لِنَشْرِنَفِيشِزُ الكُنْبُ وَالرَّسَائِلُ العِلْمِيَّةِ دَوْلَةُ ٱلْكُونَيْتَ

تَاجِ الدِّين السُّبِكِيّ أَبِي نَصْرِعَبْدالوَهَّابِ بن تَقِيَّ الدِّين عَلِي الشَّافِعِيّ (ت۱۷۷ه)

> إشراف ومُرَاجَعَة حُذَيْفَة بِنَ فَهَدَكُعِكَ

> > تَحْقِيقُ

د. حَسَن سُعُود أَبُوسِتَّة عَبْدالصَّمَد عَبْدِالعَن يِالبُلُوشِي

# جُقُوقَ كَالطَّابُغ بِحُفُوضَات الطَّلْبُعَة الأُولِيَا

E-mail: s.faar16@gmail.com Twitter: @sfaar16



- \* الفرع الرئيسي : حولي شارع المثنى مجمع البدري
- ت: ۲۰۸۷۰۲۲ فاکس: ۲۲۲۱۲۰۰۲
- # فـرع حولـي : حولي ـ شارع الحسن البصري ت ٢٢٦١٥٠٤٦
  - \* فسرع المصاحف: حولي . مجمع البدري ت ٢٢٦٢٩٠٧٨
- \* فرع الفحيحيل: البرج الأخضر \_ شارع الدبوس ت ٢٥٤٥٦٠٦ \_ ٧٥٥٥٨٦٠٧
  - \* فرع الجهراء: الناصر مول . ت ٨٦٠٨٥٥٥
- ١٩٦٠ ١٠٩٦٦ من الملكة العربية السعودية \_التراث الذهبي: ١٣٨ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ التراث الذهبي: ١٣٨ ١٠٩٦٦ العربية السعودية \_التراث الذهبي: ١٣٨ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٦ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٦٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣ ١٠٩٣٢ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩ ١٠٩٣ ١٠٩٣ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١
  - ص به: ١٠٧٥ الرمز البريدي ٢٢٠١١ الكويت

الساخن: ت: ٥٥٥٥ ٩٤٤٠٥٠٠

E-mail: z.zahby74@yahoo.com





😉 📵 🚺 imamzahby







الحمد لله حمدًا يوافي نِعَمَه ، ويكافئ فضله وكرمه ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله ، وبعد

فإنَّ الله عَلَى قَالُ قَالُ الله عَلَى تطاول العصور والأزمان علماء جهابذة ، درَسوا ودرَّسوا، وألَّفوا ومحَّصوا، وأفادوا واستفادوا، وخلَّفوا لمن بعدهم مؤلَّفاتٍ كثيرة جدًا في سائر الفنون، وعجائب من كنوز العلوم، مشتملة على دقيق المعانى، ولطيفِ المبان.

وما يزال أكثرها مخطوطاً لم ير النور بعد، ولم يقف عليه الباحثون، بل إنَّ منه ما يوجد في غير مظانِّه، وتحت غير عنوانه.

فكان من المهم في هذه المرحلة من حاجة الأمَّة إلى الاهتداء بتراث علمائها أن تتجه الجهودُ إلى العمل على تحقيقه ونشره.

ويسرنا أن نقدم اليوم كتاباً فريدًا من تراث الأمَّة الفقهي، في فقه الشَّافعيَّة، وهو كتاب (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح) للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي المتوفَّىٰ سنة ٧٧١.

وهذا الكتاب يُعَدُّ تصنيفًا بديعًا، فهو بحقٍّ كنزُ فوائد، وعِمادُه الذي قام عليه: إيرادُ ترجيحات وتصحيحات والده الإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السُّبكي المتوفَّىٰ سنة ٧٥٦، والذي يُعَدُّ إمامَ المذهب في زمانه.



إلا أنَّ مصنَّفه لم يقتصر على ذلك بل استفاض في إيراد عجائب وغرائب ولطائف وتنبيهات ونوادر، وغيرها كثير، تتعلَّق أساسًا بالشرح الكبير للرافعي؛ فقد كان شديد التعلُّق به، ثمَّ تمتدُّ إلى غيره من كتب المذهب، فكان هذا الكتاب بحقٍّ كنزَ فوائد لا توجد في غيره، ولا يستغني عنها دارسٌ للمذهب الشافعي.

وقد وقفت (دار أسفار) من بين نُسَخ الكتاب الكثيرة على نسخة نفيسة ، كتبها تلميذ المصنف ، وقرأها في مجموعة من الطلبة عليه ، وعليها خطَّه وإجازته ، فاستعانت الله في تحقيق هذا الكتاب ، وإخراجه في حلَّة قشيبة تليق به ، إسهاماً في نشر تراث علماء هذه الأمة ، وتزويد المكتبة الفقهية بمرجع فريد ، والحمد لله على توفيقه وتسديده ، ونسأله من فضله ومزيده .

حذيفة بن فهد كعك





# دراسة الكتاب

وتحته ستة مطالب:

- \* المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه
  - \* المطلب الثاني: فكرة الكتاب وموضوعه
  - \* المطلب الثالث: تاريخ تصنيف الكتاب
- \* المطلب الرابع: أهمية الكتاب ومزاياه ، وأثره في من بعده
  - \* المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب
- \* المطلب السادس: منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية









# الطب الأول اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه

سمًّى ابن السبكي كتابه باسمين:

\* الاسم الأول: (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح):

قال في خطبة الكتاب: «ثم الدَّاعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتها: (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح)...»(١) ، وهذا الاسم المثبَت على غلاف بعض نسَخ الكتاب الخطيَّة ، وهي: (ق) ، و(ص)(٢).

وعلى غلاف (ظ١) نقلٌ عن ابن السبكي جاء فيه تسميةُ الكتاب بـ (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح)(٣).

\* الاسم الثاني: (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح):

قال المصنف في آخِرِ خُطبة الكتاب: «وسمَّيتُ هذه الأوراق: (ترشيح

<sup>(</sup>١) انظر: الترشيح (ص/١١٣)٠

<sup>(</sup>٢) على غلافها (ترشيح التوشيح وترجيح التوضيح) ثم ضرب على (التوضيح)، وكتب بالخط نفسه: (التصحيح)، وتحته في صدر غلاف النسخة: (كتابُ الترشيح في الفقه تأليف...).

تتمة: وكتب على غلاف نسخة (المصرية الثانية): (ترشيح التوضيح وترجيح التصحيح)، لكن كلمتي (التوضيح وترجيح) بخطِّ حديث، وإلا فالظاهر أنَّ المكتوبَ قبل الترميم يوافق النسخَ المذكورة.

<sup>(</sup>٣) ويأتي النقل بتمامه في المطلب الثالث.





التوشيح وتوضيح الترجيح)(١)، وهو المثبّت على غلاف نسخة (ك).

وقد اخترتُ إثباتَ الاسم الثاني على غلاف الطبعة ورجَّحتُه \_ مع أنَّ الاسمَ الأول أكثرُ وقوعًا \_ لِما يأتي في المطلب الثالث من أنَّ المصنف ذكرَ أنَّ هذا الكتاب (توضيحٌ) وبسطٌ لأرجوزته المسماة بـ(الترجيح)، مع كونِ «الترشيح» متمِّمًا لما في «التوشيح» من ذِكرِ فقهِ والده.

فتشتملُ الجملة الأولى من العنوان على اسم كتابه (التوشيح) ، كما تشتمل الجملة الثانية من العنوان على اسم كتابه (الترجيح) .

والظاهرُ أنَّ الاسم الأول (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) هو الاسمُ القديم للكتاب؛ لِما يأتي في المطلب الثالث من أنه سمَّاه بذلك أوَّلَ مرَّةٍ لمَّا كان «الترشيحُ» ملحَقًا بـ «التوشيح»، وذلك قبل تأليفه لأرجوزة (الترجيح)، فلذلك خلا اسمُ «الترشيح» من (توضيح الترجيح)، وكان محلَّها: (ترجيح التصحيح). والله أعلم.

ومما يجدر الإشارة إليه أنَّ اسم الكتاب وقع في بعض النسخ الخطيَّة للكتاب وفي بعض المصادر مختصَرًا، فمن ذلك:

\* قولُ ابن السُّبكي في «الطبقات»: «وللوالد على شبه المسألة كلامٌ ذكرناه بمزيد بسط في النقل والتفقُّه في كتاب (ترشيح التوشيح)»(٢)، وسمَّاه مرارًا برالترشيح) في أثناء الكتاب نفسه، وسمَّاه بالاسمين في مواضعَ عديدةٍ من

<sup>(</sup>١) انظر: الترشيح (ص/١٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣/٧٧). وانظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٦٧/٥).





«الأشباه والنظائر»(١).

\_ قولُ بهاء الدين السُّبكي: «وقفتُ على كتاب (ترشيح التوشيح) تصنيف سيدِنا قاضي القضاة الأخِ كفاه كلَّ محذور . . . » (٢) ، وسمَّاه مرارًا بـ (الترشيح) أيضًا.

\_ وممن سماه بـ (ترشيح التوشيح): العطَّار (٣). وهو المثبَت على غلاف نسختَي (ز) و(م).

\_ وعلى غلاف نسخة (س): (الترشيح على التوشيح).

\_ وممن سمَّاه بـ(الترشيح): العثمانيُّ ، وابنُ حجر (٥) ، وابن قاضي شُهبة (٦) ، والبقاعي (٧) ، والسيوطي (٨) .

\_ والمثبَت على غلاف نسخة (ص): (الترشيح في الفقه).

وقد بانَ بما تقدَّم وبما جاء على النسخ الخطيَّة من نسبة الكتاب لتاج الدين السبكي صحَّةُ نسبتِه إليه ، وأنه أمرٌ مقطوعٌ به ، لا يحتاج إلى مزيد بحثٍ وبيان .

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر (١/٦٢، ٢١٦) (٢/٢٩، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الترشيح (ص/٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (١٧٨/٢، ١٨٠، ٣٣٠، ٥٥٩، ٣٥٩، ٥٣١، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الفقهاء الكبرئ للعثماني (٢/٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر الكامنة (٢٢٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: نظم الدرر (٣٣٢/١٣).

<sup>(</sup>۸) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/١٥٦، ٢٢٣، ٢٥٨)، حسن المحاضرة (٣٢١/١)، حاشية سنن النسائي (١/١٢٥)، الحاوي للفتاوي (١٨٤/١، ٢٧٩، ٢٨٣).





# الطلب الثاني فكرة الكتاب وموضوعه

صنّف ابن السُّبكي أوَّلًا كتابَ «التوشيح»، وضمَّنه تصحيحًا واستدراكًا وتعقُّبًا على ما وقع في «التنبيه» للشيرازي، و«تصحيحه» للنووي، مع ضمَّ ما وقع من ذلك الجنس في «المنهاج» للنووي، ولهذا سمَّى «التوشيحَ» في خطبة «الترشيح» بـ (توشيح التصحيح وحِجَاج المنهاج).

وكان من منهجه في «التوشيح» أن ينبِّه على ما صحَّحه والدُّه التقيُّ السُّبكي مخالِفًا للشيخين: الرافعيِّ والنووي<sup>(۱)</sup>.

وكان ذِكرُه لترجيحات والده مقصورًا على مسائل «التنبيه» و «المنهاج» التي وقع فيها اختلافٌ في الترجيح بين الرافعي والنووي والتقيِّ السُّبكي.

ثم أراد بهذا التصنيف الذي هو «ترشيحٌ على التوشيح» أن يجمع فقه أبيه من خلال ثلاثة أشياء: بيانِ مخالفتِه للشيخين أو أحدِهما، وبيانِ ما صحَّحه مما حكى فيه الشيخان أو النوويُّ الخلاف مرسَلًا، وبيانِ ما رجَّحه واختاره اجتهادًا خارجًا عن المذهب.

يقول ابنُ السَّبكي في خطبة «الترشيح» مبيِّنًا هذا المقصد بيانًا شافيًا:

«ثم الدَّاعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتُها: (ترشيح التوشيح وترجيح

<sup>(</sup>۱) انظر: التوشيح (۲/۱) ، ۲۲، ۲۷، ۷۳) (۳/۹۹، ۹۹، ۹۹).





التصحيح) أني لمَّا انتهيتُ من تصنيف كتاب (توشيح التصحيح وحِجاج المنهاج) الذي التزمتُ فيه ذِكرَ ما يحضرني من ترجيحات الشيخ الإمام الوالد، وكان ذلك الكتابُ مقصورًا على مسائل «التنبيه» و«المنهاج» التي وقع في الترجيح فيها خلافٌ بين الأئمَّة الثلاثة = عَنَّ لي أن أعقِدَ له ختامًا ثلاثةَ أبواب:

الباب الأول<sup>(۱)</sup>: في سردِ المسائل التي خالفَ فيها الشيخُ الإمامُ الرافعيَّ ، والشيخَ النوويَّ ، سواءٌ كان النوويُّ موافقًا للرافعيِّ أم مخالفًا ، وأبيِّن رأي الرافعي في تلك المسألة أيضًا ، فربما كان مع أحدهما ، وربما كان في جانبِ منفرد ، وذلك قليل ، وهذا البابُ سبَقَ أكثرُه في «التوشيح» ، ولكنّا أردنا أن نعيده سردًا مضمومًا إليه ما لعلّهُ لم يَسبِق .

والباب الثاني (٢): في مسائل حكى فيها الشَّيخان أو غيرُهما الخلافَ مرسَلًا بدون ترجيح ، رجَّح فيه الشيخُ الإمامُ ، وربما رجَّح فيه الرافعيُّ أيضًا ، وذلك في مسائل معدودة ، أهملها النووي في «الروضة» مع كونها في «الرافعي» ، أو رجَّح فيها الرافعيُّ في «الشرح الصغير» ، فإنَّ النوويَّ لم يقف عليه .

والباب الثالث (٣): فيما اختاره لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيًا واجتهادًا، مع اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي شيئه، وهذا الباب يقِلُّ جدواه بالنسبة إلى المتقيدين بمذهب الشافعي . وأما البابان الأوَّلان فقد تكرَّر مني أنَّ حاجة الشافعيَّة إليهما شديدة، وضرورة المذهبيَّة لديهما عتيدة» (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر هذا الباب (ص/١٧٧)٠

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الباب (ص/٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الباب (ص/٧٦٨)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الترشيح (ص/١١٣، ١١٤) باختصار.

000

ومن هنا قال ابن قاضي شُهبَة في وصف مادة «الترشيح»: «والترشيحُ في اختيارات والده»(۱) ، وقال ابن حجر: «وقد استوعب ولدُه عدَّ تصانيفه في ترجمته التي أفردَها ، وأفرد مسائلَه التي انفردَ بتصحيحها أو باختيارها في كتابه الترشيح»(۲).

ثمَّ إنَّ المؤلف لم يقتصر على هذه الأبواب الثلاثة بل تضمَّن كتابه فصولًا وأبوابًا أخرى، وإليك نبذةً عن ترتيبه:

- خطبة الكتاب ومقدمته؛ استفتحها باستفتاح طويل في ذكر الله ﴿ مُعْلَى مُمْ الصلاةِ على نبيّه ﷺ ، ثم في بيان الداعي إلى تأليف كتاب (الترشيح) ، ثم تكلّم على منزلة والده ، وما قد يَرِدُ عليه في ذلك من اعتراضات .

وبيَّن في ختامِها أنَّ الرافعي والنووي ووالده لم يكونوا يتقيَّدون بقول الأكثرين في المذهب، وأطال فيه النَّفَس، وضرب لذلك الأمثلة.

وهذه الخطبة ليست ثابتةً في جميع النسخ الخطيَّة كما سيأتي في وصف النسخ، وقد قال عنها ابن السُّبكي في أثناء الترشيح: «قد بينًا في مقدمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه ...» (٣)، فلعلَّه لأجل ذلك لم توجد في جميع النسخ.

- ثمَّ أتبعها بالباب الأول، بابِ ما تخالف فيه مع الشيخين الرافعي والنووي، وبالباب الثاني، بابِ الخلاف المرسَل، ثم ختم هذا الباب ببابين

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر الكامنة (٤/٧٧). وجاء في المطبوع: (التوشيح).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص/٧٢٣).





\_ القول في المستدرك على الشيخ الإمام، استدرك فيه على والده أشياء وقعت له، فناقشه فيها (١) ، ثم بيّن أنّ مثل هذه الأوهام قد تقع لغيره ، وعد بعض أوهام ابن الرّفعة ، ثمّ اعتذر للعلماء ببيان أسباب هذه الأوهام ككون النسخة سقيمة ، أو عدم تأمّل آخر الكلام أو أوّله ، أو الاكتفاء بكلام فقيه سابق ، وغير ذلك من الأسباب ، مع ضرب الأمثلة له .

وقد خصَّ هذا البابَ بمزيد اهتمام؛ فبعث لأخيه البهاء يطلب منه النظر في الترشيح، وفي هذا الباب خاصَّةً كما يأتي قريبًا.

- القول في العجائب والغرائب، وهو أعظمُ أبواب الكتاب وأطولُها وأكثرُها تنوُّعًا، يزيد حجمُه على ثُلث الكتاب، مع أنه جعله مندرجًا تحت الباب الثانى من أبواب الكتاب الثلاثة ومتمِّمًا له.

وقال في صدره: «هذا بابٌ يَصلُح أن يكون مصنَّفًا مستقِلًا، أذكُرُ فيه تنبيهاتٍ مهمات، وفوائدَ جليلات، ومُثلًا هي في الحقيقة نفائس مقصودات، وأشير إلى فروع مُستَظُرفات، ووجوه مستغربات، ولستُ بمتشبِّع بالإطالة، ولا ذاكرٍ ما تناولته الأيدي وتناقلته الألسنة، بل أُعرض عن المشهور بين المحصِّلين صفحًا، وآتيهم بشيءٍ جديدٍ لا يعرفونه إلا بعد وقوفهم على هذه المقالة التي يقع باختتامها اختتامُ هذا الباب الثاني ...»(٢).

وقال: «ما مِن فصلٍ مِن هذه الفصول التي سقناها في «باب العجائب والغرائب» إلا وقد كنا بسبيلٍ من أن نزيده أمثلةً ، غيرَ أنَّا خشِينا الإطالة ، وكان

<sup>(</sup>۱) انظر (ص/٤٩٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر (ص/٢٧)٠



القصدُ التنبيه على أنموذج لو استوعب العارفُ بكتاب الرافعي جزئيَّاته لأنافت على سِفرٍ كاملٍ مع الاختصار»(١).

وهو بابٌ جليلٌ عظيمٌ فريدٌ نفيس ، مما جاء فيه:

\* صدَّره بما سمَّاه (وهمٌ على وهمٌ) ، تعرَّض فيه لأمثلةٍ من أوهامٍ للعلماء تركَّبت على أوهامٍ سبقتها ، وبيَّن بعض أسباب الوهم كالتصحيف ، والاكتفاء بكلام المتقدِّم ، ووشَّاه بفوائد أخرى كالكلام على تصحيحات النووي في «الروضة» الخارجة عن «الشرح» و«المحرر».

\* الكلام في المسكوت عليه، وتحدَّث في هذا الفصل عن مسألة مهمة وهي نقلُ قولٍ معزوً لصاحبه مع السكوت على ذلك، هل هو دالٌ على الموافقة والرضا؟ وفصَّل في مراتب السكوت وأحواله، ومثَّل عليه من كلام الأئمَّة الثلاثة (٢).

الشيخين (٣) ، وبيَّن أنها على ثلاثة أضرُب ، بعد أن بيَّن أنَّ اختلافَ العبارة وخطأ النسّاخ وسبقَ القلم من المؤلف ليس من تلك الأضرُب ، ومثّل لجميع ذلك .

والأضرُّب الثلاثة بيَّنها بقوله: «إما أن يكون أحدُ المكانين مذكورًا في مظِنَّته والأَخر في غير مظِنَّته ، أو كلُّ منهما مذكورٌ في مظِنَّته ، أو كلُّ في غير مظِنَّته ، أو كلُّ منهما مذكورٌ في مظِنَّته ، أو كلُّ في غير مظِنَّته »(٤) ،

انظر (ص/۷۳۱).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۸۵۵).

<sup>(</sup>m) انظر (ص/٤٧٥)·

<sup>(</sup>٤) انظر (ص/٥٨٣).





ثم أخذ في بيان حكم كل ضربٍ وأمثلته.

وذكر آخِرَ الضرب الأول عدَّةَ فصولٍ مهمَّة:

فصلٌ نبّه فيه على مسائل أصولُها في الرافعي ولها تتمّاتٌ مهمّةٌ ليست فيه (۱) ، ومنه: ما لو كانت للمسألة ثلاثةُ أحوال فحذف الرافعيُّ إحداها (۲) ، أو اقتصر الرافعيُّ على نقل المسألة من مذهب الغير وهي شهيرةٌ في مذهب الشافعيّة (۳) ، أو بحَثَها بحثًا وهي منصوصة (٤) ، أو نقلَها عن المتأخرين وهي مسطورةٌ في جادَّة كتب المذهب أو منصوصة (٥) .

ثم عَرَضَ لأبحاث لفظيَّة من إتيان الرافعي بلفظة مقيَّدة وكان الصوابُ أن يجيء بها مطلَقة (١) ، أو إتيانه بقيدٍ لا يزيد معنَّىٰ جديدًا بل قصاراه الإيضاح (٧) ، بل رُبَّ لفظٍ يزيد تشويشَ الفهم مع كونه مُستَغنَّىٰ عنه (٨) ، وربما جاء بلفظة مطلَقة والصوابُ تقييدُها (٩) ، إلى آخر ما ذكره من هذا الجنس اللطيف (١٠).

ثم شرع في الضربين الثاني (١١) والثالث (١٢) من المناقضات، وختم الضرب

<sup>(</sup>١) انظر (ص/٩٤٥)٠

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۲۰۶)٠

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص/٦١٠)·

<sup>(</sup>ه) انظر (ص/٦١٣)٠

<sup>(</sup>٦) انظر (ص/٦١٤)٠

<sup>(</sup>٧) انظر (ص/٦١٧).

<sup>(</sup>۸) انظر (ص/۱۱۹)٠

<sup>(</sup>۹) انظر (ص/۲۲۰)٠

<sup>(</sup>۱۰) انظر (ص/۱۲۱ ـ ۱۳۵).

<sup>(</sup>۱۱) انظر (ص/۱۳۵)٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر (ص/۱٤۳)٠

الثالث بفصلٍ طويل ذكر فيه المسائلَ التي لم تُذكّر إلا في غير مظِنَّتها، ولم يتناقض فيها الكلام (١).

وذكرَ في ذيل الفصل مسائلَ ذُكِرت في مظنتها استطرادًا غير مقصودة (٢)، وأشياء زادها في «الروضة» ظنًّا منه أنها ليست في الشرح وهي فيه (٢)، ومسائل جزم الرافعي فيها بشيءٍ أو نفئ الخلاف وهو الحاكي فيها خلافًا في مكانٍ آخر(٤)، وربما أثبت الخلافَ مع انتفائه (٥)، ومسائلَ أعوز النقلُ فيها المطلعين في المذهب مئين السنين (٦)، ومسائلَ مشهورةً خاض فيها السلف ليست في المذهب(٧)، إلى غير ذلك مما نبَّهَ وأشار إليه مما لم نذكره هنا.

\* باب الترجيح، ذكر في هذا الباب أنَّ الرافعيَّ لا يتقيَّد في ترجيحه بالأكثر ، بل اتَّبع ما أدَّاه إليه نظره ، وإن لم نجده يُفصِح تصريحًا بتصحيح ما صرَّح بأنَّ الأكثر على خلافه (٨)، ثم تكلم عن رتبة كتب الأصحاب بكلام بليغ رفيع (٩)، ثم نبَّهَ على أنَّ التصحيح لا يُتلقَّى من بناء الخلاف على خلافٍ قد صُحِّح فيه، ومثَّل لذلك(١٠)، ثم بيَّن ما يقع من ترجيح خلافِ ما نُقِل الإجماعُ عليه(١١)، وأنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص/٦٤٩)٠

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۱۷۵).

<sup>(</sup>۳) انظر (ص/۲۷۷)·

<sup>(</sup>٤) انظر (ص/٦٨١)٠

<sup>(</sup>٥) انظر (ص/٦٨٥)٠

<sup>(</sup>٦) انظر (ص/٦٩٢).

<sup>(</sup>٧) انظر (ص/٦٩٤).

<sup>(</sup>۸) انظر (ص/۷۲۳).

<sup>(</sup>۹) انظر (ص/۷۳۲)،

<sup>(</sup>۱۰) انظر (ص/۲۵).

<sup>(</sup>۱۱) انظر (ص/۷۳۹).





من جنس تصحيح الخلاف المبني على خلاف استعمالُ لفظة (الخلاف في كذا جارٍ في كذا)(١) ، إلى غير ذلك من القضايا .

بي باب اللطائف، قال في صدره: «هذا الباب يحتمل تصنيفًا مستقلًا، فليقع الاقتصارُ على بعض غريبه» (٢)، وأورد فيه جملةً من الوقائع والنوازل والألغاز ونحو ذلك من النوادر مما يُستظرَف أو يستلطف.

وبهذا الباب خَتَمَ القولَ في العجائب الغرائب، وهو الباب الجليل القدر العظيم المنزلة، يدلُّ على مكنةٍ بالغة وخبرةٍ تامَّةٍ بالرافعي، وإلا فكيف تُجمَع هذه النظائر؟! ولا غرو، فقد قال عن الرافعي: «كتاب الرافعي هو العمدة، ثم إنَّ لي به خصوصيَّةً زائدةً، ولي أُلازِمُه منذ كنتُ ابنَ ثلاث عشرة سنة، وما ظنُّك بمَن كان قبل الثلاثين من عمره يقول له مثلُ الشيخِ الإمام: ما فعل رافعيُّك؟ وهل هذه المسألة في «الرافعي»؟ اعتقادًا منه أنه آتٍ عليه استحضاراً؛ لملازمتِه إياه ليلاً ونهارًا»(٣).

وقال في ختام هذا البابِ بابِ العجائب والغرائب: «... حتى جاء الرافعي ملخّصاً ما سبق من تصانيف عدّة، فسدّ البابَ على مَن بعده، ودعا أربابَ المبسوطات إليه، وعاد أربابُ «الحاوي» و«النهاية» عيالًا عليه، وبحقّ نال هذا المنال، فإنه أجمعُها شملًا، وأوضحُها قولًا، وأحسنُها تلخيصاً، وأمتنُها تعميماً وتخصيصاً، وأسهلُها تناولًا، وأكملُها حاصلًا، وأعجلُها للمستوفز، وأعوَدُها فائدةً للموجِز، وأسرعُها إجابةً لمن يستوضح ويستبين،

 <sup>(</sup>١) انظر (ص/٧٤١).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۷۵۰).

<sup>(</sup>۳) انظر (ص/۷۳۲)٠

الذوي الإلنام من القضاة والمفترين فلا غربة أن نخم و بالمداولة ، و من

وأنفعُها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين، فلا غروَ أن نخُصُّه بالمداولة، ونمنحَه في أكثر الأوقات المحاولة.

وقد نَجَزَ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب، على أنَّ في العزم تخصيصَه بكتابٍ يأتي عليه مختصِّ به، خادم بين يديه (١)، أشمِّر فيه إن شاء الله عن ساق الخدمة أشدَّ التشمير، وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائِلَ أهملَها رأسًا، وتتماتٍ مُهِمَّاتٍ لمسائِلَ ذكرَها وأغفلَ تلك التتمَّة المهمَّة، ومَن ذا الذي لا ينسى ؟! وفروعٍ ذكرَها استطرادًا، أو جاء بها في غيرِ مظِنَّتِها اعتمادًا.

إلى غيرِ ذلك من التنبيه على مقيّدٍ أَطلَقه ، ومُطلَق قيّده ، وعام خصّصه ، وخاص عَمّمه ، ووفاقٍ أثبته خلافًا ، وخلافٍ جعله وفاقًا ، وأصلٍ لِمَا فرَّعه ، وفرعٍ لِمَا أصَّله ، ومسكوتاتٍ لم يسكت عنها الزمان ، ومعزوّاتٍ إلى بعض المتأخرين لم كونها منصوصات ، أو مما هي في كتب المزني وابنِ سريجٍ وأبي إسحاق ، والشيخ أبي حامد ، والقفّال ، ونحوهم من المتقدمين مسطورات و فمَن عزا مسألة مسطرة في كتب هذه الطبقات إلى نحو (التهذيب) و (التتمة) ؛ تطرّق العتاب إليه متطرّقات ومباحث أبداها ظهر النقل بوفاقها أو خلافها ، وخلافٍ مرسل لم يذكر الراجح منه فأثبته من كتب المذهب وبما يقتضيه النظرُ الصحيح ، ومسائل اختلف المشايخ الأربعة \_ الرافعي والنووي والبنُ الرّفعة والشيخ الإمام هي الموضح المعتمد ، وفيها ، ونوضح المعتمد ، وفتاوى المتأخرين في مهمّاتٍ من مسائل الدّين لم نجدها مسطورة للمعتمد ، وأنا أسألُ الله للمتقدمين ، إلى غير ذلك من مهمّاتٍ وعظائم ، وقد شرعتُ فيه ، وأنا أسألُ الله للمتقدمين ، إلى غير ذلك من مهمّاتٍ وعظائم ، وقد شرعتُ فيه ، وأنا أسألُ الله للمتقدمين ، إلى غير ذلك من مهمّاتٍ وعظائم ، وقد شرعتُ فيه ، وأنا أسألُ الله

<sup>(</sup>١) قال المصنف في الطبقات: «٠٠٠ وهو مكان كيس قد ذكرناه مع نظائر له في الكتاب الذي لقبناه (خادم الرافعي) في باب (وهم على وهم)».





إتمامَه بخير »<sup>(۱)</sup>.

\_ ثم عَقَدَ البابَ الثالثَ بابَ مذهبِ الشيخِ الإمام (٢) ، وقال فيه: «هذا البابُ معقودٌ للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه ، وخرَج بها عن مذهب الشافعي ، وإن كان ربما وافقَ في بعضها قولًا ، أو وجهًا ضعيفًا في المذهب ، وهذا الباب \_ وإن عظُمت فائدتُه \_ فجدواه بالنسبة إلى الشافعيَّة ليست كالبابين قبَله ؛ فإنَّ الآخِذ برأي الشيخ الإمام في هذه المسائل مقلِّدٌ له لا للشافعي (٣).

ثم بعد أن فَرَغَ من ذكرِ اختياراته الفقهية قال: «فهذا ما يحضُرُني من مذهب الشيخ الإمام في الفروع، ولعلي تركتُ شيئًا كثيرًا، ومن مقالاته في أصول الديانات...»(١).

ثم ذَكرَ ما أغرَبَ به تفسيرًا ، وحديثًا ، وأصولًا ، ونحوًا ، ومنطقًا ، وبلاغةً ، وتواريخ ، ومغازي ، وسِيَرًا ، وأنسابًا (٥) ، وقال: «ولا مَطمَع في استيعاب مذاهبه في أصناف العلوم ، ومَن أحاط علمًا بما في هذا «الترشيح» ، وحصل على ترجمة الشيخ الإمام من كتابنا «الطبقات الكبرئ» أحاط بعلم كثير من علوم الشيخ الإمام وفوائد ه . . . «واعلم أنَّ ما دار بيني وبين الشيخ الإمام من البحث ، وما سمعتُه منه من الفوائد في أصناف العلوم لا سبيل لي إلى حصره لكثرته ، فقد كان بيني وبينه من ذلك صباحًا ومساءً ، ليلًا ونهارًا ، نومًا ويقظة ، سفرًا وحضرًا ، صحَّة ومرضًا ،

<sup>(</sup>۱) انظر (ص/۷۳۵، ۷۳۵).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۷٦۸)٠

<sup>(</sup>٣) انظر (ص/٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص/۸۰۲، ۲۰۸)٠

<sup>(</sup>٥) انظر (ص/٨٠٦)٠



00

قيامًا وقعودًا وعلى جنب؛ لكثرة ملازمتي له = ما يطول شرحه، ولا يُتذكَّر إلا بحدوثِ وقائعه أو ما يُشبِهُها، ولم أُورِد إلا ما يحلو سماعُه، وتخِفُّ كتابتُه، فليقع الاكتفاءُ به، وبالله التوفيق»(١).

ثم ضمَّن السُّبكيُّ آخِرَ الكتاب رسالةً بعث بها لأخيه بهاء الدين صاحب «عروس الأفراح» وجوابَه عنها، قال: «وأرسلتُ في صفر سنةَ إحدى وسبعين وسبعمتُة منه نسخةً إلى أخي، وسألتُه أن يخُصَّ بابَ المستدرك بمزيد نظر، وأن يذكرَ ما عنده فيه، فحضر إليَّ جوابُه في أول ربيع الأول، وصورتُه...»(٢)، وبهذا ختم الكتاب.



<sup>(</sup>١) انظر (ص/٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص/۸۳۳).





# الطب الثالث تاريخ تصنيف الكتاب

أصلُ هذا الكتاب أربعة كراريس ألحقها السُّبكي بكتابه «التوشيح» كخاتمةٍ له ، كتبها في شعبان سنة ثمانٍ وستين وثمانمئة .

يدلُّ على ذلك اطِّلاعُ الدَّادنجي تلميذِ السُّبكي وكاتبِ نسخة (ظ١) على تلك الكراريس، حيث كتب على غلاف هذه النسخة:

«الحمد لله ، رأيتُ في بعض نسخ «التوشيح» أنه [م] ذكر آخِرَه بعد تمامه ، وبعد الحمدلة والصلاة والحسبلة ما نصُّه: (وقد عنَّ لي أن أعقِدَ ختامًا لهذا «التوشيح» ثلاثة أبواب...) وذكرها ، وهي [خلاصة ] ما في هذا التأليف ، وهي نحو أربعة كراريس ، وكتبَ آخِرَها (۱) أنه فرغَ من هذه الخاتمة المسماة (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح) في الثامن والعشرين من شعبان المكرَّم سنة ثمان وستين وسبعمئة ، كتبه عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي ، ولعلَّ هذا الختام أصلُ هذا التأليف ، فأخذ ذاك وزاد فيه ، وذكر آخِرَ هذه النسخة أنه فرغ من هذا التأليف ثاني عشري شعبان سنة سبعين وسبعمئة ، وهو بعد تاريخ الختام المذكور بسنتين ثاني عشري شعبان سنة سبعين وسبعمئة ، وهو بعد تاريخ الختام المذكور بسنتين الشافعي (۲)» (۳).

<sup>(</sup>۱) على جانب هذه التعليقة بالخط نفسه: (وليكن هذا آخرَ الكلام في الأبواب الثلاثة، وهو يصحُّ لأن يكون مصنفًا [مستقلًا] مسمَّىٰ بـ«ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح»، ثم قال بعد)، هكذا من غير أن يورد علامة لحقِ، ولعلَّ هذه التعليقة ملحقةٌ بهذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) وانظر مقابلة الحسيني للتوشيح في: التوشيح (١/٥٥)، (٩٩/٣).

<sup>(</sup>٣) وجاء بعدها: «[...] خط [المؤلف] [...] المذكور [...] كتابه، وصحح عليه، [وقدره]=



كما أشار الدادنجي مرةً أخرى إلى هذه الكراريس بحاشية ذكر ها على إحدى مسائل الإقرار حيث قال: «رأيتُ على هامش أصل هذا التأليف \_ وهو نحو أربعة كراريس ذكر ها آخر كتاب «التوشيح» ختامًا له بخطّه \_ يعني: المصنف . . . »(١).

ثمَّ إِنَّ السُّبِكي لمَّا سُجِن سنةَ تسعِ وستين وسبعمئة (٢) ألَّف أرجوزةً يذكر فيها اختيارات والدِه، صنَّفها بعد تأليفه (التوشيح» وما ألحقه به من خاتمة، وقد قال في خطبة (ترشيح التوشيح»:

«كنتُ قد نظمتُ وأنا في السجن أرجوزةً تشتمل على الأبواب الثلاثة التي ذكرتُها، وقد خشِيتُ أن يعترِضَ عليَّ معترِضٌ في مُبالغتي في ذكر ترجيحات الوالد وتقديمِها، فذكرتُ ما ذكرتُ في هذا المصنَّف جوابًا عن اعتراضِه . . . ولما كانت تلك الأُرجوزة حيث أنا مسجونُ مهموم، قليلُ الكتب أو عديمُها، إنما تملِي عليَّ حافظتي فأكتب، وأنا ذاكرٌ تلك المسائل وما لعلي كنتُ أغفلتُه = في هذه الأوراق سردًا؛ ليُستفادَ نثرًا كما استُفِيد نظمًا، ويكون في الحقيقة ك(توضيح) لذلك النظم المسمى بـ(الترجيح) ، فلعلي أبسُطُ هنا في بعض المسائل الكلام بسطًا يسيرًا، مع المحافظة على الاختصار . . . وسميتُ هذه الأوراق: (ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح)» .

<sup>=</sup> ثلاثة أسطر وشيء، وما ذكره في ديباجة هذا التأليف ذكر كثيرًا منه أواخر الختام المذكور».

<sup>(</sup>۱) انظر (ص/۲۷۹، حاشیة ۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: أرجوزة تصحيح ترجيح الخلاف (ص/٢٤).

<sup>(</sup>٣) سماها هنا بـ(الترجيح)، وسماها في خاتمتها بـ(تصحيح ترجيح الخلاف) . انظر: أرجوزة تصحيح ترجيح الخلاف (ص/١٦، ٥٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الترشيح (ص/١٧٤ - ١٧٦) باختصار، ومما قاله السبكي: «واعلم أنَّ حقَّ باب الأطعمة أن يقدَّم في الترتيب على ما قبله ، كما أنَّ حقَّ الفرائض أن تُقدَّم على الوديعة والغنائم ، ولكنَّا=





فظهر بهذا النقل أنه ألَّف «ترشيح التوشيح» كتابًا مستقلًا كالشرح لتلك الأرجوزة، وفي الوقت نفسه كان أصلُ «الترشيح» الأول الملحق بالتوشيح هو أصل تلك الأرجوزة.

وقد فرغ المصنف من «الترشيح» كما هو في جميع النسخ المكتملة في يوم السبت ثاني والعشرين من شعبان المكرَّم سنة سبعين وسبعمائة ،

وقد قرأ عليه الدادنجي الكتاب في مجالس متعددة ، وأجازه به في المحرم من سنة إحدى وسبعين وسبعمئة (١).

ثمَّ إنَّ المصنف بعد ذلك أرسل الكتابَ لأخيه بهاء الدين أبي حامد أحمد في صفر سنة إحدى وسبعين وسبعمئة وسأله أن يخُصَّ بابَ المستدرَك بمزيدِ نظر ، وأن يذكرَ ما عنده فيه ، فحضر إليه جوابُه في أول ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة ، فدوَّن الجوابَ بحرفه في آخر الكتاب ، وأتبعه بالثناء على أخيه نظمًا ونثرًا ، وختم ذلك بقوله: «وكتب عبدُ الوهّاب بن السّبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة».

والجدير بالذكر أنَّ المصنف من عادته أنه يعودَ على كتبه بالزيادة والتنقيح بشكلٍ مستمر، وقد حظيَ هذا الكتاب بنصيبٍ كبيرٍ من ذلك، فإنَّ ما بين تأليفه

تبِعنا النظم، وكان النظمُ ونحن في الحبس، وليس بين أيدينا كتابٌ نتَّبع طريقَهُ... وأمر الترتيب سهل، فاعذُر فيما وجدتَه على غير ترتيب الأبواب ناظِمًا لمشكلات الفروع بظاهِرِ بابِهِ أعوانُ الظلمة موكَّلون، وفي باطنه قلبٌ يرجُف كلَّ يوم مرارًا» [الترشيح (ص/٣٧٠)]، وقال: «... فالأولى أن لا يُدخَل هذا في هذا الباب؛ فإنه والنووي متوافقان فيه، ولكني نظمتُه في الحبس ولا كتاب عندي، فتخبَّط عليَّ الحفظ». [الترشيح (ص/٤٥٢)].

 <sup>(</sup>۱) انظر الإجازة آخر الكتاب (ص/۸٤٣، حاشية ۱). وانظر رسالة ابن السبكي لأخيه في صفر من السنة المذكورة آخر الكتاب (ص/۸۳۳).

( ) ·

الكتابَ ووفاتِه قريبٌ من سنة وثلاثة أشهر ، حيث توفي بالطاعون في السابع من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمئة ، وقال ابن هداية الله: «لم يعش بعد إتمام الترشيح (١) إلا سنةً أو أقل »(٢).

ويدلُّ علىٰ كثرة هذه الزيادات ما ذكره الدادنجي في آخر نسخة (ظ١)، حيث قال:

«الحمد لله ، اعلم أني وقفتُ على نسَخ بالترشيح فيها زياداتٌ كثيرةٌ على هذه النسخة ، مناسِبةٌ غيرُ مخالِفة ، ولم [أتجسَّر على] إلحاقها بهذه النسخة ؛ لقراءتها على مصنفها ، فلمَّا غلب على ظني أنَّ المصنف زادَها بعد قراءة هذه النسخة عليه ألحقتُ الزيادات بها من نسختين بحسب الإمكان ، ولم أكتب عليها «صحَّ» ، بل كتبتُ عليها «نسخة» ؛ ليمتيَّز ما ألحقتُه عمَّا قُرِئ على المصنف ، وعمَّا كتبتُه عليها من الحواشي ، فاعلم ذلك وحرِّره ، والله أعلم».

فمِن عناية تلميذه ودقَّته أن استدرك تلك الزيادات في حواشي الكتاب وصدَّرها بقوله: «نسخة»، ولعلَّ هذه الزيادات تربو على سُدس حجم الكتاب، وهي متفاوتةٌ بين بضع كلمات وعدَّةِ صفحات.

والجدير بالذكر كذلك أنَّ هذه الزيادات التي استدركها في حواشي (ظ١) ساقطةٌ في أغلبها من نسختي (س) و(م)، ومثبَتةٌ في متن نسخ (ظ٢) (ز) (ك) (ق)، وأما نسخة (ص) فبعضُها مثبَتٌ في متنها، وبعضُها مستدرَكٌ في حاشيتها بخطً مغايرٍ لخط الناسخ، لقارئٍ قرأ النسخة وقابَلَها على نسخةٍ أخرى كما علَّق في آخرها.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (التوشيح).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/٢٣٥). لكنه أرخ وفاة ابن السبكي سنة (٧٦٩) وهو غلط.





## الطب الرابع أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره في من بعده

تظهر أهمية الكتاب ومنزلته من خلال النقاط التالية:

\* أولًا: ما امتاز به الكتاب من اشتماله على أنواع من نفائس الفوائد، وفرائد العجائب، والدررِ المخبَّأة، والتنبيهات المهمَّة، لا سيما فيمن له اشتغالُ بكتب الشيخين، هذا مع جلالة قدر مصنِّفه، وعلوِّ منزلته ومكانته، وسعةِ اطلاعه وعلمِه.

وقد تقدم شيءٌ من بيان موضوعات الكتاب المنبئةِ عن رتبته في المطلب الثاني ، ويأتي انتخابُ شيءٍ من لطائفه في ذيل هذا المطلب .

ومن هنا قال المصنف عن كتابه: «وأذكُرُ أيضًا من الفوائد المهمّات، ومحاسِنِ التتمّات، وعظائم التنبيهات، ونفائس المسائل الواقعات أبوابًا هي في نفسها مقصودات، وغرائب وعجائب نَشُوقُ إليها الأنفُسَ الزاكيات، ومباحث تأخذ بقلوبِ طالبِ التحقيقات، وأمورًا بكتاب الرافعي متعلّقات، كما سترى ذلك على وجه بديع منثور، أعلى وأحسنُ من زهر الربيع مبدّدًا، يميل كذا وكذا محمولاً وموضوعًا، يجده قومٌ مفرّقًا، وآخرون مجموعًا، ليس عُرضةً لكلّ معترِضِ ناقد، ولا شِرعَةً لكلّ منتهِلٍ وارد، ولا سبيلًا يسلكها كلّ مَن يروم.

00

ولك ن تأخ ذ الأذهان منه ولى على قدر القرائح والفهوم (()). \* ثانيًا: ما تقدَّم في المطلب الأول من نقلِ العلماء عنه، وإفادتِهم منه، \* ثالثًا: كثرةُ النَّسخ الخطية للكتاب، واحتفاءُ العلماء بها نسخًا وتملُّكًا وتعليقًا.

فمن ذلك: أنَّ الكتاب قُرِئ على مصنفه في منزله بمحضر جماعةٍ من الطلبة ، وأجاز به (٢).

ومن ذلك: ما يأتي من نقل عن العطَّار.

ومن ذلك: تعليقاتُ الأَذرعي (٣) على الكتاب كما في نسخة (ظ١) و(ز).

ومن ذلك: تعليقاتُ ابن قاضي شهبة كما في نسخة (ز)، الذي كتب في آخرها: (طالعه جميعَه أفقرُ عباد الله تعالى أبو بكر بن أحمد الأسدي)(٤).

وفي طُرَّة نسخة (م) قيَّدَ قراءةً على البُلقيني في مجالس آخرُها يوم الأربعاء ٧ رمضان/ ٤٥٨ه، إلى غير ذلك.

\* رابعًا: قال ابن قاضي شُهبة: «والترشيحُ في اختيارات والده، وفيه فوائدُ غريبة، وهو أسلوبٌ غريب» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر (ص/١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الإجازة آخر الكتاب (ص/٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) وانظر: التوشيح (٦/١ه، ٥٧)، طبقات الشافعية الكبرى (٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) وانظر: التوشيح (١/٥٥) (٣/٧٥، ٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١٠٦/٣).





وقال العطّار: «ترشيحُ التوشيح من أجلِّ كتب المصنف، وقعت لي نسختُه وأنا بمدينة دمشق الشام (۱)، ومقدمةُ ذلك الكتاب بخطِّه (۲) فاشتريتُها، وقد ألَّف هذا هو ذلك الكتاب بمدينة دمشق؛ فإنه قال في آخره: (فرغتُ من تصنيف هذا الكتاب في اليوم الثاني والعشرين من شعبان المكرم سنة سبعينَ وسبعمتُة بمنزلي في الدهشة ظاهرَ دمشق المحروسة، وأرسلتُ في صفر سنة إحدى وسبعين وسبعمتُة منه نسخةً إلى أخي الشيخ الأستاذ العلامة المحقق الحبر البحر بهاء الدين أبي حامد أحمد...) إلى آخر ما قال» (۳).

\* خامسًا: الإحاطة بجُلِّ علوم الإمام تقي الدين السبكي في مختلَف الفنون (فقه، أصول الدين، سيرة وتاريخ، ٠٠٠) في سِفرٍ واحد، ويتجلَّىٰ ذلك في:

- جمع ترجيحاته في مسائل لا ترجيح فيها بين الشيخين \_ الرافعي والنووي \_، والحاجةُ إلى هذا ماسَّةٌ للمتقيدين بمذهب الشافعيِّ هذه ، كما أشار إليه المؤلف هي في المقدمة .

<sup>(</sup>۱) جاء في غلاف النسخة الأزهرية (ز): (من مِنَن الغفّار على عبده حسن العطّار الشافعي المصري الأزهري، وقت أن كان بدمشق الشام في سنة ١٢٢٦ غفر الله له)، وفي النسخة أيضًا: (وقف هذه النسخة الفقيرُ حسن العطّار على طلبة العلم بالأزهر، وجعل مقرّها برواق المغاربة)، وفيها آخرها: (طالعتُها وانتخبتُ منها شيئًا في حاشيتي على جمع الجوامع، قاله الفقير حسن بن محمد العطّار الشافعي الأزهري).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية آخِرِ مقدمة الكتاب المذكورة في نسخة (ز): (بخطً مؤلفه الشيخ عبد الوهاب السُّبكي، تحقق، فليعلم)، وبمقارنة الخط بخط ابن السُّبكي المثبت في إجازة النسخة (ظ١) وغيرها من الكتب التي بخطه نجد تفاوتًا ظاهرًا بين الخطين، سوئ ما في المقدمة من سقطٍ وتصحيف يَبعُد معه أن تكون بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٣٠/٢).



- جمع اختياراته التي خرج بها عن مذهب الإمام الشافعي الله ، وهو ما خصّص له المؤلف الباب الثالث من أجله.

\_ تقييد شوارد وفوائد علميَّة سمعها التاجُ السبكي مشافهةً من والده في مختلف الفنون لم يسبق لها تدوين.

- استقراء كتب والده الإمام تقي الدين السبكي، ومنها ما طبع كـ «تكملة شرح المهذب» أو مخطوط كـ «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة» أو مفقود كـ «حواشي الرافعي»، وغيرها مما سيأتي عند الحديث عن مصادر المؤلف.

\* وأذيّلُ هذا المطلب بسبعةِ نماذج منتخبة مما اشتمل عليه الكتاب من النكات واللطائف والفوائد:

\* (كلُّ مسألةٍ لم يصرِّح النوويُّ فيها من قِبَلِ نفسه في زيادته تصريحَ الترجيح ، بل جرى فيها في «الروضة» على متن «الشرح» ، أو في «المنهاج» على متن «المحرر» = فلسنا على ثقةٍ من موافقتِه للرافعي فيها ، ومِن ثَمَّ لا تجد الشيخَ الإمامَ في ينقل الترجيح في المسائل إلا عن الرافعي ، ولا يذكر ترجيحَ النووي إلا في مسألةٍ فاه في زيادته بالترجيح فيها ، أو في «شرح المهذب» ، وما وراء متن «الروضة» و «المنهاج» من كتبه ، وهذا هو التحرير وأداءُ الأمانة في النقل ، فربما لم يكن عنده هناك ترجيحٌ ألبتة» (۱).

\* (واعلم أنَّ مبسوطات مذهبنا التي تُعتمَد، ويُلجأ إليها في المعضلات ويُستنَد، ولم يَلحقها من الجامعِين بعدها أحدٌ، ثلاثةٌ: (الحاوي الكبير) للقاضي

<sup>(</sup>١) انظر (ص/٥٤٥).





أبي الحسن الماوردي، و «المذهب الكبير» المسمئ بـ «النهاية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، و «الشرح الكبير» للإمام الرافعي، هذه عُمَدُ المذهب، والمتداولةُ بين أهله كلما لاح نسيمُ العلم وهب، والمستضاءُ بنورها كلما أظلم من المشكلات غيهب» (١).

\* (وبهذا وأشباهه يتبيّن لك أنه لا يُعتمد على الفتاوى في الوقائع الجزئيّة كما يُعتمد على الكتب المصنّفة ، فإنَّ الفتيا قد تختصُّ بواقعة لأمرٍ ما رآه المفتى فيها ، فلا يُلحَق بها غيرُها ، وقد قدَّمنا عن الشيخ الإمام في ما يؤيد ذلك ، وكم من مقالة ضعيفة يختارها العالِم في حادثة خاصّة ، إما لتخفيف أو تغليظ بحسب تقارُبِ تلك الحادثة أو بشاعتها ، فلا يؤخذ من ذلك ذهابُه إلى القول بها مطلقاً »(٢).

\* (حكى لي شيخُنا ابن الرِّفعة أنه دخل على ابن دقيقِ العيد يومًا، وكان كثيرَ الكتب، فوجد بين يديه فُتيا، وهو يُقلِّب الكتب ظهرًا لبطن، وقد سَئِم من الكشف، وأعوزه النقل، وأضجره التعب، فقال لي: الله جاء بك، ما تقول في كيتَ وكيتَ ؟ فذكر له مسألةً من أوضح مسائل ((التنبيه)، قال: فأمسكتُ طويلًا، فقال لي: ما بالك ؟ فقلتُ: السائل عظيم، لا يَسألُ إلا عن مُشْكِل، وهذه في بادئ الرأي واضحةٌ، فأنا أُردِّد فكري في موضع الإشكال منها، فقال: لا والله، إنما هي فُتْيَا وردت عليَّ وأعوزني النقلُ فيها، فقلت: هي في ((التنبيه))، وقرأتُ لفظه عليه (").

<sup>(</sup>۱) انظر (ص/۷۳۲)٠

<sup>(</sup>٢) انظر (ص/٧١٩).

<sup>(</sup>۳) انظر (ص/۱۰).





\* (حكى لي الوالد الله أن ابن الرفعة كان يحضر إلى مجلس الحافظ الدمياطي في كثيرٍ من الأحايين للاستفادة منه ، قال: ((وبينا نحن في درسِ الظاهرية بين يدي الدمياطي إذا بالفقيه \_ يعني شيخَه ابنَ الرِّفعة \_ قد أقبل ، فأجلًا الحاضرون ، وقام الدمياطي منتصبًا ، فجلس الفقيه أمامه بين يديه كالتلميذ ، وكان الشيخ الدمياطي في المحراب ، فأشار إليه الدمياطي أن يأتي إلى جانبه ، فأبى وقال: بل أستقبل القبلتين ، فاستُحسِنَ ذلك منه » ، قال: ((وكان حضوره ليسأله عما يقع له في الحديث ، فلم يكن يكتب ما يُشكل عليه منه حتى يحضر من مصر إلى القاهرة ، ويسترشدَ الدمياطي »(۱).

\* (قلت: ومثلُه اشتباهُ ابنِ جرير بابن جرير على مَن نقَلَ عن ابن جرير الإمامِ المشهور أنه كان يرى المسحَ على الرجلين كقولِ الشيعة ، حُوشِيَ ابنُ جريرٍ منه ، وإنما هو ابن جريرٍ آخر رجلٌ شِيعيُّ (٢).

\* (وعندي أنَّ هذا حرامٌ في دين الله ، ولأَنْ يُعَدَّ قائلُ ذلك الرأي الشاذِ عنه بكلِّ غالطًا على هذا المذهب أَوْلَى من أن يُلصِقَ بالمذهب ما هو ناء عنه بكلِّ سبيل» (٣).

إلى غير ذلك من النفائس والدرر.



<sup>(</sup>١) انظر (ص/١٧١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر (ص/٥٤٠).

<sup>(</sup>۳) انظر (ص/۳۰۶).

# الطب الخامس مصادر المؤلف في الكتاب

اعتمد تاج الدين السُّبكي على مجموعة متنوعة من المصادر في تصنيف كتابه «ترشيح التوشيح» ؛ وتشكَّلت بشكلٍ أساسي في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المصادر الخطية: وهي مجموعةٌ من المصنفات الفقهيَّة بين مطوَّلاتٍ ومتوسطاتٍ ومختصَرات، أو مسائل وفتاوئ، وهي السمة الغالبة على المصادر؛ بالإضافة إلى مجموعةٍ قليلةٍ من المصنَّفات الحديثيَّة، وأخرى متنوعة.

النوع الثاني: الرواية الشفهيَّة: وهي نصوصٌ دوَّنها في كتابه وسمِعَها مشافهةً من أبيه ومن غيره، كما هو مبثوثٌ في ثنايا الكتاب، وخاصَّةً في باب الفوائد.

النوع الثالث: مشاهداته: حيث دوَّن تاجُ الدين أحداثًا ومواقفَ عاصَرَها، كما هو مذكورٌ في مواضع في الكتاب.

وتُعَدُّ المصادر الخطيَّة القسمَ الغالبَ على الكتاب، وقد صرَّح المؤلفُ على أغلب تلك النقولات بعناوين المؤلفات، وأحيانًا يصرح باسم المؤلف فقط مما أشكل في التثبُّت من العنوان؛ خاصَّةً وأنَّ كثيرًا من تلك المصنفات في عداد المفقود، وأصحابُها لهم أكثرُ من كتابٍ في الفقه، فالنقل محتملٌ لأكثر من كتاب.

وفيما يلي سردٌ لعناوين المصنَّفات التي صرَّح التاج السبكي بالنقل عنها، وقد بينتُ حالة الكتاب، سواءٌ وقفتُ عليه مطبوعًا أو مخطوطًا أو لم أقف على خَبَرِه.



### ﴿ أُولًا: المصادر المصرَّح بها:

١ - (إبراز الحِكَم من حديث رُفِع القلم) لتقي الدين السبكي ، مطبوع (١)٠

 $Y = (1 - 2)^{(1)}$  مطبوع مطبوع الدين السبكي ، مطبوع (Y) ،

٤ \_ «أدب القضاء» لابن القاص ، مطبوع (٤).

o\_ «أدب القضاء» للحسن بن أحمد الحداد (٥).

٦ (أدب القضاء) للزبيلي (٦).

 $v = (1 + 1)^{(v)}$  للعبادي v = 0

 $^{(\Lambda)}$  . "أصول الفقه" للباقلاني  $^{(\Lambda)}$ .

ه - «الإبانة» للفوراني (٩).

١٠ \_ «الابتهاج شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي (١٠٠).

<sup>(</sup>١) طبعته دار البشائر الإسلامية بتحقيق: كيلاني محمد خليفة سنة: ١٤١٢هـ ١٩٩٢م٠

<sup>(</sup>٢) طبعته دار البشائر \_ دمشق \_ ، بتحقيق: حاتم الضامن ، عام: ١٤٢٤ هـ ٣٠٠٣ م٠

<sup>(</sup>٣) طبعته دار المعرفة ، بيروت \_ لبنان ، عام ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م٠

<sup>(</sup>٤) طبعته مكتبة الصديق بالطائف، بتحقيق: حسين خلف الجبوري، ٩٠٤هـ ـ ١٩٨٩م٠

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ ٠

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.٠

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٩) محقق في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

<sup>(</sup>١٠) محقق في مجموعة رسائل بجامعة أم القرئ.





11 - «الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي» لتقي الدين السبكي ، مطبوع (١). 17 - «الإجماع» لابن المنذر ، مطبوع (٢).

 $^{(7)}$  مطبوع الأهلة للإمام» لتقي الدين السبكي ، مطبوع  $^{(7)}$  .

11 ـ «الأذكار النووية أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» للنووي، مطبوع (٤).

١٥ ـ «الأساليب في الخلافيات» للجويني (٥).

١٦ \_ «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي ، مطبوع (٦).

 $^{(v)}$  مطبوع مطبوع الحكومات» لأبي سعد الهروي ، مطبوع مطبوع  $^{(v)}$ .

١٨ \_ «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر، مطبوع (^).

١٩ \_ «الاصطلام» للسمعاني ، مطبوع (٩).

۲۰ \_ «الأفراد» للدارقطني ، مطبوع (۱۰).

(١) طبعته دار الكتب العلمية ، بيروت ، عام: ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٥م .

<sup>(</sup>٢) طبعته دار المسلم للنشر والتوزيع ، بتحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ، عام ١٤٢٥هـ ع ٠٠٠٠م.

<sup>(</sup>٣) طبعته دار الفتح للدراسات والنشر، بتحقيق: سميرة داوود العاني، عام ٢٠١٣م.

<sup>(</sup>٤) طبعته دار ابن كثير بدمشق ، بتحقيق: محيى الدين مستو ، عام ١٤١٠هـ \_ ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

<sup>(</sup>٦) طبعته دار الكتب العلمية ، عام ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م .

 <sup>(</sup>٧) طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق: د. أحمد الرفاعي عام ١٤٣هـ - ٢٠١٠م.

<sup>(</sup>٨) طبعته مكتبة مكة الثقافية، برأس الخيمة بتحقيق: صغير أحمد الأنصاري عام، ١٤٢٥هـ \_ (٨) . ٢٠٠٤

<sup>(</sup>٩) طبعته دار أسفار ، بتحقيق: أ. د. نايف العمري سنة: ١٤٤٢هـ ٢٠٢١م.

<sup>(</sup>١٠) طبعه جابر بن عبد الله السريع سنة: ٢٠١٢م٠



۲۱ \_ «الأم» للإمام الشافعي ، مطبوع (١) .

(1) للعمراني ، مطبوع (1) .

 $^{(7)}$  . «التبصرة» للجويني ، مطبوع  $^{(7)}$  .

٢٤ \_ «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي ، مطبوع (٤) -

۲٥ (التتمة) للمتولي (٥).

٢٦ ـ «التجربة» للروياني<sup>(٦)</sup>.

۲۷ ـ «التجريد» للروياني<sup>(۷)</sup>.

٢٨ ـ «التحبير المذهب في تحرير المذهب» لتقي الدين السبكي، مخطوط (^).

## ٢٩ \_ «التعجيز في اختصار الوجيز» لابن يونس، مطبوع (٩).

<sup>(</sup>١) طبعته دار الوفاء، بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، سنة: ٢٢١هـ ١٠٠١م٠

<sup>(</sup>٢) طبعته دار المنهاج بجدة ، بتحقيق: قاسم محمد النوري ، عام ١٤٢١هـ • • • ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) طبعته مؤسسة قرطبة ، بتحقيق: محمد بن عبد العزيز السديس ، عام ١٤١٣ه ٩٩٩م ·

<sup>(</sup>٤) طبعته دار ابن حزم ببيروت ، بتحقيق: محمد الحجار ، عام ، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م٠

<sup>(</sup>٥) محقق في رسائل بجامعة أم القرى ·

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ ٠

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ .

<sup>(</sup>٨) له نسخة بمركز الملك فيصل برقم (ب ١٦٧٠٧)، ذكره ولده في الطبقات (٢٠٧/١٠): «وهو شرح مبسوط على المنهاج كان ابتدأ فيه من كتاب الصلاة فعمل قطعة نفيسة ذكر لي أن الشيخ علاء الدين أبا الحسن الباجي وقف عليها فقال له هذا ينبغي أن يكون على الوسيط لا المنهاج فأعرض عنه».

<sup>(</sup>٩) طبعته دار المنار ، بتحقيق: عبد الله بن فهد الشريف ، سنة: ١٤١٢هـ - ١٩٩١م ·



٣٠ ـ ((التعليقة الكبرئ في الفروع) لأبي الطيب الطبري (١).

٣١ ـ «التعليقة» لابن أبي هريرة (٢).

 $^{(7)}$ . «التعليقة» لأبي حامد الإسفراييني  $^{(7)}$ .

٣٣ ـ «التعليقة» للقاضي الحسين المَرْوَرُّوْذِيّ ، مطبوع (٤).

٣٤ ـ «التقريب» محمد بن علي القفال (٥).

- «التمييز» لشرف الدين ابن البارزي -

 $^{(\gamma)}$  . «التنبيه» للشيرازي ، مطبوع

٣٧ ـ «التنجيز في تصحيح التعجيز» لمحمد بن محمد الصقلي ، مخطوط (^).

۳۸\_ «التهذيب» للبغوي ، مطبوع (۹).

٣٩\_ «التوشيح» لتاج الدين السبكي، مطبوع (١٠٠).

- (v) طبعته دار عالم الكتب ببيروت ، عام ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م.
- (٨) له نسخة خطية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (١٧٦٠٩).
- (٩) طبعته دار الكتب العلمية بيروت، بتحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، عام ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
  - (١٠) طبعته دار أسفار، بتحقيق: د. عبدالله الطخيس وكريم اللمعي، سنة: ١٤٤٣هـ ٢٠٢١م.

<sup>(</sup>١) محقق في مجموعة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

<sup>(</sup>٤) طبعته مكتبة نزار مصطفئ الباز بمكة ، بتحقيق: على معوض \_ عادل عبد الموجود .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.



- · ٤ «الجرجانيات» لأبي العباس الروياني (١).
  - ١٤ \_ «الحاوي الكبير» للماوردي، مطبوع (٢).
- $^{(7)}$ . «الحلبيات» لتقي الدين لسبكي ، مطبوع  $^{(7)}$ .
  - ٤٣ \_ «الحيل» لأبي حاتم القزويني، مطبوع (٤).
- ٤٤ \_ «الدر النظيم في تفسر القرآن العظيم» لتقي الدين السبكي ، مخطوط (٥٠) -
  - $^{(1)}$  د «الذخائر» لأبي المعالي مجلي بن جميع
- ٤٦ \_ «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي» لتقي الدين السبكي، مخطوط (٧).
  - $^{(\wedge)}$  وضة» للنووي ، مطبوع  $^{(\wedge)}$ .
  - $^{(4)}$  . (الرونق) لأبي حامد الأسفرايني  $^{(4)}$ .

(١) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

 <sup>(</sup>۲) طبعته دار الكتب العلمية بيروت ، بتحقيق: عادل عبد الموجود ، وعلي معوض ، عام ١٤١٩هـ
 ٢) طبعته دار الكتب العلمية بيروت ، بتحقيق: عادل عبد الموجود ، وعلي معوض ، عام ١٤١٩هـ

<sup>(</sup>٣) طبعته المكتبة التجارية ، مكة المكرمة بعنوان «قضاء الأرب في أسئلة حلب» بتحقيق: محمد عالم عبد المجيد الأفغاني ، عام ١٤١٣هـ .

<sup>(</sup>٤) طبعته دار الميراث النبوي ، بتحقيق: الحسين بن حيدر الهاشمي ، سنة: ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م٠

 <sup>(</sup>٥) وقفت على قسمين منه: (١) نسخة في مكتبة فيينا برقم (٢٠٥٢) (ج ٢، ٣). (٢) نسخة في
 مكتبة الأمبروزيانا في إيطاليا برقم [٤٧٥ ٢١٩].

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٧) له نسخة ناقصة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقم (٣١١)٠

<sup>(</sup>٨) طبعه المكتب الإسلامي ببيروت ، بتحقيق: زهير الشاويش ، عام ١٤١٢هـ - ١٩٩١م٠

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_، وذكره السبكي في



٤٩ ـ «السنن الكبرئ» للبيهقي ، مطبوع (١).

۰۰ ـ «السنن» لابن المنذر (۲).

 $^{(7)}$  مطبوع مطبوع السبكي ، مطبوع مطبوع الدين السبكي ، مطبوع مطبوع ،

۱۵ - «السيف المسلول على من سب الرسول» لتقي الدين السبكي، مطبوع (3).

٥٣ ـ «الشافي» لأبي العباس الجرجاني (٥).

٤ - «الشامل» لابن الصباغ<sup>(٦)</sup>.

ه ه ـ «الشرح الصغير» للرافعي (٧).

 $^{(\Lambda)}$  و الشرح الكبير» للرافعي ، مطبوع

٧٥ ـ «الطبقات» للعبادي ، مطبوع (٩).

الطبقات بأنه مختصر في أصول الفقه، ومشكوك في نسبته إلىٰ أبي حامد. (٢٨/٤).

(١) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، عام ١٤٢٤هـ٣٠٠٠م.

(٢) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

(٣) نشرته مجلة جامعة أم القرئ لعلوم الشريعة ، بتحقيق: د. خالد محمد العروسي ، ج ١٥ع ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ .

(٤) طبعته دار الفتح بالأردن، بتحقيق: إياد أحمد الغوج، عام ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

(٥) محقق في كلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.

(٦) محقق في عدة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(٧) محقق في عدة رسائل بجامعة الأزهر ، وكذلك جامعة الجنان .

(A) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، عام ١٤١٧هـ ٧٩٩٠م.

(٩) طَبع عام ١٩٦٤ م، في برلين.

- (a) (b)



٥٥ ـ «الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة» لتقي الدين السبكي (١).

٥٥ ـ «الطوالع المشرقة في الوقف» لتقي الدين السبكي ، مطبوع (٢) .

٠٠ - «العلم المنشور في إثبات الشهور» لتقي الدين السبكي، مطبوع (\*).

٦١ \_ «الغاية في اختصار النهاية» للعز بن عبد السلام، مطبوع (٤).

٦٢ \_ «الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق» لتقي الدين السبكي (٥).

٦٣ \_ «الفتاوى» لابن الصباغ<sup>(٦)</sup>.

 $^{(v)}$  . "الفتاوى" لابن الصلاح ، مطبوع

- «الفتاوئ» للغزالي ، مطبوع ( $^{(\wedge)}$  .

- ٦٦ «الفتاوي» للقفال ، مطبوع (٩).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٢) حققه خالد عبد الله الشعيب، ونشرته مجلة أوقاف \_ الأمانة العامة للأوقاف \_ العدد (٨).

<sup>(</sup>٣) طبع قديمًا عام ١٣٢٩ه بمطبعة كردستان العلمية بمصر -

<sup>(</sup>٤) طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_ قطر، بتحقيق: إياد خالد الطباع، سنة: ١٤٣٧هـ \_ (٤) طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية \_ قطر، بتحقيق: إياد خالد الطباع، سنة: ١٤٣٧هـ \_ (٤)

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ ·

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_٠

<sup>(</sup>٧) طبعته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ، بتحقيق: موفق عبد الله عبد القادر ، عام ٧٠٤ ه.

<sup>(</sup>٨) طبعه المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية ، كوالالمبور ماليزيا ، بتحقيق: مصطفئ محمود أبو صوئ ، سنة: ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٩) طبعته دار ابن القيم بالرياض، تحقيق: مصطفئ محمود الأزهري، عام ١٤٣٢هـ ١٠١١م.





 $^{(1)}$  و «الفروق» للجويني ، مطبوع  $^{(1)}$  .

٦٨ ـ «الفروق» للروياني<sup>(٢)</sup>.

(۳) مطبوع (۳) .

· ٧ - «الكافي» لمحمود بن محمد بن العباس الخوارزمي ، مخطوط (٤).

 $^{(a)}$ . «اللباب» للمحاملي ، مطبوع  $^{(a)}$ .

 $^{(7)}$ . «المبسوط» لأحمد بن الحسين البيهقي  $^{(7)}$ .

 $^{(v)}$  . (المجرد) لأبي الطيب الطبري  $^{(v)}$ .

 $^{(\Lambda)}$  . «المحرر» للرافعي ، مطبوع

(١) طبعته دار الجيل ببيروت ، بتحقيق: عبد الرحمن بن سلامة المزيني ، عام ، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

(٢) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

(٣) طبعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد \_ السعودية، عام ١٤٢١هـ \_ . ٢٠١٠م.

(٤) له نسخة غير تامة في ثلاثة مجلدات: (١) المجلد الأول، تشستربيتي برقم [٣٤٤٣]. (٢) المجلد الثاني، تشستربيتي برقم [٣٥٠٦]. (٣) المجلد الرابع، جامعة ييل/نيوهافن [(١٠١٩). (٢) - ٢٧٨ ـ ٢٠٠١).

(٥) طبعته دار البخاري بالمدينة المنورة ، بتحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري ، عام ١٤١٦ه.

(٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات ـ حسب بحثي ـ ، ووصفه السبكي في الطبقات فقال: «وأما المبسوط في نصوص الشافعي فما صنف في نوعه مثله» (٩/٤) ، وقد أشار بروكلمان (٢٣٢/٦) إلى وجود نسخة خطية منسوبة للبيهقي بعنوان «نصوص الإمام الشافعي» في مكتبة (بودليانا ٨٢٨/١).

(٧) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

(A) طبعته: دار الكتب العلمية ببيروت ، بتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، عام ٢٠٠٥م.

(7) (9) (7) (9)

٥٧ \_ «المحمود» للرافعي<sup>(١)</sup>.

٧٩ \_ ((المستصفى) للغزالي ، مطبوع (٥).

· ٨ - «المسند» الإمام أحمد ، مطبوع (٦) .

٨١ ـ «المطارحات» لابن القطان (٧).

٨٢ ـ «المعاياة» للجُرجاني ، مطبوع (^).

٨٣ \_ «المعلّم باتباع ما يُعلم» لتقي الدين السبكي ، مطبوع (٩) .

۸۵\_ «الملخص» للشيرازي (۱۰).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ ٠

 <sup>(</sup>٣) طبعته دار البشائر الإسلامية بيروت، بتحقيق: محمد الحجَّار، عام ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٤) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت ، بتحقيق: مصطفئ عبد القادر عطا ، عام ١٤١١هـ - ١٩٩٠م٠

<sup>(</sup>٥) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، عام ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م٠

<sup>(</sup>٦) طبعته مؤسسة الرسالة ناشرون عام ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م٠

<sup>(</sup>٧) وقفت على إشارة في خزانة التراث إلى نسخة بعنوان «مسائل المطارحات» اسم المؤلف: علي بن عبد الله بن محمد القطان، المكتبة المكتب الهندي (ضمن المتحف البريطاني) برقم (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٨) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت ، بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، عام ١٩٩٣م٠

<sup>(</sup>٩) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: السيد يوسف أحمد ، عام: ٢٠٠٢ م.

<sup>(</sup>١٠) محقق في رسالة علمية بجامعة أم القرئ بتحقيق الباحث: محمد يوسف آخندجان نيازي ، عام





٥٨ ـ «المهذب» للشيرازي ، مطبوع (١) .

٨٦ - ((الموضوعات) لابن الجوزي، مطبوع (٢).

 $^{(7)}$  . «النظر المعيني في محاكمة أو  $^{(7)}$  د اليونيني» لتقي الدين السبكي

 $^{(1)}$  مطبوع ( $^{(1)}$  می ( $^{(1)}$  م

٨٩ - «النوادر الهمَذَانية» لتقي الدين السبكي (٥).

۹۰ ـ «الوجيز» للغزالي ، مطبوع (٦).

 $^{(\vee)}$  . «الوسيط» للغزالي ، مطبوع

٩٢ ـ «بحر المذهب» للروياني ، مطبوع  $(^{(\wedge)}$  .

٩٣ \_ «تحصين المآخذ» للغزالي ، مطبوع (٩).

٩٤ ـ «تحقيق المذهب» للنووي ، مطبوع (١٠٠).

(١) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت ، بتحقيق: زكريا عميرات ، عام ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

(۲) طبعته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، سنة: ١٣٨٦هـ \_ (۲) مبعته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، سنة: ١٣٨٦هـ \_ ١٣٨٦هـ \_ ١٣٨٦هـ \_ ١٩٦٨م.

(٣) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

(٤) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيق: محمد حسن إسماعيل، سنة ٢٠١١م.

(٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_.

(٦) طبعته دار الأرقم ببيروت، بتحقيق: على معوض، وعادل عبد الموجود، عام ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

(٧) طبعته دار السلام بالقاهرة ، بتحقيق: أحمد محمود إبراهيم ، ومحمد محمد تامر ، عام ١٤١٧ه .

(٨) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: طارق فتحى السيد ، عام ٢٠٠٩م.

(٩) طبعته دار أسفار، بتحقيق: عبد الحميد المجلى ومحمد مسفر، سنة: ١٤٣٩هـ ١٠١٨م.

(١٠) طبعته دار الجيل، بيروت بتحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود ــ الشيخ علي معوض، سنة: ١٤١٣هـ ــ ١٩٩٢م.



(O) (O) :-

ه ۹ \_ «تصحيح التنبيه» للنووي ، مطبوع (١).

٩٦ \_ «تكملة شرح المهذب» لتقي الدين لسبكي ، مطبوع (١٠) .

٩٧ \_ "تَنَزُّلُ السكينة" لتقي الدين السبكي، مطبوع (٣).

٩٨ \_ «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي، مطبوع (١٠٠٠).

٩٩ \_ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني ، مطبوع (٥) .

١٠٠ \_ «حلية العلماء» للمستظهري، مطبوع (٦).

١٠١ \_ «حلية المؤمن واختيار الموقن» للروياني (٧).

 $^{(\Lambda)}$  لتقي الدين السبكي  $^{(\Lambda)}$ .

١٠٣ \_ «حواشي الوسيط» لتقي الدين السبكي (٩).

١٠٤ \_ «دستور المذكرين ومنشور المتعبدين» لأبي بكر المديني (١٠).

(١) طبعته مؤسسة الرسالة \_ ببيروت \_ بتحقيق: محمد عقلة الإبراهيم، عام ١٤١٧ هـ \_ ١٩٩٦ م.

(٢) طبع مع شرح المهذب للنووي بدار الفكر.

(٣) حققه: د. مصطفى عمار منلا، ونشره في مجلة مركز بحوث ودراسات تاريخ المدينة بعنوان «تنزيل السكينة على قناديل المدينة».

(٤) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم ، عام ١٤٢٤هـ٣٠٠٠م٠

(٥) طبعته دار السعادة \_ بجوار محافظة مصر ، عام ١٣٩٤هـ \_ ١٩٧٤م.

(٦) طبعته مؤسسة الرسالة/دار الأرقم ... بيروت/ عمَّان بتحقيق: ياسين درادكة ، عام ١٩٨٠م-

(v) محقق في مجموعة رسائل بجامعة أم القرئ.

 $(\Lambda)$  لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات - حسب بحثي - .

(٩) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

(١٠) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.



ه ۱۰ ـ «دقائق المنهاج» للنووي ، مطبوع (۱).

١٠٦ ـ «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي، مطبوع (٢).

١٠٧ \_ «رياض الصالحين» للنووي ، مطبوع (٣).

۱۰۸ ـ (سنن) ابن ماجه ، مطبوع (٤) ـ

۱۰۹ ـ (سنن) أبي داود، مطبوع (٥).

۱۱۰ \_ «سنن» الترمذي ، مطبوع (٦).

١١١ ـ (سنن) النسائي ، مطبوع (٧).

 $^{(\Lambda)}$  المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام ، مطبوع  $^{(\Lambda)}$ .

١١٢ \_ «شرح أدب القضاء» لأبي عاصم (٩).

111\_ «شرح التلخيص» لأبي بكر القفال (١٠٠).

<sup>(</sup>١) طبعته دار ابن حزم ببيروت، بتحقيق: إياد أحمد الغوج.

<sup>(</sup>٢) طبعته دار عالم الكتب ببيروت، بتحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، سنة: ١٤١٩هـ ـ (٢) .

<sup>(</sup>٣) طبعته مؤسسة الرسالة ببيروت، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، عام ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٤) طبعته دار إحياء الكتب العربية ، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٥) طبعته دار الرسالة العالمية ، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط ، عام ١٤٣٠ه \_ ٩ - ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٦) طبعته دار الغرب الإسلامي، بتحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، عام ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٧) طبعه مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، عام ١٤٠٦ه - ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٨) طبعته دار الطباع بدمشق، بتحقيق إياد خالد الطباع، عام ١٤١٠ه، ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

(0)



١١٥ - (شرح السنة) للبغوي، مطبوع (١).

١١٦ \_ «شرح اللمع» للشيرازي ، مطبوع (٢).

 $^{(\dagger)}$ . المفتاح لأبي الحسن الفَسَوي  $^{(\dagger)}$ .

١١٨ \_ «شرح المهذب» للنووي ، مطبوع (٤) .

١١٩ \_ ((شرح النووي على مسلم)) ، مطبوع (٥) .

١٢٠ ـ «شرح فروع ابن الحداد» لأبي الطيب الطبري (٦) .

 $^{(v)}$ . الشرح فروع ابن الحداد» لأبي عليّ السنجيّ الشافعيّ  $^{(v)}$ .

١٢٢ \_ «شرح مختصر المزني» لابن داود الصيدلاني (^).

١٢٣ \_ «شرح مسند الشافعي» للرافعي ، مطبوع (٩) .

١٢٤ \_ «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي ، مطبوع (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) طبعه المكتب الإسلامي، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط \_ محمد زهير الشاويش.

<sup>(</sup>٢) طبعته دار الغرب الإسلامي بتحقيق: عبد المجيد التركي عام ١٤٠٨ه، ١٩٨٨م٠

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ .

<sup>(</sup>٤) طبعته دار الفكر،

<sup>(</sup>٥) طبعته مؤسسة قرطبة عام ١٤١٤هـ ١٩٩٤م

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_ .

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٩) طبعته: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية بقطر ، بتحقيق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران ـ عام ١٤٢٨ هـ ـ ٢٠٠٧م.

<sup>(</sup>١٠) طبعته دار الكتب العلمية ، بتحقيق: حسين محمد على شكري ، عام: ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨ م.





١٢٥ ـ «شرفاء المسترشدين» للكيا هراس (١).

۱۲٦ ـ «صحيح ابن حبان» ، مطبوع (۲) .

۱۲۷ \_ «صحیح ابن خزیمة» ، مطبوع (۳) ـ

١٢٨ \_ "صحيح البخاري" مطبوع (٤).

١٢٩ \_ "صحيح مسلم" مطبوع (٥).

١٣٠ \_ «طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي ، مطبوع (٦) .

۱۳۱ ـ «طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر» لتقي الدين السبكي، مخطوط (٧).

الدين لسبكي، عقود الجمان في عقود الرهن والضمان» لتقي الدين لسبكي، مخطوط  $(^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٢) طبعته مؤسسة الرسالة بيروت، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، عام ١٤٠٨هـ – ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٣) طبعه المكتب الإسلامي، بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.

<sup>(</sup>٤) طبعته دار طوق النجاة ، بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، عام ١٤٢٢ه .

<sup>(</sup>٥) طبعته دار إحياء التراث العربي، بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٦) طبعته هجر، بتحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، عام ١٤١٣ه.

<sup>(</sup>v) له نسخة بمركز الملك فيصل برقم (ب ١٦٦٩٣)٠

 <sup>(</sup>۸) وقفت على ثلاث نسخ خطية: (۱) تشستربيتي برقم (۳/٤۸۷۰)، (۲) المكتبة العباسية بالبصرة مجموعة رقم (۱۰۷/۱)، (۳) دار الكتب المصرية برقم (۹۱۷).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

(O) (O)

(D) (D) -

١٣٤ - «غنية الفقيه في شرح التنبيه» لابن يونس(١).

۱۳۵ \_ «فتاوى القاضي الحسين» مطبوع (۲).

۱۳٦ \_ «فتاوئ البغوي» مطبوع<sup>(۳)</sup>.

 $^{(1)}$  لتقي الدين السبكي ، مطبوع الدين الدين السبكي ، مطبوع الدين الدين السبكي ، مطبوع الدين الدين

 $^{(0)}$  . "فروع ابن الحداد" = "المسائل المولدات" لابن الحداد

 $^{(7)}$  . مطبوع المقال في هدايا العمال» لتقي الدين السبكي ، مطبوع  $^{(7)}$  .

 $^{(v)}$  . «قواطع الأدلة» للسمعاني ، مطبوع  $^{(v)}$  .

 $^{(\wedge)}$  على مطبوع مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام ، مطبوع مطبوع ،  $^{(\wedge)}$  .

١٤٢ \_ «كشف الدسائس في تبقية الكنائس» لتقي الدين السبكي ، مخطوط (٩).

١٤٣ \_ «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة» لتقي الدين السبكي ، مخطوط (١٠٠).

(١) محقق في عدة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(٢) طبعته دار الفتح، بتحقيق: أمل خطاب، جمال أبو حسان، عام ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

(٣) طبعته دار ابن عفان وابن القيم ، بتحقيق: مصطفىٰ محمود الأزهري .

(٤) طبعته دار المعارف.

(٥) طبعته دار أسفار بتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي ، عام ٢٠١٨م.

(٦) طبعته دار أسفار ، بتحقيق: أنور بن عوض العنزي ، عام ٢٠١٩م٠

(٧) طبعته دار الكتب العلمية ، بيروت ، بتحقيق: محمد حسن إسماعيل ، عام ١٤١٨هـ/٩٩٩م.

(٨) طبعته مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ، بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، عام ١٤١٤هـ ـ ١٩٩١م.

(٩) منه نسخة خطية أصلية بمكتبة المسجد الأقصى.

(۱۰) له ثلاث نسخ خطية: (۱) دار الكتب المصرية برقم [۲۳۳۱۷]. (۲) الخالدية بالقدس برقم [۲۰/۳۲]. (۳) قره حصار برقم [۱۷۵۱۲/۸].



١٤٤\_ «كشف اللبس عن المسائل الخمس» لتقي الدين السبكي، مخطوط (١).

120 - «كفاية النبيه» لابن الرفعة ، مطبوع (٢).

١٤٦ ـ «مختصر الأم» للبويطي ، مطبوع (٣) .

١٤٧ ـ «مختصر الأم» للمزني ، مطبوع (٤) .

١٤٨ ـ (مسند أبي عوانة) ، مطبوع (٥).

١٤٩ \_ «معالم السنن» للخطابي ، مطبوع (٦) .

١٥٠ ـ «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» لتقي الدين السبكي ، مطبوع (٧).

 $^{(\Lambda)}$  الموانع الموانع التاج الدين السبكي ، مطبوع الموانع ، مطبوع ، مطبوع

١٥٢ \_ «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي ، مطبوع (٩) .

<sup>(</sup>۱) وقفت على نسخة خطية محفوظة بمكتبة المسجد النبوي برقم (١٠٣/ ٨٠) بنفس العنوان منسوبة إلى إبراهيم الكوراني ، ولها صورة مكتبة الجامعة الإسلامية نُسبت إلى تاج الدين السبكي .

<sup>(</sup>٢) طبعته دار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، عام ٢٠٠٩م.

<sup>(</sup>٣) طبعته دار المنهاج بجدة ، بتحقيق: على محيى الدين القره داغي ، عام: ١٤٣٦ هـ ٢٠١٥ م٠

<sup>(</sup>٤) طبعته دار المعرفة ببيروت ، عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م·

<sup>(</sup>٥) طبعته دار المعرفة ببيروت ، بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي ، عام ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م-

<sup>(</sup>٦) طبعته المطبعة العلمية بحلب، عام ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م.

<sup>(</sup>v) طبعته مؤسسة قرطبة بالقاهرة ، بتحقيق: كيلاني محمد خليفة ، ١٩٩١م ·

<sup>(</sup>A) طبعته دار البشائر ، بتحقيق: سعيد بن علي الحميري ، عام ١٤٢٠هـ ١٩٩١م٠

<sup>(</sup>٩) طبعته دار الفكر، بتحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، عام ١٤٢٥هـ ٥٠٠٠م.



١٥٣ \_ «منية الباحث عن حكم دين الوارث» لتقي الدين السبكي (١٠٠) . ١٥٤ \_ «موقف الإمام والمأموم» للجويني ، مطبوع (٢٠٠) .

٥٥١ \_ «نثر الجُمان» لتقي الدين السبكي ، مخطوط (٣) .

١٥٨ - «نور الربيع من كتاب الربيع» لتقي الدين السبكي (١) .

﴿ ثَانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرِّح بأسماء مؤلفاتهم:

أبو علي الحسن بن عبيد الله بن يحيئ البندنيجي (ت ٢٥ هـ)( $^{(v)}$ . أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي (ت ٤٤٨ هـ)( $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثى \_ .

<sup>(</sup>٢) طبعته المراقبة الثقافية ، إدارة المساجد بالكويت ، بتحقيق: فيصل يوسف العلي ، عام ٢٥ ١هـ ـ (٢) . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) طبعته دار البشائر ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر، بتحقيق: محمد المحيميد سنة ٢٠١٩ م، وهو ملخص من كتاب «عقود الجمان في عقود الرهن والضمان».

<sup>(</sup>٤) طبعته دار المنهاج ، جدة ، بتحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب ، عام ٢٨ ١ه ـ ٧ - ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المطبوعات أو في فهارس المخطوطات \_ حسب بحثي \_، ووصفه ولده في الطبقات فقال: «وهو كتاب جليل حافل كان وضعه على الأم لم يتمه وما كتب منه إلا قليلًا» (٣٠٨/١٠).

 <sup>(</sup>٧) له كتاب الذخيرة والتعليقة . طبقات الشافعية للسبكي (٤/٥٠٤)

<sup>(</sup>A) ذكر له التاج السبكي عدة مؤلفات في الفقه: الاستذكار، أحكام المتحيرة، جامع الجوامع ومودع البدائع، الدور الحكمي. طبقات الشافعية للسبكي (١٨٢/٤)





ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ هـ)(١).

أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي المعروف بالزاز (ت ٩٤ه) (٢). أبو سعد شرف الدين ابن أبي عصرون (ت ٥٨٥ه) (٣).



<sup>(</sup>۱) له كتاب المجلئ في الفقه، والمحلئ، وكتاب التصفح في الفقه. (سير أعلام النبلاء للذهبي المجلئ في عداد المفقود. (۱۹٤/۱۸). وغيرها من المصنفات منها ما هو مطبوع متداول، ومنها ما هو في عداد المفقود.

<sup>(</sup>٢) له كتاب الإملاء أو الأمالي، التعليقة. (سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥٥/١٩، طبقات الشافعية للسبكي ١٠١/٥، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٦٦/١)

 <sup>(</sup>٣) له عدة مصنفات في الفقه ، منها: صفوة المذهب على نهاية المطلب ، الانتصار ، المرشد ، الذريعة
 في معرفة الشريعة وغيرها . طبقات الشافعية للسبكي (١٣٣/٧ – ١٣٤)



# الطب السارس منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية

سبق في المطلب الثالث الإشارة إلى أمرٍ مهم، وهو أنه وقع في أغلب النسخ زيادات كثيرة تربو على سُدس الكتاب، تتفاوت بين بضع كلمات وعدة ورقات، والمترجّع في هذه الزيادات أنها من صنيع المصنف بعد أن انتهى من تأليف الكتاب، وأعاد فيه النظر فزاد وعدّل، وسيأتي توضيح أثرِ هذه الزيادات في وصفِ النسخ ومنهج التحقيق.

﴿ أُولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، مرتَّبةً حسب أهميتها وجودتها.

- ١ \_ نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، ورمزها (ظ١).
  - تاريخ النسخ: يوم الجمعة ١٣ /محرَّم/١٧٧ه.
- اسم الناسخ: أبو بكر بن الخطيب سليمان بن صالح الدادنجي الحلبي الشافعي التاجي (١).
- عدد اللوحات: ١٢٨، عدد الأسطر ٢٧، وعدد الكلمات في السطر: ١٧ تقريباً.
  - مصدرها: المكتبة الظاهرية ، تحت رقم: ٢٣١٥ .

<sup>(</sup>١) لم أجد مَن ترجم له ، إلا أنَّ ابن حجر ذكره عرَضًا في إنباء الغمر (٢٦/١) ، في ترجمة على بن طيبغا ومَن قرأ عليه من العلماء .





- نوع الخط: نسخٌ معتاد.
  - الملاحظات عليها:
- نسخة متقَنة ، نادرةُ التصحيف ، قليلةُ النقط ، معتَنَى فيها بضبط ما قد يُشكِل ، فهي تتفوق على سائر النسخ في ندرة السقط والتصحيف .
  - وهي مقروءةٌ على المؤلف، وعليها بلاغاتٌ بخطه في أثنائها.
- كاتِبُها تلميذُ المؤلف، قرأها عليه في منزله في عدَّة مجالس، وكتب في آخرها: «قرأتُ جميعَ هذا الكتاب المسمئ بـ «الترشيح» على مؤلفه . . . وسمع معي جماعةٌ آخرون، قرأتُ ذلك من أوله إلى آخرِه سردًا، في مجالِسَ متفرقةٍ ، آخرُها: يومُ الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من سنة إحدى وسبعين وسبعمئة، بمنزلَي المؤلف: الدهشة والعادليَّة، والمسؤولُ من إحسان مؤلفه شيخِنا أن يجيز لقارئه كاتبِ هذه الأحرف رواية جميع ما له من تصنيفٍ ومؤلَّف، ونظمٍ ونثرٍ، وما يرويه . . » .
- كتب له المؤلف إجازةً في آخرها بخطه ، فيها: «ما نسبَه إليَّ كاتبُ هذه الطَّبقة وهذه النسخة الشيخُ الإمامُ العالمُ الفاضلُ المفتي الفقيهُ الأصوليُّ النحوي ، شرفُ الدين ، أحدُ الفقهاء المحدِّثين ، والنبلاء المحصِّلين ، نفَعَ الله به = من القراءة عليَّ صحيحٌ ، وقد أجزتُ له أن يرويَ عني جميع ما يجوز لي روايتُه ، بعد الإحاطة بعلمه ودرسه ، والمعرفة بمعرفته ، فقد لازم حلقتي مدةً ، ودروسي زمانًا ، وهو يفيد ويستفيد ، ويُبدئ ويعيد ، كثر الله في أهل العلم مثلَه ، وأنالَهُ عِزَّهُ وفضلَهُ ، وكتب عبد الوهاب ابن السُّبكي الشافعي ، في خامس عشرين المحرم سنة إحدى وسبعين وسبعمئة ».

(a) (a)

(h) (h)

- خلا متنها من الزيادات التي زادها المصنف لاحقًا، إلا أنَّ كاتبها استدرك تلك الزيادات في حواشيها من نسختين وقف عليهما، وصدَّر هذه الزيادات بلفظ: «نسخة»، فهذه الزيادات مما لم يقرأه على مصنفها، لذا يكثر في هذه الزيادات السقطُ والتصحيف مقارنةً ببقية النسخة، وغالبًا تتفوق عليها بقية النسخ في الإتقان في هذه الزيادات.

- يوجد في حواشيها تعليقاتُ نفيسةٌ نقلها الدادنجي، وصدَّرها بقوله: «حاشية»، ويبدو أنَّ جميعَها من تعليق شهاب الدين الأذرعي (ت ٧٨٣ه)، وهو شيخ الدادنجي كذلك (١)، ومما يدلُّ على أنها من تعليق الأذرعي أنَّ ابن قاضي شهبة نقل كثيرًا منها في حواشي نسخة الأزهرية (ز) وعزاها إلى خط الأذرعي نقلًا عن حواشٍ له على «الترشيح»، علاوةً على أنَّ الدادنجي في نسخة الظاهرية (ظ١) صرَّح بعزو موضعين من الحواشي إلى الأذرعي، والناظر فيما لم يُعزَ منها له يجده مشابهًا لأسلوب ما عُزي له، وقد أثبتُ هذه الحواشي، ونبَّهتُ ما صُرِّح فيه منها بالنسبة إلى الأذرعي.

٢ \_ نسخة المكتبة الأزهرية ، ورمزها (ز).

- مصدرها: المكتبة الأزهرية ، تحت رقم: ١٨٧ ، ٥٣٨٨ .

مكتوبة بخطين مختلفين، الأول كُتِبت به مقدمة الكتاب، والثاني كُتِبت به بقيَّته.

- أولًا: مقدِّمة الكتاب:

- تاريخ النسخ: غير مذكور.

<sup>(</sup>١) صرَّح الدادنجي بذلك في إحدى الحواشي حيث قال: «قال شيخنا الأذرعي ...».

- اسم الناسخ: صدَّرها في الغلاف وختمَها بأنها بخطِّ مؤلفها، وهو مستبعَد كما سبق الإشارة إليه، لاختلاف خطِّها عن خطه، ولما فيها من تصحيفاتٍ وسقطٍ يَبعُد معها جدًّا أن تكون بخطه.
- عدد اللوحات: ١٨، عدد الأسطر ٢٧، وعدد الكلمات في السطر: ١٣ تقريباً.
  - نوع الخط: فارسي مقروء بصعوبة ·
    - الملاحظات عليها:
- لا تخلو من تصحيفات وسقط، ويختلط فيها رسم الحروف، قليلة النقط، بها سقطٌ في آخرها قدر نصف لوحة تقريبًا.
- سبقها فائدة في ورقتين في مناسبة ترتيب أبواب الفقه منقولة عن سراج الدين البلقيني.
  - ثانيًا: بقية الكتاب،
  - تاریخ النسخ: ۱٦/ شعبان/۷۷۱
  - اسم الناسخ: محمد بن أحمد الفصيح المقرئ.
- عدد اللوحات: ١٤٦، عدد الأسطر ٢٣، وعدد الكلمات في السطر: ١٥ تقريباً.
  - نوع الخط: نسخٌ نفيس.
    - الملاحظات عليها:
- لا تخلو من تصحيفاتٍ وسقط، إلا أنها أقل في ذلك من بقية النسخ

600

الآتية ، ولعلَّ السبب فيه تقدُّم نسخها حيث نُسِخت في حياة المؤلف ، إلا أنه سقط منها ورقتان كاملتان لا من فعل الناسخ ، وإنما فُقِدتا من أوراق المخطوط (١).

- تتميَّز بكونها مقروءةً من ابن قاضي شُهبة كما ذكر في آخرها، وعليها تعليقاتٌ بخطه، بعضُها من عنده، وبعضُها نقلَها عن الأذرعي من تحشيةٍ له على نسخةٍ أخرى للترشيح اطَّلع عليها ابن قاضي شُهبة، وقد وقع في بعض هذه التعليقات ألفاظ غير مقروءة وضعتها بين معكوفين.

- كما تتميَّز بتملُّكها من قِبَل حسن العطَّار صاحب الحاشية على جمع الجوامع، وقد انتخب منها مسائل ضمَّنها حاشيته كما ذَكَرَ في آخرها.

٣ \_ نسخة المكتبة الظاهرية الثانية ، ورمزها (ظ٢) .

- تاريخ النسخ: غير مذكور، لكن يفيد فيه تعيينُ شخصِ ناسخها ووفاتِه، كما يفيد وجود تملُّكِ على غلافها سنة ٥٥٨ه أنها كُتِبت قبل ذلك التاريخ.

- اسم الناسخ: محمد بن محمد بن القطان المصري الشافعي الكناني العسقلاني (٢).

- عدد اللوحات: ١٨١، عدد الأسطر ١٧، وعدد الكلمات في السطر: ١٣ تقريباً.

<sup>(</sup>١) وهما ما بين اللوحتين ٥٣ ، ٥ ، من بعد قوله: (وإن كان مثل نسبها) في مسائل النكاح من الباب الأول ، إلى ما قبل قوله: (ولد أخي الحافظ) في مسائل الصَّداق .

<sup>(</sup>٢) من اسمه محمد بن محمد من بني القطان ثلاثة أخوة علماء ، هم محمد بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن أبي بكر ناصر الدين بن الشمس الكناني العسقلاني الأصل السمنودي ثم المصري الشافعي سبط البهاء بن عقيل المتوفئ سنة ٨٢١ه ، ومحمد البهاء بن القطان المتوفئ سنة ٨٥٠ه ، ومحمد البهاء بن القطان المتوفئ سنة ٨٥٠ه ، انظر تراجمهم في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٩/١٥٠، ١٦٠).





- مصدرها: المكتبة الظاهرية ، تحت رقم: ١٨٢ ٥ ·
  - نوع الخط: نسخٌ معتاد.
    - الملاحظات عليها:
- نسخة جيدة ، لا تخلو من تصحيفاتٍ وسقط ، مثلُها مثلُ بقية النسخ سوى (ظ١) ، قليلةُ النقط جدًّا .
- تتفرَّد عن سائر النسخ بأنها تُوافِقُ (ظ١) في كثيرٍ من مواضع الفروق بين النسخ.
- أصابتها الرطوبة في أعلاها فطمست أجزاء من الأسطر الخمسة العلوية في أوائلها وأواخرها.
- مواضع عناوين الأبواب والفصول والتنبيهات والمسائل ونحوها تركت بياضًا ، فلعلَّ المصنف أراد أيكتبها باللون الأحمر ثم فاته ذلك.
- ملحَقٌ بها ورقات في فوائد طبيَّة دوائيَّة يبدو أنها بخط الناسخ ، ثم فوائد لغوية بخطً مغاير .

#### ٤ \_ نسخة تركيا، ورمزها (ك).

- تاريخ النسخ: يوم الثلاثاء ٧/رمضان/٨٣٣ه، وذكر أنَّ النسخة التي نقلت عنها كان الفراغ منها في يوم الثلاثاء ٤/رجب/٨٣٢ه، وأنَّ كاتبها ذكر أنها منتسخةٌ من نسخةٍ كان الفراغ منها في شهر ذي القعدة/٨٢٩ه.
- اسم الناسخ: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن الشيخ



أبي الحسن علي الدقاق الدهروطي ثم المصري الشافعي الأشعري، وهو معدودٌ في أهل العلم، وممن ولِيَ القضاء<sup>(١)</sup>.

- عدد اللوحات: ٣٢٦، عدد الأسطر ١٧، وعدد الكلمات في السطر: ١٠ تقريباً.
  - مصدرها: مدينة أدرنة بتركيا، تحت رقم: ١٩٥٨.
    - نوع الخط: نسخٌ معتاد.
      - الملاحظات عليها:
- نسخة واضحة ، لا تخلو من تصحيفاتٍ وسقط أكثر من سابقتيها ، قليلةُ النقط .
  - تتفرَّد عن سائر النسخ بفروقٍ مفيدة تمَّ إثباتها في الحاشية .
    - ٥ \_ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، ورمزها (م).
      - تاريخ النسخ: مجهول.
        - اسم الناسخ: مجهول.
- عدد اللوحات: ١٤٩، عدد الأسطر ٢٥، وعدد الكلمات في السطر: ١٣ تقريباً.
- مصدرها: مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، تحت رقم: ١٣٥٨.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (٢/١٠٧).





- نوع الخط: نسخٌ معتاد.
  - الملاحظات عليها:
- نسخة لا تخلو من تصحيفاتٍ وسقط.
- ساقطٌ منها جميعُ الزيادات المشار إليها سابقًا ، مما يدل على أنها نُسِخت عن نسخةٍ متقدِّمة قبل أن يضيف المؤلف تلك الزيادات .
- نسخة غير كاملة ، آخرُها قوله: (وقد ذكر مسألة قطع الأنملة وقول) ، وموضعه بعد بداية الباب الأخير بابِ مذهب الشيخ الإمام بقليل ، ويقدَّر هذا السقط بتسع عشرة لوحة ، ولأجله جُهل الناسخ وتاريخ النسخ .

### ٦ \_ نسخة أوقاف مصر، ورمزها (ق).

- تاريخ النسخ، واسم الناسخ: ذكر في ختامها بأنها كتبت بخط مؤلفها، ليلة الاثنين ١٢/ ربيع الأول/ ٧٧١، وهو مستبعد كما سبق الإشارة إليه، لاختلاف خطفها عن خطه، ولما فيها من تصحيفات وسقط يَبعُد معها جدًّا أن تكون بخطه، والجدير بالذكر أنَّ خطَّ ناسخها مطابقٌ لخط كاتب مقدمة نسخة الأزهرية (ز) التي ادُّعِيَ فيها الادعاءُ ذاتُه، مع كون هذه النسخة سقطت منها تلك المقدمة.
- عدد اللوحات: ١٢٠، عدد الأسطر ٢٧، وعدد الكلمات في السطر: ١٥ تقريباً.
- مصدرها: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بأوقاف مصر، تحت رقم: ٩٨ ، ٢٧٢ .



- نوع الخط: فارسي مقروء بصعوبة.
  - الملاحظات عليها:
- يكثر فيها التصحيف والسقط نسبيًّا، ويختلط فيها رسمُ الحروف، قليلةُ النقط.
  - ٧ \_ نسخة دار الكتب المصرية الأولئ، ورمزها (ص).
  - تاريخ النسخ: يوم الخميس غُرَّة محرم / ٨٦٥ه.
- اسم الناسخ: محمد بن محمود العجمي الطوسي الشافعي المعروف بأماني .
- عدد اللوحات: ١٥٠، عدد الأسطر ٢٧، وعدد الكلمات في السطر: ٢٠ تقريباً.
  - مصدرها: دار الكتب المصرية ، تحت رقم: ٩٠٨ .
    - نوع الخط: نسخٌ معتاد.
      - الملاحظات عليها:
  - نسخة واضحة ، لكن يكثر فيها التصحيف والسقط نسبيًّا .
- وقد وقع فيها تصحيفٌ وسقطٌ كثير استدرك بعضَه قارئٌ للنسخة بخطً مغايرٍ عن خط الناسخ، قام بمقابلتها على نسخةٍ أخرى، وقد صرَّح بذلك في آخر النسخة.
- ليس فيها جميعُ الزيادات التي زادها المصنف لاحقًا بل أكثرُها موجود،





وبعضُها ساقط، والبعض مستدرَكٌ في الحواشي بخطُّ مغاير.

٨ ـ نسخة جامعة الملك سعود، ورمزها (س).

- تاريخ النسخ: يوم الأحد ١٨/ ربيع الأول/ ٧٧١ه.
  - اسم الناسخ: غير مذكور.
- عدد اللوحات: ١١٧ ، عدد الأسطر ١٩ ، وعدد الكلمات في السطر: ١٤
   تقريباً.
  - مصدرها: جامعة الملك سعود، تحت رقم: ٦٨٠
    - نوع الخط: نسخٌ نفيس.
      - الملاحظات عليها:
- رغم وضوح خطّها ونفاستِه وتقدُّمِ تاريخ نسخها إلا أنه يكثر فيها التصحيف والسقط جدًّا، وقد سقط من الباب الأول أوراق كثيرة تقدَّر بخُمس الكتاب من أثناء مسائل البيع في الباب الأول من بعد قوله: (وأنه إذا واطأ شخصًا) إلى أثناء مسائل التفليس إلى قوله: (قلت: مسألةُ وفاء الدَّين)، وغير ذلك من مواضع السقط.
- ساقطٌ منها جميعُ الزيادات المشار إليها سابقًا ، كما في نسخة المحمودية (م) ، مما يدل على أنها نُسِخت عن نسخةٍ متقدِّمة قبل أن يضيف المؤلف تلك الزيادات .
  - ساقطٌ منها كذلك مقدمة المؤلف ، كما في نسخة (ق).



## ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعدة

١ \_ نسخة دار الكتب المصرية الثانية.

- تاريخ النسخ: غير مذكور
- اسم الناسخ: غير مذكور<sup>(۱)</sup>.
- عدد اللوحات: ١٢٠، عدد الأسطر ٣٣، وعدد الكلمات في السطر: ١٦ تقريباً.
  - مصدرها: دار الكتب المصرية ، تحت رقم: ٢٧٤٩ ، ٥٥٥٠
    - نوع الخط: نسخٌ معتاد.
      - سبب استبعادها:

يبدو أنها منتسخة عن الظاهرية (ظ٢)، أو عن نسخة منتسخة عنها، يبيِّن ذلك أمران:

- أنها تطابقها تمامًا في مواضع السقط والتصحيف، ولا تزيد عليها إلا بمزيد تصحيف.
- أنَّ ناسخ المصرية نقل في موضعين حاشيتين موجودتين بحرفهما في (ظ۲)، وعزاهما لابن القطان ناسخِ (ظ۲).

٢ \_ نسخة دار الكتب المصرية الثالثة .

- تاريخ النسخ: الجمعة ٧/ ذي الحجة / ١٣٢٠ ه

<sup>(</sup>١) يبدو أنه تم مسح اسم الكاتب وتاريخ نسخه بشكلٍ متعمَّد في آخر الكتاب، وكُتب فوقه بخطً مغاير: «وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه».

- اسم الناسخ: محمد بن أحمد الحكيم.
- عدد اللوحات: ٢٩٢، عدد الأسطر ٢١، وعدد الكلمات في السطر: ٩ تقريباً.
  - مصدرها: دار الكتب المصرية ، تحت رقم: ١٤١٠ ، ١/٥٠٥ .
    - نوع الخط: نسخٌ نفيس،
      - سبب استبعادها:
- هي نسخة متأخرة جدًا صرَّح ناسخُها بأنها منتسخةٌ عن الأزهرية (ز)، وهو أمرُّ ظاهر، حتى أنه نسخ في بدايتها الفائدة التي في مناسبة ترتيب أبواب الفقه المنقولة عن سراج الدين البلقيني.

### ﴿ ثَالِثاً: منهج التحقيق،

يتلخُّص منهج التحقيق في النقاط الآتية:

١ - اختيار نسخة المكتبة الظاهرية الأولى (ظ١) أصلاً ؛ لما سبق بيانه في وصفها من إتقانها وقراءتها على مصنفها ، ويتبع ذلك إثباتُها في المتن ، وعدم العدول عنها إلا لسبب وجيه ، وعند العدول عنها يُشار إلى ما فيها في الحاشية حتى لو كان تصحيفًا أو سقطًا .

٢ ـ الزيادات التي زادها ناسخ (ظ١) من نسختين اطلّع عليهما وصدّرها بـ «نسخة» تمّ معاملتها كباقي النسخة وعدمُ الإشارة إلى كونها مستدركة في الحاشية ، وذلك لكثرتها وما يتبع ذلك من إثقال الحواشي والتشويش على القارئ .

(O) (O)

( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

٣ عدم الإشارة إلى السقط في بقيّة النسخ؛ لكثرته وعدم الفائدة في ذلك، إلا في حال تفرّدت (ظ١) بهذه الزيادة، أو وافقتها (ظ٢)، ووقع السقط في بقية النسخ، وغالبُ ذلك في لفظة ما يترجَّح من السياق أنَّ إسقاطها ربما كان له وجه؛ لاحتمال أنَّ المصنّف حين أعاد النظر في كتابه وزاد عليه، عدَّل ألفاظًا وأسقط ألفاظًا أخرى.

٤ ـ قد يتم إثبات ما في بقيَّة النسخ أحيانًا في المتن ـ سواءٌ كان زيادةً أو فرقًا ـ ، والإشارة إلى ما في (ظ١) في الحاشية ، وذلك في حالتين:

أولاهما: أن يترجح أنَّ اللفظ في بقية النسخ أفضل سياقًا، مما يرجِّح أنَّ المصنَّف عدَّله حين أعاد النظر في كتابه.

وثانيهما \_ وهو أكثرُ وجودًا \_: أن يقع ذلك ضمن الزيادات التي استدركها ناسخ (ظ۱) ، ومعلومٌ أنها لم تُقرأ على المصنف ، فحقيقة الأمر أنَّ هذه الزيادات لا تساوي بقية نسخة (ظ۱) في الإتقان ، فلذا ظهر فيها تصحيفات وفروق بين (ظ۱) وبين بقية النسخ ، مع كون الذي في بقية النسخ أفضل من (ظ۱) ، وغالبًا توافقُها فقط نسخة (ظ۲) .

هـ بالنسبة للفروق التي في سائر النسخ التي ليست ذات فائدة لا أشير اليها في الحاشية ، نحو: (فإنَّ ، لأنَّ) ، (فقد ، وقد) ، فأكتفي بالإشارة للفروق المفيدة .

٦ عند الجزم بالخطأ في جميع النسخ أستدرك الصواب بين معكوفين
 ] ، وأنبّه في الحاشية على ما في النسخ ، وأبيّن ما الذي اعتمدت عليه في





التصويب، وهذا نادر.

٧ - تمَّ اعتماد القواعد الإملائية الحديثة في نسخ نص الكتاب، مع الاعتناء بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

٨ ـ تم وضع مقدمة تشتمل على مطالب خمسة ، تُعرِّف القارئ بهذا الكتاب القيم .

٩ ـ تم وضع علامة فاصلة بين اللوحات هكذا: [أ/رقم اللوحة/ب]،
 للدلالة على نهاية كل وجه من لوحات نسخة الأصل (ظ١).

١٠ تم عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية في المتن بعد ورود الآية.

11 - تم عزو الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها ومظانها الأصيلة ، مع الاكتفاء بكون الحديث في الصحيحين ، أو في أحدهما ، فإن لم يوجد ففي السنن الأربعة ، مع الاكتفاء هنا برقم الحديث ، فإن لم يوجد ففي بقية كتب السنن والمسانيد والمعاجم ، مع إيراد الجزء والصفحة ورقم الحديث .

17 ـ تم توثيق المسائل الفقهية والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء وغيرهم من مصادرها ، فإن تعذّر نقلُها من مصادرها الأصيلة كأن كانت مخطوطة ، فيوثّق عمّن نقل ذلك عنه ، وفيما نقله الرافعي \_ مثلًا \_ عن الإمام أكتفي بالتوثيق من الشرح الكبير للرافعي ، إلا إذا دعت الحاجة ورأيتُ فائدةً في توثيق كلام الإمام من كتابه .

١٣ \_ تمَّ شرح مشكل الألفاظ ، والمصطلحات العلمية .

(e) (a)

١٤ - تمَّت الترجمة بإيجاز للأعلام المستغربين غير المشتهرين الوارد ذكرهم في الكتاب.

١٥ لم أتعرَّض للتعريف بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف، ولا
 للتعريف بالموازين والمكاييل والمقادير؛ طلباً للاختصار.













صورة غلاف نسخة الظاهرية الأولى (ظ١)، ويظهر فيها ذكر الناسخ اطلاعه على أصل الترشيح الملحق في ختام التوشيح في أربعة كراريس





والنوا الإصداع في العراج كالدوان كا تمور تدوللن وست التله المسترخون الموات من منطب المسترخون الموات من منطب المسترخون المسترخ

والمدون المرافع المدون المدون المدون المدون المدون الدولية الما المدون المدون

### صورة الورقة الأولئ من نسخة الظاهرية الأولى (ظ١)، وتبدأ بمقدمة الكتاب

حلنشخالي زالله وم له حير الدساولاتي واسع نوعك التجيز لتاريخاتيون (اجرز دوليرضيع مالدم بصيف ومولز ويناويئروها روير دالميرسد درلها لمن وملاسعارس، عدد الرمعه العمل ولسب اومل لها مصالح الدادي الجلم السانق الن ودرية والمرودة احوز وماله مارسده محدوا اره كاكا مستوارد دروالزاروروي عفل عزد والعاملون و الاطرار المرسلام المرسلا فنقشع تصنيفه والكتاريوم المالع اكعثرى وسعا والمكرم ترسعى وسنار بعزاع المعسد فاحر وشق وواخو الغزاع مرضلة على وادلسه المورد وسلى الديني من محدول الاحدوم الما والعالم العالم ا الملم السامو النعج مراسمال ولوا الرسو لمولم الكار عوا الزروا الموراج المصد سم امر مرالعراه كالحك والداح سليم وكالحف ا خيلين المريخوالعا ليز دوم الجعد مال ع المحرم ما حد كوسر كالمر ما المذكر ما المعامل المعرف الموادم المعامل المالي المعرف الموادم والمعامل المعامل ال والسرمدة والمرام ومراسم مدة عداله كالمديدي والروس رمانا والومعدوم فعله وسندكر ومعيد فركف والمراسار والكرعية واضك ورعما لالاتراك مراحب مواالكارالمسرالترميع على ولندسيده ومولانا وشخف الدوالفقوا الملدمال من القضاء سيرالاسلام سيوالعلاوالجام بقيدا لسلوا للام علامدا لعلك وارز الإنبيا نام السند توكر والربعد 2.1. K 1920 عج الدرجة المفسن له الما المنافر سين الما المنافر المجداد المجداد المجداد المجداد المجداد المجداد المحداد الم سخ الاسالة منوالا المقد السازالكرا مع الاستار الملد الله الما المستحد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم ال . . . . . . . 4

صورة الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية الأولئ (ظ١)، ويظهر فيها ثبت مجالس قراءة الكتاب على مؤلفه، ثم إجازة المؤلف بخطه للدادنجي بالرواية عنه









صورة ما ذكره ناسخ نسخة الظاهرية الأولى (ظ١)، من اطلاعه على زياداتٍ أضافها







صورة غلاف مقدمة الترشيح من النسخة الأزهرية (ز)، ويظهر فيها الادَّعاء بأنها بخط المؤلف







صورة الورقة الأولى من مقدمة الترشيح من النسخة الأزهرية (ز)



صورة الورقة الأخيرة من مقدمة الترشيح من النسخة الأزهرية (ز) ويظهر فيها الادَّعاء مرةً أخرى بأنها بخط المؤلف







صورة غلاف بقية الترشيح من النسخة الأزهرية (ز)، ويظهر فيها تملُّك حسن العطار صاحب حاشية جمع الجوامع





وما اعلى سيدائي والرحم والمعلى سيديك والدوم والموحدة المعلى والدوم والموحدة المعلى والدوم والموحدة المعلى والموحدة والمعلى وا يح م يجه العاط ولاحد من النقات ولذلك علال شيع العدام في المباغة بالارزي في في عقر التهزك وتدنيد عليمظ المطاخيد النودك ليصلها ردع جذه العباده إسلها والصطلام النودك المتدادرك الخط المدارس البرت الإخاري مكرالات وأكب لاجرا التوارشي تومن ومنالان لأم المزدي كاعبره ولذلك مملت لافقاله جرك فرذما فهظ والمائه المنيتلا إلماعيا وتهامه كانبني انصقاماكن اسيدوه فبالاللام والحسانات والعزيد عني استحام والاصلافيهم خيارهما أ الككر وإيعمها مشاعد للوالدوهوكم وفرصفها منفح بنفسه براي الشروهوقليل البين الطائية ألمه تفاليم سلة رج الشيخ الأمام وحدامه اتدان بمدطبه أزار الكا المقرودات والمراف الخال تدر إصلوا فحاسدا اطرع دمرة الادار والمفياد الشعين يرجعاك الأك الشياادام ويزج عشرا اليرواي ولها لطاع فهلط وإجعاك ومذلع بتنب ليادالان البركره والاكلارص اعليد متم فاغاض وعلمت شدادك العالمقع ولااكن المسرالان يرآ لعلب والعصنده كاولطنهما عبرازال إمغ متح لللاعنط الإلهام الماب وأشطره والضاع للمنطفز لكراص عريم إسدا الداك وتواد ازورر إدرم فالداد شخالد ام عيم د المبال ورث البرم إد طبيد واحد معتز لأعول التتواصه الواقويم مكت نسائم أده طبيدين فوج وشهوا واحا الاكتفاط بيد واحد مومنة حدوسياتي في أو وكفات الإنها الماتي ويجا المرافين. خبر بالمندن ولا بالمنظمة والمنظمة والمنطقة والم والزديمنعة الذكن لالبلا كاي والاوان المنطبقد الاالمقارع والألي تع المصووفا فأ عصليدتي الرم إسدن فالتى ماعصل مذكر فلك دارا الدك ريجا الدي في المرا نشيخه از الرضعه والمرافق أقبا بدا المكرم أالفت المسم الحرز الدك المكال وقا لل من المداهم والنيفود ولم سرم والله فرزاس طعد الحرب كالارج الساع في والراف ويجد لمرج الميلومة المدنب التح كالعبا الالذج واما تحصل ترشي الدرض إلا المداف وعدما المحقى منده فاطلام وتحاساتها فركام الودك فالبالاوا والله وسافتها الدابك الهواطع نسرا الموث م المال المستواليلال في طاعواما الالاستوطاع في الدي والتخارج المسلك والمالا المؤلز ما المراع المستويري المستورد والعرض شك عنده في الما لمستويري الدي وكل والخال ستالد تبعد وتيعه فلامنا قفولاماه لوغير للك موازة لبنا لكب وسلر للسابد العب والنفرة الالنعمد (التحديث ادعرب لالنكميط المذع للذي البنالده فيأستديده الذ ولرمدي علن وسع بالذع ل شابل هارة فعس العرب لا بالدساء من وهلالات رة بعد السباس الفراع عن الصح عمد لدورود من فريد من من عندى الفراسسوي الدس من الماريد والماريد والماريد والماري إلى إسعر لعد المحرص قال جديدة الخيار من المرابط المؤرث والمؤرث والمواركة المارجة والماريد والماريد والماريد و الدائدة على تعدد التي العظيمة في طعروه والجابي جيما التروزي في وان الام لمرسل الطاعات الذاب الله وصح ريد المستنب منوالي والمنطق و الدروه والي المساسسة ومرح الشيئة والرادي والدي عدم عده الإلوالوكي الفهرصلات ما خاطات المناطقة الما الكهرماسية المن عدد والإلوالوكية وقعا الاازخية ذَكُونَ فِي مَانِ كَالَّهَا الْمُؤْكِدُ وَلُواحِنَّا إِنْ إِلْمَاكِنَّاتُ الْعَلَى وَمَثَلَّكُمُ الْعَلَىمُ ال المذهب تلزيزا تشغ ادع لمصر إلى شاكد شعبة إلى العاشرة الآفز والذو يحتى وها الما الله الم عده الكوالدولوي والمنظمة من والمستهل فالكوري المفالي والمال المود والمدارة والمال المراح المالون والمدارة المالون الم للسوالت بالم صلاوالله منكراه الرامن ليبداله بأو الست الصفر وقا المنصرة المستال المضرم وقا المنصوفا اصفاذا الفرائل الماكن مقدرت ورامية ومؤد وهذا واختد المافي ورم والانتهاد الم ران كالدهني ذرة اولادوالي سنا التحيير عسدنها عنوالمسابل والكذرك الأص خلاا وي عد إلى الملك هذا وازم المقلف فيذ المروي والوالد والحق ف البرم المن في والمحكال وكذا والمكزاة الوكوني محابرعاء والامتراء والرافع والمذوي كالعصرو للارماع ومكا

> صورة الورقة الأولى من بقية الترشيح من النسخة الأزهرية (ز)، ويظهر بحاشيتها تحشية من خط ابن قاضي شهبة







صورة الورقة الأخيرة من بقية الترشيح من النسخة الأزهرية (ز)، ويظهر بحاشيتها ثبت مطالعة ابن قاضي شهبة (أبو بكر بن أحمد الأسدي)، ومطالعة حسن العطار







صورة غلاف نسخة الظاهرية الثانية (ظ٢)، وعليها بعض التملكات، ويظهر فيها أثر الرطوبة





الم وطرف طاله عمان العلم العويله محوص في المدولا وورا نسبقه الكؤان والحقه الانهال والا للاومام وكاجرا يحقوقك للاباح وكاجراك ب بر فل زعدا تكافير بالربي السبك عوالد و نوبدوس ولاعسيه ولافو وبالحلا ولاوالرسيله ولادمر معدلة الع معقوله وادى المردم الالعماق خلوله وطورك المدر لجروحه المرا ودونالاسا يرعده وزاد وطاعه فواه واسعد ضاغ ماعه ورصاه وح تخبر دج الواء ودفقته المسلين من عجوم الناس لحد والمواقبله المشاركين لله والمله المستر مرا للمصارة الحديد مورمًا والانتها المساقعين بالواحد له والدم السواة بوللادم إوالمدا للام موحا لاسمأ الاله الملوه الإمروا لمدميح المتوال مزالسواب والاعل كالعمول شان معردسا وبغرجها ومختف كما وعيرك الملاع الاي للقرشى والماصلم بزلادام ورادره والشاع وصوصالما احسار ومعي ففرا ومنكي عانيا ومضبع جاجا وعرى شنا وسصر مغالوما ومضيرجا ملي المداري العالدي العالاحوي السي ومليذ كاسئ واصاغ بالمديدة ومطاعترة وسيرعونة ويومزيومة وموشد حيراز واجشطفان ورفع اقواما المعوش للحكوس المنسل المستكل شيء والدواصابد والماص لو وستال ما وسنع اخرركم سام كا دوله أنام عدم كالمقبط ورفعه رفع اليد على الإطالهاد مه عودًا عادة وملها ليرة ومالسوك والارضيرالول على فله سي وللعظير وعوالها رقوا المراحا والمؤراوكفنة لاحر وسيحاث وحده مااسر الدمعود مده من الما مولس وقد شى المالم ملس ود شى المح محد والشي العالم المعنى من المالم المعنى من المعلم المعنى المعام المعنى المعام المعنى المعام والمعام والمعام والمعام المعام مزحلعدام كرسلفانه نافد والسوات والمطادالارصم واقطارهاد العاره الخارا والعمار وجنيا يماوسار جرام العلم ودراتها يتعليد ومصرفه كاحك براديرا مو واسد فانه مراظر مرداى الاستنارولل واصارف وال وينهد فسأ عماوامرا برما باجروسي علوفروق اء واحوالاسلى الدكاور وه شي موللون وحل في السكاد بعد خال موالي المالية والمالية والموالية ساعفهم علوع مصرغيره ومردة وبشكرعنوه سعاهم بالطاوله وعوره العظهميل وعنع محفض ورخ محج عساس ومزل ولا الناوالها أرودا وللالم مراحل ومغلب الدوا علوب المقادويوا صيهمسه واذمه العمود معمود فتنشأ بدومقده مدا المرفا شيء مرطقه انتفاع لا وعظا وجود فغود لاصرعا ادمغ موت اوحاه الدارادته والورد شأ مرعواذ بعيدها كإبراها صبورما مراجد اصرع اخصنه دعول وادا الواسلاحدالفردالعيدالدي الدي مصور ولاحيد عرود من دع اللاهنا عدرد مدر والمالغ الفي المورد ومن وعمال الماكن وي والمدرد والمرمة العروالعلط والمرمة المدروات والوش برهودها در ورزقه وموليا والعادم ونور فيان كربن ستنى و لوح لهان سينها كرسايا كرسول كالعدد كاراته وليسلخ الخلق كوبل فراد له وليا سيداك معولد اعداسه وادا والماسطال سرائي دالدي لوالود لها وادواح لمحولك ولااحدا عرمه وادالحرا الوحش المهرمة اوماطر ولالحداص المدالع سند المواوح مرام والمرسام عادماسوي فالموش فالوحد الوعال وللعماري لداده كاسعرسه ولابزيه لاعله الوش الكور وحليد عجواء نوط و دريد ولطيف منعد القرار علامة عرصوق موسى عدا عنواج ولا اخرات مع مع نفيد علم الارا المحالم و ذن ال هذه و والمحاسدة مساحدا و وطنياس منا المنعمس علمه وليس من أجر علد من الوعالا بتير الحالات المس لا معلمات مددلالمولت ساهم حدمالصات والوسون وعدود الكاووس الساولواراولطعه واوع وأنسيم وجهم وحبهم ومهم قلموا وصعت وسألوه فاعلى الأمهم ماتساله ما معرم خلاه شيبا الاكما معموانيم ارتضل جدا لحمط وسده واحدملين و ملائني ضما منقد محاللا والغازا واسع المعدد المرطاحد منه متراسوت مند دراعا وارم معند دراعاموم

> صورة الورقة الأولى من نسخة الظاهرية الثانية (ظ٢)، ويظهر فيها أثر الرطوبة، وتبدأ بمقدمة الكتاب





المنافرة المالية الما

صورة الورقة الأخيرة من نسخة الظاهرية الثانية (ظ٢)، وفيها اسم الناسخ



صورة غلاف نسخة تركيا (ك)



عَوْدًا عَلَى عَادِبُ العالمِن فَهُومِ السيوات والم وَضِين الول فلبس قدالا كرفليس بعاه عيانما موفليس فوقه الباط فاسرو مدتى كي محرى المالم المنام المعنى المالية المدر العرف السبيروس معدالاصوال فلا تسلطله المراكزة المن السبيرة والمناسطة المناسطة المستاد والحدوان اكونوح كالمالما فالدى إورزن ش براو برا فراح الحالي و المالي و المالي المالي المالي المالي المالية بامول اوليه ولاباوال جانت قبل لخلق اخلى فافا خلف وا ماضور فاحسن صورته له أله دا ده القدعه ما شاكان عما لم بسالم لزلاي كالوجودنغ اومشوعطا اومنع سوت اده الاباراد بدابسولتي نداستاع ولآله بطاعه ي خليمانما) هوالواحد الحدالفرة المفر الديليين عسيرم معرو والجوهو محدّد من زعد إن إلَه مَا تعالى مِن وَد فع تَجْهِ الْحَالَةُ الْعِيمِ وَ ومن زعمر إللاما كن و تحيط معلك المستد الجيرة والخليط مل فو الحرط يكامكا نصلة لعزاجات منزة عن الماسات رفي الدرحات در المرس لفالروع مزاموه على بيسا معاد اسرى على الرش إلوجه الذى قالة ومآلمة كالدى الدفلا

مالعه الرحم الرصم اللهمسل ساعلى دواله والعولانا وسيدنا فاحوالعصاه سخ الاسلام حطالحطبا الم علام السوال مأم العال ألعلامه مأع الديل وحد الخيدا سيد المشاظر وسلطان الاصوليان يونصوع ألوهاب الإنصارك الجزوج السبكر الشافع دام المعظله وداة ومنا الدرليسي واهامين رسالعا لمن معبدالوهاك والمرابع الحالي برعاني تام السبكي عمراله دنوب تتوعليه عيوبه وأناله ماتريجاه وراد فطاعته فؤاه واستعلدتما لحمه ويرضاه وتم لصغير اليجميع احوانه الموسين ورفقته المسلمان مرعوم الناس حمعي اعل المَبِلَة المُشَارِكِينِ لِهِ فِي الْمِسْانِ الْمُسَانِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُحَدِّدِةِ عرما والل لفِقها النف فعيس لموافق له في المؤهد للطلبي والواى الفنوسى والمناصلين عن الممام عيورزاد ريس المتاع ده وصداالم دواي احد البكم الله الذي لا اله المعورية فال ومليك كليى والمخاربنا صيه كلشى والعادرع لواسي واصلى الركار تعيم المصطفى المباعوب الى كالشحال مصل عاكلني واله واصحاره النابعين لهم في كل شي فألحرسه

## صورة الورقة الأولى من نسخة تركيا (ك)



صورة الورقة الأخيرة من نسخة تركيا (ك)، وفيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ







صورة غلاف نسخة المحمودية (م)





قررته ولطنت صدّته الترارعمال مه شريحان كلم مرسى طلبا بالإجرارح وبا ومات والشندي الهوات بجانه هو كيت العمات والموسول الارمل عاجينا مازولوميسيد ومعتاثرا مدالوهاب رابط مر عدائكا عبن عامر فام المسكر هداده له وفربد عديد عديدوا كاد ما شرحاء وزا وما عاعد نوار واسعد فها عا يروث بهم المنته ع واواتفلود فربب منا حدد لا معدامنا ويد اومارب وسرعيده هر بدوا كله ما شرحاه وزادة طاعت نوار واسعيله فها على ما عبد ورماه و خيرله عندا جسر اخزاء الموسس ورفقه المسلم مرحى ما عبد ورماه و خيرله الموسس ورفقه المسلم مرحى ال سراجه العالمية المادي المسلم المسلمة والمادي المسلمة المسلمة والمرادي المسلمة والمادي المسلمة والمرادي المسلمة والمرادي المسلمة والمردي كانت والمردي فا من المدين الدي الدام المورب كانت والمدي كانت والمحديد المنة والمواسمة والمنادي المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي والمادي والمادي المنادي المنادي المنادي المنادي والمادي والمادي المنادي والمادي والمادي المنادي والمادي وال المدمنه شارت سد فرا عارار مرث مند فراغا مرب مع اعاول الا يداه. مرد مندس مرصات الخلون مات المعدث المثب نظي وال جاب بسنن والوزروب والمشربيرة والاكان عمرولا عسرانداه فعد م*ن تبالنونيج* عومامالسبكي كار تسل ريكون الاس والمكان وهوالان كاما عدة كار اور مرحل الرود والبدر كل معدلا عنومت مور لحف والأور لعده والازد لا لب مرود والاساط على استداكوال ولاعتد الرمال ولا بعضد الاعوان لاردكه أا فعام ولا عديد بدالاو عام والدورك كند هضمده الالم والاعت الماروا شرواليد المار اول مست والله طنه والاعت ملك والاون رفظ دوا تعرف مدولان ميدله العنوال عراالاطاعة بحصب معند له فايدى للردور الالاعاق مقاله وملوب التاصور أنيج جدا الكرم مع فوله وب ألما إس موم السموات والارسى الأول فليس فكار عن الإحراط بين شي العاص طلب خوند عن الباطن المبسرة وندستي المحيدة كل شي العدالاعنى عيدش القدرالاجن شي السيبع دسع سعد الاصوات فلا عدل عدس البعبير وي اوتهز الشعر مذاشد ظلا مًا من البدام وبان السراف والارمل مؤرا إدبان الرم يزويان السة الا اعلن والامر والدوس ورااسنارواعجه واسخاكوم عكاف البكة الذكالموثرف سي وهن الاسكة المراع السوات والاين كل معروة شاز بنفر وبا ومفرج عيا الارتها الدراع السوالية الموالية من المرات على الموسيح العاد بحرى محسناً ومندن الدواء متد جارا وفت فقرا واسترعان ويوامن وعد وومشد حران ومنت المان ورفع المراما ومنع آخرين لام ولاسخ له ارضام عنف السلط ويرقق وفد الدعل الدارو إلى روح المان ووالا (عالد الدور لوكشفة الارتراكا فكالم والك الاوجنه خالوكا فالمخل الاسكا بأصوا الحرورة مجان وجهدما اسراله بصره مرحان أمره وسلطاته كاندف مرة رولا ورعد وريد بيرون اللها عدد و المدار العالق المدود ورزد اله المدار والمدود ورزد اله المدار والمدود والمدود والمدود والمدود والمدار وال السموات وابراها والارضرح أقطارها والعاروطلات والسا ووحكاتا وسار حريات العالم وفراتها مقلبه وينز مله فاست ابرا وعل ويُنينه. ف ولله محكاوامرا فبريابام وستى عنق ومذى الدوالي والانس لفياء عطم علرت اسنوى طالع سرعا الدجه الذي الدو الملسى الدور تخلق وبوبدعش ومرزق ولتشكر عيرامها ندمر سلاما احله وعراز الادولا أستدير فيه ولانزيره لاعمله العرش والعرش وحلنه مجولون يغطي مال عظمة ليعط وبينزم عنموز ويزفع عدو تبت بعيزه يذل سكب

صورة الورقة الأولئ من نسخة المحمودية (م)، وتبدأ من مقدمة الكتاب







صورة الورقة الأخيرة من نسخة المحمودية (م)، ويظهر انقطاع النسخة وعدم تمامها







صورة غلاف نسخة أوقاف مصر (ق)





عدمواك عبدالهاب البار هده للسامل وابها داره الرئيم ميطوالوضعة محسسانا (هدا) هذا وابد مسكر المدوسة والمدوسة والدوسة المساولة المدوسة والمدوسة والمدوسة المدوسة والمدوسة والمدارة المرتوس والمدوسة المدارة والمدوسة والمدارسة والمدار العلى ولوع المول المول المالية المالية المواد الدوى والعنوه والدول المولية ال

المسلح الأمام عنه الطيبان العاورة الرص اولمب والمؤلى المول بالداها الترام و مدهد والمؤلى الداها الترام و مدهد والمؤلى الداها والترم و المؤلى الداها الترم و مدهد وسائح مرام و لولك الأسها المالية عود الداه والمارة والمؤلى المنطقة لا المغدل المعدد والمارة والمؤلى والمؤلى المعدد والمارة والمتحدد المؤلى المنطقة المدرود والمنطقة والمرامة والمؤلى والمؤلى المنطقة والمؤلى والمؤلى والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى والمؤلى المنطقة والمؤلى المنطقة والمؤلى ورد دس الامرس والشكعدد عما الدالسي رالدي وكروج والمواد المار وعملاه والوصور الدالي وعملاه والموصور الدالي وعملاه والموصور المواد الماري وعملاه والموصور الموصور الموص

صورة الورقة الأولى من نسخة أوقاف مصر (ق)، ويظهر سقوط مقدمة الكتاب وخطبته منها





حرما مرفا ولمراد لعرب كرفيد الاستاعرف اذارك أوادكر الإماءان المازالسي للهم وقالناه مع العراق مرانم دا الرائه والد عراوله اعدود الوا قرلا ابوسهل يغلمه بله فغوالى وظامه بسلملت plas de luis de la comenta soluta salla sa ~ لاناجارتا كون ورصم العد مالم

> صورة الورقة الأخيرة من نسخة أوقاف مصر (ق)، ويظهر فيها الادَّعاء بأنها بخط المؤلف







صورة غلاف نسخة دار الكتب المصرية الأولى (ص)





ب مؤلانًا وَسيدنا فَاضِي العَمَّاءُ سَبِعِ الأسلام خَطب خطباً الاعْلَام الشيخ الما والم العلامة تاح الدين اوحد المجتهدين سيب المناظرين سلطان الاسولين عِبدًالِومَاب الانصاري الخزري السبكي الشافعي ادام الله ظله و تعماه وصطبدالدين الحسادحاه ابين يارب العالمين منعدالواب بنعل برالكافي نعلى نام السبك غفالله ذنوبه وسنزعل عيوب واناكه مايترخاه وإزاد في طاعند فؤاه واستعلد فها على الزيد ويرض وحنم لدجنيراليجميع اخؤانيو ألمومنان ورفتنيد المتلبين معموم النابرع امراكت له الساركين لدفي للله المنسؤين إلى العصابة المعدم عموما وكل والحالفتها الساف م المواض له في المذهب الطلبي والراي الترشي المانيا مجدن ادريس المهافع خصوصا اعابخذفاني اعدالداسه الدي لَيْكُوكُم لِيْسُ وَالإخذ سامسه كاليُّ وَالنَّا دُرْعَلَ تربع وسن متعلف الأصوات فلاجتلف التملي الم من الشُّعرِّ فِي النَّيْدُ طَلَامًا من اللَّهُ إِنَّ مِن وَرَّا الْأَنْسُمَا وَوَا لِأِنْ وَاعِيمُ البائي الري لايونزنيدى وهو المونز في المن كانت مالك الأوحمة يى لمركيك الأستيانواصول اولية ولايا وأراعي الصاف بالخلف ماخلي فاقاً. مُاصِورَ فاحْسر صورُنَهُ له الاولان العدالية مالت أقل وماله د ن لسركنني منداسناع ولا إنساعه سي مرحلت انتقاع لايكري في الوجود ننخ اوصر وعطا اومنخ موت الله الالمار ذادنه الواجر الحد الرد الصرير الذي اير خسم صور و لاجوا رعد دس وعم ان إله ما عبد وجه فارجي الخالف المعبود وسن معدال المتاك خبط به فقد لزسته لليرة والكلاط بل مو المعبط بكام ميكان من المعات من عمل الماسية و دورة الدركان نعاده استوي علالمرشط الوجره

صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (ص)، وتبدأ من مقدمة الكتاب







صورة الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (ص)، ويظهر فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومقابلتها على نسخة أخرى





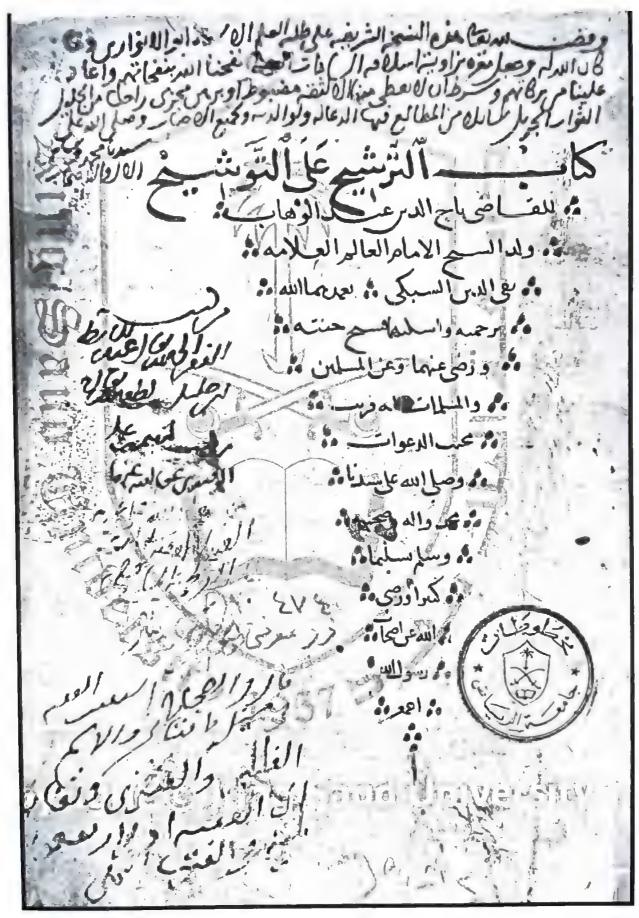

صورة غلاف نسخة جامعة الملك سعود (س)







صورة الورقة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود (س)، ويظهر فيها سقوط مقدمة الكتاب



صورة الورقة الأخيرة من نسخة جامعة الملك سعود (س)، ويظهر فيها تاريخ النسخ





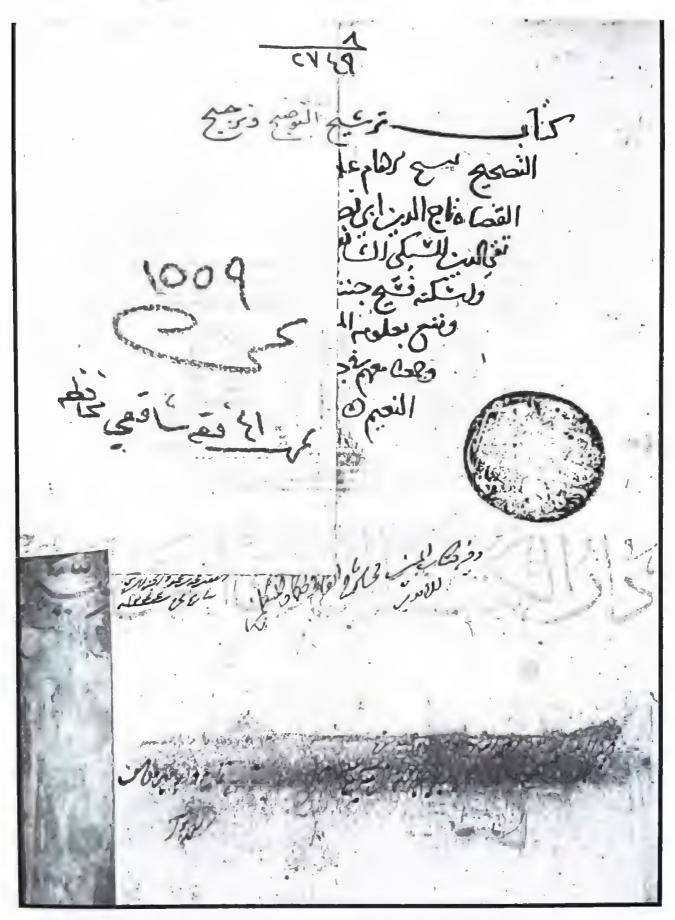

صورة غلاف نسخة دار الكتب المصرية الثانية المستبعدة





صورة حاشية في نسخة دار الكتب المصرية الثانية المستبعدة يظهر فيها التصريح بالنقل عن حاشية لابن القطان ناسخ نسخة الظاهرية الثانية (ظ۲)، مما يدل على أنها منتسخة عنها







صورة الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الثانية المستبعدة ، ويظهر فيها المحو المتعمد لتاريخ النسخ واسم الناسخ





وله به المسلين الاحياة سنم والمبتين وصل الدعلى سيدنا مجد ربط الدوسي المين غيد المين وصل الدعلة الكلا والمعلقة المين المين في عدا المين والما التخاصة المين المعلقة والمنازلة المين المين والما المنازلة المين الم

ابوحامد فى لعامال العرب الطوسى وفى العدكالامير احلون السبات فاولهم من المنالث السبك وسرف نقدسة البيت الى قوالك يم الأمام وقد قال في عقراحمد وألفنا ألديند مك بمثل هذا الاستأذ ابوسه ل الصعاوى ففال ذلك فيعق ولده الاسناذ الحالطيب سهل رجهماا سروما الله والتيخ الامام فيحديث إسك اربعا مونى باب تكاح النعوك منشرح النهاج عندالكلام على فبسر الزيع و للأختيار وكتب عبلالوهائب بنا لسبكى فى ليلزالانتان تًا في عشر برسيع الأول سندًا حدث وسبعين، وسبع مائية علقة داعيا لمولف ولوالديه ودريت ولنا ولوالدينا ببوامع الخترا فالدنيا والاخوة بمايسرنا وسيرهم سفير ضوآمض ولأ فلنتر مضلة بلاعنة مزفض أسرور حتداندارج ااراحان لطيف لمايشا أمحدب المدالفسيح المقرك لطف اسرم وعفرلدولوالديه ولم يع المسلمار إنجمان في سارسوعشر شهر شعبات الكرم سنة احدى وسبعان وسبعاله 6 المد للحدالواني نفرونكاني ريده اللم صل السيدنا محل وعلى لم وصحيه دعلى سائوً لنبيات والملامكنه والصالحين وسلم سسليماكنيرا سطاديدالا اللاعلى كل شى فلايرا وحسيدا امتدونهم الوكيل كتبرانفقار الحالا وسبحاره ونغانى الكريم عمدين احدامككم عفرالد ولعالدير

صورة الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الثالثة المستبعدة ، ويذكر أنه في النسخة المأخوذ عنها نقلٌ عن حسن العطار ، وهو الوارد في آخر نسخة (ز) الأزهرية ، مما يدل على أنها منتسخة عنها





تَاجِ الدِّين السُّبِكِيّ أَبِي نَصْرِعَبُدالوَهَابِ بن تَقِيّ الدِّين عَلِي الشَّافِعِيّ (ت۱۷۷۵)

> إشراف ومراجعة حُذَيْفَة بن فَهَدُكعك

> > تَحْقِيقُ

د. حَسَن سُعُودِ أَبُوسِتَّة عَبْدَالصَّمَدَ عَبْدِالعَزِيزِالْبُلُوشِيّ



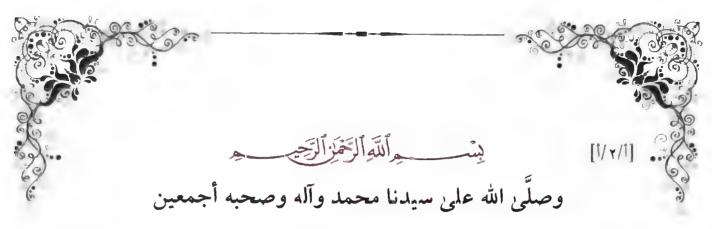

قال مولانا وسيدنا قاضي القضاة ، شيخ الإسلام ، خطيب خطباء الأعلام ، الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، تاج الدين ، أوحد المجتهدين ، سيف المناظرين ، سلطان الأصوليين ، أبو نصر عبد الوهاب الأنصاري الخزرجي السُّبكي الشافعي ، أدام الله ظله ونعماه ، وحفظ به الدين الحنيفي وحماه ، آمين يا رب العالمين:

من عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السَّبكي \_ غفر الله له ذنوبه ، وستر عليه عيوبه ، وأناله ما يترجَّاه ، وزاد في طاعته قُواه ، واستعمله فيها على ما يُحبه ويرضاه ، وختم له بخير \_ إلى جميع إخوانه المؤمنين ، ورُفقته المسلمين ، من عموم الناس أجمعين ، أهل القبلة المشاركين له في الملة المنسوبين إلى العصابة المحمدية عمومًا ، وإلى الفقهاء الشافعيين الموافقين له في المذهب المطلّبي ، والرأي القُرشي ، والمناضلين عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى خُصوصاً .

أما بعدُ، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو رب كل شيءٍ، ومليك كل شيءٍ، والآخذ بناصية كل شيءٍ، والقادر على كل شيءٍ، وأصلي على نبيه محمد المصطفى المبعوث إلى كل شيءٍ، المفضّل على كل شيءٍ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في كل شيءٍ.

فالحمد لله عودًا على بدء، رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، الأول فليس قبله شيءٌ، والآخِر فليس بعده شيءٌ، الظاهر فليس فوقه شيءٌ،



الباطن فليس دونه شيء الحي محيي كل شيء العليم لا يخفى عليه شيء القدير لا يعجزه شيء السميع وَسِعَ سمعه الأصوات، فلا يختلف عليه شيء القدير لا يعجزه شيء الشعر في أشد ظلامًا من الليل من وراء الأستار والحُجب، واضحًا كوضوح كل شيء الباقي الذي لا يؤثّر فيه شيء وهو المؤثر في كل شيء الباقي الذي لا يؤثّر فيه شيء وهو المؤثر في كل شيء الباقي الذي الإيؤرّ فيه شيء وهو المؤثر في كل

كل شيءٍ هالك إلا وجهه ، خالق كل شيءٍ ، لم يخلق الأشياء بأصولي أولية ، ولا بأوائل كانت قبل ، بل خلق ما خلق فأقام خلقه ، وصوَّر ما صور فأحسن صورته ، له الإرادة القديمة ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ليس لشيءٍ منه امتناع ، ولا له بطاعة شيءٍ من خلقه انتفاع ، لا يجري في الوجود نفع أو ضُر ، عطاء أو منع ، موت أو حياة ، إلا بإرادته .

الواحد (۱) الأحد، الفرد الصمد، الذي ليس بجسم مصوَّر، ولا جوهرٍ محدَّد (۲)، مَن زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، ومَن زعم أن الأماكن به تحيط، فقد لزمته الحيرة والتخليط، بل هو المحيط بكل مكان، مُقَدَّسٌ عن الجهات، منزَّهٌ عن المماسَّات، رفيعُ الدرجات، ذو العرش، يلقي الرُّوح من أمره على مَن يشاء من عباده، استوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، لا ننقص منه، ولا [۱/۲/ب] نزيده.

لا يحمله العرش، بل العرش وحَمَلتُه محمولون بعظيم قدرته، ولطيف صنعته، القرآنُ كلامه غير مخلوق، كلَّمَ موسى تكليمًا بلا جوارح ولا أدوات،

<sup>(</sup>١) في ز، ك، م: (هو الواحد).

<sup>(</sup>۲) في ظ۲: (محدود).





ولا شفة ولا لهوات (١) ، سبحانه عن تكييف الصفات ، والمؤمنون يرونه في دار الخلود ، قريبٌ فنناجيه ، لا بعيدٌ فنُناديه ، إن تقرب منه العبد شبرًا تقرَّب منه ذراعًا ، وإن تقرَّب منه ذراعًا تقرَّب منه باعًا ، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة .

مقدَّس عن صفات المخلوق، وسمات المحدَث، لا كشف يُظهره، ولا حجابَ يستره، ولا وزير يُدبِّره، ولا مُشير يُبصِّره، ولا مكان يحصره، ولا تحييز يُقدِّره، كان قبل أن يكون الأينُ والمكان، وهو الآنَ على ما عليه كان، أقربُ من حبل الوريد، وأبعدُ من كل بعيد، لا يخفى عنه شخوص لحظةٍ، ولا كرورُ لفظةٍ، ولا ازدلاف رَتْوَة (٢)، ولا انبساطُ خطوة.

لا تسبقه الأكوان، ولا تلحقه الأزمان، ولا تعضُده (٣) الأعوان، لا تدركه الأفهام، ولا تحيط به الأوهام، ولا يدرك كنه حقيقته الأنام، ولا يأخذه المنام، ولا يسري إليه الملام، لا أول يسبقه، ولا ثاني يلحقه، ولا تحت يُقِلَّه، ولا فوق يُظِلَّه، ولا قُطر يشمله، ولا زمن يعدله.

العقول عن الإحاطة بحقيقته معقولةٌ، وأيدي المريدين إلى الأعناق مغلولة، وقلوب القاصدين لغير وجهه الكريم معلولة، ديّان السماوات والأرض، فويلٌ لديّان الأرض من ديّان السماء، ألا له الخَلقُ والأمر، وإليه يرجع الأمر كله، ﴿ يَمْعَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩].

يغفر ذنبًا ، ويُفرِّج همًّا ، ويكشف كربًا ، ويجبر كسيرًا ، ويُغني فقيرًا ، ويفكُّ

<sup>(</sup>١) جمع: لهاة ، وهي اللحمة المشرفة على الحلق ، انظر: تاج العروس: (٤٩٩/٣٩).

<sup>(</sup>٢) الرتوة: الخطوة ، انظر: تاج العروس: (١٢٣/٣٨)٠

<sup>(</sup>٣) ضبطها في ظ١ بالتاء والياء معاً.

(9 (9)

عانيًا، ويُشبع جائعًا، ويجزي محسنًا، وينصر مظلومًا، ويقصم جبَّارًا، ويُقِيل عَثرة، ويَستر عَورة، ويؤمِّن روعة، ويُرشد حيران، ويغيث لهفان، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين.

لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِسطَ ويرفعه، يُرفع إليه عملُ الليل قبل (١) النهار، وعملُ النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه، أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأبراجها، والأرضين وأقطارها، والبحار وظلماتها (٢)، والقفار وجنباتها، وسائر جُزئيات العالم وذراتها، يُقلِبه ويُصَرِّفه كما يشاء برَّا وبحرًا، ويُنفِذُ فيه قضاءً محكمًا، وأمرًا مبرمًا، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، إنه والجنَّ والإنس لفي نبإ عظيم.

يخلق ويُعبَدُ غيرُه، ويرزق ويُشكر غيرُه، سبحانه من ملِك ما أحكمه (٣)! وعزيزٌ ما أعظمه! يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يحيي ويميت، يُعز ويُذل، يُقلَب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول، قلوبُ العباد ونواصيهم بيده، وأزمَّة العقود معقودة بقضائه وقدره، بدأ الدنيا ولم تكُ شيئًا، ثم هو الذي يعيدها كما بدأها.

صبورٌ ما من أحدٍ أصبر على أذى منه ، يَدْعُون له ولدًا ثم هو يعافيهم ويرزقهم ، ويقول: «كذَّبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذّبني ، وشتمني ولم يكن له أن يشتُمني ، أما تكذيبه [١/٣/١] إياي فقوله (٤): إني لا أُعيده كما بدأته ، وليس آخِر

<sup>(</sup>١) زاد في ز: (عمل).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في ظ١: (وظلمائها)، و(وظلماتها).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (أجلُّه).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (فيقول).

الخلق بأعزَّ عليَّ من أوله ، وأما شتمُه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا ، وأنا الله الأحد الصمد ، الذي لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كفوًا أحدٌ »(١) .

ولا أحد أغيرُ منه؛ ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحبُّ إليه المدح منه؛ ولذلك مدح نفسه، عظيمُ الكرم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجةٌ يُسألها أن يعطيها، مَن لم يسأله يغضب عليه، وليس شيءٌ أكرم عليه من الدعاء، لا يتبرم بإلحاح السائلين، ولا تُغلِّطه (٢) المسائل، لو أن أول خلقه وآخرَهم، وإنسَهم وجنهم، وحيَّهم وميتهم قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلَّ منهم ما سأله، ما نقص من مُلكه شيئًا إلا كما يَنقُص البحرُ أن يُغمس فيه المخيط غمسةً واحدةً.

يمينه مُلاً في لا تغيضها نفقة ، سحّاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خَلق الخلق ، فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه ، واسعُ المغفرة ، لو لقيه العبد بقُراب الأرض خطايا لقيه بقُرابها مغفرة ، ولو عمل من الذنوب والخطايا حتى يبلغ عَنانَ السماء ، ثم استغفره ؛ غفرها له على ما كان منه ولا يُبالي ، حَيِيٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صِفرًا ، يقول كلَّ ليلة: «من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له »(٣).

جوادٌ لا يبخل، كريمٌ يعطي قبل أن يُسأل، حليمٌ لا يجهل، يحلُم على ابن آدم وإن تجبَّر وطغى وقال: مالي مالي، وهل له من ماله إلا ما أكله فأفناه، أو لبسه

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٧٦٢٠)، وهو صحيح إسناده على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في ظ١ بالتاء والياء معاً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٤٥).





فأبلاه ، أو تصدَّق به فأبقاه .

عزيزٌ عَزَّت أُلوهيته أن تقاس بقياس، وتقدَّست أَحَدِيَّته أن تُشَبَّهَ بالناس، وتنزهت إحاطته أن تخفئ عليه خافيةٌ ذاتُ إلباس<sup>(۱)</sup>، لن يُطاعَ إلا بإذنه، ولن يُعصَى إلا بعلمه، يُطاعُ فيَشكر، ويُعصَى فيَغفِر، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حالَ دون النفوس، وأخذ النواصي، ونَسخَ الآثارَ، وكتب الآجال<sup>(۱)</sup>.

كل العباد ضالٌ إلا من هداه ، جائعٌ ظامِعٌ إلا من أطعمه وسقاه ، عار إلا من كساه ، إليه المنقَلب والمَثْوى ، يعلم السر والنجوى ، يكشف السوء والبلوى ، يزجر النفس كيلا تَهوي فيما تَهوَى ، ولو شاء لآتى كل نفس هداها ، لكنه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، يُسعد هذا ، ويُشقي هذا ، يُبعد هذا ، ويُدني هذا ، يُضل هذا ، ويهدي هذا ، ينسى أهل الغفلة كما نسُوه ، ويذكر أهل الحضرة إذا قام قائمهم يدعُوه .

عزيزٌ حكيم، ليس لأحد عليه امتناع، ولا له به قدرة، حكمٌ عدل لا يُبدِّل أحدٌ قولَهُ، ولا يراجع أمرَه، حسيبٌ يؤتَى بأمثال الجبال، فيحاسِب بمثقال الذرة، يقابِل (٣) قومًا بكبريائه فلا يسمع لهم شكوى، ولا يعيرهم نظرة، ولا يلبي لهم دعوة، ولا يرحم عَبْرة، ولا يقيل عثرة، ويعامل (٤) قومًا برأفته، فيكفي كلَّا منهم أمره، ويُولِيه نجاته وفوزه ونصره، ويُبدِّل بيسارٍ عُسرَه، وينادي الفريقين: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

<sup>(</sup>١) في ك: (الناس).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (وكتب الآثار، ونسخ الأجال).

<sup>(</sup>٣) في ز: (يعامل).

<sup>(</sup>٤) في م: (ويقابل)، وفي ظ٢: (ويعاجل).



حكمةٌ بالغة ، وعدلٌ شامل ، شَمِلَ بعدله كلَّ الفِرَق ، ودلَّ مَن أسعدَهُ عليه مِن أقرب الطرق ، وقرَّبَ مَن ارتضاه من العارفين بما ألمَّ بقلبه من المعارف [۱/۳/ب] وطرَق ، واختار مَن اصطفاه ولطف به ورفق ، وأعزَّ مَن وقف على قدم عبوديته تذللًا وانكسارًا وصدق ، وأذل عبدًا حاد عن سبيل هُداه وأبق ، وأذاق أهل الصفوة من حلاوة معرفته ما شغلهم عن الكرى والأرق ، وأراهم من جمال صفاته ما هيَّج عندهم القلق ، وأنالهم من عاطفته (۱) ما جمع وفرَق ، فربما زال ففَنِيَ القلبُ واحترق ، وربما عاد فطار (۲) القلب فرحًا وانطلق (۳).

وجعل السبل إليه شتى، فمِن سارٍ في أوضحَ من القمر إذا اتسق، ناءٍ عن التقليد لا يَخبِط عشواء تحت الغسق؛ ومِن سابحٍ في بحار المعرفة لكن أحاط به الغرق، فأفناه عن الوجود بحقِّ وأي حق، فغاب ولا عاب (٤) غير أنَّ الحاضر أحق؛ ومِن مُصطَلَم (٥) في أوائل مجاهدته أدركته ذرَّةٌ من الحال فصَعِق.

أممٌ تتقلَّب بهم الأحوال ، على حسب الإرادة من الكبير المتعال ، فيركبون طَبَقًا عن طَبَق ، سائرين إلى مَن خلق ورزق ، في ، وتعاظم شانه ، وعَذُبَت بذِكْره الأفواه ، وتاهت في بيداء أُلوهيته العقول ، وتشرفت بالسجود له الجباه ، وغَرِقت في بحار وحدانيته جموع المريدين ، وقالوا: لا نعبد إلا إياه ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله .

<sup>(</sup>١) في ز: (عاطفه).

<sup>(</sup>٢) في ك: (فطاب).

<sup>(</sup>٣) في ص: (وأنطق).

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، م، وفي ز: (غان)، وفي بقية النسخ: (غاب).

<sup>(</sup>٥) الاصطلام: قطعُ الشيء من أصله، انظر تهذيب اللغة (١٣٩/١٢).

آئسارُهُ تُنْبِيكَ عَسنْ سُلْطَانِهِ ٥٥ حَتَّسىٰ كَأَنَّكَ بِالعيَانِ تَسرَاهُ فَانْظُرْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَسرَىٰ مِنْ آيَةٍ ٥٥ إِلَّا وَتَشْهَدُ بِالَّهِ فَانْظُرْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَسرَىٰ مِنْ آيَةٍ ٥٥ إِلَّا وَتَشْهَدُ بِالَّهِ فَانْساهُ

إلا تكن تراه فإنه يراك ، وإلا تنته عما نَهاك فما أَضْعَفَ نُهاك ، وإلا تعلم أنه معك أينما كنت فما أبعدك من مولاك ، يسمع ويرئ ، يَعلم بلا شك ولا مِرئ ، يعفو وقد لا يَسأل عما جرئ ، يؤاخذ ولا يُعجزه الورئ ، وقد يحاسب على مثقال الذرة مُحَرِّرًا ، وقد يغفر أمثال الجبال مُيَسِّرًا ، يغفر (١) ويصفح ، يعطي ويمنح ، يشكر على الحسنة ويمدح .

يحب المدحة ، فليشرح الواصف من محامده وممادحه ما يشرح القُلُوبَ ، ويفتح بعلم الغيوب ، يقلِّ القلوب ، يغفر الذنوب ، يستر العيوب ، يحب مَن أناب إليه وأصلح ، متوحد في ملكه ، متفردٌ لا والد له (٢) ولا ولد ، مَن أشرك معه غيره تركه وشِركه ، فويلٌ للمشرك به ولشِركه ، غنيٌّ عن عبودية العبيد وعبادة العبيد وألكه ، وألكم ، في السماء وفلكه ، والبحر وفلكه .

لَا جُنْدَ يَنْصُرُهُ لَا ضِدَّ يَحْصُرُهُ هِ لَا حَدَّ يَقْصُرُهُ لَا قُطْرَ يَحْوِيهِ لَا جُنْدَ يَنْصُرُهُ لَا صِدْرَ يُحْفِيهِ لَا وَصْفَ يَقْدُرُهُ لَا رَصْفَ يَحْشُرُهُ هِ لَا كَشْفَ يُظْهِرُهُ لَا سَتْرَ يُحْفِيهِ لَا وَصْفَ يَقْدُرُهُ لَا رَصْفَ يَحْشُرُهُ هِ لَا كَشْفَ يُظْهِرُهُ لَا سَتْرَ يُحْفِيهِ لَا عَيْنَ تُدْرِكُهُ لَا أَيْدِنَ يَسْلُكُهُ هِ لَا حَيْنَ يُهْلِكُهُ لَا شَيْءَ يُهْنِيهِ لَا عَيْنَ تُدُرِكُهُ لَا أَيْدَنَ يَسْلُكُهُ هِ لَا حَيْنَ يُهْلِكُهُ لَا شَيْءَ يُهْنِيهِ لَا كَوْنَ يَدْهَشُهُ لَا أَوْنَ يَدْعَسُهُ (٣) هَ لَا صونَ يَعْرِشُهُ (١) لَا عَوْنَ يُعْلِيهِ لَا كَوْنَ يَدْعَشُهُ لَا أَوْنَ يَدْعَسُهُ (٣) هِ لَا صونَ يَعْرِشُهُ (١) لَا عَوْنَ يُعْلِيهِ

<sup>(</sup>١) في ك، م: (يعفو).

<sup>(</sup>٢) قوله: (له) زيادة من ز.

<sup>(</sup>٣) في ز: (يُنعِشه) ، وفي م ، ص: (يَنعَشه) .

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (يغرسه).



(O (O)

لَا نَسِوْمَ يَأْخُسِذُهُ لَا رَوْمَ يَنْفُسِذُهُ هِ لَا لَـوْمَ يَنْبِنْهُ لَا فَهْمَ يُقْصِيهُ [١/٤/١] لَا فَوْقَ يُصْعِدُهُ لَا تَحْتَ يُبْعِدُهُ (١) هِ لَا شَخْصَ يُرْشِدُهُ لَا فِكْرَ يُدْنِيهِ لَا فَوْقَ يُصْعِدُهُ لَا تَحْتَ يُبْعِدُهُ (١) هِ لَا شَخْصَ يُرْشِدُهُ لَا فِكْرَ يُدْنِيهِ لَا فَوْقَ يُصْعِدُهُ لَا تَحْتَ يُبْعِدُهُ (١) هِ لَا ضَحْرَ يَدْخَفُهُ لَا فِرْرَ يَأْتِيهِ لَا دَهْرَ يُخْلِقُهُ لَا سَيْرَ يَسْبِقُهُ هِ لَا ضَحَرَ يَلْحَقُهُ لَا وِزْرَ يَأْتِيهِ

سُبُّوحٌ قُدُّوس، رب الملائكة والروح، عدلُه (٢) مشروح، فضله ممنوح، بابه مفتوح، ما أقربه في أعلى علوِّه، وما أبعده في أدنى دنوِّه، له الملك والملكوت، والعزة (٣) والجبروت، لا يهلك عليه إلا هالك، ولا يذهب عليه ذاهب ولا يفوت، وهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ولِيَومٍ لا ريب فيه يُجمعون، «يُدني المؤمن، ويضع عليه كنفه، ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرَّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم» (١).

هو الحقُّ المبين، ذو القوة المتين، والمُلك المكين، يَحصُّر (٥) الهارب، ولو طار لم يَفُتُهُ، يُمهِل الظالم، حتى إذا أخذه لم يُفْلِتْهُ، يجمع العظام النخرة، ويحشر الخلق أجمعين في الآخرة، يفرح بتوبة عبده ويقبلها، ويعفو عنه.

ما تردد في شيء تردُّدَهُ في قبض رُوح عبده المؤمن، يكره الموت ويكره مساءَتَهُ، ولا بد له منه، إجابتُه للداعين سريعة، والملائكة في السماوات

<sup>(</sup>١) في ز: (يَقعُدُه).

<sup>(</sup>٢) في ك: (عذله).

<sup>(</sup>٣) في ك: (والقوة).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٥) في ز: (يُحضِر).

© @



والأرض له مطيعة ، مَن واصلَه وصَلَه ، مَن جادَلَه جدَلَه (١) ، مَن جانبَه قتلَه بالبعد والصدود ، والنارِ ذاتِ الوَقُود ، مَن تدانئ منه وجدَه ، مَن تباعد عنه فقده ، مَن تباعد عنه فقده ، مَن اعتصم به سدَّده ، مَن آوئ إليه أرشده ، وأولاه فوق ما يتمناه ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع .

والحمد لله ذي الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام، ربنا ورب كل شيء، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد (٢)، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يُحب ربُّنا ويرضى، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.

سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله مثلَ ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله مِلْءَ كل شيء، والحمد لله مثل ذلك، سبحان الله رضا نفسه، وزنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، تعالى الله عما يقول المبطلون (٣) علوًا كبيرًا، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.

له الحجاب المنيع، والخَلق البديع، والحكم والتشريع، والحساب السريع، فاز العارفون، وجاز العابدون، وحاز الطائعون، وسُعِد المُوَفَّقُون، ورَشَد

<sup>(</sup>١) أي: صَرَعَه، انظر: تهذيب اللغة (٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك: (يحيى ويميت).

<sup>(</sup>٣) في ز: (الظالمون).





المخلصون، وتعس المبطلون، وخسر الجاحدون، وندم العاصون، وهلك الكافرون، وخسئ الطاعنون، وضل المعطلون، وعمِيَ المشبهون، وذلَّ لعزِّه المتكبرون، وصغرُ لعظمته الشامخون، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون (۱). [۱/٤/ب]

فيا عجبًا كيف يُعصَى الإلهُ هَ أَم كيف يجحده الجاحدة ولله على المنطقة في الم

وسبحان مَن لا يَبلُغ الواصفون كُنْهَ عظمته، ولا يصل الحامدون<sup>(٣)</sup> إلى الإحاطة بحقيقته، ولا ينتهي المادحون إلى ذرَّةٍ من حقائق صفته، ولا يترقَّى العارفون إلى غير التراقي على مسامحته.

لو لم يحبَّ المدح لم نتجاسر على التفوَّه بمِدحتِه، ولو لم يرشدنا نبيه محمد ﷺ إلى حسن الثناء عليه لما أحسن اللسان أن يدور بشفته (٤)، عَزَّ جنابه أن يكون شَرَعَه لكل وارد، وفتَح بابَه فلم يدخله إلا من حَسُنت منه المصادر والموارد، واشتدَّ عقابه، وما أوقعه إلا على حَقيقٍ به خليقٍ بالشدائد، وكثرَ ثوابه فله الحمد بأنواع المحامد.

والصلاة والسلام على التمام والدوام، ما دامت الليالي والأيام، والسنين والأعوام، من غير انقطاع ولا انصرام على سيد الأنام، ومصباح الظلام، أفضل

<sup>(</sup>١) زاد في ظ٢: (تسبيحَهم)، وبدونها ينتظم سجع الكلام.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحاسن والأضداد صـ ١٦٨٠

<sup>(</sup>٣) كذا ز، م، وفي سائر النسخ: (الجاحدون)، والمثبت أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (على شفته).

(O) (O)

(P)(P)

الخلائق، والداعي إلى أرشد الطرائق، والمرشِد إلى نهج الحقائق، النبي الأمي الموجود مكتوبًا في التوراة والإنجيل، محمد، أحمد، صاحب لواء الحمد الذي تحمده الأولون والآخرون، الحاشر، العاقب، الماحي، المقفِّي، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملاحم، الشاهد، المبشر<sup>(۱)</sup>، النذير، الضحوك، القتال، المتوكل، الفاتح، الأمين، الخاتم، المصطفى، الرسول، النبي، الأمي، القُثَم (۱)، الذي أُنزل عليه القرآن، ودعا إلى خير الأديان، أول شافع وأول مشقَّع، الطاهر المطهّر، الوجيه القول، المقبولُهُ (۱)، المبعوث بالحنية السَّمحة، الذي دنا فتدلَّى، فكان (١) قاب قوسين أو أدنى.

المبعوث إلى الجن والإنس والخلق كافّة ، بالمعجزات الباهرات ، والآيات البينات ، انشق له القمر ، وكلّمَهُ الحَجَر ، وأطاعه الشجر ، وسبّح الحصى في كفه ، ونبع الماء مِن بين أصابعه ، وحنّ الجذع إليه ، وسلّم البعيرُ عليه ، وكلّمَتْهُ الذّراع ، جاء والناس في عِوَج وشَكّ لا يعرفون اليقين ، ونارِ فتنٍ مؤجّجة في أقطار الأرضين ، وعينِ عدوانٍ ساهرة بين المعتدين ، فشيّد عمودَ الدين ، وبيّنَ المحجّة البيضاء ، وأقام الحجة الزهراء بالحق المبين .

وما استأثر الله بروحه الزكية حتى أكمل الله لنا الدين، ولم يُحوِج إلى غير كتابه وسنته، وهدى به (٥) من يُحسِن النظرَ في الخلق أجمعين، ثم جعل للمصيب

<sup>(</sup>١) في ط٢: (البشير).

<sup>(</sup>٢) في ك، ص: (القيم)، والقثم كثير العطاء من المال. انظر تهذيب اللغة (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، م، ص، وفي بقية النسخ: (المقبول).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ص: (وكان)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ز، ك، م: (وهديه).

(a) (a)

000

إذا اجتهد أجرين، وللمخطئ أجرًا، فإن لم يكن كلُّ مجتهدٍ مصيب فلكل مجتهدٍ نصيب من عطاء سيد المرسلين، وسبيلٌ يصل بها إلىٰ شفاعته يوم الدين.

فهو صاحب الشفاعة، أترونها للمؤمنين المتقين؟! لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطَّائين، فهو أعلى العالمين قدرًا، وأنفذُهم نهيًا وأمرًا، والذي فتح الله به عيونًا عُميًا، وآذانًا [أ/ه/أ] صُمَّا، بعد أن عمَّتها (١) الضلالة دهرًا، والذي إذا كرعت العلماء من (٢) مناهل علمه قالوا: إن وَجدناه لبحرًا، وإن شرعت الحكماء (٣) في التقاط كلامه علموا أنه الذي يقذف دُرًّا.

أرسله الله إلى قوم بدَّلوا نعمة الله كفرًا، فوصَّل لهم القول لعلهم يتقون أو يُحدِث لهم ذكرًا، فدعاهم إلى الله سرَّا وجهرًا، وصبر على أذاهم، وهو مع ذلك يرحمهم فيقول (٤): «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون» (٥)، كأنه يقيم لهم عُذرًا، يصفح عن مسيئهم، ويجزي بالحسنة عشرًا، ومن صلى عليه واحدةً صلى الله عليه عشرًا.

كريمٌ على ربه ، جُعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا ، وزويت له مشارقها ومغاربها ، فبلغ مُلك أمَّته ما زُوي له منها ، وظهر دينه فيها ظهورًا ، وغفر الله له ما تقدَّم (٦) وما تأخّر ، ولم يترك الجِدَّ والتشمير ، وقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» (٧).

<sup>(</sup>١) في ز،ك،م،ص: (بعدما أعمتها).

<sup>(</sup>٢) صورتها في ظ١: (مُو)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (العلماء).

<sup>(</sup>٤) زاد في ظ٢: (مع ذلك).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) زاد في ك: (من ذنبه).

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (۱۱۳۰).



أفصحُ مَن نطق بالضاد، وأسمحُ مَن روى كل صاد، وكثَّر القليل فلا يقول: ما زاد إلا ما نقص، ولكن: ما نقص إلا ما زاد، كان نبيًّا وإنَّ آدم لمنجَدِلٌ في طينته، وخُتمت محامد إبراهيم بـ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ النحل: ١٢٣]، فكان ذلك رفعةً لأَبُوبَّتِه، ولو كان موسى حيًّا لَما وسعه إلا اتباع ملته، وإذا نزل عيسى فلا يحكم إلا بشريعته.

جبينه الأزهر، ووجهه الأنور، وحوضه الكوثر، ميمون نَقِيبة (۱)، وُلِد مختونًا، مختومَ السُّرَة، ساجدًا لله، معتمدًا على يديه، خمدت بمولده نارُ فارس، وانكسر إيوان كسرى، وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي سماوة، وحُرست السماء بالشُّهُب من كل شيطان.

حبيب الله وصفيّه، الشفيع المشفّع، الشريف النفس والأصل والمحتد، عُرضت عليه كنوز الأرض فأباها، وقنع بأن يشبع يومًا ويجوع يومًا، وعَبَدَ الله حتى تورمت قدماه، مع كونه أقرب الخلق وأوفرهم عنده حظًّا وقسمًا، وهو الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحقّ بالحق، والدامغ جيشات الأباطيل، حُمِّل فاضطلع بأمر الله، مستوفزاً في مرضاته، لغير نكل في قدم، ولا وهن في عزم، داعياً لوحي الله، حافظًا لعهده، ماضيًا على نفاذ أمره، حتى أورى قبسًا لقابس، آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هُدِيت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، موضحات الأعلام، ونائرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمين الله المأمون، وخازن علمه المخزون، وشهيدُه يوم الدين، وبعثته نعمة، ورسوله بالحق رحمة (٢)، من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، ومن سلّم عليه سلّم بالحق رحمة (٢)، من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، ومن سلّم عليه سلّم

<sup>(</sup>١) ميمون النقيبة هو الذي ينال الظُّفَر حيث توجُّه. انظر: تهذيب اللغة (١٦١/٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو الفاتح لما أغلق . . . ورسوله بالحق رحمة) زيادة من ز ، ك ، ص ، م .





الله عليه، ومن صلى عليه واحدةً صلى الله عليه عشرًا، فصلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون.

ثم الداعي إلى كتابة هذه الأوراق التي سميتُها: «ترشيح التوشيح ، وترجيح التصحيح» أني لما انتهيتُ من تصنيف كتاب «توشيح التصحيح وحِجاج المنهاج» الذي التزمت فيه ذكر ما يحضرني من ترجيحات الشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته ورضوانه ، وجمعني معه في فسيح جنانه ، وكان ذلك الكتاب مقصورًا على مسائل «التنبيه» و «المنهاج» التي وقع في الترجيح فيها خلافٌ بين الأئمة الثلاثة: الرافعي ، والنووي ، والوالد ، هي = عن (۱) لي أن أعقد له ختامًا ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في سرد المسائل التي خالف فيها الشيخُ الإمامُ الرافعيّ هُ ، والشيخَ الزاهد أبا زكريا النووي هُ ، سواءٌ كان النووي موافقًا للرافعي أم مخالفًا، وأبيّن رأي الرافعي في تلك المسألة أيضًا، فربما كان مع أحدهما، وربما كان في جانب منفرد، وذلك قليل.

وهذا الباب سبق (٢) أكثره [١/ه/ب] في «التوشيح»، ولكنّا أردنا أن نعيده سردًا مضمومًا إليه ما لعلّهُ لم يَسبِق، وأذكر في هذا الباب ما تحصّل عندي من ذلك، وقد يشِذُ (٣) عني من ترجيحات الوالد بعض الصّور، فإنّ ترجيحاته لا يحيط بها كتاب، بل هي مفرّقةٌ في تصانيفه، والغالبُ عليها «شرح المنهاج» و«شرح

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢، ص: (أعنَّ)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سبق) زيادة من ز.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (ويشت).

- (6)

المهذب» ، وليس الفقه فيهما بكماله ؛ لأنهما لم يتِمَّا .

والباب الثاني: في مسائل حكى فيها الشيخان \_ الرافعي والنووي \_ أو غيرُهما الخلاف مرسَلًا بدون ترجيح، رجَّح فيه الشيخُ الإمام، وربما رجَّح فيه الرافعي أيضًا، وذلك في مسائل معدودة، أهملها النووي في «الروضة» مع كونها في «الرافعي»، أو رجَّح فيها الرافعي في «الشرح الصغير»؛ فإنَّ النووي لم يقف عليه.

والباب الثالث: فيما اختاره لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيًا واجتهادًا، مع اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي اللهائم.

وهذا الباب يقِلَّ جدواه بالنسبة إلى المتقيدين بمذهب الشافعي ، الواقفين مع التقليد الذين قلَّدوه ، مع وقوفهم على قول المزني في أول «مختصره»: «هذا مختصرت من علم الشافعي ، ومِن معنى قَوْلِهِ مع إعلامِيهِ نهيَه عن تقليده وتقليد غيره ؛ لينظر فيه لنفسه ويحتاط لدينه» (۱) ، فما نظر الكثير منهم لنفسه ولا احتاط لدينه ، بل جمد على التقليد جمودًا ، ولسنا هنا لإشباع الكلام مع هؤلاء .

وأما البابان الأولان فقد تكرر مني أنَّ حاجة الشافعيَّة إليهما شديدة، وضرورة المذهبيَّة لديهما عتيدة، فإني لا أشك أنَّ متابعته فيما خالف فيه الشيخين – الرافعي والنووي – متعينة، فما ظنُّك بترجيحه حيث لا ترجيح لهما، فينبغي تلقي هذين البابين بكلتا اليدين، والعضُّ عليهما بالنواجذ.

فإني لست أشك أنه لا يجوز لأحدٍ من نَقَلَةِ زماننا مخالفتُهُ ؛ لأنه إمامٌ عظيم القدر ، رفيع المحل ، مُطَّلِعٌ على نصوص الشافعي ، وكلامِ الأصحاب ، ومآخذِ

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر المزني: (٩٣/٨).

(B) (B)



الرافعي والنووي، وسائرِ حَمَلَةِ (١) المذهب، قادرٌ على الترجيح، ندرة الزمان ذكاءً وفطنة، وحفظًا ودينًا، وورعًا وتحرِّيًا.

فَمَن لَم تَنته رَتبته إلى رَتبته ، وحسبُه من الفتيا النقلُ المحض = حقَّ عليه أن يتقيد بما قاله ، وأما مَن هو من أهل النظر والترجيح ، والبصرِ والمعرفة ، فذاك مُحَالٌ على نظرِهِ لا على فتيا واحدٍ من هؤلاء .

فإن قلت: أتَأخُّرُهُ عن زمان الشيخين مع قدرته على الترجيح هو الموجب لاتباعه، أم شيءٌ غير ذلك؟ إن قلتم: غير ذلك؛ فبيِّنوه، وإلا فهذا يلزمكم فيمن يتأخَّر عنه، فهل تنطقون فيمن يجيء بعده بأنه يُتبع ويُترَك له قولُه، كما تُرِك قولُ الشيخين له؟

قلتُ: ليس شيئاً غير ذلك، ونحن نقول فيمن يتأخر بعده ما قاله الإمام والغزالي، وقد سلكنا (٢) هذا المسلك في تقليد الشافعي هي فيمن يتأخر بعده، إن بلغ أحدٌ رتبته فيما ذكرناه كان اتباعه متعينًا، ولا نتحاشى من ذلك، واللهُ قادرٌ أن يخلق أمثاله، غير أنّا لم نجد إلى الآن مَن يدانيه فضلًا عن أن يشابهه، فإن ولدت النساء مثله فهلمُّوا إليه معاشر إخواني، وتدبَّروا قوله.

فإن قلت: لقد عظَّمتم أَمرَ والدكم هذا الذي تُلَقِّبُونه الشيخَ الإمام، وأعرضتم [١/٦/١] عن غيره صفحًا، وكدتم تُطرونه مدحًا، وتعقدون له لواءً بين المذاهب، وترفعون له رايةً تخفِقُ على المشارق والمغارب، وتدْعون الجَفَلَى (٣) إليه (٤)،

<sup>(</sup>١) في ك: (نقَلَةِ).

<sup>(</sup>٢) في م: (سَلَكَا).

<sup>(</sup>٣) أي: الجماعة، انظر: تاج العروس: (٢١٤/٢٨).

<sup>(</sup>٤) في ز، م: (وراءهُ).

00

وتدَعون خلافَ قوله ، غير ناظرين إليه (١) ، بحيث خَشِينا عليكم غائلة (٢) الإطراء ، وطرقنا إليكم سوء الظن ، لولا جانب المسامحة والإغضاء ، وجوَّزنا عليكم كل عصبيَّة أمدَّتها عروقُ البعضية ، ودعتها حميَّةُ الجاهلية ، وما رأينا تلميذًا فعل مع أستاذه في هذه الأعصار المتأخرة ما فعلتم أنتم في حق أبيكم ، وقد أنذرناكم الوقيعة \_ بهذا السبب \_ فيكم .

قلتُ: تمهَّلْ قليلًا، واسمع لما أقوله وإن كان عليك ثقيلًا، واعلم أني أخاف على نفسي، وأخشى أن يكون لميل الولد إلى والده، والتلميذ إلى أستاذه، والمعتقِد في معتقده مدخلًا داخلني في بعض ما أصف الشيخ الإمام هي به (٣).

ولقد اتفق لي من تعظيمه نحو ذلك في حياته، فأنكره علي ، وذلك الإزجار (١) من موجبات خوفي على نفسي، فإني كنت قد تخلّفت عنه ليلة من الليالي، وبات هو في بيته، وبت أنا في المدرسة (٥) لأمر اقتضى ذلك، كان مني فيه ما يكون من تدلّل الولد على أبيه، ثم لعظيم اعتقادي فيه، وخشيتي من تشوش خاطره علي ، أدركت نفسي في أثناء الليل برسالة كتبتها إليه، من جملتها: «إني أعتقد أنك في رتبة سفيان الثوري، ومحمد بن إدريس الشافعي وأمثالهما، وإني أعتقد أنك من الأولياء»، في كلمات كثيرة ذكرتها، وقلت في آخرها: «أشتهي

<sup>(</sup>١) في ز،م: (إناءَهُ).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (غاية).

<sup>(</sup>٣) قوله: (به) زيادة من م، ك.

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (الإنكار).

 <sup>(</sup>٥) صورتها في ظ١: (المقادسة)، والمثبت من سائر النسخ، ولعله اسم مدرسة بدمشق، وقد كان
 للمقادسة مدارس بها، كالمدرسة الشيخية العمرية التي أنشأها كبير المقادسة الشيخ أبو عمر.



منكم الجواب فيما فضل من (١) هذه الأوراق؛ ليكون حجَّةً لي (٢) عليكم يوم القيامة، وسجلًا يشهد برضاكم عني، ودعائكم لي».

فكتب لي الجواب، وهو عندي بخطه ، وها أنا أنقل منه ما يتعلق بغرضي هنا، قال الله الله عنه:

«الحمد لله ، وقفتُ على هذه الفضائل التي (٢) رسمها الولد ، والفوائدِ التي فاتت العدد ، ولا يصل إليها أحد ، وحلَّت في قلبي (٤) حلول الزُّلال على الكبد ، وريحِ الصبا على الجسد ، فحمدتُ الله وشكرته ، إذ جعل نجلي يأتي منه مثل ذلك ، وإني مقصِّرُ عما هنالك ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ولا يهلك على الله إلا هالك ، ولقد سلكتَ في إرسالك هذه الرسالة أحسنَ المسالك ، وعلوت فيها أدبًا ، واتخذت من كل فنِّ سببًا ، ولم تُبقِ شيئًا ، والمجيبُ (٥) وإن كان أبًا ، حتى قضى من حسنِها وما قضى عجبًا .

فكأنها وكان رقة الفظها وه ذكرى حبيب فوق كلِّ حبيب فوق كلِّ حبيب ما منكم (١) إلا صريع عندها (٧) وه ولَشِعرُها يزهو بكلِّ نَسِيبِ.

فأفديك من ولدٍ بما أجد، وأعيذك بالواحد الأحدِ من شرِّ ما يَرِد».

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ص، وفي ز: (حصل في)، وفي ك، م: (فُصِّل في)، وفي ظ٢ بلا نقط.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لي) زيادة من ز، م.

<sup>(</sup>٣) كذا في ز، ك، م، وفي بقية النسخ: (الذي).

<sup>(</sup>٤) في ك: (كبدي)٠

<sup>(</sup>٥) في ك: (والمحب).

<sup>(</sup>٦) في م، ز، ك: (مسلم).

<sup>(</sup>٧) في ك: (عبدُها)-

### إلى أن قال:

«وأما العلم فأنا عنه بمعزل ، ولا يعجبني من الولد أن يظنَّ أني منه بمنزل ، فضلًا عن أن يذكر سفيان الثوري ، وابنَ إدريس ، هيهات ، اشتهيتُ أن أسلم من إبليس ، فالولد لا يرجع يتفوَّه بمثل ذلك ، أخاف أن يقال لي: أنت بهذا .

وأما الدين [1/7/ب] فواللهِ أكبر مُنايَ أن أموت مسلمًا ، وإياك ثم إياك أن تقول هذه الكلمة: الولاية ، بعد هذا ، أو تتخيّلها بذهنك ، فأين نحن وتلك المرتبة ، فلا تغلط ، ففيه مفسدتان: أُخرويَّة من جهة الله تعالى ، أخاف من المؤاخذة لي ولك بها ، ودُنيويَّة ؛ لأن الناس ينتقدون دون ذلك » .

# إلى أن قال:

«فخذ فيما ينفع، وتعوَّذ بالله من علم لا ينفع، ودعاء لا يُسمع، وأنت ما تعلم أنَّ الإطراء يضر القائل والمقول فيه، فشفقتُك على نفسك وعلى والدك أن لا تذكر بعد اليوم شيئًا من هذا، بل تسأل الله لكما الصفح وترك المؤاخذة، وأن يسترنا في الدارين، ويزيدنا من فضله كما يشاء في الدارين، ويزيدنا من فضله كما يشاء في الدارين،

وأما رضايَ فكلُّ أحدٍ يعلم بطبيعة البشرية منزلةَ الولد من الوالد، ولي من ذلك \_ إن شاء الله \_ أعظم شاهد، وأنا في غاية الرضا والحنو».

إلى أن قال: \_ وهو مما أعتدُّه من مكاشفاته \_:

«والوالد إذا كان حيًّا يمكنه أن يتلقَّىٰ عن الولد بعض ما ينوبه، وإذا مات احتاج الولدُ يتلقَّىٰ كل ما ينوبه، فالولد يغتنم حياة والده ويرمي كَلَّه عليه، ويُفرغ

(C) (C)

باله بقدر إمكانه (١) لما ينفعه فيما سيأتي ، فمصيرُه يتعب ، ولا يُعجِّل لنفسه التعب الآن ، والفكرة فيما لا ينفع» .

إلىٰ أن قال \_ بعد نصائحَ علَّمَنِيها ، وحثني على اعتمادها \_:

(فاجتهِ فيما ينفعك ، والله يبارك فيك ويكون في عونك ، وأنا كنت أطلب أجيء إليك بكرة ، فجيدٌ (٢) الذي سيَّرتَ (٣) إليَّ هذا ، حتى عرفتُ طيبةَ خاطرك ، فما يصل الإنسان إلى مصالح دنياه وآخرته إلا بطيب خَلقه ، وحسن خُلقه ، واعتدال مزاجه ، والشيطانُ يستفز الإنسان حال غضبه ، يُخرج منه ما ليس بجيد ، ولا سيما عند من لا يرحمه ، فأعيذك بالله من شياطين الإنس والجن ، وأسأل الله أن يكون في عونك ، ويعلي قدرك ، ويزيدك ولا ينقصك ، ويعطيك ولا يخزيك (١) ، ويهبك من موارد فضله ، إنه هو الوهاب إن شاء الله تعالى ».

انتهى ما أردتُ نقله من جوابه ، وفيه زائدٌ عما احتجتُ إليه هنا ، ذكرته لأنه يحلو لي سماعه .

يُرَنِّحُنِ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الْوَجْدُ حَتَّى اللهِ أَمِيلَ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الشِّمَالُ وَيَأْخُ نَي إِلَيْ إِلَى الشِّمَالُ وَيَأْخُ نَي لِ اللَّهِ مِنَ الْعِقَالُ وَيَأْخُ لَذُنِي لِ الْإَسِيرُ مِنَ الْعِقَالُ

ولاشتماله على دعائه لي، وأنا أرجو بركة دعائه، فما أحببتُ حَذْفه، ولم أكن شبَّهته بسفيان والشافعي حتى شبَّهه قبلي شيخنا الذهبي \_ وهو من أقرانه \_

<sup>(</sup>١) في ز: (الكفاية).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (فحبذا)، وفي ك: (محبذًا).

<sup>(</sup>٣) في ز: (أرسلت).

<sup>(</sup>٤) في ك، م: (يحرمك).

بسفيان، ومالك، ويحيئ بن معين، وقال فيما أنشدَنيه (١) لنفسه: تَقِيَّ السَّيْنِ يَا قَاضِي الْمَمَالِكُ هِ وَمَنْ نَحْنُ الْعَبِيدُ وَأَنْتَ مَالِكُ الْعَبِيدُ وَأَنْتَ مَالِكُ الْعَبِيدُ وَأَنْتَ مَالِكُ إِلَى أَنْ قَالَ:

وَكَابْنِ مَعِينَ فِي حِفْظٍ وَنَقْدٍ (٢) هِ وَفِي الْفُتْيَا كَسُفْيَانٍ وَمَالِكُ وَفَى الْفُتْيَا كَسُفْيَانٍ وَمَالِكُ (٣) وَفَخْرُ اللَّهِ الْمُبَرِّدُ وَابْنُ مَالِكُ (٣) فَيَخْرُ اللَّهِ فِي النَّحْوِ الْمُبَرِّدُ وَابْنُ مَالِكُ (٣) في أبياتٍ أُخَرَ.

وقد وقف ـ هي على ترجمته في كتابي «الطبقات الوسطى»، وقولي فيه بعدما وصفتُه ببعض ما أعتقد فيه [١/٧/١]:

وَمَا عَلَى يَا إِذَا مَا قُلْتُ مَعْتَقَدِي هِ دَعِ الْحَسُودَ يَظُنُ السُّوءَ عُدُوانَا هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْأَمْلَاكُ سِيرَتَهُ هِ إِذَا ادْلَهَمَّ دُجًى لَمْ يُبْقِ سَهْرَانَا هَذَا الَّذِي يَسْمَعُ الرَّحْمَنُ صَائِحَهُ هِ إِذَا بَكَى وَأَفَاضَ السَّمْعُ الرَّعْمَنُ السَّعْعَ أَلُوانَا هَذَا الَّذِي يَسْمَعُ الرَّحْمَنُ دَعْوَتَهُ هِ إِذَا بَكَى وَأَفَاضَ السَّمْعُ الرَّعْمَنُ السَّعْمُ الرَّعْمَنُ مَعْوَتَهُ هِ إِذَا تَقَارَبَ وَقْتُ الْفَجْرِ أَوْ حَانَا هَذَا اللَّذِي يَسْمَعُ الرَّحْمَنُ دَعْوَتَهُ هِ إِذَا تَقَارَبَ وَقْتُ الْفَجْرِ أَوْ حَانَا هَذَا اللَّذِي يَعْرِفُ الْغَبْرَاءُ جَبْهَتَهُ هِ مِنَ السَّجُودِ طوالَ اللَّيْلِ عِرْفَانَا هَذَا اللَّذِي تَعْرِفُ الْغَبْرَاءُ جَبْهَتَهُ هِ مِنَ السَّجُودِ طوالَ اللَّيْلِ عِرْفَانَا هَذَا اللَّذِي لَهُ يُعَادِرْ سَيْلُ مَدْمَعِهِ هِ أَرْكَانَ شَيبَتِهِ الْبَيْضَاءِ أَحْيَانَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ الْعَظِيسِيمِ وَمَسِنْ هِ أَقَامَهُ حُجَّةً فِي الْعَصْرِ بُرْهَانَا

<sup>(</sup>١) زاد في م، ك، ز: (من لفظه)، وهي في معنى: (لنفسه).

<sup>(</sup>٢) في ك: (ونقل).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: (١٠٤/١).



وَحَافِظًا لِنِظَامِ الشَّرْعِ يَنْصُرُهُ عَلَى نَصْرًا يُلَقِّيهِ مِنْ ذِي الْعَرْشِ غُفْرَانَا كُلُّ وَحَافِظًا لِيَظَامِ الشَّرْعِ يَنْصُرُهُ عَلَى الْعَرْشِ غُفْرَانَا كُلُّ اللَّذِي قُلْتُ بَعْضٌ مِنْ مَنَاقِبِهِ عَلَى مَا زِدْتُ إِلَّا لَعَلِّي زِدْتُ نُقْصَانَا (١)

فكتب رهم بخطه على حاشية كتابى:

عَبْدَ الْوَهِّ ابِ نَظَرْتَ إِلَى هَ وَرَمْ بَسَادٍ يَحْكِ فِي سِمَنَا وَشَادُ الْوَهِّ الِهِ عَلَى سِمَنَا وَشَانُ بِ مِي يَسَدُعُوكَ إِلَى هَ حُسْبَانِكَ فِي حَسَنَا وَشَانُ بِ مِي يَسَدُعُوكَ إِلَى هَ وَهُ حُسْبَانِكَ فِي حَسَنَا يَسَارَبُ اغْفِر لِابْنِي فِيمَا هَ قَدْ خَطَّ وَقَالَ هَوَى وَخَنَا يَسَارَبُ اغْفِر لِابْنِي فِيمَا هَ قَدْ خَطَّ وَقَالَ هَوَى وَخَنَا

والله إني في نفسي أحقرُ من أن أنتسب إلى واحدٍ من غِلمان واحدٍ من المذكورين، ومَن أنا في الغابرين؟! أسأل الله خاتمةً حسنة بمنه وكرمه، وبمحمد

كتبه عليٌّ السُّبكي، في يوم السبت مُستهل جُمادي الآخرة سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة، بظاهر دمشق.

هذا صورة خطه ، ولو كان شيءٌ مما وصفته به عنده غيرُ صحيح لكان ورعُه ودينه جديرًا بأن يَضرب عليه ، وأن يأمرني بمحوه ، أمرًا لا أستطيع معه مخالفته ، بل لم يزد على ما أنشده من هضم النفس ، وقد أنشده صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى هيم:

يَا سَعْدَ هَذَا الشَّافِعِيِّ الَّذِي فَ بَلَّغَهُ اللهُ تَعَسَالَىٰ رِضَاهُ يَكُفِيهِ اللهُ تَعَسَالَىٰ رِضَاهُ يَكُفِيهِ يَوْمَ الْحَشْرِ أَنْ عُدَّ فِي فَ أَصْحَابِهِ السُّبْكِيُّ قَاضِي الْقُضَاهُ(٢)

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٤٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) أعيان العصر: (٤١٧/٣).



# وأنشده أيضًا:

ثَلَاثَ أَن لَيْ وَاللَّهُ مَ رَابِعٌ عِن فِي الْعِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ النَّسْكِ وَكُلُّهُ مُ مُنْسَبِ لِلتُّقَدى عِن وَدَافِع لِلزَّيْدِ فِي النَّسْكِ وَكُلُّهُ مُنْسَبِ لِلتُّقَدى عِن وَدَافِع لِلزَّيْدِ فِالْإِفْدِ كِ وَكُلُّهُ مُنْسَبِ لِلتَّقَدى عِن وَالْإِفْدِ فَي وَالْإِفْدِ فَاللَّهُ مُنْسَبِ لِلتَّقَدِ وَاللَّهُ مَنْ وَقِي قَالْمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللللّ

فأقرَّه على إنشاده ، وكان من الورع بحيث لا يقرُّ على باطل ، يَعرف ذلك منه مَن عرَفه ، وكم سمع أبلغَ من هذا المدح وسكت عليه ، فلله دَرُّ زَمانه عصرًا ، يُؤذِن بفخارِهِ كلَّ عصرٍ ظهرًا ، لقد [أ///ب] أخرج منه في هذا القرنُ (٢) الثامنُ فردًا ، أعيذه بالسبع المثاني ، وبديعًا لا يقوم ببيانِ وصفِه ما تُقعده ألسنتنا وقلوبنا من الألفاظ والمعانى .

وأما قول السائل: «ما رأينا تلميذًا في هذه الأعصار فعل في حق أُستاذه ما فعلتم أنتم في حق أبيكم»، فإنه كلامٌ جاهلٍ بحالِ<sup>(٣)</sup> أبينا، فهل خلق الله في هذه الأعصار مثله حتى يقال لنا مثل هذا الكلام؟!

فإن قال: كم (٤) تبكي عظمًا رميمًا ، ولا ينفكُّ عَزاؤك مُقعِدًا ومقيمًا ، على مَن أُودع الترابَ من بضعة عشر عامًا ، ومضى كما مضى مَن هو أجلُّ منه ، من العلماء الذين لا تستعمِلُ (٥) في الثناء عليهم ألسنةً ولا أقلامًا ، فهل ذلك إلا مجرد

<sup>(</sup>١) أعيان العصر: (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في ظ١ بالضم، وتكون فاعلًا، وقوله قبله (في) ليس في ز، ك، م، ولعله أولئ.

<sup>(</sup>٣) في ظ ٢: (بحق).

<sup>(</sup>٤) في ك: (لِمَ).

<sup>(</sup>٥) كذا في ز، وفي ظ١، ص: (يستعمل)، وبلا نقط في بقية النسخ.



غرضِ (١) نَشرِ ذِكرِه ، وطَّيِّ (٢) سواه طيَّا ، وصَرفِ أوقاتك (٣) فيه ، وشُغلِكَ به عما يعنيك ، ولن يغني عنك من الله شيئًا ؟

فالجواب: أَجَل، إنَّ عزائي فيه، وضيق عطني (١) بالأسف عليه أوسع مما تصف وتشرح، مقيمٌ مقعِدٌ، لا ينفك يُبَرِّح ولا يَبْرَح، وذكره يَنشرُ من عظامي كل ميت، ويبعثني على أن أصفه بكلي، فلكل جارحة مني صوتٌ صَيِّت، وما أنا \_ كما قلت أيها السائل \_ على ذي الرِّمَّة إلا كما قال ذو الرُّمَّة:

إِذَا غَيَّرَ النَّأْيُ الْمُحِبِّينَ لَمْ يَكَدْ ١٥ رَسِيسُ الْهَوَىٰ مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ فَلَا أَلْةُ رُبُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَالَةً ١٥ وَلَا حُبُّهَا إِنْ تَنْزَحِ السَّارُ يَنْزَحُ فَلَا [الْقُرْبُ](٥) يُبْدِي مِنْ هَوَاهَا مَلَالَةً ٥٥ وَلَا حُبُّهَا إِنْ تَنْزَحِ السَّارُ يَنْزَحُ السَّارُ وَيَنْزَحُ السَّارُةُ وَلَا حُبُّهَا إِنْ تَنْزِحِ السَّارُ وَيَعْرَحُ (٢) إِذَا خَطَرَتْ مِنْ ذِكْرِ مَيَّةَ خَطْرَةٌ ٥٥ عَلَىٰ القلب كَادَتْ فِي فُؤَادِي تَجْرَحُ (٢)

وما أنا \_ إذا تذكرتُ ترابًا ضم أَعْظُمَهُ، وقبرًا شمل منه خيرَ أهل زمانه وأَعْظَمَهُ، وانحدر مني دمع أَكْبَرَهُ الدم وأعظمُه \_ بقائل:

ألا هَلْ أَخْبَرَ الْقَبْرُ سَائِلِيهِ هَ أَمْ قَلَرَّ عَيْنًا إِزَائِرِيهِ الْمُسْتَكِنِّ فِيهِ أَمْ هَلْ تَدراهُ أَحَاطَ عِلْمًا هَ بِالْجَسَدِ الْمُسْتَكِنِّ فِيهِ أَمْ هَلْ تَدراهُ أَحَاطَ عِلْمًا هَ بِالْجَسَدِ الْمُسْتَكِنِّ فِيهِ لَا مُسْتَكِنِّ فِيهِ لَا مُسَانًا عَلَى اللهُ الْقَبْرُ مَنْ يُلِيهِ وَلَا يَعْلَمُ الْقَبْرُ مَنْ يُلِيهِ وَالِي هَا اللهَالِيةِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ص: (عرَض)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (وطوي).

<sup>(</sup>٣) في ز: (أقاويل).

<sup>(</sup>٤) العطن: المبرك والمجلس، انظر: تاج العروس: (٤٠٢/٣٥).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (البعد)، والتصويب من ديوان ذي الرمة (١١٩٤/٢).

<sup>(</sup>٦) التذكرة الحمدونية: (٦/٦٥).

0

6.01

أَنْدُبُ مَسِنْ لَا يُحِيطُ مِنْهُ هَ بِوَصْفِهِ شَسِرْحُ وَاصِفِهِ أَنْدُبُ مَسِنْ لَا يُحِيطُ مِنْهُ هَ وَرُكُسِنَ عِلْسِم لِآمِلِيسِهِ يَسَا جَسِبَلًا كَسانَ ذَا امْتِنَاعِ هَ وَرُكُسِنَ عِلْسِم لِآمِلِيسِهِ يَسَا نَخْلَسةً طَلْعُهَا نَضِيدٌ هَ يَقْدُرُ مِسِنْ كَفَ مُجْتَنِيهِ يَسَا نَخْلَسةً طَلْعُهَا نَضِيدٌ هَ يَقْدُرُ مِسِنْ كَفَ مُجْتَنِيهِ وَاللهُ كُسُلَ مَا كُنْسَتَ تَتَقِيهِ (١) آمَنَ سَكَ اللهُ كُسلَ رَوْعٍ هَ وَكُسلَ مَا كُنْسَتَ تَتَقِيهِ (١)

فلله قبرٌ بمصر ولا قبرُ جُرجان، إنه لعزيزُ مصر، ولقد كادت الناس بعده تتساوئ، فاليوم كل عزيزٍ بعده هان، ورُبَّ داهيةٍ قام، والحربُ بيننا على ساق، يُبدِي عذله (٢)، فنمتُ عنه معرِضًا لا ألوي عليه، ولا أقول له إلا ما قال شاعِرُ عَصْرنا (٣) مضمِّنًا:

فأقِلَ اللومَ عاذلُ والعِتابَنْ، ولا تُهِجِ العيونَ الذُّرَّفَنْ، واعلم بأنَّ اللوم إذا لاحَ مِن كلِّ لاحِّ فهو إن لم يُغرِ الأرواح، أهونُ على المحب من مرور الرياح. [أ/٨/١]

وَهَانَ عَلَيَّ اللَّوْمُ فِي جَنْبِ حُبِّهَا ۞ وَقَوْلُ الْأَعَادِي إِنَّهُ لَخَلِيعُ أَخَلِعُ وَهَانَ عَلَى اللَّعْ اللَّهِ اللَّهُ لَخَلِيعُ (٤) أَصَعَ إِذَا تُودِيتُ بِاسْمِي وَإِنَّنِي ۞ إِذَا قِيلَ لِي يَا عَبْدَهَا لَسَمِيعُ (٤)

ولا تؤجِّج بذكراه في القلب نارَ أسف، ولا تُثخِن جرحًا كلما قلتُ قد اندمل

<sup>(</sup>١) الجليس الصالح الكافي صد ٣٠٩٠

<sup>(</sup>٢) كذا في م، وفي سائر النسخ: (عدله)، والمثبت أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (مصرنا).

<sup>(</sup>٤) القصيدة لأبي نواس ، انظر: الدر الفريد: (٣/ ٤١٠) .



أشرف به التذكار على التلف.

وَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ مَا انْدَمَلَ الْهَوَىٰ وَ بَرُقٌ تَالَّقَ مَوهِنَا لَمَعَانُهُ وَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ مَا انْدَمَلَ الْهَوَىٰ وَ مَصَعْبُ النَّرَا مُتَمَنِّعٌ أَرْكَانُهُ (١) يَبْلُو كَحَاشِيةِ السِرِّدَاءِ وَدُونَهُ وَ صَعْبُ النَّرَا مُتَمَنِّعٌ أَرْكَانُهُ (١) فَبَدَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ لَاحَ فَلَمْ يُطِقْ وَ وَ نَظَرًا إِلَيْهِ وَرَدَّهُ أَشْهِ جَانُهُ فَالنَّارُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ضُلُوعُهُ وَ وَالْمَاءُ مَا سَمَحَتْ بِهِ أَجْفَانُهُ (٢) فَالنَّارُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ضُلُوعُهُ وَ وَالْمَاءُ مَا سَمَحَتْ بِهِ أَجْفَانُهُ (٢)

إيهًا والله ، إنَّ لي لقلبًا يتأجَّج بذكر جنَّاتِ الشيخ الإمام نيرانُه ، وتتبرَّحُ تبرُّحَ النعيم نفحاتُ الجاهلية الأولى محبتُه التي لا يضمرها كتمانه ، وتتأرَّجُ ولا أَرَجَ النسيم نفحاتُ شوقه التي إذا سكنها البعد تحرَّك بنسيمها جثمانُه ، وكم أحاول كتمان ما عندي ، وترُكَ التذكر لتلك الخِلال الطاهرة التي كلما ذُكرت تعيد الهمَّ وتبدي ، وأقول: سكونًا أيها النفس سكونًا ، فإنَّ غيره لا يجدي .

وفي الدَّمعِ إِنْ كَذَبتُ بِالحُبِّ شَاهِدُ ﴿ فَ يُبَيِّنِ مِا أُخِفِي كَمَا بِيَّنَ البِدرُ السَّرَ البَّدرُ وَاللَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ أَمَا وَاللَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ الْأَمْرُ اللَّهُ الْقَطْرُ (٣) إِذَا ذُكِرَتْ يَرْتَاحُ قَلْبِي لِنِكْرِهَا وَلَى كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بِلَّلَهُ الْقَطْرُ (٣)

أكتم حتى يقال: سكن الأمر، وأبثُّ حتى يقال: ليس له صبر، وأتقلَّب حتى يقال: هل هو على الجمر؟

كَتَمْتُ الْهَوَىٰ فِي الْقَلْبِ حَتَّىٰ خَتَمْتُهُ ولَى فَبَاحَتْ بِهِ الْعَيْنَانِ وَالْقَلْبُ مُطْرِقُ

<sup>(</sup>١) في م، ص: (أردانه).

<sup>(</sup>٢) مصارع العشاق: (٢/٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) الدر الفريد: (١/ ٩١ ، ٩١).

00-

وَمَنْ كَانَ ذَا عِشْقٍ وَإِنْ كَانَ جَاحِدًا ۞ فَإِنَّ الْهَـوَىٰ فِـي عَيْنِـهِ حِـينَ يَنْطِـقُ فما للجحود معنى ، ولا للكتمان حاصل ، بل يتعنَّىٰ به مَن به يُعنى ، فكيف يكتمه مَن اكتال منه بالمكيال الأوفى ، ولم ير له وزنًا .

له يَبقَ إلا نفَس خَافِتُ ه ومُقْل قُ إنسَانُها باهِ تَ وَمُغ رَمٌ تُض رَمٌ أَحشَاؤُهُ ه بالنَّارِ إلا أنه سَاكِتُ ومُغ رَمٌ تُض رَمٌ أحشَاؤهُ ه بالنَّارِ إلا أنه سَاكِتُ ذابَ فَمَا في الجسم مِن مَفْصِلٍ ه إلاّ وفيه سَاقَمٌ ثَابِتُ نَو ذابَ فَمَا في الجسم مِن مَفْصِلٍ ه إلاّ وفيه سَاقَمٌ ثَابِتُ يَرثِي له الشَّامِتُ مَن يَرثِي له الشَّامِتُ (۱) يَرثِي له الشَّامِتُ (۱) إن تكلَّم فهو متكلِّم (۲) ، وإن سكت فهو متألم .

فَإِنْ لَمْ أَزُرْهَا عَادَنِي الشَّوْقُ وَالْهَوَىٰ وَلَ وَإِنْ زُرْتُهَا شَفَّ الْفُوَادَ لِقَاؤُهَا وَالْهَوَىٰ وَلَا فَرُرْتُهَا شَفَّ الْفُوَادَ لِقَاؤُهَا وَلَا فَرُرْتُهَا شَفُ وَعَاوَدَ قَلْبِي مِنْ بُثَيْنَةَ دَاؤُهَا (٣)

إيهًا والله ، لقد شَرِبتُ من حُبِّيهِ كأسًا بعد كأس.

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعْدَ كَأْسٍ ١٥٥ فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَلَا رَوِيتُ (٤) ولِيتُ (٤) ولِيتُ (٤) وليتُ ولا رَوِيتُ (٤) ولقيتُ من وجهه برهانًا قام بالنص والقياس.

وَكَمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَجْهٍ مَلِيحٍ ١٥ وَلَكِنْ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَقِيتُ وَكَمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَجْهٍ مَلِيحٍ ١٥ وَلَكِنْ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَقِيتُ فَي الْأَرْضِ مِنْ وَجْهِ مَلِيعِ السنين [١/٨/ب] دموعًا، في وقوفها ساعةً ألفُ

<sup>(</sup>١) مصارع العشاق: (٩١/١).

<sup>(</sup>٢) في ز: (مكلُّم)، وهو من الكُّلم، وهو الجرح. انظر: العين (٥/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: (٦٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) الدر الفريد: (١٧/٧)٠

بأس، وأُنشِد:

أَيُّهَ الرَّاحِلُ عَنَّا لاَ أَرَىٰ هَ لِيلِادٍ سِرْتَ عَنْهَا مِنْ خَلَفْ وَلَا لَهُ عَلَىٰ فَارَقْتُ لَهُ حَلَّا وَالْأَسَفْ وَلَى لَهُ اللهُ حَبَّا وَالْأَسَفْ وَلَى لَهُ اللهُ حَبَّا وَالْأَسَفْ وَلَى اللهُ فيه هِ واعتقادًا لا شَاكُ يَعتريه وَمَاءَ دَمع تَفَجَّرَ عيونَا هِ فَاسَقَى الغَضَالُا والسَّاكنيه وَلَا معنى النَّوَى الشَّوقِ يومًا (١) هَ والسَّاكنيه وَلَا معنى لِشَكُوى الشَّوقِ يومًا (١) هَ والله على عظم رميم ؟

قلتُ: بل على علم عظيم.

خَلِيلَ عَنْ مُغْرَمِ الْقَلْبِ صَبِهِ خَلِيلَ عَلَى مُغْرَمِ الْقَلْبِ صَبِهِ خَلِيلَ عَنْ مُغْرَمِ الْقَلْبِ صَبِهِ تَذَكَّرَ وَاللَّذَكْرَى تَشُوقُ وَذُو الْهَوَى وَ عَلَى يَتُوقُ وَمَنْ يَعْلَقْ بِهِ الْحُبُّ يُصْبِهِ غَرَامٌ عَلَى يَعْلَقْ بِهِ الْحُبُّ يُصْبِهِ غَرَامٌ عَلَى يَعْلَقْ بِهِ الْمُزَارِ (٣) وَقُرْبِهِ (٤) غَرَامٌ عَلَى يَعْدِ الْمَزَارِ (٣) وَقُرْبِهِ (٤)

وأما قول السائل: إني لا أذكر مَن هو أجلُّ منه من الماضين كما أذكره = فصحيح، غيرَ أنَّ المدد الحاصل لي منه ليس كالحاصل من غيره من العلماء، وأنَّ مَن منحني فضلًا وغيره فلا متشابهان ولا سواء، وما معرفتي لمن خالطتُه

<sup>(</sup>١) الغضا: شجرٌ من الأثْل ، خشبه وفحمه صُلب ، وجمرُه يبقى زمانًا طويلاً لا ينطفئ . انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (١٦٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (قومًا).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (الزمان).

<sup>(</sup>٤) نفح الأزهار صـ ١٢٠

الليل والنهار كغيره، وإن كان أجلَّ، ولا من أستغني عن التعريف به للسقِ الناس إلى التعريف به كغيره، وإن كان دون ذلك المحل، إيه ولا مَن عَلِقَ به الناس إلى التعريف به كغيره، وإن كان دون ذلك المحل، إيه ولا مَن عَلِقَ به القلبُ حبًّا وإن قضى نحبًا، كمَن لم يكن بينهما معرفة، فَلْيَلُمْ ما شاء مَن شاء، فلستُ براجع لغير ذي نَصَفَة.

وَقَفَ الْهَوَىٰ بِي حَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِي ۞ مُتَا أَخَرٌ عَنْهُ وَلَا مُتَقَدُّ مُّ وَلَا مُتَقَدُّ مُ وَالْمُتَقَدُّ مُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا مُتَقَدَّ مُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللّ

وأما قوله: «لن يغني عنك من الله شيئًا» فكلمة حقّ وُضعت في غير موضعها، وإنا لنتخذه حَنَانًا، ونرجو بحبه من الله جنة ورضوانًا(۱)، ونسأل الله أن يجمعه في الجنّة وإيّانا، وما السائلُ عارفًا بما حُنِيَتْ عليه أضالِعُ المسؤول، ولا واقفًا على ما أضمره قلبُه مما يعتقده الحقّ المقبول.

إِذَا شِئْتِ أَنْ أَرْضَىٰ وَتَرْضَى وَتَمْلِكِي ۞ زِمَامِيَ مَا عِشْنَا مَعًا وَعِنَانِيَا أَلَا فَارْمُقِي الدُّنْيَا بِعَيْنَيَّ وَاسْمَعِي ۞ بِأَذْنَيَّ فِيهَا وَانْطِقِي بِلِسَانِيَا (٢)

وإلا فالخلاف بيننا لا يبرح ولا يزول، وليس في المجادلة إلا كثرة الفضول، ولنمسك عن خطاب العدو المخذول، الجَهول العذول، فإنَّ رجوعه بالملام والعذل غير مرجوً ولا مأمول، وتشويشه على القلوب صعب، وإنما كلام العِدا ضرب، وعذلُ عبيدِ السوءِ الجاهلين بلاءٌ مبين، وبيننا وبينهم يومَ القيامة ربُّ العالمين.

<sup>(</sup>١) في ز، م: (من الله جِنانًا).

<sup>(</sup>٢) الدر الفريد: (٥/٥٣٣).



وَمِنَ الْبَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي هَ عَنْ جَهْلِهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ (١)

والكلام في هذا يطول، وربما كانت فيه مخالفةٌ لما أمرني به في هذا الجواب، ومَن أحب أن يعرف<sup>(٢)</sup> ما أعتقده فيه فلينظر ترجمته من «الطبقات الكبرئ»<sup>(٣)</sup>.

ثم أنا مع ذلك كله أسأل الله تعالى وله الحمد، أن يصلي على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأن يسلم عليهم، وأن يغفر لي ولأبي، ويجمعني معه في دار كرامته، على موائد رحمته، وبساط مسامحته، وما أبرئ نفسي من عيب وميل إلى جانبه، أخشى أن يجرها إلى إعطائه فوق حقه، ولكن كيف سبيلي وما حيلتى، واعتقادي فيه ما وصفت؟!

وأنا كلُّ [أ/ه/أ] مشكلة ترد عليَّ ولم أجد له فيها كلامًا لا تنشرح نفسي (٤) للفتيا فيها، وأتحير كأني أُخبِط في ظلام، ولا أقدر أدفع عن نفسي ذلك، ولا حيلة لي فيه، بخلاف ما أجد فيها كلامه، وإن كنتُ ربما خالفته في وقت.

ولقد سألني سائلٌ من أيام عن مسألةٍ كنت سألته عنها ، وكتب لي بخطه في ذيل سؤالي جوابًا أحفظ القدر المشترك منه ، ولم أجد خطّه ، ثم هي مذكورةٌ في كلامه في ثلاثة مواضع من «شرح المنهاج» ، ومع هذا لم أجد نفسي تنشرح لكتابة شيء عليها من أجل فقدان ما كتبه ، وتجويز أن يكون هناك شيءٌ غاب عني .

<sup>(</sup>١) الأمثال السائرة صد ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ك: (ينظر).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرئ (١٣٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) في ك: (لا ينشرح صدري).

(C) (S)

هذا، وعندي أنَّ من شروط الفتيا إذا وقعت حادثة ، وبلغ المفتي أنَّ لِعالمِ أهلِ للنظر والمناظرة فيها كلامًا؛ أن ينظُر في كلامه، فلعلَّه يجد هناك مساعًا لشيء غاب عنه، فلا أشكُّ أنَّ هذا شرط من شروط الفتيا، لا أُجَوِّزُ لمفتِ أن يُفتي دونه متى جُوِّز أن يكون في كلام ذاك المتكلم ما لعله يغيب عنه مما يجب اعتباره، ومَن جوَّز أن يكون عند نازلٍ في أُخريات البلدة (۱) أو أُخريات الإقليم كتابٌ أو سنَّةٌ في حادثة وقعت له، ثم أخذ يُخَرِّجُها بذهنه، ولا يستفحص ما عند ذلك الرجل؛ فهو أُخرَق، قليلُ الدِّين، كثيرُ التهاون.

فإن قلت: اعتقادُكم أنه لم يخلق الله في هذه الأعصار مثله، مع تجويزكم على نفسكم الميل الذي يجرُّ إلى غير الحق؛ مما لا يجتمعان.

قلت: الاعتقادُ واقعٌ لا محالة ، لا سبيل لي إلى دفعه عني ، والميلُ واقعٌ لا محالة ، لا حيلة لي في انصرافه مني ، ولا استحالة في اجتماعهما ، فرُبَّ معتقِدٍ أمرًا يجوِّز في أسبابه ما ليس بواقع ، وهذا يجده الإنسان في الأمور الوجدانيات فضلًا عن (٢) الاجتهاديات ، فإنك تجد العطش من نفسك ، وتجوِّز في أسبابه أمورًا قد يكون بعضُها هو الواقع دون بعض .

فإن قلتَ: إذا جوَّزتَ على نفسك مداخلةَ الميل المقتضي لخطاٍ في الاعتقاد، فقد تطرَّق ذلك إلى شكِّ في الاعتقاد، وهو مع الجزم لا يجتمع.

قلتُ: تجويز مداخلة الميل لا يلزم منه اعتقادُ دخوله ولا ظنُّ دخوله في هذا الأمر بخصوصه، وإنما هو احتمالٌ أرجو أن لا يكون داخَلَ في هذا الكتاب(٣).

<sup>(</sup>١) في ز: (البلد).

<sup>(</sup>٢) زاد في ز: (الأمور).

<sup>(</sup>٣) في م ،: (المكان).





وبالجملة هذا الرجل كان من أحبار (١) هذه الأمة علمًا ودينًا، فهمًا ونقلًا، ورعًا وحريًا، جبلًا من الجبال في الذكاء وحسنِ التصرف، فتَّاحًا لأبواب المباحث، معروفًا بتحقيق المشكلات وكشف عوارها، بحرًا من البحار في حفظ الكتاب والسنة، وأقوالِ السلف، ومذاهب العلماء، قيِّمًا بمذهب الشافعي، يكاد يأتي على نصوصه حفظًا، وعلى مقالات أصحابه المتقدمين والمتأخرين، متضلّعًا بكلّ علم، لا يُعرَف علمٌ بين الناس إلا وقد كان يقال: إنه فرد زمانه فيه، تقيًّا نقيًا، ورعًا متحريًا، ذا همة عليّة، ونفسٍ أبيّة في نصر الحق والدعوة إليه، وكلّ هذا الذي نقوله لا يشك فيه معدودٌ من الناس.

ومَن بلغه أنَّ لعالمٍ من العلماء \_ وإن لم يصل إلى هذا المقام ، فضلًا عن الواصل إليه \_ كلامًا في حادثة وقعت ، وأقدمَ على الفتيا فيها من غير أن يتأمَّل مغزاه ، ولا ينظرَ فيما قاله وما تمسَّك به = فهو جريءٌ ، هَجومٌ ، غيرُ موثوقٍ بدينه ، ولا هو من طالبي الغايات ، ومحبي التحقيقات في شيءٍ .

فإن قلت: يا هذا، الشيخُ الإمام أعرفُ منك بنفسه، وقد قال لك فيما حكيت (٢) لنا: أنا عن العلم بمعزل، وأنه أحقر في نفسه من أن يُنسَب إلى غلمان واحدٍ من المذكورين = في «الطبقات»، ونهاك أن تُطرِيَهُ (٣)، وحذَّرك وعنَّفك، وشيخك هو القائل لك في أجوبة سؤالاتٍ سألتَه عنها، فذكرت أنت أنَّ جواب ابن عبد السلام في مسألةٍ ذكرتَها عنه إقناعيُّ: «الأدبُ مع الشيخ عزِّ الدين:

<sup>(</sup>١) في ص: (أخيار)٠

<sup>(</sup>٢) زاد في ظ٢: (عنه).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (عن نظيره).



الاقتصارُ [١/٩/ب] على جوابه». وهو المقصِر نفسَهُ في خطبةِ تكملة «شرح المهذب» عن مقام النووي، المنادي عليها بالقصور والعجز عن الإتيان بمثل شرحه، وهو المنكِر على شاعر العصر ابن نُباتة قولَه فيه:

وأين السدُّقيقُ من الجليل ه وأين العَلَامِي من الخزرجي

فأغلظ له القولَ حيث عرَّض بنقصان درجة القاضي تاج الدين ابنِ بنت الأعز ، وهو العَلَامي ، وشيخ الإسلام ابن دقيق العيد = عن درجته ، وهو - أعني الشيخ الإمام (١) - الخزرجيُّ ، فما هذا الأمر العظيم الذي تذكُر أنت ؟!

قلتُ: ما أجهل هذا السائل، وما أبعده عن فهم مقاصد العُلماء وما يفعلونه من هضم أنفسهم تارة، وبيانِ محلِّها إرشادًا للخلق تارةً أخرى، ولا يخفى على ذي لُبِّ أنَّ هذا شأن أهل الورع والتقوى، لا يرون أنفسهم شيئًا، وإذا أحبوا جمع الناس على الهُدى، وإرشادَهم إلى الصواب بإعلامهم ما هو الحق في نفس الأمر؛ عرَّفوهم مقامهم؛ ليقتدي بهم الخلق، ويأخذوا عنهم العلم، ويحملوه إلى المكلفين، لا فخرًا ورياءً وسمعة.

وكذلك إذا أرادوا تربية التلميذ وتعليمَه هضمَ النفس، وتركَ تزكيتها؛ تزكية لها = علَّموه بطُرُقِ التعليم التي منها هضمُهُم أنفسهم بمحضر منه، ونَهْيُهم إياه عن إطرائه إياهم، والشريعةُ طافحةٌ بمثل هذا، وقد قال سيد الأولين والآخِرين \_ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم \_ تارةً: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»(٢) ؛ لِيبين الشرعَ ، ويعرِّف الخَلقَ ما هو الواقع من سيادته لولد آدم ،

<sup>(</sup>١) قوله: (أعنى الشيخ الإمام) زيادة من ز، م.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة (٤٣٠٨)، والحديث صحيح.





#### لا للفخر كما نبَّه عليه ﷺ.

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تفضّلوني على يونس بن متَّى» (١) ؛ ليبيِّن ما ينبغي من عدم التعرُّض إلى المَيْزِ بين مقامات الكِبار من قِبل الأنفس ، وليه الإشارة إن شاء الله بقوله على: «لا تفضّلوني» ، ولم يقل: لستُ فاضلًا .

وقد أشكل الحديث على كثيرٍ من الناس، وحاولوا الجواب عنه بأمور مقبولة، وأمور مردودة، ولو تأملُّوا لفظة: «تفضلوني» لانزاح الإشكال، فالمنهي أنَّا نحن نَقْدَم على التفضيل من قِبَلِ أنفسنا، لا أنَّا نعتقد ما هو الواقع من تفضيل ربه إياه على يونس وغيرِ يونس من الأنبياء والملائكة، عليهم أجمعين سلام الله ورحمته، فهذا الجواب عن أصل التفضيل.

وأما تخصيص يونس على بالذكر من بين سائر الأنبياء على فلناس فيه كلام كثير لسنا له الآن ، ومقصدنا أنَّ ما ذكره الشيخ الإمام من هضمه لنفسه ؛ دينًا وتورُّعًا ، وتعليمًا لولده وتربيةً ، لا يدل على غير ذلك ، وهو القائل في كتاب «عقود الجمان في عقود الرهن والضمان» (٢) \_ بعد ذكر مباحث قرَّرها \_ ما نصُّه ، ومن خطه نقلتُه:

«وهذا الكلام أعلى (٣) وأبهى من أن نقوله لغالب أبناء الزمان، المشمرين عن ساق الجِدِّ في الاشتغال، فضلًا عن غيرهم، وإنما نُعطي العلمَ حقَّه من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۱)، ومسلم (۲۳۷۷)، بلفظ: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى»، وجاء في حاشية ظ١: (متّى اسم أبيه، صرّح به بعضهم، لا أمّه كما توهّمه آخرون).

<sup>(</sup>٢) الكتاب لم يزل مخطوطاً.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (أغلى).

0 0

00

الكلام، ولعلَّ حُرُّا<sup>(۱)</sup> يندر وجوده يقع منه بموقع، وينتفع به، ويتنبَّه به على أمثاله من فتح مُرتَجِ العلوم، واستدراج (۲) نتائج الفهوم، ونعلم أنَّ أكثر مَن نراه يتكلم في العلم أجنبيُّ عنه وإن اتسم بسمْتِه، وتحلَّى ظاهرُه بصفته، وهم في ذلك كما قال القائل:

وَكُلِّ أَيْ يَلْمُ مُ بِذَاكًا » ، انتهى وَلَيْلَى لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكًا » ، انتهى .

وله مثلُه وأبلغُ منه كثير ، وهو السامعُ قولَ ابن فضل الله في «تاريخه»: «إنه مثل التابعين إن لم يكن منهم» ، وأنا لا أدَّعي ولا هو يدَّعي مقامَ واحدٍ من أدنئ التابعين ، كلا والله ، وإنما الكلام محمولٌ على أنه بين أهل زمانه وأمثالِ زمانه بالنسبة إليهم كتابعيًّ بينهم .

وهو المفتتح درسَهُ في الشاميَّة البرانية بقوله تعالى: ﴿ وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِي الشَّامِيَّةِ البرانية بقوله تعالى: ﴿ وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِي الشَّامِيَّةِ البرانية بقوله تعالى: ﴿ وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَصِل أَحدٌ لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي ﴾ [ص: ٣٥] مشيرًا إلى أنَّ الباب [١/١٠/١] قد سُدَّ بعده ، فلن يَصِل أحدٌ إلى مقامه ، إما الاطلاع أطلعه الله عليه ، أو لغير ذلك .

وهو الناطق عندما تكلَّم في أصول الفقه في مسألة الاشتقاق، وقد خطَّأ الأرمويُّ (٣) صاحب (التحصيل) في شيءٍ فهمه عن الإمام: (أين عِلمُ سراجِ الدين من علمي، وأين فهمه من فهمي؟) ثم رأيتُه ضرب على هذا بعدما كتبه بخطه، فما أدري هل ضرب عليه إعظامًا لنفسه أن يقيسها بسراج الدين، فبونٌ عظيم بين

<sup>(</sup>١) في ك: (حَبرًا).

<sup>(</sup>٢) في ز، ك، م: (استدرار).

<sup>(</sup>٣) هو: محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، توفي سنة: ٦٨٢ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢٠٢/٢).



(a) (a)

النفسين ، أو هضمًا واحتقارًا تأدُّبًا وتورُّعًا! كلُّ من الأمرين عندي محتمل ، قد (١) كان يَعتقد أبلغَ من الأول ، ويفعل أبلغَ من الثاني .

وبلغه مرَّةً أنَّ بعض المعاندين انتقد عليه ما يكتبه الموقعون في الإسجالات من الألقاب، ومنها: أوحد المجتهدين، وهي لفظةٌ لم تُكتب إلا له وللشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، ومما بلغ الشيخ الإمام عنه أنه قال: لو اشتهيتُ لتكلمتُ، يعني بما يؤذي الوالد، فكتب إليه رسالةً وقال: كتبتُها لتبلغه فينتفع في دينه ودنياه إن شاء الله، أو تقوم الحجة عليه، أولها: «ربَّنا لا تجعل في قلوبنا غلَّ للذين آمنوا»، وفيها ومن خطه نقلت:

"إنّ الله يعلم مني أني لا أقصد أذى مخلوق، ولا أجد في قلبي بغضًا لأحد، وإذا توقعتُ من أحدٍ أنه يؤذيني أقصد الله أن يدفعه عني بما يشاء، ولقد إني أتعجب من قول الفقهاء: إنّ العدو هو الذي يفرح بمساءة عدوه، ويُساء بمسرَّته، وأقول في نفسي: كيف يتفق هذا، وإنّ الشخص يسوءه مسرَّة غيره، ويسرُّه مساءته من حيث هي؟! فإني لا أجد ذلك في نفسي لأحد، وأتعجَّب إن كان يقع ذلك لأحد، نعم، قد يتفق إذا كان لا يحصل للإنسان خيرٌ أو لا يندفع عنه شرٌ إلا بها، فيحصل له ذلك ليتوصَّل به إلى خيره أو دفع ضُره، أما من حيث هو فلا، ولا بدَّ من تحقيق هذا، فإنَّ العداوة قد ورد بها القرآن».

ثم أطال في الكلام على ما ورد من لفظ العداوة ، والحب في الله ، والبغض في الله في الكتاب والسنة ، ثم قال:

«وأما قولُه: إنه لو اشتهى تكلم، فإن كان الذي يتكلم به هو الشرع \_ واجبًا

في ز: (فقد).



أو مندوبًا \_ فلا ينبغي أن يوقفه على شهوته ، وإن كان مباحًا فهو بحسب نيَّته ، وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله منه ، والقاضي لا يتكلَّم بالشهوة ، وإنما يتكلَّم بلسان الشرع ، فلسائه لسان الشرع ، وقلمُه قلمُ الشرع ، فينبغي أن يصون قلم الشرع ولسانه عما لا يُرضيه .

وأما ذكرُه الألقاب في الإسجالات فوالله إني غيرُ راضٍ بشيء منها ، لكني لا أغيِّر شيئًا فعله غيري ، والألقابُ ليست مني ، ولا هي داخلٌ فيما يُشهَد به عليَّ ، وإنما المشهود به عليَّ: القاضي ما بعد قوله: إنه ، وكُلَّ الألقاب من الكاتب (١) ، نعم ، إذا كانت حرامًا ينبغي للقاضي أن ينكرها» .

## إلى أن قال:

«وهذه الألقاب التي تُكتب لي كان الشيخ عَلَمُ الدين البرزالي (٢) هو الذي كتب نسختَها، وأعطاها للموقعين اعتمدوها، ولم أكن أشرتُ له بشيءٍ من ذلك، لكنه هو الذي تصرَّف فيها». انتهى ما أردتُ نقله من هذه الرسالة، وقد عُرف المقصود منه.

وقد قرأها علي علي ، وقلتُ له: إنه ليس في كلام الفقهاء ما يقتضي أن يكون من شرط العَدُوِّ أن يكره مسرَّة عدوه ويحبَّ مساءته من حيث هي ، بل هذا القدر كافٍ ، وإن كان إنما يفعل ذلك لتوقُّعِه اندفاعَ شرِّه أو حصوله بذلك .

<sup>(</sup>١) في العبارة غموض ، ولعل يريد أنَّ ما يُشهَد به عليه هو لقب القاضي لأنه تولئ هذا المنصب ، وأما غيره من الألقاب فمن الكاتب لا منه .

<sup>(</sup>٢) هو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد ، الإمام الحافظ المؤرخ المفيا علم الدين ، أبو محمد البرزالي الإشبيلي ، توفي: ٣٧٩ه ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢٧٩/٢).





وأقول الآن: هذا أيضًا لا يفعله إلا خسيسُ الهمَّة، ولا ينبغي لمسلمٍ أن يكره [١/١٠/١] مسلمًا وإن توقَّعَ شرَّه، وأنه لا يندفع إلا بضرره، فهو غالط، فالله قادرٌ على دفعه بأمور تخرج عن حدِّ الحصر لا تنحصر، فينبغي أن يكون سؤاله لله، وتعلَّق قلبه بأنَّ الله يدفع عنه شره بما شاء في خير وعافية بلا محنة، فإن ذلك قد يحصل بانقلاب العَدو صديقًا، أو بعوارض تَعرِض للعبد (١) وتمنعه عن أذى عدوه، وإن لم يتأذَّ هو، ثم هذا خارجٌ عما نحن بصدده، فلنعد إلى المقصود فأقول:

وبلغني أنه توجّه مرّة إلى خزانة المدرسة الفاضلية بالقاهرة، وطلب من الخازن أن يُعيره شيئًا من الكتب، فامتنع عليه، فانزعج الشيخ الإمام وقال: «هذه الكتب تحتاج إلى أنَّ مثلي يحررها، ولا يحتاج مثلي إليها»، أو ما يقارب هذه العبارة، فتوجّه الخازنُ إلى الشيخ قطب الدين السُّنباطي (٢) مدرِّسِها (٣)، وكان إن لم يُعدَّ في رتبة مشايخ الوالد، فما هو من أقرانه، بل بين مشايخه وأقرانه، وكان من جلَّة الفقهاء المحققين، فقال الشيخ قطب الدين للخازن: دع الرجل، فما رأى مثل نفسه.

ولو عددنا ثناءَ مشايخه وأقرانه عليه لطال الخِطاب، وقد أوردنا منه كثيرًا في «الطبقات الكبرئ»، ولم يختلف أهلُ عصره في أنه عالمُ ذلك العصر، وأنَّ للزمان آمادًا لم يسمح بمثله.

<sup>(</sup>١) في ز: (للعدو).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين أبو عبد الله السنباطي المصري الشافعي الفقيه الحافظ للمذهب الزاهد، توفي: ٧٢٢ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مدرسها) زیادة من ز، ك، م.



وقال لي الشيخ الإمام العلامة الورع الزاهد شهاب الدين أحمد بن النقيب الشّافعي صاحب «مختصر الكفاية» وغيرها من المصنفات في الفقه: «جلستُ بمكة بين طائفة من العلماء، وقعدنا نقول: لو قدَّر الله بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدًا عارفًا بمذاهبهم أجمعين، يركِّب لنفسه مذهبًا من الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها = لازدان (۱) الزمان به، وانقاد الناس، فاتفق رأينا على (۲) أنَّ هذه الرتبة لا تَعدُو الشيخَ تقيَّ الدين السُّبكي، ولا ينتهي لها سواه»، ولا معنى للتطويل في هذا المعنى، وعلوُّ قدر الشيخ الإمام علمًا ودينًا مما لا يخفى على ذي بصيرة.

وَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ١٥٥ إِلَّا عَلَى أَحَدٍ (٣) لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا

وأما إنكاره على ابن نباتة ، فأنا أعرفه ، وكنتُ حاضرَهُ ، وإنما أنكر قوله: وأين فلان وفلان منه ؛ لأنها في معنى الغِيبة لهما والتنقيص ، وما كان مزاجُه يحمل الغيبة ولا التنقيص لأحد ، لا سيما مثل هذين ، وقد كان شديد التعظيم لهما ، أما القاضي تاج الدين فكان يقول: إنه من قضاة العدل ، وأما شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فكان من تعظيمِه وتبجيلِه إلى حدِّ يطول شرحه ، فما أعجبه أن يُمدَح مدحًا يتضمَّن الغضَّ من هذين الكبيرين .

وأما قضية سُلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فما كان مني إلا أني سألته أنَّ المنقول عن الشافعي تعميمُ المفرَد المعرَّف، وأنه لم يوقِع الثلاث على من حلفَ بالطلاق، وأنَّ القرافي سأل ابن عبد السلام عن ذلك، فأجابه بأنها

<sup>(</sup>١) في ز، ظ٢: (لازداد).

<sup>(</sup>٢) قوله: (على) زيادة من ز،ك، م،

<sup>(</sup>٣) في ك: (أكمَهِ).



يمينٌ يُراعى فيها العُرف، فقلت: هل ثُمَّ غيرُ هذا الجواب الإقناعي؟ فقال: لا مزيدَ على جواب الشيخ عز الدين، ومن يَجسُّرُ يزيد عليه؟! وقد يقال: إنَّ الطلاق حقيقتُه واحدة، إلى آخر ما ذكره من ذلك الجواب المطرب الذي يعلم سامعُه إذا تدبَّره أنه هو الجواب، وأنه لم يقصد بما ذكره قبلَه إلا التأدُّب مع الشيخ عز الدين، وتعليمَ ولده الأدبَ مع العلماء، وقد كان الشيخ الإمام كثيرَ الإجلال للشيخ عز الدين، وكان يحبُّ تعليمي اتِّباعَ (١) الخير، فأراد أن يُنبت لحمي ودمي على الأدب مع الشيخ عز الدين، واعتقادِ علوِّ قدره، أنا [١/١١/١] قاطعٌ بذلك.

وأما اعترافه في «تكملة شرح المهذب» بالقصور عن مقام الشيخ محيي الدين النووي وهيه أنه أنها زال هي كثير الأدب معه والمحبة فيه والاعتقاد، قال لي مرات: «ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي، والتيسير الذي يُسِّر له».

ورافق مرَّةً في مسيره \_ وهو راكبٌ على بغلة \_ شيخًا ماشيًا ، فتحادثًا ، فوقع في كلام ذلك الشيخ أنه رأى النووي ، ففي الحال نزل عن بغلته ، وقبَّلَ يد ذلك الشيخ الجلف ، وسأله الدعاء ، ثم دعاه إلى أن يُردفَه خلفه ، وقال: «لا أركب وعينٌ رأت وجه النووي تمشي بين يديَّ أبدًا».

ولقد سكن دار الحديث الأشرفيَّة ، وكان يخرج في الليل يتهجَّد تجاه الأثر الشريف ، ويُمَرِّغ خدَّه على الأرض فوق البساط الذي يقال: إنه من زمان الواقف ، ويقال: إنَّ النووي كان يُدرِّس عليه ، وأنشدني لنفسه في ذلك:

وَفِي دَارِ الْحَدِيثِ لَطِيفُ مَعْنَى فَ عَلَى بُسُطٍ لَهَا أَصْبُو وَآوِي

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (أنواع).

00

عَسَىٰ أُنَّى أُمَّسُ بِحُرِّ وَجُهِى فَ مَكَانَا مَسَّهُ قَدَهُ النَّواوِي فَهَذه حاله معه، وكان في كثير الأدب مع الماضين والقيام بحقهم، عفيفَ اللسان، طاهرَ القول، كثيرَ التعظيم لهم بظاهره وباطنه، حافظًا للأدب معهم، وهذا شأن العلماء مع أكابرهم، وبذلك حُفِظُوا، وبُورك في أعمارهم وعلومهم، وعليه مضوا كرامًا مشكورين، رزقنا الله اقتفاء آثارهم الصالحة.

ثم ليت شعري ، مَن ذكر هؤلاء الذين سبقوا الوالد في الزمان ، وليس كلامنا الا مع مَن عاصرَه ومَن جاء بعده ، فالذي نعتقده ولا نتحاشئ من ذكره ، ونعتقد المخالف فيه جهولًا أنه كان بالنسبة إلى علماء زمانه كالنجم بالنسبة إلى سكان الأرض ، والذين جاؤوا بعد زمانه دون الذين كانوا في زمانه بكثير ، فقد كان زمانه الذي كان فيه مشحونًا بالعلماء في أصناف العلوم ، ما من صاحب فنًّ منهم إلا وهو معترفٌ بأنه لا يدرك له غبارًا في ذلك الفن .

فإن قلت: قولكم: «ليس الكلام إلا مع مَن عاصرَه أو جاء بعده»، يعود بالنقض على قولكم: «إنَّ ترجيحه مُقدَّمٌ على ترجيح الشيخين: الرافعي والنووي»؛ فإنهما قبله، وقد قضيتم بأنَّ الحق المبين: اتباعُه ومخالفتُهما لمن لم يكن من أهل النظر والبصر.

قلت: لِتأخُّرِ زمانه عنهما، ونظرِه في مآخذهما، وقدرتِه على الترجيح كما بيناه، وهي قاعدة مُطردة في كل متأخر شارك المتقدم في القدرة على الاستنباط والترجيح، إذا نظر فيما نظر فيه المتقدم، وأحاط بما ذكره في المسألة، ثم أقدم على مخالفته، فيكون إذا كان بهذه الصفة أولى منه بالاتباع، وفي نحو هذا قال إمام الحرمين \_ وقد عيَّنَ تقدُّمَ الشافعي على السابقين من المجتهدين \_: «هذا

0

626

واضحٌ (١) في الحِرَف والصناعات، فضلًا عن مسائل (٢) العلوم (٣). كذا قال، وهو حقٌ لا مِراء فيه.

# فإن قلت: أتطردون هذا في كل متأخر؟

قلت: كلا والله، لا يُفتَح هذا الباب لكل متأخر يَنعِقُ كما يَنعِقُ الحمار، ويتشبّع بما لم يُعْطَ، ويزعم \_ وقد شدا طرَفًا يسيرًا من العلم، حَسِبَهُ لِحُبّهِ في نفسِه جانبًا عظيمًا \_ أنه أهلٌ لهذا المنصب الرفيع، إنما نقول هذا فيمن صفتُه ما وصفناه، فهذا الرجل الذي نَصِفُهُ كان من العلم نقلًا وتفقّهًا، ومن الدين المتين تحرّيًا وتورّعًا، ومن الإعراض عن محبّة أن يقال، ومِن إعظامِ مخالفة السالفين (٤) وتهويل أمرها = على جانبٍ يَعرِفه من يَعرِف حاله.

ثم كان من التحري في ألفاظه بحيث لا أعرف له نظيرًا في زمانه ، وكان إذا مرّ [١/١/ب] بمسألة قد تقدَّم له فيها اختيار لا يستجيز أن يقول: هي المختار عندي ، إن لم يجدِّد نظرًا جديدًا ، بل يقول فيما هذا شأنه مما لم يجدد فيه نظرًا جديدًا: «وهذا قد اخترته فيما مضئ» ، أو «في المكان الفلاني» .

ثم كان رجلًا عاقلًا ثبتًا، محاسبًا لنفسه على الفلتة واللفتة، غيرَ محبًّ للسُّمعة، أبعدَ الناس عن ذلك، يتحقَّقُ هذا منه المخالطون له، عارفًا بأنَّ القول في الدين، والإقدامَ على مخالفة ما استقرت عليه فتوى الأكثرين من سنين ليس

<sup>(</sup>۱) زاد فی ك: (موجود).

<sup>(</sup>٢) في م، ك: (مسالك).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/١٧٧).

<sup>(</sup>٤) في م، ك: (السابقين)·

(E) (B)

بالهيِّن، إنما هي دماءٌ تُسفَك وتُسفَح، وأعراضٌ تُهتَك وتُفضَح، وأبضاعٌ تُحلَّل وتُنكَح، وصدورٌ تضيق أو تُشرَح، وقلوبٌ تُكسَر أو تُجبر وتُفسَح، وأموالٌ يُباذَل بها ويُسمَح، ونظامُ وجودٍ يُفسَد أو يُصلَح، وأماناتٌ تُنزع أو تُودَع، ومقادير تُرفَع أو تُوضَع، وأعمالٌ يَشهد على الله أنها صالحةٌ أو طالحة، وكرَّةٌ يَحكم بأنها خاسرةٌ أو رابحة، وأنَّ ذلك كله في الحقيقة منسوبٌ إلى الله، إليه يعزوه، وعنه يقوله، وعلى نفسه ينادي بأنه الشرع الذي جاء به عن الله رسولُه على أله وسولُه وعلى نفسه ينادي بأنه الشرع الذي جاء به عن الله رسولُه على أله أله الشرع الذي جاء به عن الله وسولُه الله وسولُه الله أله الشرع الذي جاء به عن الله وسولُه الله وسولُه الله الله وسولُه وسولُه الله وسولُه وسولُه

وهو القائل في مسألة أنَّ القاضي لا يُحلَّف ولا يُطلَب بيمين: «قد كنت أكاد أُمسِك عن الفُتيا في ذلك؛ خشية أن يداخلني فيه شيءٌ؛ لكوني قاضيًا، ثم لم أُقدِم حتى رأيتُ خطي بذلك من نحو أربعين سنة»، هذا أو ما يؤدي معناه، سمعناه منه وشاهدناه.

ولما أذِنَ لي بالفُتيا ناولني رقعةً وقال: اكتب عليها، فلما أمسكتُ القلمَ قبض على يدي وقال: «أمسِكْ؛ فإنك لا تدري أين يؤدِّيك قلمك»، ثم قال: «هكذا فعل معي شيخي لما أذِنَ لي، وقال لي شيخي: «هكذا فعل معي شيخي»، فهذا شأنه رهي في تحرِّيه.

ثم أنا لا أقول: يُحجَر على مَن لم يصل إلى هذه الرتبة ، فإنا نحسب أنَّ الزمان عقيمٌ بها ، ولن نقطع على الله ، بل أقول: مَن وصل إلى عُشر معشاره علمًا ودينًا ، فدونه ومقالبة (۱) المتقدمين ، والخوض معهم في بحار الفُتيا ، أما مَن لم يُدانِ هذا المقام بعُشر المعشار \_ وهُم غالبُ علماء وقتنا هذا \_ فتعسًا لهم وضلالًا مبينًا ، ثم هوانًا بهم إن حدَّثتهم أنفسُهم باقتحام مخالفة الأولين من غير نظرٍ متين (۲) ، من ذي

<sup>(</sup>١) في ك: (مقالةً) بلا واو.

<sup>(</sup>۲) في ص: (مبين).



قوة عند ذي العرش مكين، فليَفهم الفاهم ما يُلقى إليه.

فإن قلت: حسبانُك أنَّ الزمان بمثل أبيك عقيم، هل عليه دليلٌ قويم، أو هو من وسَاوس الشيطان الرجيم، وتخرُّص على الغيب ذميم ؟

قلت: بل هو ظنَّ وهاجسٌ أوقعه الله في النفس، إن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، وأما قولك: «تخرُّصٌ على الغيب» فهل تعتقد أيها السائل أنَّ الزمان عقيمٌ بمثل الشافعي وأبي حنيفة، بل بمثل الإمام، والغزالي، أو لا(١)؟

فإن قلت: لا أعتقد ذلك ، بل يقرُّبُ عندي وجودُ مثلهم ، فلا كلام لي مع مَن هذا مبلغ عقله (٢) ، ولقد أعظم الفِرية على الله جهولٌ هذه مقالته .

وإن قلت: بل هذا بعيد، فالذي سوَّغَ لك استبعادَه ثم لم تعتقده تخرُّصًا على الغيب سوَّغ لي أنا أيضًا مثله، ولستُ لا أنا ولا أنت بقائلين: إنَّ ذلك ممتنع على القدرة \_ معاذ الله \_ بل إنه أمرٌ لم تَجْرِ به العادةُ.

فإن قلت: إنما سوَّغ لي استبعاد مثل أولئك لما مضى عليهم من الزمان المديد، ولم نجد مثلهم، فقسنا ما سيأتي على ما كان.

قلتُ: وهذا الرجل نحن على قطع بأنه لم يُخلق بعد الغزالي نظيره ، لسنا من ذلك في شك ، فنحن في الحقيقة قد اعتبرنا فيه كما اعتبرتَ أنت في الغزالي ، فكما اعتقدتَ أنه لا يجيء للغزالي (٣) نظير ؛ لأنه ما جاء له [١/١٢/١] نظير منذ مات ،

<sup>(</sup>١) في ك، ص: (أولى).

<sup>(</sup>٢) في ز: (علمه).

<sup>(</sup>٣) في ز: (بعد الغزالي).





كذلك نعتقد نحن أنه لا يجيء لهذا نظير ؛ لأنه ما جاء له نظيرٌ بعد موت الغزالي ، ويعتضد هذا بحديث: «لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعده شرٌ منه» ، رواه البخاري<sup>(۱)</sup> ، وعقد له بابًا ، وحديث: «لا تزداد الدنيا إلا إدبارًا» (۲) . وحديث: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا» (۳) ، وما دلَّت عليه الأدلة من تقارُبِ الزمان ، وظهورِ أوائل الجهل ، واندراسِ كثير من العلوم ، وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده دونه ، وهكذا شاهدناه وأخبرنا مَشيَخَتُنا أنهم هكذا شاهدوا ذاكرين أنَّ شيوخهم قالوا لهم مثلَ ما قالوا لنا .

فإن قلت: قف هنا فعليك اعتراض ، أليس قد قلت: كلُّ زمان دون الزمان الذي قبله ، وهذا مسجل عليك بنقصان درجة أبيك عن مشايخه فضلًا عن أشياخ أشياخه إلى أن ينتهي الحال إلى الطبقة التالية لطبقة الغزالي .

قلت: نحن لم نقل: كلُّ عالِم في زمانٍ تأخَّرَ فهو دون كل عالِم في زمانٍ تقدَّمه، وهذا لا يقوله عاقل، وإنما قُلنا: كلُّ زمانٍ فهو بجملته دون الزمان السابق قبله، وقد يكون في هذا الزمان عالِمٌ لم يكن مثله في العصر الذي قبله وإن كان ذلك العصر أرفع، إما لكثرة عدد العلماء فيه، وإن لم يكن فيهم واحدٌ يقاوم هذا الآتي بعدهم فجملتُهم يقاومونه ويربون (٤) عليه، إن لم يقاومه كلُّ فردٍ منهم (٥).

فلزماننا فخرٌ على الأزمنة السابقة عليه (٦) زمنًا زمنًا إلى سنة خمس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٠٣٩)، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (ويزكون).

<sup>(</sup>٥) جَاء في حاشية ظ٢: (يؤدي إلى أنَّ الشيخ تقي الدين فاق الرافعي والنووي، وهذا نقض قوله قبل هذا الموضع).

<sup>(</sup>٦) زاد في ظ٢: (زمانًا).

<sup>(</sup>٧) في م: (سنةً سنةً).

0.0

وخمسمئة \_ وهي (١) التي مات فيها الغزالي \_ بوجود هذا الحَبر، ولتلك الأزمنة فخرٌ على هذا الزمان بكثرة العدد من العلماء فيها، فقد كان هذا غريبًا في زمانه لا كغرابة عالِم القرن قبله في زمانه، إذ كان عند ذاك مَن يدانيه، ولم يكن عند هذا من يدانيه، وقد اعتبرتُ الأزمنة بعد الغزالي فوجدتُ الأمر على ما أَصِفُ لك.

## فإن قلت: مَن تعتقد أنه كان يُداني ابن الرِّفعة في عصره ؟

قلتُ: كلَّ والله، لم يكن له في عصره مُدَانٍ غير أنه كان فقيهًا، وليس تَضَلُّعُهُ (٢) في سائر العلوم كالفقه، وهذا الذي نَصِفُهُ كان قد خاض (٣) العلوم بأسرها، والعدولُ عن هذا الفصل أولئ ؛ لِما فيه من نشر الموتئ بغير سبب طائل، رضي الله عن أهل العلم أجمعين.

فإن قلت: قولكم: إنَّ الأحاديث إنما دلت على تفضيل الزمان السابق على الآتي بعده بجملته لا على تفضيل كلِّ فردٍ في الزمان المتقدم على كل فردٍ في المتأخر = مردودٌ؛ لِما حُكِيَ أنَّ بعض السلف \_ إما الحسن البصري أو غيره (١) \_ ذُكِرَ له حديثُ الزُّبير بن عَدي: أتينا أنسَ بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحَجَّاج، فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شرُّ منه، حتى تلقوا ربكم»، سمعتُه من نبيكم عليه وقيل له: كيف هذا، وقد جاء عمرُ بن عبد العزيز بعد الحَجَّاج ؟ فقال: «لا بدَّ للزمان أن يتنفس».

<sup>(</sup>١) زاد في م، ك، ص: (السنة).

<sup>(</sup>٢) في ز: (بصفة).

<sup>(</sup>٣) في ز: (فاق).

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار عن الحسن البصري (١٤/١)٠

(a) (a)

فقد فُهِم أَنَّ المراد: كل فرد، وإلا فكان بسبيلٍ مِن أن يقول: الحَجَّاج وإن كان ظالمًا، ففي زمانه من بقايا صحابة رسول الله ﷺ وجِلَّتهم ما ليس في زمان عمر بن عبد العزيز، وإن كان إمامَ هُدًى، والمُفضَّلُ زمانُ الحَجَّاج على زمانِ عمر (۱)، لا نفسُ الحجاج على نفس عمر.

قلتُ: إنما قيل هذا في الحَجَّاج وعمر ؛ لأن الحجاج كان أميرًا ذا شوكة من جهة عبد الملك ، وعمرُ بن عبد العزيز كان خليفة ، وصلاحُ الخليفة والأمير صلاحُ الناس ، وفسادهما فسادٌ يَسرِي في الناس ، فزمان عمر \_ لِمَا كان عليه عمرُ من الصلاح \_ خيرٌ من زمان الحَجَّاج الذي كان فيه صَلْبُ عبد الله بن الزبير ، وسَمُّ [أ/١٢/ب] عبد الله بن عمر ، وهلمَّ جرَّا إلى قَتْل سعيد بن جُبير ، فلا والله ما الزمان كالزمان ، ولا الخليفة كالأمير ، وإن كان في زمن ذاك الأمير ساداتٌ ليسوا في هذا الزمان ، فقد كانوا مقهورين غير مسموع منهم ، ولا مشارٍ عنده إليهم .

فإن قلت: إذا رأيتم مثله بعد أن لم يكن من قريبِ ثلاثمئة سنة ، فقد يكون أيضًا مثله وإن لم يكن الآن بعد نحو هذه المدة ، فكما جاء هذا الرجل بعد هذه الفترة التي لم يخرج مثله ، جاز أن يجيء أعلى درجةً منه بعد فترةٍ تُقارِبُ هذه الفترة ، أو تزيد عليها ، أو تنقص عنها .

قلتُ: لسنا ننكر ذلك، ولكن لمَّا رأينا غلبة الجهل، والقنوع (٢) بيسيرٍ من العلم، وقعود الزمان بأهله = ظننَّا ظنَّا ولسنا بمستيقنين، وهو هاجسٌ أوقعه الله في النفس، وستمضي المُدَد، ويطول الزمن، ويرتفع الحسد بموت الحاسد

<sup>(</sup>١) زاد في ز: (بن عبد العزيز).

<sup>(</sup>٢) في م، ز: (والاكتفاء)، وفي ك: (والاجتزاء).

والمحسود، والسائل والمجيب، ثم يأتي الله بأقوام ينظرون: هل جاء مثله أو لا؟ وهل هذا الخاطر حتُّ أو باطل؟ ثم هذا كلُّه خروجٌ عما نحن بصدده.

ونحن قانعون ممن يتصدَّى للترجيح أن يَعْشُرَ هذا الرجلَ في علمه ودينه، ولسنا نستبعد مجيء مَن يَعْشُرُه على قُربِ من الزمان، فمَن جاء بهذه المثابة فليُرَجِّح ، وإن لا يَعْشُرُه في علمه ودينه فلا ينبغي أن يُجعَل الدينُ ملعبةً لمن شَدَا يَسِيرًا من الفقه ، أو يَسِيرًا من الحديث ، فيُقدِم على الترجيح بذلك القدر اليسير ، الذي لو عرضه على الراسخين لأبانوا له فسادَ ما ظنَّه.

فإن قلتَ: إني لأجد من نفسي \_ على قصورها \_ قوةً على الترجيح في فروع كثيرة ، نظرًا أو استنباطًا ، ثم نقلًا واطلاعًا .

قلتُ: إنما تجد هذه القوة \_ إن وجدتها، وسلمتَ عن رؤية النفس \_ في فروع معدودة، ولستَ تستطيع أن تدَّعي وجدانها على حدٍّ سواءٍ بالنسبة إلى مسائل الشريعة بأسرها ، ولن يَصِل إلى ذلك إلا مَن تضلّع بعلوم ثلاثة هي: الفقه ، والحديث، وأصول الفقه، وشارك في علوم أخر، ثم كان الغاية في صحَّة الذهن وجودة النظر، وتقدُّمت له ممارسةٌ في العلوم، بحيث كسَّبَه مرورُ الزمان على الممارسة ودوام النظر ، مع كثرة الحاصل في العلوم التي ذكرناها = قوةً وجد بها من نفسه القدرة على استواء في مسائل الشريعة ، وأنه بالمرصاد لكل حادثة تقع من غير ميْزِ بين حادثة وحادثة ، أنه أهلٌ لكشف عُوارها ، وتبيينِ مذهب الشافعي فيها.

فإن قلت: الشيخان يتَّبعان فيما يرجحانه الأكثر، فإذا خالفهما الشيخ الإمام عِيْهُ، وكان مدَّعيًا أيضًا اتِّباع الأكثر؛ فقد اختلفا في النقل لا في البحث

والاستنباط، وكتبُ المذهب \_ ولله الحمد \_ بين أيدينا، ولا يَعجَز كثيرٌ من فقهاء وقتنا (١) أن يكشف عن هذه المسائل، ويحيط علمًا يقينًا بالجانب الذي عليه الأكثر.

قلتُ: دعوريان (٢) ممنوعتان ، لا الشيخان يتقيدان بالأكثر ، ولا الشيخ الإمام يدَّعي إذا خالفهما أنهما خالفًا الأكثر ، إلا فيما لعلَّهما خالفًا فيه الأكثر من غير تقيَّد منه أيضًا بالأكثر ، وقد قال هو في كتاب «الطوالع المشرقة»: (إنهما لم يتقيَّدا بالأكثر) ، ونقلنا نحن عنه ذلك في كتاب «التوشيح».

فإن قلت: قد قال الشيخ الإمام في «باب الرد بالعيب»، عند الكلام في تبعيّة الحمل: «إنَّ الرافعي عدَلَ عن طريقة البناء على أنه هل يقابل بقسطٍ من الثمن؛ لأجل تصحيح الأكثرين التبعيّة»، والأمر كما قال، إذ قال الرافعي ما نصه: «وقضيَّة المأخذ الأول أن يكون الأصحُّ اختصاصُ الرجوع بالأم؛ لأنَّ الأصح أنَّ الحمل يُعرف، [أ/١١/١] وكذلك ذكر بعضُ شارحي «المفتاح»، إلا أنَّ الأكثرين مالوا إلى ترجيح القول الآخر، كما رجحه صاحب الكتاب، وذكروا أنه المنصوص، فليوجه بالمأخذ الثاني»، انتهى (٣).

وهذا يدلُّ على أنَّ الرافعي يتقيد بالأكثرين، وأنَّ الشيخ الإمام يعرف منه هذا، فكيف ساغ له أن يقول في «الطوالع المشرقة»: «إنه لم يتقيَّد بالأكثر»؟

قلت: اعلم أني كثيرًا ما كنت أسمع الشيخ الإمامَ يقول ما ذكره في «الطوالع

<sup>(</sup>۱) في ز: (زماننا).

<sup>(</sup>٢) ضبطها في ظ١ بالياء والتاء معاً.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: (٥/٨٤).



المشرقة» من أنَّ الشيخين لم يتقيدًا بالأكثر ، ويحكي لنا مجلسَه في ذلك مع ابن العطار تلميذِ النووي ، في سنة سبعٍ وسبعمئة بدمشق ، وقولَه له:

\_ لِمَ اتَّبَعَ شيخُك ترجيحَ الأكثر؟

وقول ابن العطار في جوابه:

\_ لأنَّ المذهب نقلٌ ، والنقل يُرجَّح بالأكثر .

ثم ردَّ الشيخ الإمام عليه بما ذكره في كتاب «الطوالع» ، وقولِه:

\_ لا اتِّباعُهما للأكثر بواقع ، ولا هذا لو اتَّبَعَا الأكثر بجواب.

ثم الآن جدَّدتُ النظر ، والذي يَرْجَحُ عندي: أنَّ الخلاف إن كان من الطرق فلا بأس بالترجيح بالأكثر ؛ لأنَّ الطرق محضُ نقل ، فلا يُستبعد أن يُرجح فيه بالكثرة كالرواية ، وبهذا يندفع ترجيح طريقة البناء المذكورة في هذا السؤال ؛ لأنَّ الأكثر \_ كما نقل الرافعي \_ على التبعيَّة ، لا سيما وقد ذكروا أنه المنصوص ، فهذا نقلٌ مجرَّدٌ خالٍ عن التفقُّه ، فهو روايةٌ محضة ، ومن ثَمَّ رجح ابن أبي عصرون الطريقة القاطعة بجواز رهن المدبَّر ؛ لقول الغزالي: «إنَّ أكثر الأصحاب عليها» ، وإن كان غيرَ موافقٍ على ذلك ، مع كونه لم يتقيَّد بالأكثر .

وإن لم يكن من الطرق، فإن كان من المسائل المولَّدة بعدَ الأكثر، أو من بعضهم، ويُعنى بذلك: ما ليس للأكثر فيه كلام = فلا شكَّ أنه لم يتقيَّد بالأكثر في ذلك واحدٌ من الثلاثة، ولا غيرهم ممن سبقهم إلى التصدي للترجيح كابن أبي عصرون وغيره، وكيف يُتخيَّل ذلك ولا أكثر ؟! وكذلك المسائل التي تكلم الأكثرون فيها، غيرَ أنه لا أكثر في أحد الطرفين، بل الطرفان متوازيان.

وأما المسائل التي تكلَّم الأقدمون من علمائنا فيها، وكان أكثرُهم على جانب، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن لا يحيط الرافعيُّ علمًا بذلك، فقد وقفنا له على مسائل رجَّح فيها ما نحن على قطع بأنَّ الأكثر على خلافه، غير أنه لم يبلغه، بل ربما أتي من خَلَلٍ في نسخةٍ وقَفَ عليها، كما قال فيما إذا كان الزوج يُعاشر الرجعيَّة معاشرة الأزواج، وأنَّ الراجح عدم انقضاء العِدَّة، ما نصه:

«ثم في الفرع فائدتان، إحداهما: قال الشيخ الفرَّاء في «الفتاوى»: الذي عندي أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تَنقضِ العِدَّة؛ بسبب المفارقة أخذًا بالاحتياط من الجانبين، كما لو وطِئ الرجعيَّة بعد مضيِّ قُرْءين من وقت الطلاق، عليها أن تعتدَّ بثلاثة أقراء من وقت الوطء، ولا تجوز الرجعة في القُرء الثالث منها، وفي «فتاوى القفَّال» ما يوافق هذا»، انتهى (١).

وجرئ عليه في «الشرح الصغير»، ولم يقتصر على نقله عن الفرَّاء، بل نقله عن الأئمة، وفي «المحرَّر»، ونسبه إلى المعتبرين، وتبعه النووي في «المنهاج» فجزم به، وجَعَله متن المذهب، ولم يزد ابن الرِّفعة في المسألة على أن تفقَّه فيها فيما إذا كانت المعاشرة بالوطء؛ لأنَّا إن قلنا: يَثبُتُ له الرجعة في عِدَّة الغير إذا كانت عِدَّته منتظرة ، فظاهر، وإن قلنا: لا يثبت فذاك ؛ لأجل تلبُّسها بعِدَّة الغير، وهي مفقودة هنا.

واعلم أنَّ الذي يقتضيه الفقه أنه يراجع ما دامت العِدَّة باقية ، كما تفقَّهه ابن الرِّفعة ، وهو المنقول أيضًا في «فتاوئ القاضي الحسين» في «كتاب الطلاق» ؛ إذ

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: (٩/٤٧٤).

(O) (O)

[أ/١٣/ب] هناك ما نصه: «ما دام الزوج يدخل عليها ويعاشرها ، سواءٌ أكان يطؤُها أم لا ، لا يُدحكم بانقضاء عِدَّتها حتى يجوز له أن يراجعها وإن مضت لها أقراء» ، انتهى (١).

بل كذلك هو في «فتاوى الشيخ الفرَّاء» نفسه ، وعزاه إلى أصحابنا فقال: «إذا كان يعاشر الرجعيَّة معاشرة الأزواج ؛ قال أصحابنا: لا نحكم بانقضاء العدَّة وإن مضت بها أقراء ، وله الرجعة ، والذي عندي أنه لا يُحكم بانقضاء العدَّة ، ولكن بعد مضي مضيِّ الأقراء لا رجعة له بالاحتياط في الجانبين ، كما لو وطئ الرجعيَّة بعد مضي قُرءٍ عليها ، من وقت الوطء (٢) عليها أن تعتدَّ بثلاثة أقراء ، ثم في القرء الثالث لا يجوز له مراجعتها ، وكما أنَّ عند أبي حنيفة: الخلوة توجب العِدَّة ولا تُشبِت الرجعة ، وهذا لأنَّ تحريم النكاح وإبقاء حكم العِدَّة من حيث إنه يَبعُد أن تكون امرأةٌ على حكم فراش رجلٍ يعاشرها معاشرة الأزواج ، ثم تخرج وتتزوَّج في الحال ، وتحريم الرجعة لحقيقة انقضاء العدة» ، انتهى (٣).

وما أوقع الرافعيّ إلا أنه فيما يغلب على الظن وقعت له نسخةٌ سقط منها: «وله الرجعة»، وصار اللفظ هكذا: «قال أصحابنا: لا يُحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها أقراء، والذي عندي ...» إلى آخره، وقد وجدتُ أنا نسختي (٤) على هذه الصورة التي وقعت للرافعي، ثم جمعتُ نسخًا كثيرة فوجدتُ الصواب ما

<sup>(</sup>١) فتاوئ القاضى حسين صـ ٣٧٣٠

<sup>(</sup>٢) في ك، م، ص: (الطلاق)، ويصح في السياق مع اختلاف مواضع علامات الترقيم، فتكون العبارة: (كما لو وطِئ الرجعيَّةَ بعد مضي قُرء عليها من وقت الطلاق، عليها أن تعتدَّ بثلاثة أقراء)، والمثبت من بقية النسخ يوافق المنقول عن ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) فتاوي ابن الصلاح: (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (نسختين).

حكيتُه ، وأصلحتُ نسختي عليه .

وأما «فتاوئ القفال» فلم أكشف منها ذلك إلى الآن ، وقد وقع له في هذا من الغلط على البغوي كما وقع له من الغلط عليه أيضًا في مسألة: "حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله" ، وسيأتي ذكرها في الباب الأول.

فهذا وما أشبهه \_ وهو كثير \_ لا يمكن أن يكون واحدٌ منهم فيه مع الأكثر ، بل غايته أنه وقفَ على كلامٍ لرجل لم ير سواه ، فظنه المذهب .

وقد وقع نظيرُه للنووي والشيخ الإمام على ، ففي زيادة «الروضة»: «وأما قدر الطريق فقلَ مَن تعرَّض لضبطه ، وهو مهم جدًّا» إلى أن قال: «وإن كان بين أراض يريد أصحابها إحياءها ، فإن اتفقوا على شيءٍ فذاك ، وإن اختلفوا فقدره سبع أذرع ، وهذا معنى ما ثبت في صحيحي «البخاري» و «مسلم» (۱) عن أبي هريرة هذا «قضى رسول الله عند الاختلاف في الطريق أن يُجعل عرضه سبع أذرع» ، انتهى (۲) . ذكره في «الصلح» ، وتبعه الوالد هي في «شرح المنهاج» .

واعلم أنَّ النووي اعتمد فيما ذكره على فتوى ابن الصلاح به، ومنقولُ المذهب أنَّ المرجع في ذلك إلى الحاجة، به صرَّح الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر»، كلاهما في «باب القسمة»، وذكرا الحديث وقالا: «إنه محمول على عُرف المدينة، فإنَّ البلاد تختلف طرقها بحسب اختلافها، وقد يكون في بعض البلاد ما هو أقلُّ من هذا، وقد يكون ما هو أكثر»، قالا: «وهذا في الطريق العامة، وأما الخاصة بين شريكين يتنازعان قدْرَ الطريق، فالشافعي هيئ يعتبر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٢٠٦/٤).





الحاجة أيضًا وما جرت به العادة ، وأبو حنيفة يقدِّره بما تسعه الحمول ولا يضيق بها»(١).

فانظر كيف عقدًا المسألة خلافية ، ولم يذكرا فيها أنَّ أحدًا قال بتعميم الحديث في كلِّ وِرد وصَدَر ، وقد تكلم الخطَّابي على الحديث في كتاب «معالم السنن» (٢) ، وقال: «يُشبه أن يكون على معنى الإرفاق والاستصلاح دون الحصر والتحديد» .

وكذلك ذكر الروياني في «البحر» (٣) ، والبغوي في «شرح السنة» ، في «باب وضع الخشب على جدار الجار» ، [أ/١٤/١] لكنه قال في آخر كلامه: «ويُشبه أن يكون معناه: إذا بنى ، أو قعد للبيع ، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع فلا يُمنع ؛ لأنَّ هذا القَدْر يزيل ضرر المارة ، وكذلك في أراضي القُرى التي تُزرَع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتهم لم يُمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع» ، انتهى (٤) .

قلت: وهذا محمول على ما إذا زالت الحاجة بقدر سبعة أذرع كما هو الغالب، ولا يمكن أن يقال: لا يزاد على سبعة أذرع مع الحاجة إلى الزيادة، وعلى غير الشوارع، فأما ما هو شارع مستمرُّ الطروق (٥) فلا يجلُّ لأحد أن ينقُصَ منه بوجه، وقد تبيَّن بهذا كلِّه أنه لم يقل أحد: إنه بمعنى الحصر الذي أفتى به ابنُ

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١٦/١٦)، بحر المذهب: (٤٢/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن: (١٨٠/٤)٠

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب: (٤٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوي: (٨/٩/٨).

<sup>(</sup>٥) في ز: (مستمرٌّ مطروق).

- (a) (A)

الصلاح، وتبعه النوويُّ والوالدُ، والظنُّ بهم هذه أنهم لو رأوا ما قاله هؤلاء لَمَا

خالفوه، أو لذكروه ونبَّهُوا عليه. فإن قلت: الحديث قريب من حديث التقييد بالبلوغ إلى الكعبين في سقي

فإن قلت: الحديث قريب من حديث التقييد بالبلوغ إلى الكعبين في سقي الماء، وقد حكم جماهير أئمتنا بظاهره، وسَوَّغُوا حبس الأعلى إلى بلوغ الكعبين.

قلتُ: قد قال الماوردي: «ما التقدير ببلوغهما على عموم الأزمان والبلدان، ولم هو متقدِّرٌ بالحاجة» (۱) ، وجزم به المتولي، وقال الوالد رهنی (۱) ، وجزم به المتولی، وقال الوالد رهنی (۱) ، وجوفی من سرعة تأویله وحملِه = لکنتُ أختاره، ولولا هیبة الحدیث، وخوفی من سرعة تأویله وحملِه = لکنتُ أختاره، لکنی أستخیر الله فیه حتی ینشرح صدری، ویقذف الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه الله الله الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه و الله الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه و الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه و الله و الله فیه حتی الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه و الله و الله فیه نورًا بمراد نبیه علیه و الله و ال

يعني: يتبين له أنه ﷺ هل أراد التحديد بالكعبين، أو خرج على مقدار الحاجة في تلك الواقعة بخصوصها، فلم يجرِ على ظاهر اللفظ لما ذكرناه، وهذا في حديث الماء، وأما حديث الطريق فلم نر مَنْ جرى على ظاهره، والظنُّ بمَن حاول ذلك أن يذكر خلاف المخالفين فيه ويدفعه، ثم لا يوجب له ذلك أن يكون هو المذهب.

فقد تبيّن أنَّ ما أفتوا به في قدر الطريق خلاف جادَّة المذهب، وأنهم أُتُوا جميعًا من فقدان نقلٍ في المسألة، تجاوز الله عنا وعنهم، وأنَّ إقدامَهم على الفتيا بمجرد ظاهر الحديث من غير بحثٍ عنه فيه ما فيه، فإنه ليس ظاهرُه في قدر الطريق بأظهرَ منه في التقييد بالبلوغ إلى الجَدْر في حديث: «اسق يا زبير حتى يبلغ الماء

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) في ك: (أقوى).

<sup>(</sup>٣) انظر: مغني المحتاج: (١٧/٥).





الجَدْرَ»(١)، وقد خرَجوا عنه وهم حالة فتياهم بالحديث في أوسع العذر.

وقد يُحمل كلامهم على ما إذا اندفعت الحاجة بسبعة أذرع ، ولا يبقى على إطلاقه ، ولن يدَّعي عاقلٌ الإحاطة بجزئيَّات المذهب وكليَّاته ، واستحضار كباره وصغاره في كل وردٍ وصَدَرٍ ، ولا صاحب المذهب رضوان الله عليه .

وقد وقع لابن الصلاح أيضًا ثم للوالد بعده مسألةٌ تخالفا الفُتيا فيها ، وصنّف فيها الوالد مصنّفا مستقلًا ، وظنّ كلّ منهما أنها غير منقولة ، وبيّنتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» في قاعدة: "نقض القضاء" أنّ الرافعي حكى في المسألة قولين من تخريج ابن سُريج ، وقلت: «فليُعجَب من حَبرين كبيرين تردّدت بينهما مسألةٌ أمعنا النظر فيها ، وأداراها في دروسهما ، وتمهّلا فيها أيامًا ، وبين وفاتيهما أزيدُ من مئة سنة ، وهي مسطورةٌ في «الرافعي» ، لم يَقنع فيها بوجهين ، بل حكى قولين خرّجهما ابن سريج ، فلَهما دائران في الوجود نحو خمسمئة سنة»(٢) ، وابن الصلاح أوسعُ عُذرًا من الوالد ؛ لأنه لم ينظر «شرح الرافعي» .

وهذا نظير ما كان يحكيه لنا الشيخ الإمام عن ابن الرِّفعة قال: دخلتُ عليه (٣)، فجرَى بيني وبينه ذكر الطلاق في الذمَّة الذي (٤) [أ/١٤/ب] يؤثر عن القاضي الحسين، فقال: عمري ما سمعتُ طلاقًا في الذمَّة، قال الشيخ الإمام: ولقد سمعه وكتبَه مرارًا، وهو في «الرافعي» وغيره، غير أنه لم يتذكره حالة المذاكرة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٥/١)، وجاء في حاشية ظ٢: (كيف يقول عن ابن الصلاح أنه حبر كبير ويقرنه مع والده، ويقول قبل هذا أن زمنه زمن فترة مع زمن غيره كالرافعي والنووي).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليه) من ز، وساقط من ك، وفي بقية النسخ: (له).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (التي)، والمثبت من سائر النسخ.

00

وربما<sup>(۱)</sup> وقع للنووي الكثيرُ من ذكر خلاف المذهب عند اختصاره لكلام الرافعي، لا عن قصد، بل عن سبق قَلَم، كما قال في «باب التفليس»: «إنَّ المشهور حلولُ الدَّين بالجنون» (۲) ، وفي «باب الغصب»: «إنَّ المشتري لا يرجع بقيمة الولد» (۳) ، والذي في «الرافعي» عكسُ ذلك ، وكذلك هو في «المنهاج» ، وما قاله النووي في «الروضة» إلا عن سبق قَلَم.

وهذان المكانان يردان في الباب الأول من هذا المجموع للتنبيه عليهما ، لا لأنَّ النووي يخالف فيهما ، فأنا على قطع بأنه غيرُ مخالفٍ فيهما ، ولو خالَفَ لبيَّنَ ذلك ، وإنما وقع من طغيان القَلَم ، كما وقع له في (٤) الشَّفعة فيما إذا عيَّن الشفيع قدرًا ، وقال المشتري: نسيتُ قدْرَ الثمن ، فإنه قال: «إنه كالنكول» ، والذي في «الرافعي» أنه على رأي كالنكول ، يعني: والصحيح خلافه ، نبَّه عليه الوالد أيضًا ، ومثله تحلي النساء بالنقود المثقوبة ، وسيأتي (٥).

فهذا وأمثاله (٦) لا ينبغي إدخالُه في هذا الكتاب، وإنما ذكرنا منه ما ذكرنا تنبيهًا على غيره، ولئلا يُغتَرَّ به، ومثلُه كثيرٌ، وليس في شيءٍ مما نحن فيه.

ومثلُه في «الرافعي» قوله: «لو حلف لا يأكل السَّوِيق، فماثه (٧) في الماء

في ز: (وأيضًا).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٦٤).

<sup>(</sup>٤) زاد في ز: (باب)،

<sup>(</sup>٥) قوله: (ومثله تحلِّي النساء بالنقود المثقوبة ، وسيأتي) زيادة من ك ، م .

<sup>(</sup>٦) زاد في ز: (أيضًا).

<sup>(</sup>٧) ماثه: مَرَسَه في الماء حتى ذاب فيه، انظر: تهذيب اللغة: (١١٨/١٥).



00

وشربه؛ حنث (١) ، والذي في «الروضة» أنه لا يحنث ، وكذا هو في «النهاية»، وهو الصواب (٢) ، وما في «الرافعي» محمولٌ على سبق قَلَم، فأصلحه النووي، وجعله من الأصل؛ لعلمه أنَّ الرافعي غيرُ مخالفٍ فيه وإن طغى القلمُ.

وصنيعنا ذلك مع النووي كصنيع النووي مع الرافعي فيما ذكرناه ، وكحذفه ما في «الرافعي» من أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ نهى عن قتل الوزغ ، فقد أصاب ، وسيأتي التنبيه على هذا ، وتبيينُ أنه عَلَيْهُ أمر بقتله .

وربما توهم النووي في مكان لا ترجيح للرافعي فيه أنه (٣) رجَّح ، وفي مكان رجَّح فيه أنه لم يُرجِّح ، فيرجح هو ، ويكون الأمر بخلاف ما توهم ، كما سيأتي في استيفاء الراهن ما يطلق له من المنافع بنفسه ، فإنَّ الرافعي رجَّح أن له ذلك مطلقًا ، سواءٌ كان ثقةً أم لم يكن ، وتوهم النووي أنه لم يرجح شيئًا ، فقال: «قلت: المذهبُ الجواز مطلقًا ، وفي المسألة طريقان ، إحداهما: الفرق بين الثقة وغيره ، والثانية: إجراءُ القولين ، لم يرجح الرافعي منهما شيئًا».

وتوهم النووي أنه رجَّح طريقة إجراء القولين، وجعل قولَه: «ويُشبِهُ أن يكون هذا أظهر» إشارةً إليها، وإنما هو إشارةٌ إلى جواز الاستيفاء مطلقًا الذي جعله هو المذهب.

الضرب الثاني: أن يحيط علمًا بأنَّ الأكثر على مقالة ثم يذهب إلى خلافها، "فهذا قليلًا ما رأيتُ الرافعي يفعله، ثم إذا فعله فقليلًا ما رأيته يأتي بلفظِ: "الصحيح

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (١٢٩/٨)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو الصواب) زيادة من ز، ك، م.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: (أن الرافعي).

@ @ @ @

في مقابلتهم ، بل لم أرَ ذلك (١) ، فهذا صنيع الرافعي على ، وسأذكر بعض ذلك تنبيهًا على ما عداه .

وأما النووي رهي فلا ضابط له في هذا، بل ربما أتى بلفظ: "الصحيح" مع اعترافه بأنَّ الأكثر على خلافه، لا سيما إذا اعتضد بنصِّ للشافعي.

وأما الشيخ الإمام فبعيدٌ أن تلفظ شفتاه فيما يرجحه هو بلفظ: "الصحيح"، لم أرَ له ذلك إلا في نادرٍ من المسائل، سواءٌ أكان ما رجحه عليه الأكثرُ أم لم يكن، ثم هو ينادي أنه لا يخرج عما يقتضيه نظره في المذهب واجتهادُه فيما يتكلم فيه مذهبًا عن قاعدة إمامه، وما دلت عليه نصوصه، غير متقيد بالكثير ولا بالأكثر في وردٍ ولا صَدَر.

وبالجملة أقرب الثلاثة إلى التقيُّد بالأكثر الرافعي ، وهو مع ذلك غير متقيد ، غير أنه عند مخالفتهم يأتي بأسهل العبارات ، ولم أرّه يذكر لفظ: "الصحيح" مع الاعتراف بمخالفة الأكثر في واحدةٍ من المسائل .

فإن قلت: قد قال في «باب سجود السهو»: «الجلوس بين السجدتين ركنٌ طويلٌ أو قصير؟ وجهان؛ أحدهما: طويل، حكاه إمام الحرمين عن ابن سُريج والجمهور، والثاني: قصير، حكاه عن الشيخ أبي علي، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في «الفروق»، وتابعَه صاحب «التهذيب» وغيره، وهو الأصح»، انتهى (٢). فقد جعل الأصحّ مقابلَ قول الجمهور.

قلت: فرقٌ بين "الأصح" و"الصحيح"، ثم إنما جعله الأصحَّ حتى أشار إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (بل لم أر ذلك) زيادة من ك، م.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: (١٨/٢)٠



(O) (O) (O)

عدم موافقة الإمام في دعواه أنَّ الجمهور على أنها طويلة ، بدليل [١/١٥/١] قوله: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد . . . » إلى آخره ، وبدليل أنه قدَّم في صفة الصلاة الجزم بأنه قصير ، وأنه قال في «الشرح الصغير»: «إنَّ هذا الوجه هو الأصح الأقوى» ، وأُراه أشار بـ «الأصح» إلى رجحانه نقلًا ، وبـ «الأقوى» إلى رجحانه في نظره ، كما قال في كتاب النفقات في الإعسار بالمسكن: «إنَّ الأصح ثبوت الخيار» إلى أن قال: «وهو أوْجَه» (١) ، فجمع بين كونه أصحَّ وأوجه ؛ لِما ذكرناه فيما نظن (٢) .

فإن قلت: كيف يخالف الإمام في نقله عن الجمهور وهو أمر نقلي ، والإمام ثقة ؟

قلتُ: قد يقعُ الوهم في النقل من أثبت الثقات، وكم من مكانٍ (٣) تخالَفَ الناقلون فيه، وللرافعي مع الإمام من ذلك شيءٌ كثير، ويكفيك قولُ الإمام في الفرع المنقول عن القاضي في نكاح المشركات: «والأصحابُ كلُّهم على مخالفته، وهو هفوةٌ منه...» (١٤) إلى آخر ما ذكره، ثم اقتضى كلامُ الرافعي أنَّ الأمر في النقل عن الأصحاب على خلاف ما قال، وقد حفظ الرافعي في (٥) التفليس اللسانَ استعمالًا للأدب في نحو ذلك.

فإن قلت: ما حال الرافعي إذا أطلق: "الأصح"، أيعني به الأصحّ نقلًا أم نظرًا؟

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٥٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما قال في كتاب النفقات ٠٠٠ ذكرناه فيما نظن) زيادة من ز ، ك ، م٠

<sup>(</sup>٣) في ز: (كتاب).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب (٣٣٦/١٢)٠

<sup>(</sup>ه) زاد في ز، ك: (باب).





قلتُ: إنما يعني \_ فيما أحسبُ \_ الأصحَّ نقلًا ، ثم الغالب أنَّ نظره يوافق ما رجَّحه نقلاً ، وربما صرح فضمَّ إلى الأصح نحوَ ما أسمعناك من الألفاظ ، وربما اكتفى بذكر الأصح وتبرَّأ عن عهدة النظر ، وربما خالف فأتى بنحو ما داناهُ (۱) أيضًا من الألفاظ .

فإن قلتَ: ألهُ قدوةٌ في إطلاق الأصح مع كونه لا يراه راجحاً في نظره ؟

قلتُ: البازُ الأشهب، عَلَمُ المذهب، أبو العباس ابن سُرَيج، ألا تراهُ صحَّح رواية الربيع: أنَّ السيد إذا كاتبَ عبدَه المجنون، ونقدَ المال المسمى؛ أنه يعتق، ويثبت التراجع بالقيمة، وصحَّح أبو إسحاق رواية المزني أنه لا يثبت التراجع، قال المحققون من أثمَّتنا \_ منهم إمام الحرمين (٢) \_: لم يصحِّح أبو العباس ما رواه الربيع فقها ولكن نقلاً ؛ لأنه رآه أوثقَ في النقل ، مع علوِّ قدر المزني ، وما استرابوا في ميل منقول الربيع عن قاعدة المذهب (٣) ، وأنَّ القياس منقولُ المزني .

فإن قلت: قد قال الرافعي في أوائل صلاة الجماعة في إمامة الرجل بالنساء: «لكن لا يجوز أن يخلو بهنّ »(٤) ، مع قوله في أواخر العِدد: «إنّ الحكاية عن الأصحاب جوازُ خلوِّ رجلٍ بامرأتين ونسوةٍ إذا كنَّ ثقات»(٥) ، فمنْعُهُ في صلاة الجماعة مع اعترافه في العِدد بأنّ الأصحاب على الجواز مخالفةٌ للأصحاب قاطبةً ، فضلاً عن أكثرهم .

<sup>(</sup>١) كذا في م، ص، وفي ز، ك: (ذكرنا).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب: (٣٦٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في م، ص، وفي ز، ك: (الفقه)، وساقط من ظ١، ظ٢.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير: (٩/٤/٥).





قلتُ: إنما مَنَعَ في صلاة الجماعة خلوَّ الرجل بالواحدة من النساء، وقوله: «بهنَّ» يعني: بجنسهنَّ، أما الثِّنتان فصاعدًا فلم يمنعه، وهو الذي نُقل في العِدد عن الأصحاب جوازُه، وهو المعتمد، فإنَّ ذلك ليس بِخُلُوِّ ألبتة، إذ لا يقال لمن كان بين نسوةٍ أو امرأتين: إنه مختل بهن (۱).

فإن قلت: قد ذكر أنَّ الأكثرين قالوا فيمن مات وخلَّف ألفًا، فادَّعى عليه إنسانٌ بألف، وادَّعى آخَرُ أنه أوصى له بثلث ماله، وصدَّقهما الوارثُ معًا: إنَّ المال يُقسَم بينهما أرباعًا، وأنَّ الصيدلاني قال: «يُقدَّم صاحبُ الدَّين، وتَسقُط الوصية»، قال: «وهو الحق»، وقال النووي: «إنه الصواب»، ذكراه في «باب الإقرار»، ولعلَّ لفظ "الحق" المقابل للباطل والضلال، أبلغ من لفظ: "الصَّحيح" المقابل للفاسد.

قلتُ: إنما عبَّر بلفظ الحق؛ لأنه قضيَّة (٢) قواعدِ الأكثرين، وقولهم: إنَّ الدَّين يُقدَّم في غير هذه المسألة، وإن كان لمنازعٍ أن ينازعه ويقول: لا نسلِّم أنَّ الوارث يصدَّق على الموصى له، بل ينبغي أن يأخذ صاحبُ الدين ما وراء الثلث، ويُوقف أمرُ الثلث، أو تقع فيه القسمة، وهذا شيءٌ قد يُحَدُّ (٣) إليه النظر، والأظهر تقدُّم صاحب الدَّين، وقواعدُ الأكثر تدلُّ له، فما نحن على ثقةٍ من مخالفتهم (١٠)، وإن وقع في هذه العبارة فقد يقع في أثناء الكلام ما لو تأمله قائلُه لَمَا قاله.

<sup>(</sup>۱) من قوله: (فإن قلت ما حال الرافعي...) إلى: (... إنه مختل بهن)، ليس في ظ١، ظ٢، و١١ والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ز: (تضمَّنه).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وتحتمل في ظ١: (يُحَبُّ)، وفي بقية النسخ: (يجرُّ) إلا أنها غير منقوطة في ز،ك، ص.

<sup>(</sup>٤) زاد في ز: (بل في كلام القاضي أبي سعد في الإشراف ما ينازع فيه).

ومثلَه قال في باب الحجر(١) في الخنثى المشكل يوجد منه أحد الأمرين: من المني والحيض، أو يُمنِي ويحيض من الفرج: «جوابُ عامَّة الأصحاب أن لا يُحكم ببلوغه، وقال الإمام \_ وهو الحق \_ ينبغي أن يُحكم به "(٢).

وبالجملة فقد تبيَّن لكَ أنه لا يتقيد بالجمهور ، غيرَ أنه عند مخالفتهم قلَّما يأتي بلفظ "الأصح"، أو "الصحيح"؛ تأدُّبًا معهم على ، فإنه كان طاهرَ اللسان.

وهذه مسائل أُخَر (٣) أشار فيها إلى مخالفة الأكثر:

منها: قال في «المحرر» فيما إذا دَمِيَ سلاحُ المحارب وهو في صلاته، واحتاج إلى إمساكه: «إنه يمسكه، ولا قضاء في الأقيس»، مع قوله في «الشرح»(٤): «إنَّ الإمام حكى عن الأصحاب أنه يقضى» ، ثم أشار \_ أعني الرافعي \_ في «الشرح» وفاقًا للإمام إلى أنَّ الأقيس نفيُّ القضاء، والأشهر وجوبُه، ووافقه كلُّ من النووي والشيخُ الإمام.

أما الشيخ الإمام فقال: «الأمر كما ذكره من أنَّ الأقيس عَدَمُ القضاء ، لكن الأشهر وجوبه»، وأما النووي فقال: «إنَّ ظاهر كلام الأصحاب القطعُ بوجوب القضاء»(٥)، فانظر كيف صرَّحا بمخالفة الأكثر والأشهر، إلا أن الأكثريَّةَ والأشهريَّةَ ليست مصرَّحًا بها في كلام الرافعي إلا حكايةً عن الإمام، فليُتأمَّل

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: (٥/١٧)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومثله قال في باب. . . أن يحكم به) ، ليس في ظ١ ، ظ٢ ، ص ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (أخر) زيادة من ز، ك، م.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: (٣٤٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٦١/٢).

00

ومنها: إذا قالت: طلِّقني ثلاثاً بألف، فقال: أنتِ طالقٌ واحدةً بألف، وثنتين مجاناً، قال الرافعي (۱): «فالذي نقله الفوراني، وحُكِي عن القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما: أنَّ الأُولئ تقع بثُلُث الألف ولا تقع الأخريان»، وقال الإمام (۲): «القياسُ الحقُّ أن لا تقع الأُولئ وتقع الأخريان رجعيَّتين». قال الرافعي (۳): «وهو حسنٌ متوجه، والأول بعيد». لكن الرافعي لم يعترف بأنَّ الأكثر على الأول، بل قال: إن الغزالي وغيره تابَعوا الإمام، وبتقدير اعترافه فلم يصحح، وإنما استحسن واستبعد (۱).

ومنها: قال (٥) في «الشرح الصغير» (٢): «إنَّ أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولد المدبَّرة مدبَّر»، مع أنَّ الذي صححه في «المحرر» أنه قِنُّ مملوك للسيد، وقال الوالدُ في «باب الرهن» من «شرح المهذب»: «إنه المختار»، وقال النووي (٧): «إنه الأظهر»، غير أنه نسبَه إلى الأكثرين.

ومنها: قال (^) في «كتاب الكفارات» (٩): «إنَّ الشيخ الكبير يجزئ في كفارة الظهار، إلا أن يعجز عن العمل والكسب». قال: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: (٨/٥٣).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب: (١٣/٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: (٨/٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (ومنها: إذا قالت طلقني ٠٠٠) إلى: (٠٠٠ وإنما استحسن واستبعد)، ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) زاد في ز،ك: (الرافعي).

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير: (١٣/٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين: (١٢/٢٠٣).

<sup>(</sup>٨) زاد في ك: (الرافعي).

<sup>(</sup>٩) الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٠).





الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير، ومنعَه القفَّال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح». قال الرافعي: «وفي هذا إثباتُ خلافٍ في الشيخ العاجز».

قلتُ: ومخالفةٌ منكَ للأكثر؛ لأنه إذا ثبت أنَّ الأصحاب قالوا: يجزئ العاجز، وخالفهم القفَّال، وذهبتَ أنت إلى تصحيحه = كنتَ مصرِّحًا بمخالفة الأكثر.

وقد رأيتُ ما نقله عن «التجربة» فيها ، وهذا نصَّه في «باب الظهار»: «مسألة: الشيخ الكبير يجوز عتقُه ، [١/٥٥/ب] ذكره أصحابنا ، وقال القفَّال: إن عجز عن الكسب والعمل لا يجوز ، وهذا أصح (١)» ، انتهى .

وأنا أقول: إنما هذا من القفال تقييدٌ لِما أطلقه الأصحاب، فلا تصريح عنهم بهذه الحالة، وقولُه: «أصح» يعني: أنه حُرِّر وقُيِّد في موضع الإطلاق فكان لفظه أصح، ولا يلزم منه مخالفةٌ لهم في موضع القيد، ويوضحه أنه قال في «البحر» ما نصه: «قال أصحابنا: والشيخ الكبير إن كان يُرجئ عملُه يجوز، فإن كان عاجزًا عن الكسب والعمل لا يجوز» ، انتهى فقد نقلَ مقالةَ القفَّال عن الأصحاب، فدلَّ أنه نزَّل إطلاقَهم عليها، وإلا لتعارض نقلاه، فما هنا مخالفةٌ للأكثر ولا للأقل، نعم، الرافعيُّ مُنازَع في مُباحثَتِه حيث قال: «وفي هذا إثباتُ خلافٍ في الشيخ العاجز»، فقد تبيَّن أنه ليس فيه ما يقتضى ذلك.

ومنها: إذا اشترى شاة وجعلها أضحيَّة ، ثم وجد بها عيباً ؛ رجع على البائع بالأرش ، وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحيَّة ، والأقوى: أنه يكون له .

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (عندنا).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (٢٨٩/١٠)،





قاله الرافعي في باب الضحايا<sup>(١)</sup>.

ومنها: في «باب المسابقة»: «لا يضر اختلاف النوع ، فيجوز بين فرس عربي وعجمي وتركي ، وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من الخيل ، أو النجيب والبختي من الإبل ؛ لم يجز » ، قال الرافعي: «وهذا ما ينبغي أن يُرجَّح وإن كان الأول أشهر ؛ لأنه إذا تحقَّق التخلُّف ، فأيُّ فرقٍ بين أن يكون لضعفٍ أو عارِضٍ ، أو لرداءة نوع »(٢).

هذا كلامه في «الشرح الكبير»، وليس فيه أنَّ الأول عليه الأكثر، بل أنه أشهر، ولا يلزم من الشهرة أن يكون عليها الأكثر، ولا جزم بترجيحه جزمًا، بل ذكر ذلك بحثًا، ولم يستمرَّ عليه في «الشرح الصغير»، بل قال: «وتجوز المسابقة على الفرس العربي والعجمي، وعلى العربي والتركي، وقيل: إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين لم تجز»، انتهى مختصرًا.

والنووي فَهِمَ أَنَّ الأشهرَ عليه الأكثرُ فقال (٣): «قول الأكثرين محمولٌ على ما إذا لم يُقطع بسبقِ العتيق والنجيب، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يُرِد به هذا، فإن أراده ارتفع الخلاف».

وقد تباعدت به وبابن الرفعة الأنحاءُ، فإنه فهم أنَّ المسألة فيما إذا لم يتحقَّق سبقُ العتيق أو النجيب، وابنُ الرفعة فهم من قول الرافعي: «لأنه إذا تحقق

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (۱۱٤/۱۲)، وقوله: (ومنها إذا اشترئ... في باب الضحايا) زيادة من ز، م، ك.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٨٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: (١٠/٧٥٣).

التخلف · · · » إلى آخره ، أنَّ الرافعي فهم أنَّ المسألة في أعمَّ من ذلك ، فقال: «وهذا منه \_ يعني الرافعي \_ مؤذِنٌ بجريان الخلاف مع تحقَّقِ التخلف ، وهذا لم أظفر به ١١٠٠

ومنها: إذا نقص الوكيل بالاختلاع عن المقدَّر فالنصُّ أنه لا يقع ، وإن نقص عن مهرِ المثل عند الإطلاق فالنصُّ أنه يقع ، ومن الأصحاب من قرَّر النصين ، ومنهم من نقل وخرَّج.

قال الرافعي (١): «واتفق الناقلون على أنَّ الأصح من القولين فيما إذا نقص عن المقدّر: عدم وقوع الطلاق، فأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق، فكذلك رجح صاحب «التهذيب» عدم الوقوع، وكأنه أقوى توجيهًا، لكنَّ العراقيين والقاضي الرُّوياني وغيرهم رجَّحوا الوقوع»، انتهى ٠

فلم يزد عند مخالفة هؤلاء على أن قال: «كأنه أقوى توجيهًا» ، مع كونه لم يَنقُل عن الأكثر ، وإنما أوما إلى أنَّ الأكثر عليه ، وهو الذي رجَّحه في «المحرر» ، ورجَّحه النووي في «المنهاج»، والوالدُ في «شرحه»، غيرَ أنَّ النووي جعل في «متن الروضة» الأظهرَ بقاء النصين ، وذلك مدخول ، وسيأتي هذا الفرع في «الباب الأول» لأجل ذلك.

ومنها: [استخلاف] (٢) القاضي في أمرِ [١/١٦/١] خاص، كتحليفٍ وسماع بَيِّنَةٍ ، قال الرافعي (٣): «منهم مَن جعله على الخلاف» يعني: في الاستخلاف في أمرِ عام ، قال: «وهو قضيَّة إطلاق الأكثر ، وعن القفَّال القطعُ بجوازه ؛ لأنَّ القاضي

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: (٢١/٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (استحلاف)، وفي بعضها بلا نقط، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: (١٢/٤٣٣).



لا يستغني عنه ، وهو جارٍ مجرئ التوكيل » ، انتهئ .

وهذا التعليل إن كان من الرافعي تأييدًا لمقالة القفّال؛ ففيه إشعارٌ بترجيحها على ما ذكر أنه قضيَّة إطلاق الأكثر، غيرَ أنه لم يصرح بأنه قول<sup>(۱)</sup> الأكثر، ولا بترجيح مقالة القفال، وقد حَذَفَ في «الروضة» قولَه: «وهو جارٍ مجرى التوكيل»، واقتصر على احتجاجه بالضرورة، ونِعْمَ ما فَعَل، فلا يجري هذا مجرى التوكيل، وليس في أفعال القاضي على وجه القضاء ما يجري مجرى الوكالة.

ووَدِدتُ لو رجَّح جوازَ الاستخلاف في التحليف دون سماعِ البيِّنة ، فإنها من منصب القضاء ، وبهذا جرت عادة الحكَّام ، فلم نرهم يستخلفون في سماعها ، ورأيناهم يستخلفون في التحليف .

ومنها: إذا كان العلوُ لواحدٍ والسُّفل لآخر ، وتنازعا المرقى الداخلَ المنقول ، فنقل (٢) الرافعي (٣) عن ابن كج عن الأكثرين: أنه لصاحب العلو ، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السُّفل ، قال: «وهو الوجه» وليس في نقله عن ابن كج اعترافٌ بموافقته في النقل عن الأكثر ، ولا في قوله: «وهو الوجه» غيرُ مجردِ إيماء إلى الترجيح ، وقد نوزع في ذلك ، وسيأتي في «الباب الأول».

ومنها: تجويز النظر إلى الأجنبية ، ذكر أنَّ أكثر الأصحاب \_ سيما المتقدمين \_ عليه ، وقال في «المحرر»: «الأولى التحريم».

ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد بدَينٍ مؤجَّل ؛ رجَّح في «المحرر»

<sup>(</sup>١) في ك: (إطلاق).

<sup>(</sup>٢) كذا في م، ز، ك، وفي ظ١، ظ٢، ص: (فقال)، والمثبت أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: (٥/١٢٣).





فساده، وهو ما رجَّحه النووي (١)، وقال في «الشرح الصغير»: «إنَّ الصحة أظهر عند الأكثرين»، وقال في «الشرح الكبير» (٢): «إنَّ ميل مَن سوى العراقيين إليه»، وهو الموافق للنص في المختصر» (٣).

ومنها: إذا بيعت العينُ المستعارة للرهن فيه بأكثر من القيمة ، وقلنا: سبيلًا سبيلُ العارية ؛ قال الرافعي (٤): «ذهب الأكثرون إلى أنه لا يرجع إلا بالقيمة ؛ لأنَّ العارية بها تُضمن ، وقال القاضي أبو الطيب: يَرجع بما بيع ؛ لأنه ثمن ملكه ، وقد صرف إلى دَين الراهن ، وهذا أحسن ، واختاره ابن الصباغ والإمام والروياني » انتهى .

فانظر كيف يُعَبِّرُ عند مخالفته الأكثر تارة بـ «الأحسن»، وتارة بـ «الأولى»، وتارة وتارة بـ «الأولى»، وتارة «كأنه أقوى»، وتارة «ينبغي أن يُرجَّح»، وأمثال هذه العبارات الخفيفة، فهو أحقُّ الثلاثة عندي بالتقيُّد بالأكثرين، رهي الله والمناه المناه عندي بالتقيُّد بالأكثرين، رهي الله والمناه المناه ال

فإن قلت: أتمنعون اعتمادَ الأكثر وقد نصَّ الأصوليون على أنه من المرجِّحات، وصرَّح ابن الصلاح \_ وتبعه النووي \_ بأن مَن ليس أهلًا للتخريج (٥) إذا وجد خلافًا اعتمد ما صحَّحه الأكثرُ والأعلمُ والأورع ؟

قلتُ: لسنا نمنع كونه من المرجِّحات، بل نحن جازمون في مكانٍ لا يظهر

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: (٤/٦/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ومنها: إذا رهن ما . . . للنص في المختصر) ، ليس في ظ١ ، ظ٢ ، ص ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: (٤/٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) في ظ٢، ك: (للترجيح).

00

فيه بين المقالتين تفاوُتُ أنَّ اتباع الأكثر أُوْلئ ، وإنما نمنع تقيُّد مَن هو أهلُ للترجيح به ، مع قدرته على الترجيح بالاعتبار والنظر ، وبذلك صرَّح أيضًا (١) ابنُ الصلاح والنووي وغيرهما ، فقالوا فيمن هو أهلٌ أن يتعرف الأرجحَ من النصوص والمآخذ والقواعد ، فإن فَقَد ذلك نقله عن الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة .

وأما إذا تعارض قولُ الأكثر والأقل عند غيرِ متأهِّلٍ ، والأكثرُ متقدمون ، والأقلُ متأخرون = فهذا عندنا موضعُ النظر ، والأرجح عندي في حقَّ مَن ليس بأهلِ: اعتمادُ المتأخِّرِ إن عُلِمَ أنه اطَّلع على مقالة المتقدم ومأخذِه وموافقةِ الأكثرِ له ثم خالفَهُ ، فإنه \_ إن شاء الله \_ إنما خالفَهُ والحالةُ هذه لمُقْتَضٍ أقوى من الاعتضاد بالأكثر .

فإن قلت: لِمَ حجرتم على العامي ومَن يفتي بالمنقول أن يتعدَّى ترجيحَ المتأخِّرِ، ومِن ثَمَّ قلتم: يُقدَّمُ ترجيحُ الشيخ الإمام على ترجيح النووي لتأخُّرِه، وترجيحُ النووي على ترجيح الرافعي، وترجيحُ الرافعي على صاحبِ «التهذيب»، وهلم جرَّا؟!

هذا مساق قولكم، وقد يقال: بل الأعلم أَوْلَىٰ ، والأقدَمُ غالبًا أَعْلَمُ ، فهلَّا نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد، والقفال، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي علي ، والقاضي الحسين، وهذه الطبقة التي لم يخلق الله تعالى بعدها [١/١٦/ب] أفقه نفسًا منها، ولا أقعدَ بمذهب الشافعي!

قلتُ: اعلم أنَّ المتقدمين لم يكن شوقُهم إلى الترجيح من الخلاف، ولا اعتنَوْا ببيان الصحيح، وسببُ ذلك أنَّ العلم كان كثيرًا، وكان كُلُّ عند الفُتيا يُفتي بما يؤدي إليه نظرُه، وقد يؤدي نظرُه اليومَ إلى خلاف ما أدَّى إليه أمسِ، فما كان

<sup>(</sup>١) قوله: (أيضًا) زيادة من ز، ك، م.

عندهم مستقدًّا عا

الأمر عندهم مستقرًّا على شيء التضلُّعِهِم بالعلم ، فمِن ثَمَّ ما كان المصنفون يكلونهم إلى تصحيحاتهم ، بل يشتغلون عن الترجيح (١) بذكر المآخذ ، وفتح أبواب الاستنباط والمباحث ، من غير اعتناء بما هو الأرجح ، إنما كُلُّ ينظر لنفسه ، فلما قلَّ العلم ، وأشرف على التبدُّد ، واحتيج إلى ضَرْبِ من التقليد ، وأنَّ الفقيه يتبع مَن هو أفقه منه وإن تشاركا في أصل النظر = اعتُنِي بالراجح .

فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات، وكثُرت تصحيحات صاحب «التنبيه»، ولو تتبَّع متتبعٌ تصحيحات المتقدمين لألفئ منها الكثير.

قلت: صحيحٌ ، غيرَ أنَّ التصحيح لم يكن مقصودهم الأعظم ، ولا مرادَهم الأهم ، ولن تستطيع أن تقول: إنَّ أكثر ما يحكون من الخلاف مذكورٌ فيه التصحيح (٢) ، وما نجد من ذلك فلا يكاد يبلغ العُشر ، والفوراني وإن كان التزم في «إبانته» التصحيحَ فما استوعب ولا كاد ، ولا على كلِّ ما صحح الاعتماد (٣) ، وما اعتنى به إلا مَن بعد هؤلاء ، ممن قصر نظرًا في نفسه عمَّن تقدمه ، فاعتنى صاحبُ «التهذيب» بذلك شيئًا كثيرًا ، ثم تصدَّى قاضي القضاة أبو سعد بن أبي عصرون لذلك ، فصحَّح الكثيرَ من الخلاف ، وسمعتُ الوالد في يقول: «كان الناس \_ شامًا ومصرًا وعراقًا \_ لا يُفتون إلا بترجيحه ، ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب الرافعي».

قلتُ: ولمَّا أحب الرافعيُّ \_ الذي هو سيد المصنِّفين \_ جمْعَ شملِ هذا المذهب، وما جاء إلا وقد فقدَ الناس أصحابَ الوجوه = اعتنى ببيان الراجح اعتناءً

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (التصحيح).

<sup>(</sup>٢) في ز،ك،م: (الصحيح).

<sup>(</sup>٣) قوله: (والفوراني وإن كان ١٠٠٠ ما صحح الاعتماد) زيادة من ز ، م.

(O) (O)



تامًا ، ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة ، وكان قصدهما عليه إرشادَ الخلق ، والإتيان بما يناسب الزمان ، فإن العلم وإن لم يُعدَم بالكلية فقد قل ، وصار المفتون نقلة عن الكتب في الحقيقة ، فبيّنا لهم الراجح نقلًا ونظرًا عندهما .

فبان بهذا أنَّ اعتناءَ المتأخرين \_ وإن قصرت مراتبُهُم عن المتقدمين \_ بإبانة التصحيح (١) أَكْثَرُ ، فكان لذلك اتباعهُم أولى ، ولذلك لا نقول في ترجيحات ابن الرِّفعة ما نقوله في ترجيحات هؤلاء الثلاثة ؛ لأنه وإن كان جَبَلَ فِقْهِ إلا أن شوقه الأعظم إلى ما كان عليه المتقدمون ، فلم يُعنَ غالبًا ببيان الراجح من الخلاف ، ولم يشتغل بذلك إلا قليلًا ، وكانت نفسه عنده أرفعَ من هذا المقام ، ثم لم يكن عنده من علم الحديث ما كان عند النووي ، ولا ما كان عند الشيخ الإمام ، فإنه وإن اعتنى بمتون الأحاديث عند تصنيفه فلم يكن مثلَهما فيه ، والسلام .

حكى لي الوالد إلى الرفعة كان يحضر إلى مجلس الحافظ الدمياطي في كثيرٍ من الأحايين للاستفادة منه ، قال: «وبينا نحن في درس الظاهرية بين يدي الدمياطي إذا بالفقيه \_ يعني شيخه ابن الرِّفعة \_ قد أقبل ، فأجله الحاضرون ، وقام الدمياطي منتصبًا ، فجلس الفقيه أمامه بين يديه كالتلميذ ، وكان الشيخ الدمياطي في المحراب ، فأشار إليه الدمياطي أن يأتي إلى جانبه ، فأبى وقال: بل أستقبل القبلتين ، فاستُحسِنَ ذلك منه » .

قال: «وكان حضوره ليسأله عما يقع له في الحديث ، فلم يكن يكتب ما يُشكل عليه منه حتى يحضر من مصر إلى القاهرة ، ويسترشد الدمياطي» . وهذا دليلُ علمه ودينه وتحريه ، وواضحٌ أنه لم يكن في الحديث مثل هؤلاء ، وفي هذا كفاية .

<sup>(</sup>١) في ز، ك، م: (الصحيح).



ولسنا هنا للتفضيل بين أئمَّة الزمان، وحظ<sup>(۱)</sup> المكان، أنَّ قصور الناس<sup>(۲)</sup> عن العلم أوجَبَ أن يُقِيم الله تعالى لهم مَن يُبيِّنُ الراجح ليقفوا عنده، فأقام هؤلاء الثلاثة المتأخرين، وهم: الرافعي، والنووي، والشيخ الإمام، وما في المتأخرين \_ إن شاء الله \_ أفقه [أ/١٧/١] منهم، إلا أن يكون ابن الرفعة، وقد ذكرنا أنَّ شوقَه لم يكن إلى هذا النوع.

ولسنا نقول: إنه أفقه منهم، ولا نقول أيضًا (٣): إنهم أفقه منه، فإنَّا أقلُّ من التفضيل بينهم، ولكن نقول: إنَّ شوقه لم يكن إلى نحو الترجيح.

وهم أربعة: كان النووي شوقُه إلى الترجيح غالبًا على شوقِه إلى التفقُه والتخريج، وكان ابن الرِّفعة بالعكس، وأما الرافعي والشيخ الإمام فشوقُهما \_ كما تراه في كلامهما \_ إلى الأمرين جميعًا، ثم الغالب على الرافعي شوقُه إلى الترجيح، وأما الشيخ الإمام هي فلا نستطيع أن نقول: إنَّ أحد الأمرين يغلب فيه على الآخر، كما لم يستطع أحدٌ في عصره أن يقول: إنَّ علمًا يغلب فيه على علم.

وهذه الأمور التي فصَّلتُها فيهم لا يستطيع فَطِنٌ فَهِمٌ إذا تأمَّل (٤) مصنفاتهم أن يجحد منها شيئًا، ولم نجالس منهم غيرَ الشيخ الإمام، فرضي الله عنه، وجزاه عن شريعة الإسلام خيرًا، وجمعني وإياه وسائرَ محبيه في دار كرامته، على موائد رحمته، ببركة نبيّه (٥) سيدنا محمد المصطفئ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) في ص: (وحفظ).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (الزمان).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أيضًا) زيادة من ز،ك، م.

<sup>(</sup>٤) كذا في م، ز، ك، وفي ظ١، ظ٢، ص: (فهم)، والمثبت أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نبيه) زيادة من ز،ك، م.





فإني لم أَرْوَ مِن ماء مُحَيَّاه ، مع كثرة مخالطتي له الليلَ والنهار ، ولم أُعدِّر أيامَهُ حَقَّ قَدْرِها ، مع ملازمتي له صباحَ مساءَ ، ولم أُعْطِ أنفاسَهُ الطاهرةَ حَقَّ إعطائها ، مع اجتماعي معه في وقتي اليقظة والمنام ، وإنَّ خوفي من مؤاخذة الله إيَّاي بالتقصير في الأخذ عنه ، والفتورِ عن كثيرٍ من خدمته ، مع كوني لا أعرف ولدًا لازمَ أباه كملازمتي له = أَكْثَرُ أو مِثْلُ أو قَرِيبٌ من خوفي على نفسي أن يكون الميلُ استفزَّها من حيث لا تَحسِب إلى الإطناب في ذِكْره · من حيث لا تشعر في مدحه ، وقادَها من حيث لا تَحسِب إلى الإطناب في ذِكْره ·

وقد أخذ القولُ من هذا الفصل غايتَه، واستوفى نهايتَه، فلنمسك عِنان الكلام، ونقول ما قال الأول:

أَبَى الْقَلْبُ إِلَّا أُمَّ عَمْرٍ وَفَأَصْبَحَتْ ﴿ وَصَلَ قَرَّبَتُ إِنْ زَارَهَ ا أَوْ تَجَنَّبُ ا عَدُولًا لِهَا وَلَا أَمَّ عَمْرٍ وَفَأَصْبَحَتْ وَقَرَّبَ اللهِ عَلَى اللهُ السِلْمِهَا وَلَى وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبَّ وَقَرَّبَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ السِلْمِهَا وَلَى وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبَّ وَقَرَّبَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّه

اللهم صلِّ على سيدنا ، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم ارزقني حبَّك ، وحبَّ مَن ينفعني حبُّه عندك ، اللهم ما رزقتني مما أحِبُّ فاجعله قوَّةً لي فيما تحب ، اللهم وما زَوَيْتَ عني مما أحب فاجعله فراغًا فيما تحب .

اللهم اغفر لي جِدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكلَّ ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ ، وما أسررتُ وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر ، وأنت على كل شيءٍ قدير .

اللهم مصرِّفَ القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلِح ذات بيننا، واهدنا سُبُل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: (١٩١/١).





الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، وبارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قائليها(١)، وأتِمَّها علينا.

اللهم إنك أخذت بقلبي وناصيتي، فلم تُملِكني منهما شيئًا، فكما فعلت ذلك بهما فاهدني إلى سواء السبيل، اللهم إنَّ عزيمتك عزيمةٌ لا تُرد، وقولك قولٌ لا يُكذب، فأُمُرْ طاعتك فلتدخل في كلِّ شيءٍ مني أبدًا ما بقيتُ، اللهم إنَّ عزيمتك عزيمةٌ لا تُرد، وقولك قولٌ لا يُكذب، فأَمُرْ معاصيك فلتخرج من كلِّ شيءٍ مني، ثم حَرِّمْ عليها الدخولَ في كلِّ شيءٍ مني أبدًا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين (٢)!

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه، ونفخه،

وصلى الله على سيدنا محمد عَودًا على بَدْءٍ ، والحمد لله أولًا وآخرًا .

واعلموا معاشر إخواني، جمَعَ الله قلوبنا على تقواه، [١٧١/ب] ورزقَنا فِعلَ

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي ص: (قابليها)، وفي م غير منقوطة، فتحتمل الوجهين، وصورتها في ظ١، ظ٢: (فايلها)، وغير واضحة في ز٠

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية زبخطً غيرِ خط الناسخ: (بخط مؤلفه الشيخ عبد الوهاب السبكي، محقق فليُعلم) وجاء فيها كذلك بخط آخر يبدو أنه خط الشيخ حسن العطَّار: (رأيتُ طبقات الشافعية الكبرئ في الخزانة المؤيدية بخط المؤلف، وهي مسودته وخطُّها كهذا، ورأيتُ له أيضًا بعض مؤلفات بهذا الخط، ورأيتُ تأليفًا لوالده بخطِّ والده وكتب اسمَه في آخره بقوله: كتبه علي بن عبد الكافي، وهو عندي، رحمهم الله تعالى)، وقد سبق في مقدمة التحقيق أنَّ مقدمة ز \_ وإن كتب فيها هذا \_ فهو بعيد عن خط المصنف لا يثبت.

الخيرات، وترْكَ المنكرات، وحبَّ المساكين، وأعاذنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وهدانا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم = أني كنتُ قد نظمتُ وأنا في السجن أرجوزة تشتمل على الأبواب الثلاثة التي ذكرتُها، وقد خشيت أن يعترِضَ عليَّ معترضٌ في مُبالغتي في ذكر ترجيحات الوالد وتقديمِها، فذكرتُ ما ذكرت في هذا المصنَّف جوابًا عن اعتراضه، وبدأتُ بالخطبة على النحو الذي أبصرتَ؛ لمعنى اقتضى ذلك أيضًا، وذكرتُ من معترضاتي على الوالد، وسأذكر في آخر الكتاب أيضًا منه؛ لِيُعلم أنَّا إن شاء الله لا نحابي في دين الله أحدًا، ولو حابينا لحابينا الوالد، ونقول كما قال إمامنا الشافعي نحابي في دين الله أحدًا، ولو حابينا لحابينا الزهري»(۱).

ولمّا كانت تلك الأرجوزة حيث أنا مسجونٌ مهموم، قليلُ الكتب أو عديمُها، إنما تملِي عليّ حافظتي فأكتب، وأنا ذاكرٌ تلك المسائل ـ وما لعلّي كنتُ أغفلتُه ـ في هذه الأوراق سردًا ليستفاد نثرًا كما استُفيد نظمًا، ويكون في الحقيقة كتوضيح لذلك النظم المسمّى بـ ((الترجيح))، فلعلّي أبسُطُ هنا في بعض المسائل الكلام بسطًا يسيرًا مع المحافظة على الاختصار، وأذكر أيضًا من الفوائد المهمّات، ومحاسن التتمّات، وعظائم التنبيهات، ونفائس المسائل الواقعات المهممّات، ومحاسن التتمّات، وغرائب وعجائب نَشُوقُ إليها الأنفس الزاكيات، أبوابًا هي في نفسها مقصودات، وغرائب وعجائب نَشُوقُ إليها الأنفس الزاكيات، ومباحث تأخذ بقلوب طالبِ التحقيقات، وأمورًا بكتاب الرافعي متعلّقات، كما سترى ذلك على وجه بديع منثور، أعلى وأحسن من زهر الربيع مبدّدًا، يميل كذا وكذا محمولًا وموضوعًا، يجده قومٌ مفرّقًا، وآخرون مجموعًا، ليس عُرضةً لكلّ معترض ناقد، ولا شِرعةً لكلّ منتهل وارد، ولا سبيلًا يسلكها كلُّ مَن يروم.

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه ، لابن أبي حاتم ، صـ ٦١ .



ولكن تأخذُ الأذهانُ (١) منه ه على قدر القرائح والفُهوم (٢)

وسميتُ هذه الأوراق: «ترشيح التوشيح، وتوضيحَ الترجيح»، فأقول (٣): الحمد لله المستحقِّ للحمد والثناء، والصلاةُ على سيدنا محمَّد خاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأصفياء، ربَّنا إنك تعلم ما نُخفي وما نُعلن، وما يخفى على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء.



<sup>(</sup>١) في ك: (يأخذ الأذكياء).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأمثال السائرة في شعر المتنبي صـ٣٥، ومن قوله: (وأذكر أيضًا من الفوائد...) إلى: (... قدر القرائح والفهوم) زيادة من م، ك.

<sup>(</sup>٣) زاد في ص: (مستعيناً بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل)، وزاد في ز، ك: (بسم الله الرحمن الرحمن الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم).





## بَابُ ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، عليه

وهو مسائل ، في بعضها الرافعيُّ مساعدٌ للنووي ، ولعله الأكثر ، وفي بعضها مساعدٌ للوالد ، وهو كثير ، وفي بعضها منفردٌ بنفسه برأي ثالث ، وهو قليل ، وسأُبيِّنُ الكُلَّ إن شاء الله .

ه مسألة: رجَّح الشيخ الإمامُ الله أنه إن شهد طبيبان أنَّ الماء المشمَّس يورث البَرَص كُرِه، وإلا فلا، وهذا عليه نصُّ للشافعي الله الله أذ قال في «المختصر»(١): «ولا أكره الماء المشمَّس إلا من جهة الطب؛ لكراهيَّة عمر الذلك، وقولِه: إنه يورث البَرَص».

قال الشيخ الإمام: «متى شهد طبيبان أنه يورث البرص، أو طبيبٌ واحد؛ تعيَّن القول بالكراهة أو التحريم».

قلتُ: أما شهادة طبيبين فوجةٌ مشهور، وأما الاكتفاء بطبيب واحد فهو مذهبه، وسيأتي في بابه؛ وكذلك الانتهاء إلى التحريم، ورجَّح الرافعي والنووي مذهبًا أنه يُكرَه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة، إلا النقدين.

مسألة: وأنَّ المنيَّ ينقض الوضوء، وفاقًا لشيخه ابن الرِّفعة، وللرافعي
 في كتابه الكبير في الفقه المسمَّى بـ «المحمود»، الذي أشار إليه في كتاب الحيض

<sup>(</sup>١) مختصر المزني: (٩٣/٨)٠

عند الكلام في المتحيرة ، ومات ولم يتمِّمه .

مسألة: وأنَّ التدفُّق ليس علامةً للمني، وفاقًا لابن الصلاح، ذكره في «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي».

مسألة: وأنَّ الشعر على الجلد المدبوغ طاهر ، إما لأنَّ الشعر طاهر ، كما هي إحدى روايتي إبراهيم البلدي ، وإما لأنه (١) يطهُرُ بالدِّباغ ، كما صحَّحه ابن أبي عصرون وتردَّد بين الأمرين ، ولا شكَّ عنده في مخالفة الشيخين في أنه ينجس ، ذكره في «مجموعه» ، فإن وُجِدَ نصُّ على خلافه غيرُ معارَضٍ بنصِّ آخَر فهو من اختياراته الخارجة عن المذهب ، ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصًا (٢) .

﴿ مسألة: وأنَّ فضلات النبيِّ عَلَيْهُ طاهرة ، وهو رأي أبي جعفر الترمذي .

ه مسألة: وأنَّ ما لا دمَ له سائلَ إن كان مما يعُمُّ كالذباب؛ فلا ينجِّس المائعَ، وإلا فينجِّس كالعقارب، وهو رأي صاحب «التقريب» (٣)، ورجَّح الشيخان الرافعي والنووي عدمَ التنجيس مطلَقًا (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (على الجلد المدبوغ ٠٠٠ البلدي ، وإما لأنه) ليس في ظ١ ، والمثبت من سائر النسخ ٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصاً) من ظ١، و م، لكن قد ضرب عليها في م، وليست في سائر النسخ. وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة المصنف في التوشيح: فرع: نصَّ الشافعي على أنَّ الشعر لا يطهر بالدباغ، وعليه الجمهور، وصحَّح ابن أبي عصرون أنه يطهر، قال الوالد في: [محا..ه] وهو الذي أختاره وأفتي به، هذا لفظه، وفي نقله عن والده مخالفةٌ لا تخفى).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ٢: (أما قوله: صاحب التقريب، فهو ولد القفال الكبير الشاشي، وادَّعي صاحب التقريب أنه قول، وقال والده: إنه المجزوم به، وهو قوي؛ لأن محل النص وُجد فيه معنيان: مشقة الاحتراز، وعدم الدم السائل، فكيف يقاس عليه ما وُجد فيه أحدهما؟).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٢/١)، روضة الطالبين: (١٤/١).

﴿ مسألة: وأنه إذا اختلط بالماء الكثير ماءٌ مستعمَل كان طَهورًا ، ولم يؤثر فيه قطعًا ، إلا أن يخرَّج فيه وجهٌ ضعيف من المستعمَل إذا كُوثِر حتى بلغ [١/١٨/١] قُلَّتين أنه لا يعود طَهورًا ، وقال: «إنَّ ما وقع في «الروضة» من أنَّ الصحيح أنَّ المستعمل يقدَّر مخالفًا = باطلٌ قطعًا ، أوقعه فيه كلامٌ للرافعي مُوهِمٌ يتعيَّن تأويلُه» .

وهذا ذكرته أنا في الأرجوزة التي سميتُها «الترجيح»، وجمعتُ فيها هذه المسائل، وإنما ذكرتُه لأنَّ مَن ينظر «الروضة» يحسب أنَّا أهملنا هذا، وأنه مما اختلف فيه النووي والوالد، والحقُّ أنَّ هذا ليس مما نحن فيه، بل هو مكانٌ وقع على وجه الغلط، فلا يُعدُّ من المختلفات.

ولذلك قال الشيخ الإمام في كتاب (١) «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي» وقد نبَّه على هذا المكان فيه النووي -: «لو تأمَّلَ ما يَرِدُ على هذه العبارة لم يقُلها، ولو صحَّ كلامُ النووي لكانت البِرَك التي في المدارس، والبيوتُ غيرُ الجارية ويكثر الاستعمال فيها = لا يجوز التوضُّؤ بشيءٍ منها، وهذا لا يقوله النووي ولا غيره».

ولذلك قلتُ أنا في الأرجوزة:

فَ رُدَّ ما قد نُقِ لَا والحقُّ أنهما لم يَ نقُلًا

وإنما عبارتُهما موهمة ، ولا ينبغي أن تُعَدَّ أماكنُ السهو وطُغيانِ الأقلام من المختلِفات ، بل يُضرَب عنها صفحًا .

﴿ مسألة: وأنَّ العلة في عدم طهارة ما يُلقَى في الخمر لقصدِ التخليل (٢):

<sup>(</sup>١) قوله: (كتاب) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (التخلل)، والمثبت من سائر النسخ.

تحريمُ التخليل ، لا نجاسةُ المطروح ، وهو قول الإمام (١) ، واقتضى كلامُ الشيخين ترجيحَ الثاني ، قال الشيخ الإمام في «شرح مختصر التبريزي»: «ولو قال قائلٌ: كلُّ منهما علة ؛ لم يُبعِد».

قلتُ: وهذا هو قضيَّة إيراد الرافعي و «الروضة» في أول كلامهما ، غيرَ أنَّ الرافعي صرَّح بالخلاف في أنَّ العلة ماذا بعد أسطُر .

مسألة: وأنَّ شاربَ الخمر يتنجَّس باطنُه ثم لا يمكن تطهيرُه أبدًا ، وقد يُعدُّ هذا خارجًا عن المذهب ، وسنتكلَّم عليه في «الباب الثالث» إن شاء الله .

أن المموّة بذهبٍ أو فضّة حرام ، وإن لم يحصُل منه شيءٌ بالعَرْض على النار ، ولم ينفصل منه شيءٌ ، قال: «والتمويه بما لا يَحصُلُ منه شيءٌ بالعَرْض المعني النار ، ولم ينفصل منه شيءٌ ، قال: «والتمويه بما لا يَحصُلُ منه شيءٌ بالعَرْض أصعَبُ من التمويه بما يحصل منه» (٢) . ذكر ذلك في كتاب «تَنزُّلُ السكينة» ، وصحّع النووي في «شرح المهذب» (٣) التحريم أيضًا ، إلا أنه جعل ما يتحصّل منه شيءٌ بالعرض على النار أشدَّ حرمةً مما لا يتحصل منه ، هذا كلامه في كتاب (١٤) الزكاة ، وصحّع – أعني النووي – في «باب الأواني» حِلَّ المموّه (٥) .

قال الشيخ الإمام: «فإما أن يُجعَل المحرَّم نفسُ التمويه ، والمحلَّل استعمالُه بعد وقوعه ، فلا يتناقض كلاماه ، أو غير ذلك».

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (المقدمة/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ك: (ووجه الأصعبيَّة أنَّ فيه آلاءة كاذبة ، منضمَّة إلى مفسدته).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٤/١/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كتاب) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين (١/٤٤).

مسألة: وأنَّ تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضَّة حلال ، قال: «والمنعُ منه في الكعبة شادُّ غريبٌ في المذاهب كلِّها» (١).

وأنَّ تَحَلِّيَ النساء بقلادة فيها نقدٌ مثقوبٌ حلال (٢) ، ولم يره موضع خلاف ، وسنعيد الفرع في مسائل الزكاة .

# فَصْ لُ (٣)

ه مسألة: وأنَّ الموجب للوضوء دخولُ الوقت ، ذكره في «تفسيره» في آية النجوى ، وذكره أيضًا في كتاب «كشف الغُمَّة» ، ونقل فيهما جميعًا أنَّ الشيخ أبا حامد ذكر أنه ظاهرُ المذهب.

قلت: والشيخ أبو علي ذهب إلى أنه الحَدَث، وقيل: أحدُهما بشرط الآخَر، والنووي حكى أوجُهًا أنه في المسألة في الشرح مسلم»، في الباب وجوب الطهارة للصلاة أنه ولم يذكر دخول الوقت، بل جعل موضعَه القيامَ إلى الصلاة، فلعلَّهُ عبَّر عنه به، ولم يذكر أحدهما بشرط الآخر، بل جعل موضعَه ما قال: "إنَّ الراجح (١) عند أصحابنا من أنه يجب بالأمرين: الحَدَثِ والقيام إلى الصلاة».

والمسألة مذكورة في «الرافعي» في «باب الوضوء» ، وليست في «الروضة».

انظر: روضة الطالبين (٢٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ﻧﻲ ﺯ، ﻕ: (ﺧﻼﻑ).

<sup>(</sup>٣) في ق: (الوضوء) بدل: (فصل).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (الأوجه)، وأشار في حاشيته إلى نسخة: (وجهًا)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم: (١٠٢/٣).

<sup>(</sup>٦) أشار في حاشية ظ١ إلى أنه في نسخة: (الأرجح).

- الله: وأنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أصغر إذا انغمس في الماء ، ولم يمكن تقديرُ ترتيبٍ فيه = لم يصحَّ وُضوءه ، وهذا يوافقه الرافعي فيه (١).
- ﴿ مسألة: قال الشيخ الإمام: «وكذا إن أمكن إذا نوى رفع الجنابة (٢) عامدًا ؟ لأنه متلاعب، والرافعي والنووي صحَّحا الصحة والحالة هذه».
- مسألة: ومال إلى كراهة غسل الرأس بدل مسحه ؛ لأنه سرف ، وعزاه إلى الأكثرين ، وصحَّحا عدمَ الكراهة (٣).
- ﴿ مسألة: وقال: ﴿إِن دعت حاجة إلى التنشيف في الوضوء فلا كراهة ، ولا أولويَّة في تركه ﴾ ، قال: ﴿وليس للشَّافعي نصُّ في مسألة التنشيف ﴾ ، وأطلق الشيخان تصحيح استحباب ترك التنشيف ، وقضيَّة كلامهما أنه لا فرق بين الحاجة وغيرها ؛ إذ حكيا وجهًا بالكراهة في الصيف دون الشتاء ، وهذا الوجه إنما مأخذه عذرُ البرد ، كذا في ﴿الرافعي ﴾ عن القاضي ، وذلك هو الحاجة ، وما زاد عليه ضرورة (١٠) .
- ﴿ مسألة: وأنَّ مَن به نجاسةٌ يغسلها ثم [أ/١٨/ب] يغتسل إذا كان جُنبًا، أو يتوضَّأ إذا كان مُحدِثًا، ولا يهمل غسلَها قبل غُسل الجنابة أو الوضوء؛ فإنَّ كلَّا منهما لا يُغنى عن غسلها، وفاقًا للرافعي وخلافًا للنووي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي هو محدِثٌ لا جنب).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين (٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين (١٦٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٩٠/١)، وروضة الطالبين: (٨٩/١).





قال: «هذا هو الراجع؛ لأنَّ الماء قوَّتُه لرفع الحَدَث وإزالة الخَبَث على البدل، كما يقتضيه كلامهم في أنَّ المستعمَل في الحدث هل يُستعمل في الخبَث؟ وعند زوال النجاسة قد حُكم له بالاستعمال، فلو رَفَعَ الحدث فإما أن يُحكم بارتفاعه بعد زوال النجاسة وهو متعذر؛ لأنه صار مستعملًا، أو معه فكذلك لهذا المعنى؛ لأنَّ الاستعمال معلول لكلِّ منهما لا لهما، فلو حكمنا برفعه في تلك الحالة لكنَّا قد حكمنا بالطهارة بالماء المستعمل، كما في قوله لغير المدخول بها: "إن طلقتكِ فأنتِ طالق"، فإذا طلقها لا تقع المعلَّقة؛ لمصادفتها حال البينونة».

ولا يخفئ أنَّ صورة المسألة ما إذا كانت النجاسة لا تَحُول بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا، أو قليلًا ولكنه بحيث يزيلها لملاقاته إياها، فإن انتفئ واحدٌ من الأمرين فلا يكفي قطعًا؛ لأنَّ الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعمَلًا أو نجسًا.

وقد وقع في «باب صفة الغسل» من «شرح مسلم» للنووي (١): «أنَّ مِن شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة»، فإن أراد طهارة كلِّ جزءٍ منه فهي موافِقةً لإيجاب غَسل النجاسة قبل رفع الحدث، وإن أراد أن لا يكون مجموعُه نجِسًا فهي مسألةٌ حسنةٌ إن سُلِّم حكمها، ويكون الخلاف في غسل النجاسة قبل رفع الحدَث مخصوصًا بنجاسة بعض البدن، أما إذا كان كله متنجسًا فلا بد من إزالة النجاسة قبل الغسل قطعًا؛ لأنَّ النجاسة حينئذٍ قد تحُول بين الماء والعضو، وإن لم تحُل فاغتفارُها حينئذٍ مُستبعد.

ولكن في هذا نظر ، والأمرُ فيه دائرٌ بين اختلاف كلامه أو زيادته ، مسألةٌ في

شرح النووي على مسلم: (٢٢٩/٣).



الموافقة عليها نظر، وقد وقع من النووي في هذا الباب من «شرح مسلم» موضعان ؛ هذا أحدهما .

والثاني: قال: «ينبغي لمن اغتسل من إناء أن يتفطّن لدقيقة ، وهي أنه إذا استنجى وطهُرَ محل الاستنجاء بالماء؛ يغسله بعده بنيَّة غُسل الجنابة؛ لأنه ربما غفل عنه بعد ما ذكره (٢) ، فجزاه الله خيرًا ، لقد نبَّه على مهم ، ولكن يلزم من ذلك أن يفوت المغتسلَ سنةٌ وهي البداءةُ بأعالي البدن».

﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ الغُسالة لا فرق فيها بين زيادة الوزن وعدمه ، فإن انفصلت بلا تغيُّر ، وقد طهُرَ المحل ، ولو كانت أقلُّ من قُلَّتين ؛ فهي طاهرةٌ وإن زاد وزنها ؛ لأنَّ علَّه الحكم بالطهارة \_ وهي أنَّ البلل الباقي في المحلِّ بعض المنفصل ، فكان له حكمُهُ (٢) \_ علَّةً (٤) موجودةٌ مع زيادة الوزن ، ونحن نقطع بأنَّ عين النجاسة إما في الماء وإما في الثوب، ولكن لا أثر لذلك، فليست زيادة الوزن ضائرةً لها.



انظر: شرح النووي على مسلم: (٢٢٩/٣).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ز: (عبارة النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها ، وهي أنه إذا استنجئ وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغى أن يغسل محلَّ الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة ؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه، ويحتاج إلى كلفة في لفِّ خِرقةٍ على يده، والله أعلم، هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. انتهی کلامه).

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه في نسخة: (فكان لحكمه).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (غسله)، والمثبت من سائر النسخ،

# التيمم

أمسألة: وأنَّ ماسح الجبيرة إذا تيمم لفرض ثانٍ ولم يحدِث، فإن كان جنبًا لم (١) يُعِد الغسل، وإن كان محدِثًا أعاد ما بعد عليله (٢)، وفاقًا للرافعي (٣)، وأما النووي فإنه رجَّح أنَّ المحدِث كالجنب، فلا يُعيد شيئًا من الغسل (١)، ونسَبَهُ إلى الأكثرين، ولم يُسلِّم له الشيخ الإمام أنَّ الأكثرين على ما رجَّحه.

﴿ مسألة: وأنَّ العاصي بسفره لا يتيمَّم؛ لأنَّ سفر المعصية لا تتعلَّق به رخصة ، فعليه أن يعود ، لا سيما إذا أمكنه الرجوعُ والصلاةُ بالماء قبل خروج الوقت ، وهو وجهٌ لم يشتهر في المذهب ، قال الشيخ الإمام: «هو غريبٌ في النقل ، قويٌّ في المعنى ، والراجح عند الشيخين أنه يلزمه أن يصليَ بالتيمُّم ثم يعيد »(٥).

﴿ مسألة: وأنَّ المتيمم إذا وضع ساتر الجرح على غير طهارة، وتعذَّر نزعُه، وقلنا بالمذهب الصحيح عند الثلاثة، وهو أنه يقضي الصلاة = فكُلُّ من الصلاتين فرض، والجمهور رجَّحوا أنَّ الفرض الثانية، وهو رأي الشيخين، وهنا يعترف الشيخ الإمام بمخالفة الجمهور ولا يبالي (٢).

قلت: وهذا الخلاف لا جدوي له.

<sup>(</sup>١) في ظ١: (ثم) بدل (لم) ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) أي: مرضه،

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٢٩/١)٠

<sup>(</sup>٤) أشار في حاشية ظ١ إلى زيادةٍ في نسخة: (وإن كان محدِثًا).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢٦١/١)، روضة الطالبين: (١٢١/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٢٢٩/١)٠

مسألة: وأنه يُكتفئ للتيمُّم بضربة واحدة كما صحَّحه الرافعي (١) ، قال في «شرح المنهاج»: «إنه الأصح دليلًا لا مذهبًا ، وإنَّ الأصحَّ مذهبًا ضربتان كما صحَّح النووي» (١).

ثم أطلق في كتاب «الرقم الإبريزي» أنَّ الأصحَّ ضربةٌ واحدة ، وقضيةُ إطلاقه أن يكون عادَ فصحَّحه مذهبًا كما كان يُصحِّحه دليلًا ، غيرَ أنه صرَّح في كتاب «الرقم» بأنَّ وجوب الضربتين هو المشهور المنصوص وقولُ الجمهور ، وكذلك اعترف في «شرح المنهاج» ، فلك أن لا تعُدَّ هذا الترجيح من المذهب ، لولا إطلاقُه لفظ التصحيح عليه ، وبكلِّ حالٍ هو من الأماكن التي رجَّح فيها الرافعيُّ على خلافَ قول الأكثرين .

وبالجملة لستُ أثق بأنَّ الشيخ الإمام يقول بأنَّ وُجوب الضربتين راجحٌ عنده مذهبًا ؛ لاعترافه في الكتابين المذكورين بمخالفة النصِّ والجمهورِ . [١/١٩/١]

# الحيض

ه مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الإزار ، وهو قول الرافعي مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض الوطء مطلقًا ، ومرَّةً أنه إنما يباح الرافعي أن واختار النووي أنه يباح ما عدا الوطء مطلقًا ، ومرَّةً أنه إنما يباح لوَرع يأمَنُ الوطء ، ولعلَّ النووي لا يعُدُّ اختياريَّةَ هذين من المذهب ؛ لاعترافه بأنَّ النصَّ على خلافهما في المنافقة على خلافهما أن المنافقة المنافقة النصَّ على خلافهما أن المنافقة ال

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢٠٦/٧).

<sup>(</sup>٥) العبارة في ظ١: (ولعله لا يعد هذا الاختيار من المذهب؛ لتصريحه بأنَّ النصَّ على خلافه)،=

### 0

#### الصلاة

أمسألة: وأنه يحرم على مَن افتتح الصلاة ، وقد بَقِي من وقتها ما يَسَعُ جميعَها أن يَمُدَّها حتى يخرجَ الوقت ، وهذا وجهٌ (١) حكاه في زيادة (الروضة) عن القاضي الحسين ، قال الشيخ الإمام على القاضي الحسين ، قال الشيخ الإمام على المعنى ، وقد صحّح الشيخان أنه لا يُكره ، وحكيا وجهًا أنه يُكره (٢) ، قال الشيخ الإمام: (وينبغي أن يكون محلُّ تصحيحهما الجواز إذا مَدَّها بعد الركعة الأولى ، أما إذا مدَّ القراءة في الركعة الأولى حتى خرج الوقت فقد صيَّرها قضاءً ، والحكم بجوازه بعيدٌ ».

مسألة: وأنَّ مَن أوقع ركعةً من الصلاة في الوقت حُكِم ببقاء الوقت بالنسبة إليه.

وتحريرُ هذا: أنَّ المشايخ الثلاثة وإن توافقوا على أنَّ الصحيح أنَّ مَن أوقع ركعة في الوقت فكلُّها أداءٌ؛ لأنَّ الركعة لمَّا اشتملت على مُعظَمِ أفعال الصلاة، وكان ما بعدها كالتكرير لها جُعل تابعًا = فقد اختلفوا بعد ذلك، فظاهرُ كلام الشيخين أنَّ ما فضل عن الركعة خارجٌ عن الوقت، وإن وُصِفَ بالأداء تبعًا، قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يبتدر إلى الذهن من كلام الأصحاب» (٣).

وظاهر كلام الشيخ الإمام ترجيح أنه يُحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه ، وتكون

والمثبت من سائر النسخ ، وأشار في حاشية ظ١ أنه نسخة .

<sup>(</sup>١) في ظ١: (أوجَهُ)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١/٣٧٧)، روضة الطالبين: (١٨٣/١).

العبادة كلُّها مَفعُولةً في الوقت ، قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يدلُّ عليه كلام الشافعي» ، وأطال في تقرير ذلك ، ولا شنعة فيه فيقال: كيف يقال: بعضُها خارجُ الوقت ولم يخرج ؛ لأنَّ عنده أنَّ الشارع بقَّى الوقتَ بالنسبة إلى من أوقع ركعةً فيه .

وينبغي أن يُبنَى على هذا الخلاف: مَن أراد تأخير الصلاة إلى حدًّ يخرج ما عدا الركعة عن الوقت إذا قلنا بما صحَّحوه مِن أنَّ الكل أداءٌ، فاللائق بهما أن يصحِّحا تحريم ذلك؛ لأنه أخرج بعضها عن الوقت، وبهذا صرَّحا وجعلاه المذهب، وتردَّد الشيخ أبو محمد في ذلك، ولا وجه لتردُّده إلا على رأي الشيخ الإمام، فإنَّ الوقت باقٍ.

فإن قلتَ: أَفَيَقُول الشيخ الإمام بجواز التأخير بناءً على أصله ؟

قلتُ: لا يلزمه ذلك ، فإنه قد لا يبقى الوقت إلا في حقّ مَن لم يؤخر عمدًا ؛ لأنَّ هذا أمرٌ حكمي ، وقد قدَّمنا أنه يحرم المدُّ حتى يخرجَ الوقت لمن دخل والوقتُ مُتَّسِعٌ ، وإن كان قد كمَّل الركعة في الوقت .

مسألة: وأنه يُعتبَر للزوم الصلاة على من زال عذرُه من صِبِّى وجنونٍ وكفرٍ وإغماء وحيضٍ ونفاس = ما يسع زمن الطهارة زائدًا على زمن التكبيرة أو الركعة ، على الخلاف فيهما ، مال إليه ، ولم يصرِّح به ، والحاصل أنَّ الصحيح عند الثلاثة أنه يُكتفى فيمن زال عذره أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة لا ركعة ، ويجب الفرضُ بإدراكها من الوقت .

وهل يُعتبر مع القدر المذكور إدراكُ زمن الطهارة؟ فيه قولان، أظهرهما عندهما: لا يُشترط، ومال هو إلى أنه يُشترط(١).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٨٨/١).



- ﴿ مسألة (١): وقال فيمن لم يدرك مِن أولِ (٢) الوقت قدرَ الفرض: «إنَّ كلام الأصحاب يقتضى أنه سقط الوجوب من ذمَّته بعد الثبوت بأول الوقت، وإن النووي صرَّح في «شرح المهذب»( $^{(7)}$ : بأنه تبيَّن عدم الوجوب»، قال: «والأصحاب جعلوا الوجوب بأول الوقت والاستقرارَ بالتمكن ، كما في الزكاة» .
- ﴿ مسألة: وأنَّ العزم على فعل الصلاة لا يجب على مَن أخَّرها عن أول الوقت ، وصحَّح النووي في «شرح المهذب» (١٤) و «تحقيق المذهب» الوجوب ، كما هو رأي القاضي أبي بكر بن الباقلاني في «أصول الفقه» ·
- مسألة: وأنَّ تأخير العشاء ما لم [أ/١٩/ب] يخرج وقتُّ الاختيار أفضلُ من تقديمها ، وهو الجديد (٥) ، قال: «ومحلّه إذا لم ينم مَن يخاف أنَّ نومه يغلبه ، فيُفَوِّت عليه الصلاة، فإن خاف فالتقديم أفضل، وقد قوَّى النووي هذا في «تحقيق المذهب».
- ، مسألة: وأنَّ الإبراد للظُّهر لا يختصُّ بالبلد الحارِّ ، بل شدَّةُ الحرِّ كافية ، ولو في أبرد البلاد<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليست في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أول) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع: (١٠٩/٧)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (٦٣/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١/١٨)، المجموع: (٩٧/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٣٨١/١)٠



### الأذان

- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ الأَذَانَ فَرَضُ كَفَايَةً ، ورجَّح الشيخانَ أنه سنَّةً (١).
- ﴿ مسألة: وأنَّ ترجمته للعاجز جائزةٌ إن لم يقُم به القادر ، وقال النووي (٢): «لا يجوز أن يؤذِّن لجَمعٍ فيهم عربي » .
- ه مسألة: وأنَّ الإمامة أفضل من الأذان ، وهو قول الرافعي (٣) ، قال الشيخ الإمام: «والسلامة في تركها» ، ومن تصانيفه: «طلبُ السلامة في تركها» .
- ﴿ مسألة: وأنَّ مَن جمع بين صلاتين جمْعَ تأخيرٍ ، وقدَّم الفائتةَ يؤذِّن لفريضةِ الوقت ، ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة (٤) ، وهو قول أبي الفرج السرَخْسي ، قال الشيخ الإمام: «وفي كلام الشافعي في «البُويطي» ما يشير إليه» .
- مسألة: وأنَّ الحائض والجنب لا يُجيبان المؤذن، وهذا قد يُستغرب؛
   لجزم الرافعي والنووي بخلافه (٥)، وهو ظاهر، ولي في «التوشيح» عليه كلامٌ.
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ وقت الأذان الأول للصبح قُبيل طلوع الفجر ، قال: «وهو وقت السَّحَر ، ورجَّح النووي (٦) أنه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٠٤/١). وجاء في حاشية ظ١: (ترجيح النووي أنَّ الأذان سنَّة، وأنه أفضلُ من الإمامة، وأنها فرضُ كفاية = إشكالٌ).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير (٢١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين: (٢٠٧/١).

(0,0) (0,0) 6

من نصف الليل، والرافعي (١) أنه في الشتاء من سُبعه الأخير، وفي الصيف من نصف سُبعه».

### القبلة

مسألة: وأنه يصح فِعلُ الفريضة على الراحلة \_ وإن لم تكن واقفة \_ لعُذر الوحل، كما دلَّ عليه الحديث، وهذا قاله بحثًا، والأصحابُ لم يصرحوا بصورة الوحل، وإنما قالوا: لا يجوز إلا لضرورة، من خوف انقطاعه عن الرُّفقة، أو خوفه على نفسه أو ماله، فإن جُعل الخوف مؤذِنًا للخوف على المال فهو والشيخان متفقون، وإلا \_ وهو الظاهر \_ فهُم مختلفون (٢).

أمسألة: وأنَّ تعلُّم أدلة (٣) القِبلة فرض عينٍ على المسافر سفرًا يغلب الاشتباه فيه ، وقال النووي (٤): «واجب على المسافر مطلَقًا» ، ولم يذكر هذا القيد لا هو ولا غيره ، فلعلَّه لم يَعْنِ بالمسافر إلَّا مَن يغلب عليه الاشتباه ، لا كالحجيج الأعظم ، فإنهم كأهل مدينة في الحقيقة ترحل وتقيم ، ويكثر فيهم العارفون .

أمسألة: وأنَّ مَن يتبين في الصلاة الخطأ بالظن يستأنف ، ولا ينحرف كمَن يتبيّن بالقطع ، وقالا: «ينحرف» ، وصورة المسألة أن يَبِينَ الخطأ مقترنًا بظهور الصواب ، فإن لم يظهر له وجه الصواب استأنف لا محالة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١/٤٢٩، ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أدلة) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٥٣).





#### صفة الصلاة

﴿ مسألة (١): وأنَّ السنَّة في رفع اليدين في التكبير أن يرفع بلا تكبير ثم يُكبر وهما قارَّتان، ثم يُرسلهما بعد فراغه، وصحَّحه البغوي (٢)، وصحَّح الشيخان (٣) أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء على ما في أصل «الروضة»، فإنْ فرغ مع التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس؛ أتمَّ الباقي، وإن فرغ منهما حطَّ يديه ولم يستدم الرفع، وفي «شرح المهذب» صحَّحَ أنَّ انتهاءه مع انتهائه أيضًا (٤).

مسألة: وأنه تُستحب قراءة السورة أو شيء من القرآن بعد «الفاتحة» في الثالثة والرابعة ، وهو الجديد (٥).

مسألة: وأنَّ مأموم الجهريَّة لا يقرأ غيرَ «الفاتحة» ولو كان بعيدًا أو كان بعدًا أو كان أو كان بعدًا أو كان أو

﴿ مسألة: وأنَّ الإمام لا يزيد في الاعتدال على قوله: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمد»، إلا أن يكونوا محصورين راضين بالتطويل، قال: «هذا الذي قاله في «شرح المهذب» (٧)، وقد يترجَّح، والذي (٨) في «اارافعي» (٩)

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ص، ق،

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب: (٢/٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٧)، روضة الطالبين: (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير (٤٩٢/١) ، روضة الطالبين: (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المجموع: (٣/١٧).

<sup>(</sup>٨) في ظ٢: (الذي) بلا واو.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشرح الكبير: (١٤/١٥).

(O) (O)



و «الروضة» (١) و «تحقيق المذهب» أنه يزيد: «ملء السماوات وملء الأرض، وملء من شيء بعد»، [١/٢٠/١] قال: «وفي «مختصر المزني» إشارةٌ إليه».

مسألة: وأنَّ تربُّع مَن يُصلي قاعدًا في موضع قيامه أفضلُ من الافتراش نصًا (٢) واحدًا ، نصَّ عليه في «البويطي» ، ورجَّح الشيخان أنَّ الافتراش أفضل (٣).

ألاً يتين على العقبين \_ إنما يُسنُ من الإقعاء \_ وهو افتراشُ الرِّجلين ، ووضعُ الأَليتين على العقبين \_ إنما يُسنُ بين السجدتين خاصة ، ويُكره فيما عداهما ، والنووي أطلق استحباب هذا الإقعاء (١) ، فاقتضى كلامُه استحبابه في جلوس التحية وقت التشهدين ، مع اعترافه بأنَّ النص على استحبابه إنما هو في الجلوس بين السجدتين ، والرافعيُّ (٥) أطلق الكراهة ، غيرَ أنه صحَّح في تفسيره الهيئة المتفق على كراهتها ، وجعل تفسيره بهذه الهيئة مرجوحًا ، فلا يلزم من كلامه جعلُ الإقعاء نوعين ، فلا يؤخذ منه ترجيحٌ في هذا الإقعاء ، والحافظُ البيهقي خصَّ كراهة الإقعاء بالجلوس الأخير .

فهذا الإقعاء عند الشيخ الإمام لا يُستحب إلا بين السجدتين، ويُكره فيما عداهما (٦)، وعند البيهقي أنه يُستحبُّ فيهما وفي التشهد الأول، ولا يُكره إلا في الأخير، وعلى إطلاق النووي يُستحبُّ في الأربعة، ولا كلام للرافعي فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) في ك: (أيضًا)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه في نسخة: (قولًا)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١/١٨)٠

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية م: (وصححه في شرح مسلم).

وهذه المسألة ليست في كتاب «الترجيح» الذي ذكرتُ فيه هذه المسائل رَجَزًا؛ لأنَّ عبارة «الروضة» غير مخلصة في المخالفة، فإنه قد يُرَدُّ إطلاقُه إلى التقييد بما بين السجدتين، فيكون الاعتراض عليه لفظيًّا، ولا يُجعل مخالفة صريحة، أما الإقعاء المتفق على كراهته بين الرافعي والنووي والشيخ الإمام فهو أن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه.

قال الشيخ الإمام: «والورك أصل الفخذ لا كلَّه، فمعنى الجلوس على وركيه ونصبِ رُكبتيه: أن يُلصق أَليَيْهِ بالأرض، وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه مرتفعاتٍ كهيئة المستوفز غير المطمئن».

- أمسألة: وأنه يكفي في التشهد: «وأنَّ محمدًا رسوله»، ولا تُشترط الإضافة إلى اسم الله مُظهَرًا، بل يكفي مُضمَرًا، وهو الذي نقله العراقيون، وسياق «الروضة» يقتضي ترجيحه، لكن في «المنهاج» من أصل «المحرر»، ومن زياداته أنه يُشترط ذكره مُظهَرًا، فيقول: «وأنَّ محمدًا رسول الله»، فخَرَج في الاكتفاء بالإضمار وجهان، أصحهما عند الشيخ الإمام \_ ولعله الذي يظهر رجحانه من سياق «الروضة» \_: الاكتفاء، وأصحهما في أصل «المنهاج» وزيادته: عدم الاكتفاء، فتأمله (١).
- مسألة: وأنَّ محلَّ الأقوال المحكيَّة في القنوت فيما عدا الصبح في الاستحباب: للنازلة، وفي الجواز: لغيرها، وقال الرافعي في الجواز مطلَقًا، والنووي في الاستحباب مطلقًا (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير (١٨/١٥)، روضة الطالبين: (١/٤٥١).



 مسألة: وأنه يستحبُّ في السلام أن يقول: «وبركاته» بعد «السلامُ عليكم ورحمة الله» في آخر التسليمتين، وحكى في المسألة ثلاثة أوجه في تصنيفٍ له مستقل فيها ، تضمَّنته فتاويه المجموعة ، واعترف بأنَّ الذي رجَّحه وجهٌ عندنا غيرُ مشهور.

# فصل جامع

﴿ مسألة: وقال: «إنَّ قول الشيخين فيمن قصَّر حتى فرغت مدة مسح الخف في صلاته ببطلانها = مُقيَّدٌ بما إذا لم يكن عالمًا حين الدخول بالحال ، فإن علم لم تنعقد ١١٠٠

وكذلك قال فيمن صلَّى مدافعًا للأخبثين: «إن علِمَ أنَّ قوَّته لا تتماسك لم تنعقد ، وإلا فتنعقد ، ثم تبطل عند عدم التماسك» . والرافعي قال فيمَن صلَّى وهو يدافع الأخبثين: «إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل» ، وبه جزم النووي (١).

 مسألة: وقال: «إنَّ في تصحيح النووي صحة صلاة من وقف عُريانًا في خابیه (7)، و صلی علی جنازه = نظرًا (7).

 مسألة: ورجَّح أنَّ مَن دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية ؛ لا يُكره له التحية ، قال: «وإنما المكروه الدخول بهذا القصد(٤)» ، قال: «وكذلك مَن أخَّر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة ، المكروه له أن يؤخر لا أن يقضى ، والشيخان

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/٥)، روضة الطالبين: (١/٥١).

<sup>(</sup>٢) الخابية: البناء من صوف أو وبر ، انظر: تاج العروس: (٣٧/٣٧).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: ([...] الصحة هو ما في الشرح الصغير)

<sup>(</sup>٤) قوله: (بهذا القصد) من نسخة كما في حاشية ظ١، وليس في سائر النسخ.





صحَّحا في تأخير التحية لذلك الكراهة، وجزمًا في أثناء التعليل بكراهة تأخير الفائتة لتُقضَى هذا الوقت، وهو خلاف ما جزم به إمام الحرمين، وعبارته في «النهاية»(۱): «وإذا جرينا على طريقة الأصحاب، فلو قصد الحصول في المسجد في هذه الأوقات لا عن وفاق، فيُقيم التحية من غير كراهة، كما لو قصد تأخير قضاء فائتة إلى هذا الوقت»، انتهى.

مسألة: وأنَّ وقت صلاة العيد ووقت الضحى من ارتفاع الشمس لا من طلوعها ، خلافًا للنووي فيهما ، وللرافعي في العيدِ(٢) .

مسألة: وأنَّ [١/٢٠/ب] العبرة في الاقتداء باعتقاد الإمام لا المأموم، وهو رأي القفَّال، فلو اقتدى شافعيُّ بحنفيًّ مسَّ فرجَهُ صحَّ، أو افتصد فلا، عكس ما يقوله الشيخان، هذا اختيارُه مذهبًا، وسيأتي اختيارُه دليلًا (٣).

مسألة: وأنَّ مَن سها في صلاته ، وسلَّم ساهيًا قبل أن يسجدَ للسهو ، ولم يَطُل الفصلُ = لم يَصِر عائدًا إذا سجد ، بل القياس أحدُ وجهين:

إما أن يقال: إنَّ هذا السلام غيرُ محلِّل؛ لحصوله عن سهوٍ ، فليسلِّم مرَّةً أخرى عَقِيب (٤) سجود السهو إن أحبَّ فِعله ، أو مجرَّدًا عنه إن لم يحب ، وهذا قول إمام الحرمين .

وإما أن يقال: إنه محلِّل، ثم إذا سجد لا يصير عائدًا، وهذا ما ذكر البغوي

انظر: نهایة المطلب: (۳۳۹/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٤٨/٢)، روضة الطالبين: (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير (١٥٤/٢)، روضة الطالبين: (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ق: (عقب)، والمثبت من بقية النسخ.



في «التهذيب» أنه المذهب(١).

ولم يرجح الوالد شيئًا من هذين الوجهين ، وأنا أعذرُه في ذلك ؛ فإنَّ صاحب «التهذيب» يَلزمُه سجودٌ بعد السلام ، ولا قائل به في الجديد .

والإمامُ وإن دقَّق (٢) نظره حيث قال: «السلام سهوًا لا يُعتدُّ به ، فهو باق في صلاته» ، فيُمكن أن يقال في جوابه: هو لم يَسْهُ مُسَلِّمًا ، وإنما سلَّمَ ساهيًا أنه سها ، فالسهو في السهو لا في السلام ، فما أتى بالسلام إلا عامدًا ، غيرَ أنه ناس أنه سها ، فليَمض سلامه على الصحة ، والأصحاب يَلزمهم عودٌ إلى الصلاة بعد التحلل ، ولا يكاد يُعقل ، فالمسألة مشكلة .

مسألة: وأنّ التنحنح في الصلاة لا يُبطِلها، وهو ما عزاه ابن أبي هريرة إلى النص (٣).

♦ مسألة: وعلى البطلان، فإذا تنحنح إمامُه فالصحيح أنه لا يفارقه المأموم؛ حملًا على العُذر، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العذر محتملًا».

مسألة: وأنَّ النسيان عذرٌ في الكلام وإن كثُر، وخالف الشيخين والجمهور في صورة الكثرة (٤).

ه مسألة: وأنَّ مَن وَصَل الوِتر نواه إلى تسع، وقال الشيخان (٥): «إلى إحدى عشرة».

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) في ز، ق: (وقف).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير (٢/١٢)، روضة الطالبين: (١٨/١).

ومَن فَصَل قال النووي: «ينوي بالأشفاع الوِتر، كالأخيرة»، وقال الشيخ الإمام: «ينوي (١) قيام الليل ولا ينوي الوتر إلا بالأخيرة»، وزعم أنه لا وتر إلا الأخيرة (٢)، والحديث معه.

مسألة: وأنَّ مَن لا يُحسِن «الفاتحة» ولا شيئًا من القرآن يأتي بالذِّكْر، وما الدعاءُ مجزئًا له، ولا مُغنِيًا عن الذِّكْر إذا قَدَر (٣).

مسألة: وأنَّ الجماعة فرضُ كفاية على المقيمين والمسافرين ، خلافًا للرافعي حيث قال: «فرضُ كفاية على غير للرافعي حيث قال: «فرضُ كفاية على غير المسافرين» (٤).

﴿ مسألة: وفي كلام الوالد ما يُؤخِّذُ منه ميلُه إلى أنها فرض عين (٥).

ه مسألة: وأنَّ معتادَ الجماعة إذا تركها لعُذرٍ ؛ يحصل له أجرُها ، ونقل صاحبُ «البحر» (٢) فيه عن القهَّال: أنَّ تاركها لعذرٍ إذا كانت مقصودةً لولا العُذر يحصل له فَضِيلتُها ، ونقله ابن الرِّفعة في «الكفاية» عن «تلخيص الروياني» ، والروياني إنما عزاه في «البحر» إلى القفَّال ، فلعلَّه جرى عليه في «التلخيص» .

<sup>(</sup>١) قوله: (ينوي) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (بالأخيرة)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٤١/٢)، روضة الطالبين: (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٥) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (ذهب ابن خزيمة إلى أنها فرض عين ، لكن ليست شرطًا في صحة الصلاة ، وحكى الإمام عنه أنه جعلها شرطًا ، وفي البحر: قيل إنها شرط في الصلاة ، وقضية كلام الداركي وابن كج أنَّ ذلك ليس بوجه لذا) .

<sup>(</sup>٦) انظر: بحر المذهب: (٢٤٨/٢)٠

وهذا أبلغُ من قول الوالد من وجه؛ لأنه يقتضي حصولَها لقاصدها وإن لم يكن معتادَها، ودونه من وجه؛ لأنه يشترط في حصولِها أن يكون قصده لولا العُذر، والوالد يكتفي بالعادة السابقة وإن لم يحصل قصدٌ عند التخلُّف، وحديث: «إذا مرض العبد يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كنتما تكتبان في صحته من أعمال الخير»(۱) يدلُّ على ما قاله الوالد.

وقد ذكر الروياني الحديث في أوائل (٢) الباب، وأطلق النووي في «شرح المهذب» قوله: «إنَّ تاركها لعُذرٍ لا يحصل له أجرها»، فإن جُعِلَ شاملًا للصورتين \_ وهو ظاهرُ كلامه \_ حصل في المسألة ثلاثة آراءٍ.

مسألة: وأنَّ مَن أحرم بأكثر من ركعة ولم يُعيِّن عددًا يريده ؛ لا يزيد على تشهدين .

ه مسألة: وأنه يُكرَه للإمام إذا أحسَّ بداخلِ وهو راكع، أو في التشهد الأخير = أن ينتظره، والنووي قال (٣): «يُستحب»، وقال الرافعي (٤): «جائزٌ» فقط، إن لم يفرِّق بين داخلِ وداخلِ.

مسألة: وأنَّ البصير أولئ بإمامة الصلاة من الأعمى، وهو رأي صاحب (التنبيه) وقطع به الماوردي (٦) ، وذكر نصًّا للشافعي ظاهرَ الدلالة عليه ، وقال

<sup>(</sup>۱) ذكر المصنف الحديث بالمعنى ، ونص الحديث: «إذا مرض العبد ، أو سافر ، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» ، رواه البخاري (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) في ز، ق: (زوائد)، وقوله قبله: (في) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب: (١/١٨٧)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوى: (٢/١/٣).



الشيخان: «هما سواءً" (١). وأشار إلى أنه المنصوص، وأنَّ عليه عامة الأصحاب.

- مسألة: وأنَّ المستعير أولى من المعير، وهو الذي رجع إليه القفَّال،
   واقتصر عليه البغوي، وقال الشيخان: «بل المعير أولى» (٢).
- وصحَّحا أنهما سواءٌ، كقولهما في الأعمى والبصير (٣).
- أن مسألة: وأن من صلّى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم، وقلنا بالجديد، وهو أن الفرض الأولى = ينوي إعادة المفروض، وقال الرافعي: «ينوي الفرض» (١٤)، وقد يُنَزَّلُ على ما قاله الشيخ الإمام، فلا يكون بينهما خلاف، وقال النووي (٥): «لا يتعرَّض للفرضيَّة، بل ينوي المغرب أو الظهر مثلًا».
- ﴿ مسألة: وأنَّ مساواة المأموم للإمام في الموقف لا تُكره ، وإن كان [١/٢١/١] الأحبُّ تخلُّفه قليلًا ، خلافًا للنووي حيث قال في «شرح المهذب» (٢٠): «تُكره المساواة».
- مسألة: وأنَّ الشرط في الموقف في البناءين \_ كصحنٍ وصُفَّة \_ تواصُلُ المناكب إن كان بناءُ المأموم يمينَ الإمام أو يساره ، فيجب اتصال صفِّ من أحد

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٧١/٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/٣٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٥٠/٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٣٤٤/١)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع: (٢٩٩/٤)٠

0

البناءين إلى الآخر ، ولا يضر فرجة لا تسع واقفًا ، وإن كان خلف بناء الإمام اشتُرط أن لا يكون بين آخِر صفِّ بناء الإمام وأولِ صفِّ بناء المأموم أكثرُ من ثلاثة أذرع .

مسألة: وأنَّ مَن اقتدى في مكانٍ من المسجد، وبنى عليه بناءً لا باب له،
 بمَن في بقيَّة (١) المسجد = صحَّت قدوته.

قال: «وهو الذي يَظهر القطعُ به» ، وقال في قول الشيخين (٢): «والبناءان في المسجد لا بد أن يكون بابُ أحدهما نافذًا إلى الآخر»: «لم أره لغير الرافعي» ، قال: «وهو محمولٌ على أن العادة كذلك ، بخلاف ما إذا كان الباب (٣) يُفتح إلى خارج المسجد ، فإنه يُعدُّ مسجدًا مستقلًا» .

قلت: وهذا ذكره في جوابٍ عن مسألتين<sup>(1)</sup> أرسل شيخنا نجم الدين الأصفوني<sup>(0)</sup> مَن سأله عنهما<sup>(1)</sup> في سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمئة.

قلت: وليس في كلام الرافعي ما ينازع فيما ذكره ، فإن الرافعي إنما تكلم في بناءين في مسجدٍ لهما باب ، فاشترط أن يكون باب أحدهما نافذًا إلى الآخر ، أما بناءٌ لا باب له أصلًا فلم يشمله لفظ الرافعي ، فلا مخالفة بينهم ، ومِن ثَمَّ لم أذكر هذا في «المنظومة».

<sup>(</sup>١) في ص: (بيت) ، وليس في ظ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٧٧/٢)، روضة الطالبين: (٣٦١/١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الباب) ليس في ظ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (جوابِ مسائل)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن علي نجم الدين أبو القاسم الأصفوني، توفي عام: • ٧٥ هـ ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (عنها) ، والمثبت من بقية النسخ .



- ، مسألة: وأنَّ الجنديَّ التابع لأميرٍ في غزوٍ إذا نوى إقامةً أو سفرًا لم تُعتبر نيته \_ وهو كالعبد والزوجة \_ إذا لم يَعرف مقصد الأمير.
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ إِمَامَ المَسَافِرِ إِذَا بِانَ مَحَدِثًا مَقِيمًا أَتُّم ، وإن لَم يَسبق تبيُّن الإقامة ، خلافًا لهما فيما إذا سبق.
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ مَن نوى الإقامة لِنَجازِ ما يرجو كلُّ ساعةٍ نَجازَهُ ؟ قصَرَ تسعة عشر يومًا (١) ، وقال الشيخان: «بل ثمانية عشر» (٢).
- مسألة: وأنه إذا جمع بالمطر لم يُشترط كون المطر موجودًا أوَّلَ الأولى ، بل يكفي وجودُه في أثنائها<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو قول في المذهب).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (في أثنائها وجوده) يتقديم وتأخير، والمثبت من سائر النسخ. وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي [كنيَّة] الجمع ، كذا قواه والد المصنف).

0

# الجمعة

ه مسألة: وأنَّ السعي إلى الجمعة واجبٌ أول النداء، وهذا فرعٌ لم يُفصِح به الأصحاب، وإنما الشيخُ الإمامُ استخرجه استنباطًا، فلك أن تَعُدَّه من مسائله التي أدَّاه إليها اجتهادُه المُطْلَقُ؛ لكونه إنما استنبط ذلك من القرآنِ لا من أصول الشافعي على الله أن تَعُدَّه من مسائل المذهب التي أدَّاه إليها اجتهادُه المُقَيَّدُ؛ لأنَّ أصول الشافعي لا تأباه.

وقد كان الشيخ الإمام جُمِعَ له الاجتهادان: المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ، يتيقَّنُ ذلك مَن عرَف محلَّه من العلم، لكن على هذا ليس مما خالف فيه الشيخين، ولا مما وافقهما، إذ لا تصريح لهما بالمسألة.

ه مسألة: وأنه ليس كلُّ ما كان عُذرًا في ترك الجماعة يكون عُذرًا في ترك (١) الجمعة ، بل ينبغي أنَّ كلَّ ما ساوت مشقَّتُه مشقَّة المرض يكون عذرًا ؛ قياسًا على المرض المنصوص ، وما لا فلا .

ه مسألة: وأنه لا يجوز في بلدٍ واحدٍ ، وإن عظُم وكثُرت مساجدُه ، واتسعت مَحالُه ، وفُرِضَ احتياجُ أهلِه فيه إلى جمعتين = أَكْثَرُ من جمعةٍ واحدة ، وكاد يدَّعي اتفاق الأمة عليه قبل محدَثات البدع ، ونازَعَ في تحقُّقِ الحاجة ، ثم قال على تسليمها: «يصلي أهلُها الظهر ، لا يُجَمِّعون» وعَدَّ من عظائم الدين ، وجرائم المبتدعين جمعتين في بلد ، وصنَّف في ذلك مصنفات ، أجمعُها كتاب «الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد».

<sup>(</sup>١) قوله: (ترك) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

- مسألة: وأنَّ المزحوم إذا لم يمكنه السجودُ حتى ركع الإمام، وقلنا بالأظهر: أنه يركع معه، فسجد على نظم نفسه؛ جاهلًا، ثم سجد ثانيًا = حُسِب له، وهو الذي في «المنهاج»، لكن في «الروضة» و «شرح المهذب» خلافه (١).
- مسألة: وأنَّ تصحيحَهما قول أبي إسحاق: أنَّ المقيم غيرَ<sup>(۲)</sup> المستوطن
   لا تنعقد به الجمعة = لم يتضح عليه دليل ، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد به (<sup>۳)</sup>.
- مسألة: وأنَّ الوجه تخصيصُ الخلاف في أنَّ الكلام وقتَ الخطبة هل يحرم لمن عدا الأربعين؟ أما الأربعون فحَظَرَ عليهم الكلام، وأوجب السماع جزمًا، وهذه طريقة الغزالي، واستبعدها الرافعي، وتبعه النووي(٤).

وأنَّ الساعات في التبكير إلى الجمعة معتبرةٌ بالزمان ، لكن لا الزمان الذي يعتبره أهل التقويم ، ويختلف شِتاءً وصَيفًا ، بل باثنتي عشرة ساعةً ، لا يختلف شِتاءً ولا صَيفًا ، فيُعتبر بهذه النسبة ، وهو قول القاضي الحسين .

ويدلُّ له حديث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»(٥)، وهو قول القاضي

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (غير) زيادة من ك ، ز ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تنبيه: المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة على الأصح عندهما، وتوقف فيه والد المصنف، وقال: لم يتضح عندي دليل عليه، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد؛ لأنها واجبة عليه قطعًا، قال: ولو فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم ولم يستوطنوها فإن لم نوجب عليهم الجمعة كان تخصيصًا للحديث الدال على إيجابها على المقيم، وإن أوجبناها عليهم وجب انعقادها بهم).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (١٣٨٩)، وصححه الألباني.





الحسين، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنَّ القائل بأنها الساعات المقسومة (١) على الليل والنهار، يعتبرها اعتبار أهل التقويم، ومِن ثَمَّ غلَّطه بأنَّ الساعة الخامسة في اليوم الشاتي تقع قريبةً من العصر، وجرئ عليه الرافعي فقال (٢): «ليس المراد الساعات المقسومة على الزمان»، وقد تبيَّن (٣) أنَّ المراد: ساعات الزمان، لكن زمانٌ هو اثنتا عشرة ساعةً لا يختلف.

مسألة: وأنَّ المريض إذا حضر إلى الجمعة ولو قبل دخولِ وقتها، ولم يشُقَّ عليه الانتظار؛ حَرُّم عليه الانصراف، وإن شقَّ ولو بعد الإقامة؛ جاز إذا كان قبل الإحرام.



<sup>(</sup>١) في ز: (المنسوبة)، وفي ص: (المنوية)، وكذا في الموضع بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) في ك: (بيَّنَّا تبيُّنَ)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه في نسخة: (بلغنا) بدل (تبيَّن).

# الخوف

﴿ مسألة: وأنَّ الصفَّ المؤخَّر في صلاة عُسفان (١) يحرس في الركعة الأولئ، ويسجد المقدَّم، وعليه الشيخ أبو حامد وجماعة؛ لصحة الحديث فيه، وأكثرُ الخراسانيين على عكسه، [أ/٢١/ب] وعليه (٢) النص، ورجَّح النووي جواز كلَّ من الأمرين (٣).

أن يُجعل هذا مما خرَج فيه عن مذهب الشافعي ؛ لأنه صرَّح في كتاب «طليعة الفتح والنصر في صلاة خرَج فيه عن مذهب الشافعي ؛ لأنه صرَّح في كتاب «طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر» بأنَّ المنصوص خلافُه ، لكنه قال: «إنَّ قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» مُستَندُ مَن جَعَلَ هذه الكيفية مذهبه» ، غيرَ أنَّ في كلامه في كتاب: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي» ما ينازع في صحَّة هذا المستند.

أن الحراسة تكون في الركوع حيث تدعو الحاجة إليه ، وذلك في الركوع عدا صلاة عُسفان ، وقال النووي (٤): «المذهب أنه لا حراسة في الركوع ، ويركع الجميع» ، وذكر بأن القول بأن بعضهم يحرس ولا يركع وجه شاذ منكر ، قال الشيخ الإمام: «فإن أراد في صلاة عُسفان فصحيح ، وإن أراد مطلقًا فممنوع ، بل

<sup>(</sup>١) هي صورة من صور صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (وهو).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/٥٠).





الصواب القول به إذا دَعَت الحاجة إليه».

ه مسألة: وأنَّ مقدار ما يحِلُّ التطريزُ به أو التطريف من الحرير أربعُ أصابع ، وهو رأي النووي في التطريز ، وقال في متن «الروضة»(١): «يُرجَع في التطريف إلى العادة». وقال الرافعي (٢) في «المحرر»: «يُرجَع فيهما إلى العادة» ، فلكلُّ رأيٌ يخالف رأي صاحبيه.

### الاستسقاء

مسألة: وأنَّ إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهرِ النص لا يُستحبُّ ولا يُكره، وصحَّح الشيخان استحبابه (٣)، وقيل: (يُكره).

مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكر في نفسه ما عمِلَه من صالح فيجعله شافعًا، ذكره في كلامه على حديث الغار، والشيخان جزمًا بأنه من الأدب (٤)، وقال الإمام في «النهاية» (٥): «إنَّ الصيدلاني حكاه عن النص»، وذكر قضيَّة (٢) الغار، والشيخُ الإمام شكَّك على الاستدلال بالحديث، وقال: «ليس في قولهم: «إن كنتُ فعلتُ» (٧) إلا الشكُّ في أنه هل وقع خالصًا».

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/٥٨٦)، روضة الطالبين: (٩١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٨٦/٢)، روضة الطالبين: (٩٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (٦٤٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في ظ٢، ز، ص: (قصَّة).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٢٧٢).



# الجنائز

أن السّدر يُستحبُّ في غُسل الميت إلى أن يحصل النقاء، ولا يختصُّ استحبابه بالغسلة الأولى، وقال الشيخان (١): «يُستحب في (٢) الأولى السدر». قال الشيخ الإمام: «تخصيص الأُولى لا وجه له».

قلت: وقد لا يُجعل بينهم خلاف، ويقال: إنما خُصِّصت الأولى بالذكر لحصول النقاء بها غالبًا.

﴿ مسألة: وأنَّ الورثة إذا اتفقوا على المضايقة في الكفن وقالوا: لا نكفنه إلا في ثوبٍ واحد = تعيَّن، وجاز لهم ذلك، وهو قول صاحب «التهذيب» وقال النووي (٤): «الأقيس قول صاحب «التتمة»: أنه على الخلاف فيما لو تنازعوا، والصحيح أنه يُكفَّن حينئذٍ في ثلاثة».

مسألة: وأنَّ السِّقُط الذي لم يظهر بعد خروجه أمارةٌ تدلُّ على الحياة ، فالضابط في غُسله والصلاةِ عليه: التخليقُ والتصوير ، قال: «وقدرُه مبلغُ اثنتين وأربعين ليلةً ، فإن لم يبلغها لم يُصلَّ عليه ، وكذا إن بلغها في أظهر القولين ؛ لعدم تيقُّن الحياة ؛ ولذلك لا يرث ، فلا تجب الصلاة عليه ، بل ولا تجوز ما لم تظهر أمارة الحياة ».

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢/٠٠٤)، روضة الطالبين: (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك: (الغسلة).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٢/٩١٤)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢١٠/٢).

والشيخان قالا: «ضابطُه بلوغ النفخ لا التخليق» ، قالا: «وقدرُه أربعة أشهر ، فلا يصلَّى عليه قبل بلوغها ، وكذا بعده في الأظهر إن لم تظهر أمارة الحياة»(١) .

فاختلافهم إنما هو في التعبير عن الحالتين، مع اتفاقهم على الصلاة إذا ظهرت أمارةُ الحياة.

قال الشيخ الإمام: «لا شكّ أنّ النفخ والتصوير بعد أربعين بشهادة حديث: «إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ، بعث الله إليها مَلَكًا فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها» ، الحديث . رواه مسلم (٢) ، قال: «والوجود يشهد له ، فينبغي أن تكون هذه المدة هي الضابط» ، قال: [أ/٢٢/أ] «وأما نفخ الرُّوح فلم يقم عندنا دليل يقتضي (٣) الجزم بأنه قبل الأربعة أشهر ، ولا المنع منه ، والإمكان حاصلٌ بحصول الخَلق والتصوير ، هذا حكم الصلاة عليه» .

مسألة: وأما الغُسل فمتى صُلِّيَ عليه غُسِّل، وإن لم يُصَلَّ فالراجِحُ \_ وهو منصوصُ «الأم» \_ أنه يُغسَّل.

ه مسألة: وأما الكفن فجعله الشيخان تابعًا للغُسل<sup>(٤)</sup>، وقال الإمام والغزالي<sup>(٥)</sup>: «إنه تابع للصلاة»، ولم يرجح الشيخ الإمام هنا شيئًا، واتفقوا على وجوب المواراة بخِرقة، فسَّرها الرافعي بما يكون على غير هيئة التكفين، وسنذكر ما فهه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (۲۰/۲)، روضة الطالبين: (۲/۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (على مقتضى) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٢)، روضة الطالبين: (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (٣٣/٣)، الوسيط: (٣٧٦/٢)-





- أن تكون مسألة: وأنَّ هذا الكفن الواجب للمواراة هو خرقةٌ ساترةٌ من غير أن تكون مُحِيطةً به إحاطة الكفن ، وقال النووي (١) \_ تبَعًا للشيخ عز الدين بن عبد السلام \_: «معناه ثوب» ، وجعلا تمام الكفن ثلاثة أثواب ، قال الشيخ الإمام: «وفيه نظر ؛ لأنَّ الثلاثة أثواب لا تجب».
- المناقب حسنٌ مستحب، وما سواه مكروه، قال (٢): «وقد ينتهي إلى التحريم» (٣).
- مسألة: وأنَّ الفاتحة تتعيَّن في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة،
   وصحَّحه النووي في كتاب «التبيان» (٤).
- مسألة: وأنه لا يُصلَّى على عضو إلا إذا انفصل في الموت ، إما معه أو بعده ، أما إذا انفصل وصاحبُه حيُّ ، فلا يصلَّى عليه وإن مات صاحبُه بعد ذلك ، وأطلق الشيخان (٥) تصحيح أنه يصلَّى عليه إذا عُلم موتُ صاحبه ، وقال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُحمَل على هذا».

قلت: فإن حُمل فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا \_ وهو الأظهر؛ إذ في المسألة ثلاثة أوجه، ثلاثةٌ جمَعَها هو في «شرح المنهاج» \_ فالمخالفةُ موجودة.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١١٧/٢)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في المنهاج من زياداته: ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها، بخلاف نعي الجاهلية، وفي وجه أنكره، وآخر: إن كان الميت غريباً استُحب، وإلا فلا).

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن صـ ١٢٩٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/٨١٤)، روضة الطالبين: (٢/١١٧).



﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ إِدِخَالَ اثنين ابتداءً في القبر للدفن من نوع واحد \_ كرجلين أو امرأتين \_ جائزٌ مع الكراهة ، وعن السرخسي أنه لا يجوز ، قال الشيخ الإمام: «وتبِعَه في «شرح المهذب»، وفي عبارة غيره ما يُفهِمُه»، انتهى ٠

قلت: عبارة «شرح المهذب»(١): «لا يجوز أن يُدفَن رجلان ولا امرأتان في قبرٍ واحدٍ من غير ضرورة ، هكذا صرَّح بأنه لا يجوز السرخسي ، وعبارة الأكثرين: لا يُدفن اثنان في قبر، وصرَّح جماعة بأنه يُستحب أن لا يُدفن اثنان في قبر»، انتهى. وليست صريحةً في أنه يوافق السرخسي على عدم الجواز، وإنما صدرُها وتقديمُ مقالته يُفهِم ذلك، وقد أطلق في «الروضة»(٢) \_ تَبَعًا للرافعي \_ أنَّ المستحَبُّ حالَ الاختيار أن يُدفّن كلُّ ميتٍ في قبر .

وكلُّ هذا في الابتداء، أما في الدوام فلا يجوز إدخالُ ميتٍ على ميتٍ حتى يَبلي الأول ، بحيث لا يبقى منه شيءٌ ، لا لحمٌ ولا عظمٌ ، ويصير تُرابًا .

 مسألة: وأنه يُستحب أن يُنتظر بالصلاة على الميت حضور أربعين نفسًا ، أو مئة نفس إن ارتُجِي حضورُهم قريبًا، وأطلق الشيخان (٣) أنه لا تؤخَّر الصلاة لزيادة المصلين.

قال الشيخ الإمام: «وليس في كلام الشافعي والأصحاب ما يقتضي ذلك»، وليس معنى قول الشيخ الإمام: «يُنتظر حضور أربعين أو مئة» التردُّدَ، بل إن تيسَّر عن قريب حضور المئة فهو أولى ؛ لِما في «صحيح مسلم» من قوله علي «ما من

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع: (٥/٢٨٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١٣٨/٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١٣١/٢).



ميت تصلِّي عليه أمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئة كلُّهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه»(١). وفي ابن ماجه: «مَن صلّى عليه مئةٌ من المسلمين غُفِر له» (٢).

وإن لم يتيسَّر المئة انتُظِر أربعون إن تيسروا قريبًا؛ لِما في «صحيح مسلم» أيضًا: عن كُريبٍ ، عن ابن عبَّاسِ عبَّاسِ أنه مات له ابنٌ ، فقال: يا كُرَيب ، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجتُ فإذا ناسٌ قد اجتمعوا له، [٢٢/١] فأخبرته، قال: تقول: هم أربعون؟ قلت: نعم، قال: أخرِجوه؛ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما مِن رجلٍ مسلمٍ يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا ؛ إلا شفَّعَهم الله فيه» (٣).

وفي «مسند أحمد» من حديث الحَكَم بن فَرُّوخ، عن أبي المَلِيح، عن عبد الله بن قُرط عن ميمونة رضي النبيِّ عَلَيْهُ ، رفعَتُهُ: «ما مِن مُسلم يصلي عليه أُمَّةٌ من الناس إلا شُفِّعوا فيه» ، قال: فسألتُ أبا المَلِيح عن الأُمَّةِ ، فقال: أربعون (٤).

قلت: وينبغى أن يَصفُّوا ثلاثة صفوف، ففي «سنن أبي داود» و «مسند أحمد»: «ما من مؤمن \_ وفي لفظ: مسلم \_ يموت ، فيصلي عليه ثلاثة صفوف ؛ إلا وجبت »(٥)، وفي لفظِ أحمد: «غُفر له»(٦)، وكان راوي الحديث \_ وهو مالكُ بن هُبيرة السَّكوني الصحابي \_ يتحرَّىٰ إذا قلَّ أهلُ الجنازة أن يجعلَهم ثلاثة صفوف.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة (١٤٨٨)، والحديث صححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم: ٢٦٨٣٨، (٤٤/٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد برقم: ١٦٧٢٤، (٢٨١/٢٧).

مسألة: وأنَّ البكاء على الميت بعد موته إن كان لرقَّةٍ وخشيةٍ من عذاب الله فلا يُكره، ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان لجزعٍ وعدمِ تسليمٍ فيُكره أو يحرم، والنووي أطلق أنه بعد الموت خلاف الأولى (١).

مسألة: وأنَّ نقل الميت إلى بلدٍ آخر قبل الدفن إن أوجب تَغَيُّرًا حرامٌ، ولو كان إلى مكة أو المدينة أو القدس، وإن لم يوجب تَغَيُّرًا مكروهٌ، إلا إلى الأماكن الثلاثة فإنه يُختار.



<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢/١٤٥).

# (O) (O)

# الزكاة

- مسألة: وأنه لا يؤخذ من صغار الإبل والبقر صغيرةٌ بل كبيرةٌ بالقسط مطلقًا(١)، ولا من الذكور منهما ذكرٌ، إلا التبيع في البقر.
- ه مسألة: وأنَّ مَن ضمِن الزكاة \_ لتأخيرِها بعد التمكُّن ونحوِه \_ فمعنى الضمان إيجابُ ما كان قبل التلف ، فإذا تلف خَمسٌ من الإبل فالواجب عليه شاةٌ لا قيمتها ، ورَدَّ على مَن أوجب القيمة ، وإيجابُ القيمة هو قضيَّة ما في «الشرح» و«الروضة».
- مسألة: وأنَّ مَن عجَّل الزكاة إذا ثبت له الاستردادُ والمعجَّل تالفٌ يجب ضمانه بالمثل، مثليًّا كان أو متقوِّمًا، وهو وجه (٢)، وجزم الرافعي بأنَّ المتقوِّم يُضمن بالقيمة (٣).
- ه مسألة: وأنه إذا اجتمع زكاةٌ ودَينُ آدمي، وكان المال موجودًا؛ فالزكاة مقدَّمةٌ بلا خلاف، على القول بأنَّ تعلُّقها تعلُّقُ شركةٍ، أو رهن، أو جناية، قال: «ومحلُّ الخلاف في تقديمها على دين الآدمي إنما هو فيما إذا تلف المال بعد الوجوب والتمكُّن»، وسبقه إلى ذلك القاضي الحسين.
- ﴿ مسألة: وأنَّا إذا فرَّعنا على الأصح \_ وهو أنه لا يُعجَّل زكاةُ عامين \_ فعُجِّل ؛ فإن مُيِّزَ واجبُ كلِّ سَنةٍ فما يقع لسَنةٍ مجزئٌ ، وإن لم يميز قال: «فيتجه أن

<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هو قول ابن سُريج وأبي الطيب الطبري).

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وعزاه والد المصنف إلى ظاهر النص خلافًا للرافعي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير (٣٠/٣).

لا يُجزئ عن السنة الأولى»، وقد أطلق الشيخان \_ تبَعًا للإمام وغيره \_ أنَّ ما يقع لسَنَةٍ مجزئ (١).

أن مسألة: وأنَّ مَن عليه زكاةٌ ، وقد استعجل منه ما لم يقع الموقع ؛ لا يجوز للإمام أن يحسِبَه له عن زكاته المفروضة ، بل يأخذه منه ثم يعطيه عن جهة الزكاة ؛ لأنَّ الزكاة تحتاج إلى دفع ونيَّة ، والرافعيُّ والنووي قالا(٢): «إنَّ للإمام أن يحسِبَه عن (٣) المفروضة ويقع قصاصًا» ، وصريحُ كلام الماوردي يردُّ عليهما ويؤيد قولَ الشيخ الإمام .

وما أظرفَ قولَنا في «المنظومة» هذا:

وَقَالَ بِالْقِصَاصِ فِي الزَّكَاةِ ٥٠ يَحْيَى أَخُو الصِّيَامِ وَالصَّلَةِ

ه مسألة: وأنَّ مَن اجتمع فيه وصْفَا استحقاقٍ ، وقلنا بالصحيح \_ وهو أنه لا يُعطى إلا بواحد \_ وكان فقيرًا غارمًا ، فأخذ بالغُرم ، وأخذ منه الدائنُ ، وبقي فقيرًا = فالأوجَه المنعُ من إعطائه من تلك الزكاة بعد ذلك ، وفي زوائد «الروضة» أنَّ نَصْرًا (٤) قال: «لا بُدَّ من إعطائه من سهم الفقراء ؛ لأنه [١/٢٣/١] الآن محتاج» ، وسكت عليه النووي .

مسألة: وأنه إذا اتفق فرضان في نصابٍ موجودان في ماله بصفة الإجزاء، وقلنا بوجوب الأغبط \_ وهو الصحيح \_؛ فالقياس أن لا يجزئ العدولُ إلى غيره

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣/٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٩/٣)، روضة الطالبين: (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٣) زاد في ز، م، ص، ق: (زكاته).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (هو الشيخ نصر)٠

مطلَقًا، والشيخان صحَّحَا الإجزاء إن كان بغير تقصير (١).

مسألة: ومال إلى أنَّ الاختيار في الجُبران في الصعود والنزول إلى الساعي لا إلى المالك، وقال: «إنه منصوصُ «الأم»، ومرجَّح العراقيين»(٢).

مسألة: وأنه يجوز للنساء التحلي بالدراهم والدنانير التي تُنقب وتُجعل في القلادة ، وما وقع في «الروضة» (٣) من أنَّ الأصحَّ التحريم خللٌ في اللفظ (٤) ، فإنه وضَعَ التحريم موضع منع الزكاة ، كما نبَّهنا عليه في «التوشيح» .

أو سائمة بسائمة ورجَّح أنه إذا باع في أثناء الحول نقدًا بنقدٍ ، أو سائمة بسائمة بقصد التجارة ؛ لم ينقطع الحول ، وتجب الزكاة ، وهي طريق الإصطخري التي نسب أبا العباس ابن سُريج في مخالفتها في النقد إلى خرق الإجماع ، والرافعيُّ والنووي تبعًا طريقَ ابن سُريج حيث قال بانقطاع الحول ، وقال: بشِّروا الصيارفة (٥).

مسألة: وأنه إذا اشترى عرْضًا من الثياب أو غيرها يساوي مئةً ، وعجَّل زكاة مئتين ، وحال الحول وهو يساوي مئتين = لا يجزئه التعجيل .

مسألة: وأنه إذا تعذرت زكاةُ العين ، فلم يمكن إيجابها فيما إذا اجتمعت مع التجارة ؛ لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب ، ثم بلغت بالنَّتاج في أثناء الحول نصابًا ، ولم تبلغ بالقيمة نصابًا في آخر الحول = فينتقل إلى زكاة

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (الوضع).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/٥٣٥).



العين، خلافًا للنووي، حيث صحَّح أنه لا زكاة (١)، ولا تصحيحَ للرافعي في المسألة.

- ه مسألة: وأنه يلزم الابنَ فطرةُ زوجة أبيه (٢) الذي يلزمه نفقتُه، وهو ما صحَّحه الغزالي.
- مسألة: وأنَّ التحمُّلَ \_ على القول بأن المخرِج يتحمَّل عمَّن يُخرِج عنه ،
   وهو الصحيح \_ من باب الضمان ، وصحَّح النووي أنه من باب الحوالة (٣) .
- ه مسألة (٤): وأنَّ الاعتبارَ بقوت البلد حالَ وجوب الفطرة لا قوتِ السنَة ، وهو قول الغزالي ، وذكر الرافعي أنه لم يره لغيره ، وقال النووي: «الصوابُ قُوتُ السنَة»(٥).
- ه مسألة: وأنه لا يجب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر، وإن فرّعنا على القديم وهو أنه لا يجوز للمالك تفرقتُها بنفسه.
- ألم مسألة: وأنَّ مَن أخفى الزكاة عن الإمام الجائر ولم يدفعها إلى المستحقين؛ يُعزَّر، ولا يكون جورُ الإمام عذرًا في عدم تعزيره، وإن دفعها إلى المستحقين في موضع يأمن الفتنة، ولم يطلب الإمام، ولا أوجبنا الدفع إليه؛ لم يعزَّر، وكذا إن منعَها بعد الطلب حيث لا فتنة.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (وكذا مستولدته).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٢٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٦٩/٣)، روضة الطالبين: (٣٠٥/٢).



وإن أوجبنا الدفع إليه فإن لم يكن عذرٌ عُزِّر، وإن كان \_ بأن ادَّعى الجهلَ بذلك، وكان محتملًا في حقه \_ لم يُعزَّر، فإن اتُّهم حُلِّف، وإن كان لا يخفى عليه ذلك لمخالطته العلماء؛ لم يُقبل، ويُعزَّر، والشافعيُّ والأصحاب أطلقوا أنَّ الإمام إذا كان جائرًا يأخذ فوق الواجب، أو يضع الصدقة في غير موضعها؛ لم يعزَّر من أخفاها عنه (١).

- ﴿ مسألة: وأنَّ المالك إن فرَّقَ الزكاة (٢) بنفسه فأجرة النقل عليه ، وأطلق في زيادة «الروضة» تصحيحَ أنها في جملة المال ، وقال فيه الماوردي (٣): «وجهًا واحدًا» ، قال الشيخ الإمام: «هذا ظاهرٌ إذا كان الناقل هو الساعي بعد أخذِها من المالك».
- مسألة: وأنَّ الذي يعتاد السكن في دارٍ بالأجرة، أو سُكنى المدارس
   كأكثرِ الفقهاء = الظاهرُ أنَّ القدْرَ الذي معه لشراءِ مَسكنٍ يُخرِجه عن حدِّ الفقر ؛
   لاستغنائه بما ذكرناه عن شراء المسكن.
- ﴿ مسألة: وأنَّ مَن غاب ماله، ولو فوق مرحلتين، ووجد من يُقرِضه [١/٢٣/ب] عليه = لا يأخذ من الزكاة، والذي حِيلَ بينه وبين ماله، ولو حاضرًا عنده، ولم يجد من يُقرِضه = يجوز له الأخذ منها، فليس الضابط عندَه غَيبة فوق مرحلتين، بل ما ذكرناه من الاحتياج وعدم وجدان مقرِض.
- ﴿ مَسَالَةَ: وَأَنَّ المَكْفِيَّ بِنَفْقَةِ قَرِيبٍ أَو زُوجٍ لا يُعطَىٰ مِن الزِّكَاةِ ، كَمَا فِي

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤١٥/٧).

<sup>(</sup>٢) في ز، ص، س: (المال).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (٨/٥٢٥).





«المحرر» و «المنهاج» ، لكن من الوقف والوصيَّة ، على خلافِ ما في «الشرح» و «الروضة» (۱) ، فإنَّ الذي فيهما: أنه لا يأخذ من شيءٍ من الثلاثة ، وفي كلامِ الشيخ الإمامِ بقيَّةٌ لم تتنَقَّح لي كلَّ التَّنَقُّح ، فذكرتُ ما فهمتُ من تفصيله ، وتركتُ ما وقف عليَّ ، وسأعيد هذا المكان في أواخر هذا الكتاب (۲) في باب المستدرك (۳) إن شاء الله تعالى .

ه مسألة: وأنَّ مَن عليه دَينٌ ومعه ما يوفِّيه لا يحِلُّ له أن يأخذ من الزكاة حتى يوفِّي ذلك الدين ، وهو قول صاحب «التهذيب» (٤) ، وقال الرافعي (٥): «يمكن أن يقال: لا عبرة بالقَدْر الذي يؤدَّى به الدَّين» ، وسكت عليه النووي .



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧/٧٧)، روضة الطالبين: (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (في أواخر هذا الكتاب) ليس في ظ١٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (في باب المستدرك) من ظ١، ك، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب: (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٦/٧)٠

#### الصيام

- مسألة: وأنَّ المستور لا يُقبَل في هلال رمضان.
- مسألة: وأنه لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صومَ غدٍ إن كان من رمضان ؟ فهو فرض ، وإن لم يكن منه ؟ فهو تطوُّعٌ صحَّ ، ولم يضُرَّه هذا التعليق والترديد .
- مسألة: وأنَّ مَخرَج الحاء المهمَلة من الباطن ، كما قاله الغزالي ، لا من الظاهر ، خلافًا للنووي(١).
- مسألة: وأنَّ قُبلة الصائم إن حصل بها مجرَّدُ التلذذ لم تحرم ولم تُكره،
   أو ظنُّ الإنزال حرُمت، أو خوفُه كُرِهت.
- ألقة: وأنه إذا طلع الفجرُ على مُجامِع عَلِمَ به وتمَّ ، غير نازع عن الجماع ، فصومُه يَفسُد بعد انعقاده ، والنووي قال (٢): «لا ينعقد أصلًا» ، وهذا هو المشهور في المذهب ، واتفق الثلاثة \_ الرافعي (٣) والنووي والشيخ الإمام \_ على وجوب الكفَّارة ، وكان ينبغي لهما أن يوافقا المزني على أنه لا كفَّارة ؛ لقولهما بعدم الانعقاد .
- ﴿ مسألة: وأنَّ صوم الدهر مكروة مطلقًا، وعبارته: أنَّ المختار عنده أنه إما خلافُ الأولى، أو مكروه، قال: «والقلب إلى الكراهة أميل»، مع اعترافه بأنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٢/٣)، روضة الطالبين: (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٣٦٥/٢).

جمهور العلماء على ما رجَّحه الشيخان<sup>(١)</sup> من الفصل بين مَن يخاف ضررًا ومَن لا يخاف».

- ه مسألة: وعلى القول بأنه مستحبً ، إما مطلَقًا كما يقوله الغزالي ، أو لمن لا يخاف التضرُّر كما يقوله الشيخان = قال الشيخ الإمام: «المختار عندي أنَّ صومَ يومٍ وفطرَ يومٍ أفضلُ منه».
- ﴿ مسألة: وعلى القول بأنه مستحبٌّ أيضًا قال: ((لا يُستحبُّ التزامه) ولا يصحُّ نذرُه مطلَقًا ، وإن كان الآن قادرًا) ، قال: ((لأنه لا يأمن في المستقبل العجزَ) ، قال: ((وإنما يظهر القول بعدم كراهته على المذهب إذا كان بغير التزام ، حتى إنه إذا شقَّ عليه تركه ، وهذا استثناءٌ لم يصرِّحَا به ، ولعلهما لا يخالفان فيه) .
- ه مسألة: وأنَّ ليلة القدر تُطلَب في جميع رمضان، ولا تختصُّ بالعشر الأخير، بل كلُّ الشهر محتملٌ لها، وهو قول المحاملي وصاحبِ «التنبيه» (٢)، وأنكره الرافعي (٣).
- مسألة: وأن المسافر إذا أصبح صائمًا كُره له الفطر لا لحاجة ، والنووي أطلق تصحيح عدم الكراهة (٤).
- ﴿ مسألة: وأنَّ وقت السحور قُبيل الفجر بحيث يقرب من الصبح جدًّا ، وقال النووي في «شرح المهذب» (٥): «إنَّ وقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر» ،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣/٨٤٣)، روضة الطالبين: (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه صـ ٦٧ . وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ظ١: (قلت: ونقله ابن كج عن القديم).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع: (٣٦٠/٦)٠



وقد تقدُّم في وقت الأذان الأول نظيرُه، حرَّره (١) فيهما عليه.

أو مسألة: وأنَّ الصائم إذا حدث له بعدما أفسد صومه بالجماع سفرٌ أو مرض؛ وجب عليه مع الكفارة قضاء يوم الإفساد قولًا واحدًا، وهي طريقة الروياني (٢)، وطريقة غيره: أنَّ فيها ثلاثة أقوال، هذا أصحُّها، وعلى هذه الطريقة الشيخان (٣).

مسألة: وأنه إذا نذر اعتكافَ مدَّةٍ ، ونوى بقلبه تتابعَها ؛ لزمه خلافًا لهما حيث صحَّحا أنه لا يلزمه إلا إذا تلقَظ (٤).

مسألة: وأنَّ الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل، كما يبطل بالخروج للشرب، وفرَّقًا بين الأكل والشرب (٥). [١/٢٤/١]

أمسألة: وأنَّ المعتكِف إذا أجنب في المسجد، وأمكنه الاغتسالُ فيه بغير مكثٍ ؛ جاز له الاغتسالُ فيه ، وإن لم يمكن إلا بمكثٍ لم يجز ، وإن قلَّ زمان المكث ، وهو الذي نقله الإمام (٢) عن المحققين ، أعني : عدمَ الجواز وإن قلَّ (٧) المكث ، وقال الشيخان : «إنَّ له الخروجَ للغسل ، سواءٌ أمكنه الغسل في المسجد أم لا» ، قالا : «لأنه أصونُ لمروءته وللمسجد» (٨).

<sup>(</sup>١) في ز، ص، ق، س: (الأذانين الأوَّلين نظرٌ، وحرَّره).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب (٢٧٣/٣)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/٣٣)، روضة الطالبين: (٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٥/٣)، روضة الطالبين: (٢٩٩/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المطلب: (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٧) زاد في ظ٢: (زمان).

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٢/٣)، روضة الطالبين: (٣٩٨/٢).

(O)

وقضيّةُ هذا: جوازُ الغسل في المسجد وإن احتاج إلى مكث، وهو محمولٌ على ما إذا قَصُر الزمان، ليوافق وجهًا حكاه الإمام، وإلا فلا أعرف قائلًا به عند طول المكث، ومن المهم هنا معرفةُ مقدار قِصَر المكث وطولِه، وفي كلام الإمام ما يشير إلى أنَّ المعنيَّ بالقِصَر: ما يكون أقلَّ من زمن الخروج، وحكاه الشيخ الإمام ساكتًا عليه.



## الحج

﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه يُستحبُّ للحاجِّ ذكرُ ما أحرم به في تلبيته الأولى (١) بلا خلاف، وهذا شيءٌ قاله الشيخ أبو محمد، قال الشيخ الإمام: «وهو الصواب» بلا تردُّدٍ في هذه الحالة، وإنما الخلاف والتردُّد في غير التلبية الأولى.

والجمهور أطلقوا حكاية الخلاف في أنه هل يُستحبُّ ذكر ما أحرم به في تلبيته ، وصحَّح الشيخان (٢) أنه لا يُستحب ، بل يُقتصر على النيَّة والتلبية ، فإن حُمل كلامهما على ما عدا التلبية الأولى فلا خلاف بينهم في الترجيح ، وإلا فالخلاف موجود .

أحرم مجامِعًا انعقد إحرامه صحيحًا ، فإن نزع في الحال تم ، ولا شيء عليه ، وإلا فسد ، وعليه المضيُّ فيه والقضاءُ والبدَنة ، وهذا وجهٌ من أوجُه ثلاثة أصحُها عند الشيخين (٤): أنه لا ينعقد ويكون باطلًا ، والثالث: أنه ينعقد فاسدًا ، وعليه القضاء والمضيُّ فيه ، مَكَثَ أو نَزَعَ ، ولا تجب الفدية (٥) إن نزع في الحال ، فإن مكث وجب شاةٌ لا بدَنةٌ (١) في الأظهر .

وهذا الترجيح ذكره الشيخ الإمام في «كتاب الصوم» ، وترجيحُه يناسبه قولُه

<sup>(</sup>١) قوله: (الأولئ) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٦٤/٣)، روضة الطالبين: (٣٨/٥).

<sup>(</sup>٣) زاد في س: (بينهم)·

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ق: (البدنة)، والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٦) في ز، ص، ق، س: (وجبت البدنة).

@ @ @ @ 0 0

في مسألة الصوم فيما إذا طلع الفجر على المُجامع ، وكذلك ترجيحهما ، غيرَ أنَّ الشيخ الإمام عِنْ تابعَهما في «كتاب الحج» فقال فيه ما نصُّه: «فرع: أحرم مجامِعًا ، فأوجُهُ ؛ أصحُّها: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث» ، انتهى .

وفي ظني أنه لو تذكّر ما تقدّم منه في الصوم لأعاد ذِكرَه ، على أنه في الصوم لم يصرّح بترجيح ، وعبارتُه بعد أن قال: «أصحّها عندهم لا ينعقد»: «وما ذكرناه يُشكل على هذا ، ويَقوَى أنه ينعقد صحيحًا» ، وأراد بما قدّمه: ما ذكره في طلوع الفجر على مُجامِع درى به ولم ينزع ، على أنّ كلام «الروضة» تناقض في مكانٍ آخر ، وبأقل من هذه العبارة \_ وهي قوله: «ويَقوَى أنه ينعقد صحيحًا» \_ يؤخذ من كلامه الترجيح .

ه مسألة: وأنَّ الأجيرَ في الحج إذا مات بعد الأخذ في السَّير وقبل الإحرام؛ يستحق بقسطه من الأجرة إن كان قال له: «لتحجَّ من بلد كذا»، ولا يستحق شيئًا إن كان أطلق له الاستئجار للحج ولم يعين البلد، وهو وجهٌ مفصَّل ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان.

وصحَّح الرافعي والنووي (١) عدمَ الاستحقاق مطلقًا ، وأنَّ استحقاق الأجير بموته (٢) في أثناء الحج مقسَّطٌ على العمل إن قال: «لِتحُجَّ من بلد كذا» ، وعلى الأركان إن قال: «لِتحُجَّ» ، وأطلق ، وهو قول ابن سُرَيج .

وقد استُشكِل التعبيرُ عن هاتين المسألتين في «المنظومة»، فأنا أذكر لفظَها ثم أحُلُّه حلَّا بيِّناً ليَّتضح، فأقول: قلت فيها:

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣/٥/٣)، روضة الطالبين: (٣١/٣)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (بموتٍ).

إحداهما: أن يموت بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام ، فالمنقول عن النص وهو الذي صححه الشيخان (٢) \_ أنه لا يستحِقُ شيئًا من الأجرة ، وقال الإصطخري والصير في (٣): «يستحِقُ بقسطه» . قال الشيخ الإمام: «وهو الموافق لتقسيط الأجرة على الأعمال مع السّير» . يعني في المسألة الثانية ، قال: «والقول بعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال» ، وفصّل ابن عبدان فقال (٤): «إن قال: استحَقَّ بقسطه» . استأجرتكَ لتحُجَّ ، لم يستحِقَّ ، وإن قال: لتحُجَّ من بلد كذا ، استحَقَّ بقسطه» . قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سُريج» ، قال: «وهو المختار» . قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سُريج» ، قال: «وهو المختار» .

قلت: وإليه الإشارة بقولي:

وَكَانَ قَالَ حُعَةً مِنْ ذِي الْبُقْعَةِ ١٥ فَيَسْتَحِقُّ قِسْطَهُ مِنْ أُجْرَةِ فَكَانَ قَالَ خُعَةً مِنْ أُجْدَرةِ فَكَانَ قَالَ خُعَةً مِنْ أُجْدَرةِ فَيَسْتَحِقُّ شيئًا.

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وليست في ك، وفي بقية النسخ: (فليستحقُّ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٢٥/٣)، روضة الطالبين (٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٢٥/٣).

الحج

الثانية: وإليه الإشارة بقولي: «قَالَ وَلاَ يُقَسَّطُ . . . » إلى آخره ، إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها ، فأحد القولين: لا يستحِقُّ شيئًا ؛ لعدم حصول المقصود، وأظهرهما: يستحِقُّ بقدر عمله، والقولان سواءٌ مات بعد الوقوف أم قبله، وقيل: يستحِقُّ بعده قطعًا، فعلى الأظهر هل تُقسَّط الأجرة على الأعمال فقط، أو عليها مع السَّير؟ قولان، أظهرُهما عند الشيخين والأكثرين: الثاني(١١).

وقال ابن سُرَيج (٢): «إن قال: استأجرتكَ لتحجَّ ، قُسِّط على العمل ، وإن قال: «لِتحُجَّ من بلد كذا، قُسِّط عليهما»، وحَمَلَ القولَيْن على الحالين، قال الشيخ الإمام: «ومرادُه: لِتحُبَّ من بلد كذا، أن ينشئ سفرها من ذلك البلد لا إحرامَها، وإلا اتحدت الصورتان».

وصَغْوُ (٣) الشيخ الإمام إلى ما قاله ابن سُرَيج.

وإلىٰ ذلك الإشارة بقولنا: «قَالَ»؛ نعنى: الشيخَ الإمام، «وَلَا يُقَسَّطُ اسْتِحْقَاقُ مَنْ» مات من الأُجَراء بعد الإحرام «بالأعمال إن أطلق» المستأجر قولَه له: «حُجَّ، بل» إنما يُقسط «بالأركان فقط، وما عدا ذا القول» في هذه الحالة «سقط» ؛ لأنَّا نزَّلنا القولين على الحالتين ، فلا يُقسَّط (٤) بالأعمال هنا جزمًا ، نعم ، «إذا ما» قُيِّد قوله: «حُجَّ» بقوله: «من هنا» مثلًا ، أو «من البلد الفلاني» ، فإنا نقسِّط بالأعمال.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (٣٢٤/٣)، روضة الطالبين: (٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) الصَّغو: المَيل، انظر: تهذيب اللغة (١٤٩/٨).

<sup>(</sup>٤) في م، ظ٢: (تقسيط)، وفي ظ١: (يفرط)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ أنه





وقولُنا: «قَوْلًا بَيِّنَا»: ونعتقدَ ذلك قولًا بيِّنًا واضحًا جليًّا، بل نعتقد اندفاعَ الخلاف فيه كما أشار إليه ابن سُرَيج حيث نزَّل القولين على الحالتين.

واعلم أنَّ ما رجَّحه الشيخان في المسألة الأولى من أنه لا يستحِقُّ شيئًا يُشبه ما أطلقه الأصحاب في «كتاب السير» من أنَّ الإمام إذا قهر جماعةً من المسلمين على الخروج إلى الجهاد لا تجب الأجرة لا على قطع المسافة ؛ لأنها لم تُحَصِّل المقصود ، ولا على نفس الجهاد ؛ لأنه واجبٌ على المسلم ، فلا يأخذ عليه أجرة .

وفصًل صاحب «التهذيب» فقال (۱): «إن كان الجهاد متعينًا على من أُكرِه عليه (۲) فالأمر كذلك، وإلا فله الأجرة من حين أخرجه إلى أن يحضر الوقعة». واستحسنه الرافعي وقال (۳): «ليحمل عليه الإطلاق». واعترضه ابن الرِّفعة بأنه لا يتأتّى إلا على قول الإصطخري والصيرفي في الحج [۱/٥٠/۱] أنه يُقسَّط على السَّير وإن لم يكن أحرم، فلا يناسب ما رجَّحه هناك.

قلت: وهو محلُّ نظر، يُحتمل أن يُجعل تحصيل المقصود بعد هذا السَّير كالموت بعد عمل بعض الأركان؛ لأنه قد جاهد وحصَلَ الغرض، فلا يُشبه مسألةَ الموت قبل الإحرام، بل الموت بعده، والصحيح عندهما فيها التقسيط (١٤)، ويُحتمل أن يقال: إنَّ الجهاد هنا لمَّا لم تصحَّ مقابلته (٥) مع المسلم بالأجرة، فكأنه

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٧/٧٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عليه) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣٨٦/١١).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١، ز: (هذا كلام مختلط)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط الأذرعي.

<sup>(</sup>٥) في ظ١: (مقابله)، والمثبت من سائر النسخ.

(O)

(C)

لم يَعمل شيئًا؛ لأنه ما (١) جاء بما يقابَل بالأجرة إلا (٢) بالسَّير، والسَّيرُ وحده لا يُقصد، وإلى هذا جنح ابن الرِّفعة، والأول أظهر، ولا مبالاة بكون الجهاد نفسه لا يقابَل بالأجرة، فلا يتوجه اعتراضُه على الرافعي فيما يلوح لي، بل كلامه على نسقٍ واحد.

مسألة: وأنَّ المعضوب إذا كان قادرًا على الاستئجار على الحج ، وامتنع منه ؛ يَستأجرُ الحاكم عنه .

مسألة: وكذلك إذا بذل له الطاعة ، فلم يقبل المطاع ؛ ينوب عنه الحاكم .

أمسألة: وأنَّ الإفراد أفضلُ من التمتع والقِران ، سواءٌ اعتمر في سَنَتِه أم في سَنةٍ أخرى ، وهو قول القاضي الحسين والمتولي ، وجزم في «الروضة» (٣) بأنَّ شرط تفضيل الإفراد عليهما أن يعتمر في تلك السنة ، قال الشيخ الإمام: «الإفراد وصفٌ في الحج مقصودٌ لنفسه ؛ حتى لا يخلطَه بعمرةٍ ولا يقدِّمَها عليه في أشهره». وأطال في هذا ، وهو حق .

ثم قال: (الا شكّ أنّ مَن أتى الله بنسكين مفردين أفضل ممن أتى بالحجّ مفردًا، أما الآتي بهما متمتّعًا أو قارنًا فمجموع العبادتين أفضلُ من كلِّ منهما في هذه الحالة بلا إشكال، ومِن كلِّ منهما لو انفرد أيضًا فيما يظهر على توقُّف فيه، وأما أنَّ كلَّ منهما في هذه الحالة أفضل منه لو انفرد فلا، بلا إشكال».

<sup>(</sup>١) في ظ١: (قد) بدل (ما) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ق: (لا)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (يأتي)، والمثبت من سائر النسخ.





قال: «وأَفضلُ الإفراد أن يُنشئ لكلِّ من الحجِّ والعمرة سفرًا يختصُّ به من دُويرة أهله، وأنَّ هذا أفضل من أن يأتي بالعمرة تبَعًا»، هكذا صرَّح به في «باب دخول مكة»، وصرَّح قبله في «باب الإحرام» به: «أنَّ الأفضل أن يُنشئ لكلِّ منهما سفرًا من دُويرة أهله، ودونه أن يأتي بهما في عامٍ واحد إما مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا»، انتهى.

وقضيَّته: أنه لو أنشأ لكلِّ منهما سفرًا من دُويرة أهله في عامٍ واحد؛ لا يكون آتيًا بالأفضل، وهذا فيما إذا قدَّم الحجَّ ثم أتى بالعمرة بعد عَشر ذي الحِجة في تلك السنة، قد يقال به؛ لأنها عمرةٌ في أشهر الحج عند كثيرٍ من العلماء، وإن كانت أشهر الحج تخرج بعشر ذي (١) الحِجة.

أما إذا كان قد قدَّم العمرة على أشهر الحج في العام الذي حجَّ فيه ، فقد صرَّح القاضي الحسين والإمام والغزالي (٢) بأنه إفراد ، قال الشيخ الإمام: «وهو أولى باسم الإفراد من عكسه من جهة أنَّ العمرة خارجةٌ عن أشهر الحج بالإجماع ، بخلاف ما إذا وقعت في بقية ذي الحجة » .

وإذا تأملَّتَ هذا عرفتَ أنَّ الشيخ الإمام لم يُرِد بقوله: «إنَّ إتيانه بهما في عامٍ واحد مرجوح» إلا الإتيان بهما في سَفرةٍ واحدة ، أما إذا أتى بهما في سَفرتين ولو في عامٍ واحد ، فليس بمرجوح ، بل هو الأفضل ، اللهم إلا أن يقال: إنَّ هذا يستدعي تقديمَ العمرة على الحج ، وينبغي عكسه ؛ اهتمامًا بالحج ، أو وقوعُهما في بقيَّة الحجة ، ويبقى على خلاف ، فالأولى أن يكونا في عامين لهذا المعنى ، هذا موضعُ نظر .

<sup>(</sup>١) قوله: (ذي) زيادة من ص، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٢/٢٢)، الشرح الكبير: (٣٦٥/٣).



و خرَجَ من هذا كله أنَّ تأخير العمرة عن سَنَة الحج ليس [١/٥٢١] بمكروه \_ على خلاف ما جزم به الشيخان(١) \_ بل مستحب.

 مسألة: وأنه يكفى المرأة استصحاب امرأة واحدة إذا كانت ثقة ، ولا يُشترط نسوةٌ ثقات ، مال إلى ذلك مَيْلًا ، وقد صحَّحه النووي في غير مَظِنَّته (٢).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ اشْتَرَاطَ مَحْرَمٍ ، أَو زُوجٍ ، أَو امرأةٍ شُرطٌ لُوجوبِ الأَداء لا لأصل وجوب الحج ، وظاهر كلام الشيخين أنه لأصل الوجوب (٣).

- مسألة: وأنَّ طواف الوداع نُسُكٌ.
- مسألة: وأنَّ الرَّمَل يختص بطواف القدوم.
- مسألة: وأنَّ على مَن سافر من مكة \_ ولو سفرًا قصيرًا \_ الوداع ، كما قال النووي، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون لغير منزلِهِ على نيَّة العود، فلا وداع واجب عليه» . فإذًا الوداعُ عنده مختصٌّ بسفرِ طويل أو قصير على نيَّة الإقامة ، وعند النووي متعلقٌ بمطلّق السفر، وعزاه إلى الأصحاب، وعند صاحب «التهذيب» بالسفر الطويل(٤).
- مسألة: وأنه إذا خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر لم يجب عليه الدم حتى يقال: سقط بعودِه قبل مسافة القصر، وعبارة الشيخين: أنه يَسقط الدم(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٤٤/٣)، روضة الطالبين: (٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٩/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب: (٣/٨٦)، روضة الطالبين: (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤٤٧/٣)، روضة الطالبين: (١١٦/٣).

- مسألة: وهذا كلُّه في وداع مَن يفارقها بحج أو عمرة ، فهو الذي أظهَرُ القولين وجوبُ الوداع عليه ولو كان مكيًّا أراد أن يفارقها ، إلا على شيء اقتضاه كلام الإمام .
- مسألة: أما مَن بمكّة من المستوطنين \_ مكيًّا كان أو غيره \_ إذا أراد سفرًا من غير حجٍّ ولا عمرة ، فلا يجب عليهما الوداع ، ولكن يُسنُّ ، كذا قال الشيخ الإمام ، قال: «ومقتضى كلام صاحب «التهذيب» أنه يجب» (١).

قلت: وهو قضيَّة إطلاق النووي(٢).

- مسألة: وأنه يجوز الرمي عن فائت اليوم الأول في اليوم الثاني قبل الزوال، وفي الليل، سواءٌ قلنا: قضاءٌ أم أداءٌ.
- مسألة: وأنَّ ما ورد من ذكرٍ خاصًّ أو دعاءٍ خاصًّ في الطواف أفضلُ من القراءة ، وأما الوارد مما لا يختصُّ فالقراءة أفضل منه ، خلافًا للشيخين حيث أطلقًا تفضيلَ مأثورِ الدعاء (٣).
- مسألة: وأنه ينبغي وجوب قتال مَن حَصَرَ الحجيجَ جميعهم عن الحج؟ مبتغيًا أن لا يقام الحجُّ في ذلك العام والعياذ بالله، والشيخان أطلقًا تصحيح أنَّ القتال غيرُ واجبِ على المحصر(1).

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٢٦٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١١٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٠١/٣)، روضة الطالبين: (٨٥/٣). وجاء في حاشية ظ١: (مرادهما مأثوره هاهنا لا كلُّ دعاءِ مأثورِ مطلقًا).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/٣٥)، روضة الطالبين: (١٧٢/٣).

600

ه مسألة: وأنَّ مَن فاته الحج فعليه التحلل، ولا يجوز أن يبقئ محرِمًا إلى قابل بحيث يحج مع الناس بإحرامه الأول، وكلام الرافعي (١) يوهم جواز البقاء على الإحرام، قال الشيخ الإمام: «وليس بصحيح». ثم رجح الشيخ الإمام أنَّ وجوب التحلُّل ليس على الفور، بخلاف ما فهمه ابن الرَّفعة عن الماوردي.

مسألة: وأنَّ الشروط المعتبرة في وجوب دم التمتع إن وقعت العمرةُ في أشهر الحج لم تُعتبَر في تسميته تمتعًا ، بل يكون تمتُّعًا وإن فاتت بقية الشروط ، وإلا فليس بتمتع ، وإنما هو إفراد ، وصحَّح الشيخان أنها لا تُعتبَر مطلقًا في تسميته تمتُّعًا (٢) ، وقال القفَّال: «تُعتبَر مطلقًا».

ه مسألة: وأنَّ التحلُّلُ بالطواف والسعي والحلق لكونه تمامَ الأركان، لا لأنه شُرع سببًا مستقلًّا، خلافًا لما أشعر به كلامهما (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٥/٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۳٤٩/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨/٣).

### البيع

- مسألة (١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحًا كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادَّعيا صراحتَها تبَعًا للمتولي (٢).
- مسألة: وأنه لا يصحُّ بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه ، وإن كان بعد اختيار الفداء ، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب» ، ولم يذكرا غيرها (٣) .
- الإجازة، وهما اقتصراً على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (٥).
- ه مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف ، فقبِلَ أحدهما دون الآخرِ ؟ صحَّ .
- ، فاقتصر على قَبول نصيب أحدهما ، فاقتصر على قَبول نصيب أحدهما ،
- مسألة: وأنَّ بيع الجزر والشَّلجم (١) في الأرض قبل قلعه ، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (٧) ، واعترف بأنَّ إطلاق الأكثرين

- (٦) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (السلجم)، وهما شيءٌ واحد، وهو اللفت، نوعٌ معروف من الخضار. انظر: المعجم الوسيط (٤٩٢/١)
- (٧) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: دلالة ما يبدو منه علىٰ قدر المستتر بعيد، واطِّراده في واحدة=

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢، ك: (القولِ ببيع)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٣٥٧/٣).

يقتضي المنع مطلقًا ، ذكره في «الحلبيات» (١).

ألمسالة: واتفق هو وهما على أنَّ مَن اشترىٰ عينًا وأعطىٰ نصفَ الثمن أنَّ الصحيح أنه لا يجب تسليمه قسط المبيع، لكن اختلفوا فيما إذا فرَّعنا على التسليم، فخصَّه الشيخان بالمقسوم، وقال الشيخ الإمام: «لا يختص، بل يجري وإن لم يكن مما ينقسم»، قال: «وكذلك على القول باتحاد الصفقة وإن تعدَّد المشتري إذا وفَّر أحدهما نصيبَه، فالوجهان في أنه هل يجب تسليم النصف أو لا يجب شيءٌ؟ مطلقان غيرُ مخصوصين بما إذا كانت العين تنقسم».

والشيخان خصَّصاه في الصورتين بما إذا كان ينقسم (٢) وقد ذكرتُ هذا في «المنظومة» للنه وإن كان مُفرَّعًا على الضعيف فتظهر فائدته عند التفريع على الصحيح ؛ لأنَّا إذا قلنا بتعدُّد الصفقة عند تعدد المشتري وهو الصحيح للمفيّل القسمة أم لم يَقْبَل دفعَ منهما ما عليه من الثمن يقبض ما يخصُّه من المبيع ، أَقَبِلَ القسمة أم لم يَقْبَل عند الشيخ الإمام ، ولا يمكن عندهما أن يقبض إلا قابِلُ القسمة .

مسألة: ورجَّح (٣) على أنه إذا قال: "بعتك هذه الصَّبرة بمئة ، كلَّ صاع بدرهم" ، فخرجت ناقصةً أو زائدة ، فالبيع صحيح ، وعليه الأكثرون ، والنصُّ يشهد لهم ، وصحَّح البغوي البطلان (٤) ، وسكت عليه الرافعي ، وجعله النووي في

<sup>=</sup> واحدة محال، والوجه إطلاق المنع)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز لخط شهاب الدين الأذرعي.

<sup>(</sup>١) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/١٥٨).

<sup>(</sup>٣) زاد في س: (الشيخ الإمام).

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب: (٣٩٠/٣).



أصل «الروضة» الأصح<sup>(۱)</sup>، قال الشيخ الإمام في «باب الإجارة»: «وكنتُ أظنُّ رُجحان قول البغوي؛ لتعذُّرِ الجمع بين الجملة والتفصيل، ثم تبيَّن (٢) لي أنَّ الحقَّ مع الأكثرين والنص».

وذكر المسألة في «باب الرد بالعيب» ، و «باب الربا» من «شرح المهذب» ، وبسطَها بسطًا مُستوفّئ ، ومِن ثُمَّ وافق الشيخين على أنه لو استأجره ليحمل (٣) هذه الصَّبرة وهي عشرة آصُع ، كلُّ صاع منها بدرهم ، فإن زادت فبحسابه = على أنه يصحُّ في العشرة دون الزيادة المشكوكة ، وقال: «إنه ظاهرٌ» على ما رجَّحه هؤلاء على قول البغوي ، بل قياس البغوي البطلانُ هنا في الجميع .

وأنه يصحُّ بيع نصفٍ معيَّن من ثوب نفيس (١) أو سيف ، وإن نقصت قيمته بالقطع ، وهو رأي صاحب «التقريب» ، والقاضي أبي الطيب ، والماوردي ، وابن الصباغ (٥) ؛ لأنه قد يكون له فيه غرض صحيح ، وهو ما كاد الرافعي يرجِّحه حيث قال: «وهذا بابٌ في فتحه بُعد ، ويتأكد بمثله الميلُ إلى القول الذي نصره ابن الصبَّاغ »(٦) . ذكره عند الكلام على ما تنقُص بالقطع قيمتُه .

واعلم أنَّ الشيخ الإمام على الشافعيَّ نصَّ على المنع في الثوب ، وقاله الجمهور (٧) ، وهذا منه اعترافٌ بمخالفة الجمهور في المسألة ، ولم ينقل الرافعيُّ

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٣٦٤/٣)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (بين) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) زاد في ق: (له).

<sup>(</sup>٤) في ز: (مقيس)، وفي ق: (معين).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٤/٣٧).

(O) (O)

00

في «الشرح» والنووي في «شرح المهذب» عن الجمهور في هذه المسألة شيئًا ، إنما نقلًا عن الجمهور الصحَّة فيما لا تنقُصُ قيمتُه بقطعه ، ونقلًا المنعَ فيما تنقُص عن النص ، وحذف النووي في «الروضة» ميلَ الرافعي أخيرًا إلى التصحيح فيما تنقص .

ه مسألة: وأنه إذا حدث عند المشتري عيبٌ ، وقد وجد عيبًا قديمًا ، ولم يبادر إلى إعلام البائع بما حدث من العيب ليختارَ هل يقبله بغير أرشٍ أو لا = فلا يسقط الأرش الذي يأخذه عن العيب القديم الذي ثبت له عند قرار [/٢٦/ب] العقد ، وهو خلافُ ما جزم به الرافعي والنووي وابنُ الرِّفعة ، حيث قالوا: «متى أخَرَ إعلامَهُ بغير عُذرٍ فلا رَدَّ ولا أرش »(١).

﴿ مسألة: وأنَّ رهن المبيع وهبتَه قبل قبضه صحيح ، سواء أنقَدَ الثمن أم لم ينقده ، أَوَهَبَه (٢) أو رهنه من البائع أم من غيره ، كذا رجَّحه في «باب الرهن» من «شرح المهذب» (٣) ، وليس هو في «شرح المنهاج» ، و «شرحُ المهذب» هنا صنَّفه بعد «شرح المنهاج» ، والشيخان رجَّحا (٤) أنه غير صحيح مطلقًا (٥) ، وقال صاحب «المهذب» (١): «المذهب: الفرق بين ما قَبْل نقد الثمن وبعده ، وفي المسألة وجهُ رابع: يفرَّق بين البائع وغيره ، فيصحَّان منه لا من غيره» .

﴿ مَسَالَةَ: وأنَّ الخمر والخنزير حيث قيل بتقويمهما في تفريق الصفقة

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤/٢٥٦، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، م، وفي بقية النسخ: (أو وهبه).

<sup>(</sup>٣) زاد في ق: (مطلقًا).

<sup>(</sup>٤) في ز، س: (صحَّحوا)، وفي ص: (صححه).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥٩١)، روضة الطالبين: (٣/٨٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب: (٩٢/٢).

فالمعتبر قيمتُهما عند أهلهما، وهو احتمالٌ للإمام صححَّه الغزالي<sup>(١)</sup>، ولا يُقَوَّم الخمرُ خلَّا، والخنزيرُ بقرةً، خلافًا للنووي ومَن سبقه (٢).

و مسألة: وأنَّ بيع الحديقة المساقَىٰ عليها في المدة جائزٌ مطلقًا ، وسنعيد في ذكر ذلك عند ذكر (٣) قسمتها إن شاء الله تعالىٰ .

مسألة: وأنهما إذا اختلفا في رؤية المبيع فقال البائع: رأيت، وقال المشتري: لم أرَ ؛ فالقول قول المشتري، وفاقًا للقاضي الحسين.

قلت: وبه جزم الروياني في «البحر» في أوائل البيع (١) ، والوالدُّ ذكرَ المسألة في أوائل البيع ولم يذكر لنفسه ترجيحًا ، ثم أعادها في آخر «باب التخالف» (٥) فأومأ إلى ترجيحٍ ما ، ثم أفصح به في «الصلح» فقال: «الذي يظهر أنَّ القول لمنكِر الرؤية».

والمسألة \_ كما ترى \_ فيما إذا اختلفا فقال البائع: رأيت ، وقال المشتري: لم أرَ<sup>(1)</sup> ، أما لو انعكس فقال البائع: لم تر ، وقال المشتري: رأيت ، فالذي أفتى به صاحب «البيان» أنَّ القول قول البائع<sup>(۷)</sup> ، وخالفه بعض أهل عصره ، والمسألة

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٤٣/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٢٥٨/٧)

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذكر) زيادة من ظ٢، ك، م، ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٤/٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) في ز،ك،ص: (التحالف).

<sup>(</sup>٦) في ظ١، م: (لم تر)، وفي ز، ص: (لم نر)، وساقطة من س، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٧) انظر: البيان: (٥/٣٧٣).

غريبةٌ في النقل ، والمناسب لترجيح الوالد فيها موافقة «البيان» .

فمِن ثَمَّ أطلقتُ قولي في «المنظومة»:

صَدِّقْ نُفَاةَ رُؤْيَةِ الْمَبِيع

فإنه يشمل ما إذا نفي الرؤية البائع وما إذا نفاها المشتري. وقولي:

وَبِالْفُسَادِ عَدِّ عَنْ تَشْنِيع

معناه: أنك لا تُشنِّع هنا بأنَّ تصديق نُفَاةِ (١) الرؤية يؤول إلى أنَّ القول قولُ مدَّعي الفساد دون الصحة، والأصحُّ خلافه عند الشيخ الإمام وغيره؛ لأنه قد أجاب عن ذلك ، فلا شناعة به .

﴿ مسألة: وأنه لا يجوز بيع الكافر كتابًا فيه علمٌ شرعي ، وإن خلا عن الآثار؛ تعظيمًا للعلم، فليس في كتب الشريعة ما يُذَّل، وفي البيع منه إذلال.

﴿ مسألة: وأنه إذا استأجر صَبَّاغًا لصبغ ثوبِ وسلَّمه إليه ؛ كان له بيعه قبل قبضه ، وكذا إن تسلَّمَه (٢) بطريق الأولى .

، مسألة: وأنَّ محل الخلاف في بيع المغنِّية بقيمةٍ تزيد على قيمتها لولا الغناء ، إنما هو في الغناء المباح ، أما المحرَّم فلا يُضمَن بالأرش ، ولا يقابَل بالثمن قطعًا .

، وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان عرْضًا ، وإنما يجوز الله مسألة: وأنه لا يجوز الاعتياض عن الثمن

<sup>(</sup>١) في ظ١: (نفاء) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ٢، ك، ق: (لم يسلمه)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة، ولعلُّ معنى المثبت أنه تسلمه وحده دون تسليم.

إذا كان نقدًا ، كذا دلَّ عليه كلامه في «باب الشَّفعة» ، والشيخان أطلقًا جواز الاعتياض عن الثمن ، وعزَياه إلى الجديد ، وقضيَّة إطلاقهما أنه لا فرق بين النقد والعرْض ، ولكن قضيَّة كلامهما في «باب الكتابة» تقييده بالنقد كما رجَّحه الوالد ، وقال: «إنَّ النص يدلُّ عليه»(١).

وقد تكلَّمنا على ذلك في كتاب «الأشباه والنظائر» ، وليس في هذا الموضع صريحُ تخالُفٍ بينه وبين الشيخين ، إنما أطلقا في مكانٍ وقيَّدًا في آخر ، فصوَّب هو التقييد .

ه مسألة: وأنَّ قول الأصحاب أنَّ مَن باع بنصفِ [١/٢٧/١] وثلثِ وسدسِ دينار لا يلزمه دينارٌ صحيح ، بل له دفعُ شِقِّ من كلِّ وزن = إنما هو فيما إذا صرَّح بالدينار المضاف إليه في الجميع ، أما إذا حذفَه كالصورة المذكورة فيلزمه دينار ، وهذا قد يُعَدُّ اختيارًا له خارجًا عن المذهب ؛ لأنه خلافُ ظاهرِ كلامهم ، والأقرب أنه من المذهب ، وأنه يُنزَّل إطلاقُ المطلِقِينَ عليه .

الله مسألة: وأنه لو باعه دينارًا بعشرة ، وليس معه إلا خمسة ، فدفّعها إليه ، ثم استقرضَها منه ، ودفعَها إليه ثانيًا عن الخمسة الباقية = جاز ، وهو ما في أكثر نسخ «الرافعي»(٢) ، ونُسَخُ «الروضة» مُضطربة ، وفي أكثرها تصحيحُ المنع ، وضعّفه الشيخ الإمام(٣).

، مسألة: وأنَّ الهبة بشرط ثوابٍ معلوم إذا فرَّعنا على أنها بيع \_ وهو

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥٩٥)، روضة الطالبين: (٦/٤).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١،: (قلت: وهو المنصوص)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلىٰ خط شهاب الدين الأذرعي.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٣٨٢/٣)٠



المذهب \_ يَثبُت فيها الخياران: خيار المجلس، وخيار الشرط(١).

مسألة: وأنَّ مَن اشترى بِكرًا مزوَّجةً علِمَ زواجَها ورضي به، ثم وجد عيبًا قديمًا بعدما أزيلت البكارة في يده بالسبب السابق = لا يَرُدُّ، وفاقًا للمتولى، وقال الشيخ الإمام: «ينبغي القطع به».

مسألة: وهذا على الصحيح، وهو أنَّ نقص الافتضاض من ضمان البائع، وإن جعلناه من ضمان المشتري رجع بالأرش، قال الشيخ الإمام: «وهو ما بين قيمتها مزوَّجةً سليمة، ومثلها معيبةً»، وهذه عبارة القاضي الحسين.

وعبارة الشيخين \_ تبعًا للبغوي (٢) \_: «ما بين قيمتها مزوَّجةً ثيبًا سليمةً ، ومثلها معيبة» ، قال الشيخ الإمام: «وقولهم: ثيبًا ، ليس بجيد ؛ لأنه إن لم يختلف الحال فهو حشو ، وإن اختلف فهو مفسد ؛ لأنها كانت بكرًا عند العقد والقبض والمعتبر يومُ العقد على قول ، ويومُ القبض على قول ، وأقلُ القيمتين على المذهب ، فاعتبارُ الثيوبة الحادثة بعدُ لم يقُل به أحد».

مسألة: وأنَّ المشتري إذا زوَّج الجارية ثم وجد عيبًا، فقال الزوج قبل الدخول: «إن ردَّكِ المشتري بعيبٍ فأنتِ طالق» = لم يكن له الرد، قال: «هذا هو الأقرب لمقارنة العيب الرد». وسكت الشيخان على قول الروياني (٣): «الأظهر أنَّ

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱: (وهو ما رجحاه في موضع آخر)، وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو ما رجَّحاه في مواضع)، وفي حاشية م: (وهو الصحيح في باب الهبة، فلا مخالفة والله أعلم).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/٠٢٠)، روضة الطالبين: (٣/٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٥٦/٤).

له الردُّ؛ لزوال المانع»، وجزم به ابن الرفعة في «باب السلم» من «المطلب» عند الكلام فيما إذا أسلم في جارية ، فأحضرها وهي زوجة المسلم، والمسألة مصوَّرة بما (١) قبل الدخول؛ لأنها بعده (٢) متعيِّبة بالعِدَّة ، ولو كان تزوَّجها ثيِّبًا.

- مسألة: وأنَّ البيع ينفسخ إذا حصل اختلاط الثمرتين: ثمرة البائع وثمرة المشتري، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع، خلافًا للرافعي والنووي حيث قالا: «يتخيَّر المشتري» (٣).
- مسألة: قال الشيخ الإمام: «وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان؛ فهو للبائع لا للمشتري»، خلافًا لهما أيضًا حيث صحَّحا ثبوته وقالا: «إنه للمشتري».
- مسألة: وأنَّ مَن اشترى الحامل جاهلًا بحملِها، فانفصل الحمل،
   وحصل بالوضع نقص = فله الردُّ، بخلاف ما إذا كان عالمًا.
- مسألة: وأنَّ خيار التصرية يمتدُّ ثلاثة أيام، قال: «هذا هو الصحيح؛ للحديث (٤)»، قال: «ونصَّ عليه الشافعي»، قال: «وهو خيارُ شرعٍ لا خيارُ عيب». وقالا: «بل هو على الفور» (٥).
- مسألة: وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادي عمومُ الحاجة ، بل يكفي أصلُها ، وهو وجةٌ في «المطلب» منسوبٌ إلى النص .

<sup>(</sup>١) في ظ١: (فيما)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (بعد) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/٤٦)، روضة الطالبين: (٣/٧٥).

<sup>(</sup>٤) يقصد حديث النهي عن التصرية ، رواه البخاري (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/٤)، روضة الطالبين: (٣٦٨/٣).



- مسألة (۱): وأنه إذا قال: بعته بألف، ثم قال: بل بألف وعشرة، في المرابحة، وبيَّن للغلط وجهًا محتملًا = لا تُسمع بيِّنته، ولا يحلَّف، وقالا: «له التحليف، وتُسمع بيِّنته». هذا ما بيَّنه وأوضحه رأيًا لنفسه من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل فسيأتي في بابه مذهبُه في هذه المسألة.
- مسألة: وأنه إذا واطأً شخصًا، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه
   بعشرين، وخبَّر بالعشرين = حَرُمَ، وأكثرُ الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه.
- مسألة: وأنه لا يجوز بيع بعض السكر ببعض، وهو مقال النووي في «الروضة» (۲) وأكثر كلامه، لكن قضيَّة ما في «تصحيح التنبيه» صحَّتُه.
- ه مسألة: قال الشيخ الإمام: «ومحلُّ الخلاف إذا كان ما في السكر من الماء واللبن (٣) يذهب بالغليان، بحيث لا يظهر في الميزان، فإن لم يكن اتجه القطعُ بالمنع».
- مسألة: وأنَّ الصفقة إذا فصَّل فيها البائع والمشتري الثمنَ يجري فيها القولان.
- مسألة: وأنَّ خَلَّ [٢٧/١] الرطب لا يتأتَّى فعله إلا بالماء ، فلا يباع بعضه ببعض ، وبه صرَّح الماوردي (٤) .
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ عَصِيرِ الْعَنْبِ مَعَ خَلِّهِ جَنْسٌ وَاحِدٍ ، وَصَحَّحَ الشَّيْخَانَ تَبْعًا

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣٩٢/٣).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ السكر يوضع فيه لبنٌ حليب)

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٥/١١٢)٠



#### للإمام أنهما جنسان(١).

﴿ مسألة: وأنَّ الخَلَّين إذا كان فيهما ماؤهما من جنسين ، وقلنا بأنَّ الماء غيرُ ربوي ؛ جاز بيع أحدهما بالآخر ، ولا يجري فيه القولان في الجمع بين مختلِفَي الحكم ، والنووي صوَّب إجراءَ القولين (٢) ، أما إذا قلنا: الماء ربوي - وهو الصحيح - فلا يجوز قطعًا .

أمسألة: وأنه إذا باع صُبرة قمح بصُبرة قمح مكايلة ، وخرجتا متفاضلتين ، وقلنا بأحد القولين وهو الصحَّة في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة ، ولمن نقصت صُبرته الخِيار ، فإذا تفرَّقا بعد تقابُضِ الجُملتين ، وقبل الكيل والوزن = بطل العقد ، وهو ما قال ابن الرفعة: «إنه الأشبه» ، وصحَّح الشيخان أنه لا يبطل (٣).

مسألة: وأنَّ بيع الدَّين لغير مَن هو عليه صحيح، وهو الأظهر في «الروضة»، لكن المرجَّح في «شرح الرافعي» و «محرره» و «منهاج النووي» أنه باطل (٤).

مسألة: وعلى الصحة فالمجزوم به في «الرافعي» و «الروضة» (٥): اشتراطُ قبضِ المشتري الدَّين ممن عليه ، وقبضِ بائعه العِوضَ في المجلس ، وهذا شيءٌ قاله البغوي (٢) \_ أعني: اشتراط القبض من الجانبين \_ قال الشيخ الإمام: «ولم

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤/٧٧)، روضة الطالبين: (٣٩٥/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣٩١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨٣/٤)، روضة الطالبين (٣٨٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٠٠٠)، روضة الطالبين: (٤/١٩٦)، منهاج الطالبين صـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/٤)، روضة الطالبين: (٣٠١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: التهذيب: (٤١٧/٣)٠

أجده لغيره» ، قال: «وينبغى أن لا يُشترَط إلا القبض من أحد الجانبين ، بل يكفى التعيين» ·

﴿ مسألة: وأنه إذا باع نصفَ الثمار على رؤوس الشجر مُشاعًا قبل بُدوِّ الصلاح؛ لم يصحَّ ، وهو قول ابن الحداد(١).

﴿ مسألة: وأنه إذا اشترى الحُلِيَّ بجنسه ، وحدث به عيب ، ثم اطلع على عيب قديم، وقلنا بالصحيح، وهو أنه يُفسخ البيع، ويُرَدُّ الحُلِي، ويغرم أرش العيب الحادث = فإنَّ الأرش يبقئ في ذمته يُطالَب به ، بخلاف سائر المواضع ، فإنه لا يمكُّن من ذلك ، بل لا بُدَّ من ضم الأرش إلى المبيع .

وخالفَ الشيخين (٢) في تسويتهما بين هذا الأرش وغيره ، وذكره في «شرح المنهاج) ، وأطال فيه في «شرح المهذب» ، وكلامٌ صاحب «المهذب) (٣) ظاهرٌ فيه ، وهو شيءٌ غريب عجيبٌ دعا إليه مسألةُ مُدِّ عجوةٍ ، وسِرُّهُ أنَّ ردَّه الأرشَ معه يؤول إلى الربا، فتأمَّلُه.

﴿ مسألة: وأنه لو قال: "بعتكَ الجبَّة بحشوها"؛ صحَّ، بخلاف قوله: "الجبَّةَ وحشوَها"، وهي طريقةٌ قاطعةٌ في المسألة، وقيل: على الخلاف في: "بعتُكَها وحمْلَها"، وقال الشيخ الإمام: «إنَّ هذا التفصيل الذي ذكره لا يخالف كلامَ الأصحاب، وأنه الذي استقرَّ عليه رأيه الأعلام الأصحاب،

<sup>(</sup>١) انظر: المسائل المولدات لابن الحداد صـ ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/٧٥٤)، روضة الطالبين: (٣/٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدرين السابقين -

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/١١٧)٠

﴿ مسألة: وأنَّ مَن اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ، فاستُحِقَّت ، فقُلِعَ (١) بناؤه أو غِراسُه ، وكان المشتري جاهلًا بالحال = خُرِّج على قولَي الغرور ، والأصحابُ حكوا عن ابن سُرَيج الرجوع بما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا ، ذكره الشيخ الإمام في «باب المساقاة»(٢).

وهو مسألة: وأنّا إذا قلنا: لا يُجبَر البائع على التسليم قبل قبض الثمن – وهو قولٌ ضعيف – فتبرّع وسلّم؛ لم يُحجر على المشتري في جميع ماله، قال: «ولم يقل أحدٌ من الأصحاب بالحجر هنا إلا الإمام، وتبِعَه الرافعي، والنووي»(٣)، قال: «وكلامُ الأصحاب كلّهم غير هؤلاء يقتضي أنّ الحجر الغريب إنما يكون إذا سلّم البائعُ المبيع بالإجبار»، قال في «باب التفليس» من «شرح المهذب»: «وهو الذي أراه؛ لأنه بتسليمه باختياره متبرّعًا مضيّعٌ لحقّ نفسه، فلا يجب علينا الاحتياط له». وأشار إليه في «شرح المنهاج» في «كتاب البيع».

﴿ مسألة (٤): وأنَّ الوكيل بالبيع وقبضِ الثمن لا يُجبر على تسليم [١/٢٨/١] المبيع قبل قبضه ، بل يجبَران جميعًا ، كذا قال في «باب الوكالة»: «إنه الأعدل» ، وأتقنَ المسألةَ في «باب التفليس» .

مسألة (٥): قال: (وكذلك العدلُ الذي يُقِيمه القاضي في بيع مال المفلِس والرهن لا يُجبر التسليم وحده، ولا يُجبر المشتري وحده، بل يُجبران

<sup>(</sup>١) في ظ١: (فبلع)، وكتب في حاشيته: (لعله: فقلع)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٣٩٣/٣) ، الشرح الكبير: (١٤٢/٤) ، روضة الطالبين: (١٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، ز، م، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

جميعًا». والشيخان قالا: «إنَّ الوكيل وبائع مال المفلس لا يسلِّمان حتى يتسلَّمَا الثمن»(١).

والشيخ الإمام يوافقهما فيما إذا كان القاضي هو البائع بنفسه لمال المفلس وللرهن ، فيقول هنا: «إنَّ المشتري يجبَر وحده» ، قال: «لأنَّ المبيع في يد القاضي ، فهو كما لو أحضره البائع إليه ، فلا يبقى على القول بإجبارهما إلا إحضار المشتري ، فيستمرُّ في هذه الصورة إطلاقُ القول بأنه يبدأ بالمشتري» ، قال: «وليس العدل مثله».

أنه لا ينفسخ عسائلة: وأنَّ المتعاقدَينِ إذا تحالفاً ، وقلنا بالمذهب ، وهو أنه لا ينفسخ بنفس التحالف ؛ فلا يفسخه إلا الحاكم ، وقال الشيخان (٢): «لكلِّ من المتعاقدين ولحه ، وأما وللحاكم الفسخ» . قال الشيخ الإمام: «وهو في كلِّ من المتعاقدين وجه ، وأما الحاكم فلم أر مَن قال به على هذا الوجه ، والمفهوم من إيراد الجمهور لهذا الوجه أنه لا مدخل للحاكم فيه ، فليؤوَّل على أنَّ الفسخ لأحدهما أو للحاكم عند امتناعهما» .

مسألة: وأنَّ الخلاف في أنه هل يُبدأ في التحالف بيمين البائع أو المشتري في الاستحقاق والوجُوب لا في الاستحباب (٣).

مسألة: وأنَّ للمشتري شراءً فاسدًا حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن كان

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣١٢/٤)، روضة الطالبين: (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٨٤/٤).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (قلت: يُشبِه أن يكون هذا في حقٍّ مَن باع مالَ نفسه وهو مطلق التصرف فيه، أما لو باع مال غيرِه نيابةً ونحوها فلا، وكذا لو كان له ولكن يتعلق بالمبيع حق الغير كرَهْنٍ ونحوه».

الفساد الفقد شرط ونحوه ، وليس له الفسخ إذا كان الفساد لخروج المبيع مستحقًا ، وهذا التفصيل سمعته منه (١) مشافهة بعدما أريتُهُ اختلافًا وقع في كلام الرافعي تبعه هو عليه في «شرح المنهاج» ، وقد ذكرتُ هذا في «باب الحجر» من «التوشيح» .

ه مسألة (٢): وأنَّ العبد المأذون له البيع بالنسيئة إذا اقتضى العُرف ذلك دون ما إذا لم يقتضه ، وهذا منه توسُّطٌ بين إطلاق صاحب «التتمة» أنَّ له البيع بها ، وإطلاق صاحب «التنبيه» ومَن تبعه إلى الشيخين أنه لا يبيع نسيئة (٣) ، أشار هو إلى أنه يُمكِنُ تنزيل الإطلاقين على هذا التفصيل ، فلا يكون بينهم نزاع .

مسألة: وأنَّ المأذون إذا باع وقبض الثمنَ فتلِفَ في يده و خرجت السلعة مستحقَّةً ؛ لم يكن للمشتري مطالبة السيد ببذل الثمن ، وإنما يطالب العبد ، كذا اقتضاه ترجيحُه فتأمَّلُه .

أنه وذكر أنه مسألة: وأنه إذا اشترى سلعة فلا يُطالَب السيدُ بثمنها أيضًا، وذكر أنه الموجود في كلام الأصحاب غير الإمام ومَن تبعه، واتفق المشايخ الثلاثة على أنَّ دَين التجارة لا يتعلق بذمة السيد، بل يُقضى مما في يد العبد، فإن بقي شيءٌ اتَّبع به إذا عَتِقَ، وبكونه لا يتعلق بذمة السيد جزم الشيخان (٤)، وزاد النووي: «قطعًا».

وهو مناقِضٌ لقولهما: «إنه يطالَب السيدُ ببذل الثمن التالف في يد العبد، وبثمن السلعة التي اشتراها»، كذا قاله الشيخ الإمام، وجرئ على منوالٍ واحد،

<sup>(</sup>١) قوله: (منه) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) زاد قبلها في ق معنونًا: (المأذون).

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه صـ ١٢١، الشرح الكبير: (٣٧٢/٤)، روضة الطالبين: (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٣٦٩)، روضة الطالبين: (٣٧٢/٥).

0

وزعم \_ نقلًا عن الجماهير \_ أنَّ العبد هو المقصود بالمعاملة ، فعلى مَن يعامله أن يحتاط لنفسه ، ويقْصُرَ النظرَ عليه من غير نظرٍ إلىٰ سيده ، ولك أن تقول: ما لزم الشيخين من مطالبة المولى بما لم يَثبُت في ذمته نظيرُه ما ذهب إليه الشيخ الإمام على الوفاء بالوعد كما سيأتي في «الباب الثالث» إن شاء الله تعالى (١).



<sup>(</sup>۱) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا كلام عجيب، نقلته من حاشية الكتاب من خط شهاب الدين الأذرعي).



# السَّلَم

- ﴿ مسألة (١): وأنَّ السَّلَم لا يصح في الشُّهد، وعزاه إلى النص (٢).
- ﴿ مسألة: وأنه يجوز [أ/٢٨/ب] السَّلَم في الأرز في قشره الأسفل الأحمر.
- مسألة: وأنه لو أسلم لأولِ شهرٍ أو آخره صحَّ ، وحُمِل على الجُزء الأول من كل نصفٍ ، وهو قول الإمام والبغوي (٣) ، قال: «ودعوى الرافعي أنَّ المنقول عن عامَّة الأصحاب مقابلُه ممنوعةٌ».

﴿ مسألة: وأنه لو قال: اشتريتُ منك ثوبًا صفتُه كذا بهذه الدراهم؛ كان سلّمًا لا بيعًا، قال: «وعلى قول الشيخين أنه بيعٌ لا يجوز الاعتياضُ عنه في أصحّ الطريقين»، ذكر ذلك في «باب الشفعة»، ووقع في «الرافعي» و «الروضة» في «السلم» (أنّ في الاعتياض عنه قولين كما في الثمن، وقيل بالقطع بالمنع». فأوهم قولُهما: «كما في الثمن» أن يكون الصحيحُ صحّةُ الاعتياض؛ لأنه الصحيحُ في الثمن، وقد تابعَهما الشيخ الإمام على ذلك في «شرح المنهاج» في «السّلَم»، لكن المعتمد ما ذكره في «الشفعة»: «وتشبيهُهم بالثمن لا يصح؛ فإنّ الثوب مُثْمَنٌ لا يُعتاض عنه».

﴿ مَسَالَةَ: وَأَنَّ الْأَغْرَاضِ إِنْ اخْتَلَفْتَ بِجُودَةً وَصَفِّ الْمُسَلِّمُ فَيُهُ وَرَدَاءَتُهُ

<sup>(</sup>١) في ظ١، م (مسألة، السلم) بتقديم وتأخير، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤١٠/٤). وجاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: هو نص «الأم» والمذهب).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٣/ ٢٩ ـ ٣١)، التهذيب: (٣/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٣٩٥)، روضة الطالبين: (٦/٤).

اشتُرط ذِكرُ الواحد منهما، وإلا فلا يُشترط، ثم يُحمَل مطلَقُه على السلامة من العيب، والشيخان أطلقا تصحيح أنه لا يُشترَط ذِكرُ الجودة والرداءة، ولم يبيّنا أيريدانِ جودة النوع أم السلامة من العيب، ثم قالا(۱): «يُحمل المطلق على الجيد»، فذكر الشيخ الإمام أنَّ ذِكرَ النوع لا بُدَّ منه قطعًا، والعيبُ مُفسِدٌ، وأنَّ الخلاف إنما هو في الوصف، قال: «ثم حيث كفى الإطلاقُ فينبغي الاكتفاء بالسلامة من العيب».

مسألة: وأنه يصحُّ أن يُستبدَل عن المسلَم فيه في نوعه دون جنسه ، خلافًا للرافعي والنووي حيث منعًا الاستبدال مطلَقًا (٢).

مسألة: وأنَّ أحد المتصارفين إذا اقترضَ من الآخر ما قبضَه قبل التفرُّق،
 وردَّه عليه عمَّا بقي له = يصحُّ (٣).

ألم مسألة: ومن ثم قال: «لو قبض المسلَم إليه رأسَ المال، ورَدّه في المجلس على المسلِم بدَينٍ كان له عليه = يكون أولى بالصحة». والمنقول في «الشرح» و «الروضة» عن أبي العباس الروياني في هذه المسألة أنه لا يصح (٤)، وسكتا عليه، وفي التي قبلها أن الأصح المنع (٥)، فخالف الشيخُ الإمامُ في المسألتين، وأنا لم أجد المنقولَ عن أبي العباس في شيءٍ من تصانيف حفيدِه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤ /٣٧٤)، روضة الطالبين: (٤ /٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥/٤)، روضة الطالبين: (٤/٩٢).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: سبقت هذه المسألة قبل ثلاث ورقات)، يشير إلىٰ قوله في مسألة سبقت في البيع: (وأنه لو باعه دينارًا بعشرة...).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٩٢/٤)، روضة الطالبين: (٣/٤).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (هذا في «الروضة» على اضطراب، وفي أكثر نسخ «الرافعي» على الصواب).

صاحب «البحر»(١).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ السَّلَّمَ يَصِح في بطِّيخةٍ واحدة ، أو سفرجلةٍ واحدة .

#### القرض

ه مسألة: قال: «وقول النووي في «شرح مسلم»(٢): إنَّ الخنثي كالمرأة في استقراض الجارية = فيه نظر »(٣).

#### الرهن

- مسألة: وأنَّ موت الراهن قبل القبض مُبطِلٌ للرهن .
- عسألة: وأنه إذا جنئ المرهونُ ففداه المرتهن ، وشرَطَ كونه مرهونًا بالدَّين والفداء ؛ فهو على القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدَينٍ آخر ، حتى يكون الأصح المنع ، والأظهر في «الرافعي» \_ وهو المذهب في «الروضة» (٤) \_ الصحَّة ، وأنَّ هذا يُستثنى من محل القولين .
- مسألة: وأنه لا يجوز رهنُ الثمر على رؤوس الشجر، ولا الزرع وهو قائمٌ إذا كان بغير شرط القطع، ذكره في «شرح المهذب»، وفي كتاب «نَور الرَّبيع» وغيرهما من مصنفاته.

<sup>(</sup>١) قوله: (وأنا لم أجد... صاحب «البحر») أورده في ظ١ قبل قوله: (وفي التي قبلها) إلا أنه مستدركٌ في الحاشية ، فلعله أخطأ في مكان علامة اللحق.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (٣٧/١١).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: وقضية كلام الأصحاب خلافه)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤٦١/٤)، روضة الطالبين: (٤/٥٥).



- ﴿ مسألة: وأنَّ الراهن لا يُمنع من ختان المرهون وإن كان كبيرًا.
- ﴿ مسألة: وأنَّ المرتهن لو باع المرهونَ بإذن الراهن في غيبته صحَّ ، ورجَّح الشيخان (١) أنه لا يصح إلا بحضوره وإن أذِنَ ، لكن اقتضى كلامُهما بعد ذلك ترجيحَ الصحة قُبَيل «الباب الرابع» في النزاع بين المتعاقدينِ في أثناء مسألة إذا أطلق الراهن الإذن.

﴿ مسألة: وأنه إذا استعار عبدًا من رجلين، فرهنه بدّين، فأدَّىٰ نصفَ الدَّين، أو استعار عبدين من رجلين = فلا يُطلَق تصحيحُ الانفكاك ولا عدمُه.

قال في كتاب «عقود الجمان» وغيره من مصنفاته: «بل الصحيح عندي الذي يدلُّ عليه لفظُ الشافعي: التَّفصيل، فإن قالا: "أعرناكَ عبدنا أو عبدينا لترهنهما بمئة"؛ فالصحيح عدم الانفكاك، وإن انفرد كلُّ واحدٍ منهما بالقول [أ/٢٠/١] فقال: "أذنتُ لك أن ترهن نصيبي بخمسين"، فرهنَ الجميع بالمائة، والنصيبان متساويا القيمة = فالراجح الانفكاك، وإن رهن الجميع بخمسين فقط، وقد أذِنَ كلُّ منهما له أن يرهن نصيبه أو عبده بخمسين = قال: فينبغي القطع بأنه لا ينفكُ شيءٌ إلا بأداء (٢) الجميع». كذا قال في «مختصر العقود»، وقال في «العقود»: «قد يجري فيه وجهٌ نظرًا إلى تعدُّد المالك».

والشيخان أطلقًا في المسألة حكاية قولين ، وأشارًا إلى ترجيح الانفكاك ، فقال الرافعي (٣): «في «عيون المسائل» ما يدلُّ على أنَّ الانفكاك أظهر القولين» ،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤/٠٠٥)، روضة الطالبين: (٤/٨٨).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (بوفاء).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥٢٣).



وقال النووي(١): «صرَّح صاحب «الحاوي» وغيرُه بأنَّ الانفكاك أظهر».

قال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُنزَّل إطلاق الأصحاب على ما صححتُه (٢)»، قال: «وكثيرًا ما يوجب الالتباسَ في الأحكام خلطُ بعضها ببعض، وبتحرير التصوير يَظهر التقرير».

على مسألة: وأنه لو أعاره شيئًا ليرهنه بمقدارٍ عينه ، فرَهَنَه بأزيد ؛ يخرَّج على تفريق الصفقة ، والذي صحَّحه الشيخان البطلان في الكل<sup>(٣)</sup> ، وهو مقتضى النص<sup>(٤)</sup>.

أو وديعة عند المودَع ، وكان عند الغاصب ، أو وديعة عند المودَع ، وكان غائبًا ؛ اعتبر نفسُ المصير ، ولا يُكتفئ بمضيِّ مدَّةٍ يمكن فيها المصير ، قال: «وهو الأصح عند الأكثرين ، ونصُّ الشافعي يدلُّ له» ، قال: «ولم أرَ مَن صحح عدم الاعتبار غير البغوي ، وتبِعَه الرافعي والنووي» (٥) .

ه مسألة: وأنَّ ثمن المرهون إذا أُتلِف في يد العدل ثم استُحقَّ ؛ لم يرجع المشتري إلا على الوكيل ، وهو العدل ، قال: «هذا هو القياس ؛ لأنَّ الموكِّل \_ الذي هو الراهن \_ لم يضع يده على الثمن ، والعقدُ فاسد ، فلا تتعلَّق به عهدته » .

﴿ مسألة: وأنَّ ولد المرهونة لا يباع معها ، قال: «هذا هو مقتضى الجديد» ،

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٠٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (خصَّصتُه).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (النظر).

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٢٠/٤)، الشرح الكبير: (٤٧٥/٤)، روضة الطالبين: (٦٨/٤).

الرهن

وأشار إلى أنه الراجح ، وإن قلنا: إنَّ (١) الحمل يُعلم .

 مسألة: وتوقف في تصحيح الشيخين أنه يُعلَم ويقابله قسطٌ من الثمن ، وقال: «أكثرُ ما رأيته من نصوص الشافعي يقتضي أنه لا حكم له، ولا يُعلم، ولا يقابله قسطٌ من الثمن ، وصَغْوُه إلى ترجيحه أكثر ».

 مسألة: وأنه يصح رهن الدّين ، لا ابتداء ، ولكن دوامًا ، وذلك إذا أتلفت عينُ المرهون فيصير في الذمة بدلًا عن عين المرهون، إلى أن تُؤخذ القيمة، وتُجعل (٢) رهنًا مكانه ، قال: «وهو قول العراقيين» .

قلت: وهو الأرجح عند النووي في زيادة «الروضة» ، وإنما ذكرناه في مسائل خلافهما لأنَّ عبارة «المنهاج» تقتضي ما ذهب إليه المرَاوِزة من أنَّ البدل لا يصير رهنًا قبل قبضه، ولأنَّ الوالد لم يذكر ترجيح النووي، فكأنه لم ينظر زيادة «الروضة» في هذا المكان، وعند الوالد هي أنَّ محلَّ الخلاف في الدَّين المختلَف أنه هل يُرهن الدَّين على مليءٍ مقِر ، كذا نقله في «تكملة شرح المهذب» عن ابن أبي عصرون، وقال: «لا بأس به»، وعليه جرئ في «شرح المنهاج»، ونقله في «باب الهبة» من «شرح المنهاج» عن بعض أصحابنا (٣) ، فلعلّه لم يتذكر ذلك الوقت أنه ابن أبي عصرون ، فكثيرًا ما كان عليه يكتب من حفظه .

قلت: وهذا لعلَّهُ في الابتداء ، أما في الدوام فلا يتأتَّى هذا الشرط ، وأما رهن الدَّين ابتداءً، فلم يره الوالد، وما وقع في «التوشيح» من ذلك غيرٌ محرَّر، صدَرَ

<sup>(</sup>١) قوله: (إنَّ) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (وتكون)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصحابنا) من ظ١، وليس في بقية النسخ.

مني عن عدم تأمُّل ، وإذا تأملَّتَ هذه المسألة والمسألة (١) الآتية عَقِيبَها (٢) عرفتَ أنه لا خلاف بينه وبين النووي ، بل هناك إيهامُ (٣) خلاف أحوجَنا إلى التنبيه .

أو: الحقّ بما فيه ، ولم يصحّ في المظروف لكونه غير مرئي ، أو غير ذلك = صحّ في الظرف وإن كان خسيسًا ، كما للمظروف لكونه غير مرئي ، أو غير ذلك = صحّ في الظرف وإن كان خسيسًا ، كما لو كان نفيسًا ، إذا كان متموّلًا في الجملة ، وإلى المسألة أشار الرافعي بقوله (٤): (وإن كان اللفظ مضافًا إليهما \_ يعني إلى الظرف والمظروف جميعًا \_ وما فيهما ، بحيث لا يصحُّ الرهن فيه ، فيبطل فيهما جميعًا . . . » إلى آخره .

نبَّهتُ على ذلك لأنَّ في لفظ «الروضة» قلقًا قد أوضحه الوالد وللله المنهاج «تكملة شرح المهذب»، وإن كان في «شرح المنهاج» أوهَمَ كلامُه حيث أرسل في الوجهين، ثم قال: «وينبغي أن يكون وجه الصحَّة أصح» = أنْ (٥) لا ترجيح للشيخين في المسألة، فقد بيَّن في «شرح المهذب» أنَّ عندهما أنَّ وجه البطلان في الخريطة أصح، وأنه يخالفهما. [٢٩/١]

﴿ مسألة: وأنَّ المرهون إذا أُبدل عند تلفه بالقيمة التي أُحِلَّت (٢) مكانه ؛ صارت رهنًا بمجرد القبض ، ولا يحتاج إلى إنشاء الرهن ، قال: «وهذا بخلاف قيمة بدل العبد الموقوف ، فإنه لا بد فيها(٧) من إنشاء الوقف كما صحَّحه النووي

<sup>(</sup>١) قوله: (والمسألة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (عقبها) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ز، ص: (إفهام).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ك: (إذ)، وليس في ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (أخذت)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ظ١: (لها) ، والمثبت من سائر النسخ .

00

ع قال: «و الفرق: أنَّ

فيه» ، قال: «والفرق: أنَّ جميع أحكام الرهن ثابتةٌ له ، فلا فائدة في إنشاء الرهن ، وهناك قبل الوقف لم يصِرْ وقفًا ، وإنما استحقَّ أن يوقف ، وقد يرئ ناظرُ الوقف مصلحةً في ردِّه ووقفِ غيره» .

واعلم أنَّ النووي لم يصرِّح بأنَّ بدل المرهون يحتاج إلى إنشاء ، بل قد قدَّ منا أنَّ الأرجح عنده أنَّ الأرش (١) في ذمة الجاني مرهون ، وقضيَّةُ هذا عدمُ احتياج البدل نفسه إلى إنشاء عقد رهن ، ولكن أوهم كلامُه الاحتياج ؛ لأنَّ الرافعي قال في «كتاب الوقف» في العبد المشترى بقيمة العبد الموقوف (٢): «هل يصير وقفًا بالشراء أو لا بُدَّ من وقف جديد ؟ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون» ، وقال النووي (٣): «الأصحُّ أنه لا بُدَّ من إنشاء الوقف» .

فلما اقتصر على التصحيح في الوقف أوهمَ أنه لا بُدَّ من إنشاء الرهن أيضًا ، وقد يقال: بل أوهم عكسَ ذلك ، فاحتجنا إلى التنبيه عليه .

مسألة (١): وأنَّ ما جاز للراهن استيفاؤه من المنافع فإنما يجوز أن يستوفيه بنفسه إذا كان ثقة ، واستحسنَ ما قاله الشاشي من القطع بالمنع في غيره ، وقال في زيادة «الروضة»: «المذهب جوازُه مطلقًا» ، يعني: بنفسه ، سواءٌ أكان ثقةً أم لا ، وله هنا في اختصار كلام الرافعي عملٌ مدخولٌ نبَّهَ عليه الوالد.

مسألة: وأنَّ المرتهن يخاصِم إذا لم يخاصِم الراهنُ.

<sup>(</sup>١) في ظ١: (الدَّين)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك.

أمسألة: وأنه إذا رهن نصيبَه من بيتِ معيَّن ، ثم قُسمت الدار ، فوقع البيت في نصيب شريكه ؛ بقي مرهونًا ، خلافًا للإمام والرافعي والنووي والنووي رجَّحوا أنَّ الراهن يَغرَمُ القيمة لتكون رهنًا بدله ، وضعَّف مقالتَهم جدًّا ، وقال: (أوجهُ منها وأرجحُ: أن يُجعلَ ذلك كالآفة السماوية» ، وهو احتمالٌ للإمام ، وأرجح من الكلِّ ما اخترناه ، وهو الذي أشار إليه صاحب (المهذب) (٢).

أو باعه ، ولم الله: وأنه إذا رهن نصيبَه من بيتٍ معيَّنٍ بغير إذن شريكه ، أو باعه ، ولم يبين للبيت طريقًا ، وقلنا: لا يصحُّ بيعُ بيتٍ لا ممرَّ له = فالمتجه القطعُ بما قاله البغوي من أنه لا يصح ، وإن كان الشيخان أطلقًا القول بتصحيحِ خلافِه ، وإلا فالأصحُّ الصحة (٣).

ه مسألة: وأنَّ رهن المرهون رجوعٌ وإن لم يقبض ، فإذا كان لم يقبض الرهن الأول بطلَ رهنه ثانيًا ، أقبض في الثاني أم لم يقبض ، وأشار إلئ أنه المنصوص الذي عليه عامة الأصحاب ، قال: «وقولُ الشيخين (٤): إنما يكون رجوعًا إذا أقبض ، إنما هو اختيار الربيع » ، قال: «وهو مخالفٌ لما رجَّحاه في «التدبير» ، ولترجيحهما في الوصيَّة أنَّ (١) الرهن بدون قبض رجوع » ، ثم قال: «فالوجه حملُ كلامه هنا على أنه ذكرَ حكمَ الرهن مع القبض وسكتَ عمَّا إذا كان بدونه» .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٢٩٥/٦)، الشرح الكبير: (٤٣٨/٤)، روضة الطالبين: (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب: (٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (١٨/٤)، الشرح الكبير: (٤٣٨/٤)، روضة الطالبين: (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) في ز، ص: (وأرجحُهما).

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (وأن) ، والمثبت من سائر النسخ .

قلت: وهذا الحمل ينفي الخلافَ بينهم، ويُصيِّرُهم متفقين على أنه رجوع، فمِن ثَمَّ لم أذكر هذه المسألة في «المنظومة»؛ لعدم الوثوق بتخالفهم فيها.

﴿ مسألة: وأنَّ سيِّد العبد المرهونِ المجنيِّ عليه إذا قال: لا أقتصُّ ولا أعفو؛ لم يكن للمرتهن أن يجبره على القِصاص أو أخذِ المال، قال: «هذا هو القياس، ولم أر مَن قال به، وإن خُرِّج من كلامهم».

والنووي فصَّل فقال (١): «ينبغي أن يقال: إن قلنا: إن عفا على مالٍ لا يصح أُجبر ، وإلا فلا » ، وقال ابن أبي عصرون وابن الرِّفعة (٢): «يُجبَر على أحد الأمرين ، وعليه الداركي إن قلنا: موجبُه القَوَدُ ؛ قال الداركي: فلا إجبار » .



<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحرير الفتاوئ: (١/٧٤٨).

# التفليس(١)

و مسألة (٢): وأنه لا يُحجَر بطلب المفلس، واعترَفَ بأنَّ الأكثرين على الحجر، وقال: «لم يَثبُت أنَّ معاذًا التمس الحَجْرَ، والحريةُ والرشدُ ينافيان الحجر، وإنما صرنا إليه بطلب الغرماء للضرورة».

وقولي في «المنظومة»:

لَا حَجْدَ إِنْ لَـمْ يَطْلُبِ الْغَرِيمُ ١٥ أَوْ قَـائِمٌ مَقَامَــهُ يَقُـومُ

يعني بالقائم مقام الغريم: القاضي ، حيث يَحجُر بسبب دَين الصبيان والسفهاء والمجانين ، فإنَّ ذلك جائزٌ بلا خلاف ، إنما الخلاف في طلب المديون نفسه .

في «شرح مختصر التبريزي»، وهو الأظهر عند الرافعي، وقوَّى النووي في «الروضة» خلافه النووي في «الروضة» خلافه النووي في «الروضة» خلافه النووي في المروضة خلافه النووي في خلافه المروضة النووي في خلافه المروضة النووي في خلافه المروضة ال

﴿ مسألة: وأنَّ غرماء المفلِس إذا لم يحلف على ما ادَّعى به ، وغرماء الميت إذا لم يحلف الوارثُ = يحلِفون ، وقال في «شرح المهذب»: «هو الذي يَقوَى عندي» .

<sup>(</sup>١) في ق: (الحجر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك٠

<sup>(</sup>٣) العبارة في ظ١: (وأن بعض الغرماء إذا طلب الحجرَ على المديون حُجِر عليه وإن لم يقتضِ دَينه الحجر به لو انفرد)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٦)، روضة الطالبين: (٤/١٣٧).

مسألة: وأنه على القول بالحلف ، إذا حلف الغُرماء واستحقُّوا ، ثم أَبرأوا عن ديونهم = يكون حلفُهم كعدمه ، فلا يُستوفَى الحق ، وإن كان استُوفِيَ رُدَّ على مَن أُخِذ منه .

وفي المسألة أوجُه، هذا أحدُها، والثاني: أنَّ المحلوف عليه يكون لهم، ويُلغَى الإبراء، وقال النووي (١): «ينبغي أن يكون أصحُها أن يكون للمفلس، وهو الثالث».

مسألة: ومال إلى أنَّ تحليف المعسِر بعد قيام بيِّنة إعساره مستحبُّ لا واجب، ونَصَرَ كونَهُ الأَصَحَّ في طريقة العراق، قال: «وطريقةُ خراسان الوجوب، وعليه الشيخان».

مسألة: وقال \_ على القولِ بأنه يؤجَّر على المفلس أمُّ ولده وضيعتُه الموقوفة عليه ، وهو ما استقرَّ رأيه على ترجيحه ، وفاقًا للشيخين \_: أنه إنما يؤجَّر إذا كان مما يؤجَّر غالبًا ، وإنما يؤجَّر لمدةٍ قريبةٍ يَغلِب البقاءُ فيها .

قلت: فلا تؤجَّر أمُّ الولد إلا إذا كانت عادةُ مثلها إيجارَها ، وإيجارُ أم الولد ليس بغالبِ ولا بكثير ، بل هو نادر .

مسألة: وعند الإيجار قال: «الأقربُ أنه يؤجَّر دفعةً بأجرةٍ معجَّلة ، وإليه أشار الغزالي ، لا مرَّةً بعد مرَّةٍ ، خلافًا للشيخين »(٢).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ الدَّينِ المؤجَّلِ لا يَحِلُّ بالجنونِ ، قال: ﴿ لا رِيبَةً في أنه

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٤)، روضة الطالبين: (٤٦/٤).





الصحيح»، قال: «وهو الذي يُفهَم من كلام الأصحاب على طبقاتهم» ولم يصرح الرافعي بتصحيح في ذلك، ووقع في «الروضة»(١): «ولو جُنَّ وعليه دَينٌ (٢) مؤجَّل ؛ حَلَّ على المشهور».

قال الشيخ الإمام: «وهو مكتوبٌ على كشطٍ ومضروبٌ عليه، ثم كُشِطَ الضرب»، قال: «وكأنه تخبَّطَ في ذلك».

مسألة: وأنَّ مَن امتنع من أداء ما عليه من الدَّين ؛ باع الحاكمُ عليه ، ولا يجوز أن يحبسه ويتركه يتمرَّد على غريمه ، وهو ما نقله صاحب «الذخائر» عن الأصحاب ، ذكره في «باب التفليس» وبابًا «التفليس» و «الحوالة» في «الذخائر» عَقِيبَ «كتاب القضاء» ، ورجَّح الشيخان (٣) أنَّ الحاكم بالخِيار بين البيع عليه ، وإكراهِه على البيع بنفسه ، بحبسٍ أو غيره ، ولم يُنقَل في «الذخائر» ذلك إلا عن الشيخ أبى حامد وحده .

ه مسألة: وأنَّ البيع عليه \_ على القول بتعيُّنه ، وهو رأيه ، أو بالتخيير ، وهو رأيه مسألة: وأنَّ البيع عليه \_ عليه ، بل لا يحجُّرُ الحاكم عليه ، قال: «إلا أن يقتضيَ الحالُ تأخُّرَ البيع لوجدان زبونٍ ونحوه ، ويخشى منه أن يتلف المال ، فحينئذٍ يحجر في قدر الدين بسؤال الغرماء إلى أن يبيع » .

والشيخان رجَّحَا أنه يُحجَر عليه في جميع المال إذا التمسه الغرماء؛ لئلًّا

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٢٨/٤)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (دين) زيادة من حاشية ظ١، حيث أشار إلى أنه من نسخة .

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٦/٥)، روضة الطالبين: (١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (قولهما).



يُتلِف مالَه ، ووافقَهما ابن الرِّفعة(١).

ه مسألة: وأنه إذا آجَرَ دابَّةً في الذمَّة ، وسلَّم دابَّةً لاستيفاء المنفعة ؛ لم يكن المستأجر أحقَّ بها من الغرماء ، بل يُضارِب معهم ، نَصَرَهُ في كتاب «نَور الرَّبيع» في الكلام على «الأم» ، ونقل عليه نصَّ الشافعي ، وقال في «شرح المنهاج» في «التفليس»: «إنه أدقُّ وأقربُ إلى قواعد الشريعة» ، وبناه على أصله في أنَّ الدابة لا تتعين وإن كان للمستأجر فيها حقُّ واختصاص .

ورجَّح الشيخان (٢) أنه أحقُّ بها ، وبنياه على أصلهما أنها تتعيَّن ، بمعنى أنه لا يجوز للمؤجر إبدالُها دون رضا المستأجر ، لا بمعنى الانفساخ بتلفها ، فلم يقل بذلك منهم أحدٌ.

على أنَّ الشيخ الإمام جرى في «باب الإجارة» مع الشيخين على ما صحَّحاه من تقديم المستأجر على الغرماء، لكن المعتمد عنه ما في «باب التفليس»، [أ/٣٠/ب] فكثيرًا ما يجري مع الشيخين في غير مظنَّة ما يخالفهما على ما يقولان، إما لأنه لم يكن إذ ذاك يذكر ما رجَّحه، أو لغير ذلك.

مسألة: وأنَّ الحاكم إذا قبض بعض أثمانِ أموال المفلس، وعسُرَت عليه قسمتُه؛ لقلَّته وكثرةِ الديون، وأبئ الغرماء التأخيرَ إلىٰ أن يجتمع كلُّ المال = فعليه إجابتُهم وتفرقةُ ما نضَّ عليهم وإن كان عَسِرًا (٤)، إلا أن تقتضي المصلحةُ

 <sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٦)، روضة الطالبين: (٤/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٧)، روضة الطالبين: (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٣) نضَّ المال: إذا صار دراهم ودنانير بعد أن كان متاعًا. انظر: تهذيب اللغة (٣٢٢/١١).

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (عسيرًا).

التأخيرَ، وهو الذي قاله القاضي أبو الطيب، واقتضاه إطلاقُ الإمام في «النهاية»(١) ، وقال الشيخان(٢): «الظاهر خلافه ».

﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ بِيعِ الشِّيءَ فِي سُوقِهِ إِن تُوقِّعت زِيادةٌ ؛ واجبٌ ، وإِن تُوهِّمت ؛ مُستحَبٌّ ، وإلا فلا استحباب ولا وجوب ؛ لعدم الفائدة ، قال: ((وليُفرض فيما إذا كان أهل السوق كلُّهم في غيره كالحِلَق التي تُعمل لبيع السلع ١٥٠١)، قال: «وهذا الباب مداره على المصلحة».

قال: «ولك أن توافق على ما ادَّعاه النووي من الاستحباب(٤)، وتَفرِضَه فيما إذا كان الغالبُ على الظن عدمُ الزيادة في السوق، إلا أنها متوهَّمةٌ على بُعْدٍ، فيُستحبُّ ؛ لهذا التوهم ، ولا يجب اعتمادًا على غلبة الظن » ، انتهى ملخَّصًا ، وقد حررناه أولًا.

وإلى هنا انتهى الشيخ الإمام على فيما كتبه من «تكملة شرح المهذب».

﴿ مسألة: وأنَّ إعتاق المفلس صحيحٌ موقوف ، وهو توسُّطٌ بين القولين المطلَقين في وقف تصرُّ فاته أو إبطالها ، ذكره في «شرح المهذب» ، وقال في «باب التفليس (٥)» منه: «إنه المختار الذي دلُّ عليه كلام الشافعي» . وكاد \_ أعنى الشيخُ الإمامَ \_ يجعلُه طريقةً قاطعةً فقال: «لو قيل: يصح العتقُ موقوفًا وفيما عداه من التصرفات قولان؛ لكانت طريقةً يشهد لها النص». وليس هذا في «شرح المنهاج».

<sup>(</sup>۱) انظر: نهایة المطلب: (۳٤٠/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٩/٥)، روضة الطالبين: (١٤٢/٤).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضى شهبة في حاشية ز: (يُتأمَّل هذا الكلام ففيه شيءٌ).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٤١/٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (الفلّس).

0

ه مسألة: وأنَّ القِصارة ونحوها أثرٌ لا عين ، قال في كتاب «نَور الرَّبيع» بعد أن حكاه عن المزني والإمام: «القول بأنها أثرٌ حسنٌ ، اختاره المزني ، وناهيك به ، وقد قال الشافعي: إنه يتَّجِه (۱) ، فلم يُسقِطه عن درجة الاعتبار والاتجاه ، ولولا تضاؤل همتي تحت قول الشافعي في قول العين ـ وبه أقول ـ لكنتُ أوافق المزني والإمامَ في اختيار أنها أثر ، ولكني لا أجسُرُ أصرح بهذا القول في هذا الكتاب المتضمن كلامَ الشافعي» (۲) .

مسألة: وعلى القول بأنها عينٌ توقّف في نحو تعليم العبد، وجنح إلى أنه أثرٌ قطعًا وليس على الخلاف، وهي طريقةٌ حكاها الرافعي، وصحح أنَّ التعليم على القولين (٣).

قال الشيخ الإمام: «وقد نصَّ الشافعي (٤) على أنه أثرٌ ، مع نصه على أنَّ القصارة عين ، وهذا يوجب التوقف فيما صحَّحه الرافعي والنووي من أنها على القولين (٥) . هذا كلامه في «نور الرَّبيع» ، وقال في «شرح المنهاج»: «طريقة أبن سرَيج \_ يعني: إجراء القولين ، وهي التي صحَّحها الشيخان \_ أفقَهُ » ، قال: «لكن عبارة الشافعي (٦) تقتضي الثاني » ، يعني: الطريقة القاطعة (٧) .

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ز، وفي بقية النسخ: (متجِهٌ).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر المزني: (٢٠١/٨)، نهاية المطلب: (٣٦٠/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر المزنى: (٢٠١/٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥)، روضة الطالبين: (٤/١٧٠).

<sup>(</sup>٦) في ص، ز: (الشيخ).

 <sup>(</sup>٧) جاء في حاشية ظ١: (قلت: الطريقة القاطعة هي طريقة العراقيين، ونسبها العمراني إلى كثيرين،
 وجزم بها الشيخان قبل هذا الموضع، والله أعلم)، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة غير
 مصدَّر بـ(قلت)، فيبدو أنه منقولٌ من كلام الأذرعي.

# الحجر

مسألة: وأنَّ السَّرَف \_ وهو إنفاقُ المرء زائدًا على ما يليق بحاله وإن كان في غير معصية \_ حرامٌ، ذكرَه في (١) «الحجر»، وفي (قَسم الصدقات».

قال: «وحقيقةُ السَّرَف ما لا يُكسِب حمدًا في العاجل ، ولا أجرًا في الآجل».

ه مسألة: وأنَّ إنباتَ شعر العانة علامةٌ على البلوغ في حق المسلم، كما هو علامةٌ في حق الكافر، ذكر في كتاب «إبراز الحِكَم من حديث رُفِع القلم» أنه الأقرب عنده، ولكنه قال في «شرح [أ/٣١/أ] المنهاج»: «لولا لزوم تخصيص الحديث لكنتُ أختاره». وهذا الباب من «شرح المنهاج»، صنَّفه بعد كتاب «إبراز الحِكَم».

ه مسألة: وأنه إذا بلغ الصبي وادَّعى على الولي بيع مالِه من غير ضرورةٍ ولا غِبطة ؛ يُصدَّق الولي مطلقًا في العقار وغيره ، كذا أفتى به في مسألة القُدس ، وهي بعد «شرح المنهاج» ، مع اعترافه بأنَّ صَغْوَ أكثر الأصحاب إلى التفرقة بين العقار وغيره ، وهو ما رجَّحه في «شرح المنهاج» ، ورجَّح الشيخان تصديق الصبي مطلقًا (٢).

مسألة: وأنه لا يجوز للحاكم إقراض مالِ المحجور (٣) إلا لضرورة.

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (باب).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨١)، روضة الطالبين: (٤/١٨٨).

<sup>(</sup>٣) زاد في ز، ص: (عليه).

الحجر

و مسألة: وأنَّ قولهما: «الإقراضُ أولى من الإيداع»(١) ليس على إطلاقه، بل يُستثنى منه ما إذا كثرت الأموال في يد الولي ، وعجز عن حفظها عنده ، وهو مع ذلك يتوقّع كلّ وقت تحصيلَ مصلحة بها، فهاهنا يتعين الإيداع، ولا يجوز الإقراض، وهذا تقييدٌ لإطلاقٍ، لا مخالفةٌ في الحقيقة للتصحيح، فالظنُّ بهما أنه لو عُرِض عليهما هذا القيد لَقَبلاهُ.

فإن قلت: لعلَّهما يقولان: العاجز عن الحفظ لا يكون وليًّا.

قلتُ: ذاك العاجز لقصورٍ في نفسه ، أما لكثرة الأموال \_ كالقاضي \_ فلا ، ثم أنا لا أفهم مِن الإيداع إلا جعل المال تحت يد رجلِ بعينه مع انقطاع تطلع القاضي إليه ما دام عنده ، أما اتخاذ مكانٍ للمال عليه شهودٌ ضابطون \_ كمودَع الحَكَم \_ فليس هذا من الإيداع في شيء وإن سُمي مُودَعًا، بل هو باقٍ تحت يد القاضى، وهو أولئ من الإقراض في كل حالة ، ولم يعنوه إن شاء الله بقولهم: «الإقراضُ أولئ من الإيداع».

﴿ مَسَأَلَةً: وأنه يجوز للولي أن يهب مالَ الصبي بشرطِ ثوابِ معلوم، إذا جعلناه بيعًا وهو المذهب<sup>(٢)</sup>.

، وهو الله وَانَّ السَّفَهَ يَسلِبُ الولاية وإن لم يتصل به حجرُ القاضي، وهو وجةٌ صححه ابن الرفعة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو المذهب) راجعٌ إلى أنَّ الهبة بشرط ثوابٍ معلومٍ بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي بشرط الثواب المعلوم، وانظر: الشرح الكبير: (٥/٨)، روضة الطالبين: (٤/١٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: عجالة المحتاج: (١٢١٤/٣)٠

أنه يصحُّ من السفيه قَبول الهبة والوصية ، وهو ما جزم به الماوردي (۱) ، والجرجاني ، ونسبه الإمام إلى الأكثرين (۲) ، ومقتضى كلام الشيخين أنه لا يصح (۳) ، وعلى الأول قال الماوردي (٤): «لا يجوز تسليمها إليه ، فإن سَلَّم فاستهلكه غرم مَن أقبضه الوصيَّة دون الهبة »(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى: (٦/٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨)، روضة الطالبين: (١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوى: (٦/٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١، ز: (قد يقال: إذا كان المقبض وكيلًا للواهب في الإقباض أنه يغرم للواهب؛ لتضييعه ماله، إلا أن يكون قد نصَّ له على دفعه إليه، أما لو نصَّ له على دفعه إلى وليه فخالف؛ فالظاهر تغريمه، فليتأمل)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى شهاب الدين الأذرعي.

00

# الصُّلح

ه مسألة: وأنه إذا صالح من مؤجّل على حالً ، فعُجِّل المؤجل على ظنً صحة الصلح ووجوب التعجيل = استُردَّ قطعًا ، والرافعي والنووي (١١) أطلقا \_ تبعًا للإمام \_ صحّة التعجيل ، قال الشيخ الإمام: «موضعُه إذا لم يظن» .

قلتُ: وهذا من تقييد المطلَق لا من المخالفة إن شاء الله في التصحيح، وسَنُنَبّه على هذا إن شاء الله في فصلٍ نعقِدُه آخر هذا المجموع، وقد تقدَّم له نظير، وسيأتي أيضًا، وسببُ ذِكرِه تبادُرُ ذهنِ كثيرٍ من الطلبة في المقيَّد إلى خلافه.

ونظير المسألة إذا دفع النجومَ إلى السيد، فقال: اذهب فأنت حر، فخرجت مستحَقَّةً = لا يعتق.

وإذا قالت: "أبرأتك عن صَداقي فطلِّقني"، فقد (٢) نقل الرافعيُّ في «الخلع» عن «فتاوى القاضي» أنه يبرأ، ثم إن شاء لم يطلِّق، قال الرافعي (٣): «ويمكن أن يقال: إنها (٤) قصدت جعل الإبراء عوضًا؛ ولذلك رتَّبتُ (٥) سؤالَ الطلاق عليه، فليكن كقولها: طلِّقني وأنت بريءٌ من صداقي».

قلت: وقد يفرَّق بين الصيغتين بأنَّ قولَها: "وأنت بريء" جملةٌ حاليَّة من

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٩)، روضة الطالبين: (١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فقد) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٧٦/٨).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (إن) ، وفي ص: (إنما) ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ز: (رتب)، والمثبت من بقية النسخ.



"طلِّقني"، فلا يكون الإبراء إلا مع طلاقه، بخلاف: "أبرأتك فطلِّقني" فليكْفِ في الاستشهاد مسألةُ الكتابة.

ويقع في الفتاوى: رجلٌ تصدُرُ منه صيغةٌ يظنُّها طلاقًا، ثم يقول بعدها (١٠): أنتِ طالق ؛ بناءً على ظنه، وينبغي أن لا يقع (٢).

أمسألة: وأنه إذا صالَحَ بلفظ الصلح عن الألف التي في الذمَّة بخمسمته في الذمَّة، وقلنا: إنه يصح \_ وهو الصحيح \_ لا يُشترط القَبول، والرافعي رجَّح الاشتراط، وتبعه النووي (٣).

مسألة: وأنَّ لأحد الشريكين في الجدار منعُ الآخر من البناء، وأما
 صاحب الشفل فلا يمنع صاحب العُلو، والذي أطلقه الشيخان عدم المنع
 مطلقًا(٤). [أ/٣١/ب]

ه مسألة: وأنَّ مَن هدم جدارَ غيره لزمه الأرش، ولا يلزمه الإعادة، وذكر أنَّ القول بلزوم الإعادة غلطٌ لم يَسبق الرافعيَّ إليه أحدٌ من الأصحاب، قال في «باب الغصب»: «ولا أنكر أن يكون مذهبًا لبعض العلماء، ولكنه ليس من مذهبنا في شيءٍ.

وهذا في جدارِ غير المسجد، أما جدارُ المسجد فقد ذكر الشيخ الإمام في «فتاويه» وفي «شرح المنهاج» أيضًا في «باب الغَصْب» أنه تلزم إعادته، قال:

<sup>(</sup>١) قوله: (بعدها) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذا كلامٌ عجيب).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٩)، روضة الطالبين: (١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/١١٠، ١٠٩)، روضة الطالبين: (٤/٧١).

«وليس كجدار الغير ولا كالجدار الموقوف وقفًا غير تحرير؛ لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال، بل هو كالحُر؛ ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تُستوفَى منفعتُه».

أمسألة: وأنَّ العُلو إذا كان لواحدٍ والسُّفل لآخَر ، وتنازعا المرقَى ، وهو داخلٌ ومنقولٌ منصوبٌ موضع الرُّقيِّ = فهو لصاحب العُلو ، وهذا منقول ابن كج عن الأكثرين ، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السُّفل كسائر المنقولات ، قال الرافعي: «وهو الوجه» ، وتبعَه النووي (۱).

مسألة: وأنَّ صاحب السُّفل إذا كان قد هدم بإذن صاحب العُلو، وشرَط الإعادة ؛ لزمته الإعادة قطعًا، وكلام الرافعي والنووي (٢) يقتضي أنَّ ذلك على القولين فيما إذا لم يشرِط، وإطلاقُهما يقتضي أنَّ الراجح عدم الإجبار (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٦، ١٢٤)، روضة الطالبين: (٤/٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٩١)، روضة الطالبين: (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) في ص: (الاختيار)، وفي ق: (الخيار)، ولعله تصحيف.



# الحوالة

- مسألة: وأنَّ الحوالة استيفاءٌ لا بَيْع.
- ه مسألة: وأنَّ معنى الاستيفاء التحويلُ، لا أنَّ المحال استوفى مالَه وأقرضه المحالَ عليه.

وبيَّنَ بطلانَ تقدير الإقراض ، وحرَّر معنى الاستيفاء والتحويل بأنَّ ما في ذمَّة المحيل بعينه تحوَّل إلى المحيل عليه ، وما في ذمَّة المحال عليه تحوَّل إلى المحيل ، فسقط وبقي ما للمحتال في ذمَّة المحيل ، كأنه قبضَهُ ثم حوَّله وأقرَّهُ في ذلك المحل (١).

ه مسألة: وأنَّ مطل الغني كبيرةٌ وإن لم يتكرر ، خلافًا للنووي<sup>(٢)</sup> حيث اشترط التكرُّر.



<sup>(</sup>١) في ك، ص: (المحيل).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع: (١٣/٤٢).

#### الضان

مسألة: وأنَّ ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيِّن له جهةً للأداء؛ يؤديه \_ إذا لم يكن مأذونًا في التجارة \_ من كسبِه بعد الضمان لا بعد الإذن ، خلافًا لهما ، فلو حدث كسبٌ بين (١) الإذن والضمان لم يتعلَّق به .

﴿ مسألة (٢): وأنه إذا دفع إليه عن الدَّين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته أو قدر الدين، سواءٌ أصالحه عليه أم باعه به، خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا باعه: «يرجع بما ضمنه لا بالأقل»(٣).

أمسألة: وأنَّ [أ/٣٢/أ] الغايتين تدخلان في المُغَيَّا، فمِن كذا إلى كذا مدلولُه دخول الغايتين أو: "له عندي من درهم إلى عشرة"، أو: "له عندي من درهم إلى عشرة"؛ لزِمَته (٥) العشرة.

وصحَّح النووي (٦) لزومَ تسعة ؛ إدخالًا للطرف الأول، وهو قول العراقيين والغزالي، قالوا: «لأنه مُبتدأ الالتزام»، ورجَّح الرافعيُّ في موضع العشرة كما رجَّح الشيخُ الإمامُ، ومال كلامُه في آخر إلى الثمانية، وهو وجهٌ ثالث في المسألة (٧).

<sup>(</sup>١) في ز،ص: (بعد).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك، ق.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٤/٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (الطرفين).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ق: (لزمه)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين: (٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٥١).





- ﴿ مسألة: وأنَّ الضامن لا يكفيه أن يُشهِد بالأداء مستورَينِ ، حتى لو بانا فاسقَينِ ضاع عليه ، بل لا بُدَّ أن يكونا مُعَدَّلَينِ عند حاكم ؛ ليكون معذورًا في خفاء باطنِ أمرهما عنه ، أو يكون هو عارفًا بعدالتهما ، وأنهما ممن يُزكَّيان عند الحاجة ، وصحَّح الرافعي والنووي (١) الاكتفاء بالمستورَينِ (٢).
- و مسألة: وأنَّ للضامن حبسَ الأصيل إذا حُبِسَ، مع القول بأنه لا حقَّ للضامن قبل الأداء على المضمون.
- ه مسألة: وأنه إذا كفِلَ (٣) رجلان معًا بدنَ ثالثٍ بعقدٍ واحد، فسلّم أحدُهما؛ برِئ صاحبُه؛ لأنّ الواجب عليهما إحضارٌ واحدٌ، وهو المنسوب في «الرافعي» إلى المزني.

وصحَّح هو والنووي أنه لا يبرأ ، ونقلاه عن ابن سُرَيج والأكثر (٤) ، فخالفَهما الوالدُ ترجيحًا ونقلًا ، وقال: «إنَّ اختلاف المزني وابن سُرَيج إنما هو في الترتيب لا(٥) المعيَّة ».

مسألة: وأنه إذا كفِلَ وجه زيدٍ فهو كما لو كفِلَ بدنه ، وهي طريقة الإمام ،
 وقال الشيخان (٢): «هو كما لو كفِلَ قلبَه ، أو عينه» ، حتى يكون على وجهين ،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٨١، ١٨٠)، روضة الطالبين: (٤/٢٧١).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلتُ: قد يقال: إن كان بموضع يتيسر فيه ظاهر العدالة لم يُعذَر بإشهاد المستور وإلا فمعذور؛ لأنه الممكن، وفيه نظر إذا لم يُعَدَّلا أو بانَ فسقهما)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (ضمن).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٦٤)، روضة الطالبين: (٤/٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) زاد في ص، ق: (في).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٧)، روضة الطالبين: (٢٦٢/٤).

أصحُّهما: ما قطعَ به الشيخُ الإمام.

﴿ مسألة: وأنَّ صحَّةً ضمان الثمن في مدَّة الخيار مفرَّعَةٌ على أنَّ الخيار لا يمنع نقلَ الملك.

#### الوكالة

- ﴿ مسألة (١): وأنه لا يصحُّ توكيل المُحرِم حلالًا ليتزوج له إذا حَلَّ .
- ه مسألة: ولا أن يوكِّلَه ويُطلِقَ ، ولا أن يوكِّلَ الحلالُ مُحرِمًا أن يوكِّلَ اله حلالًا في التزويج.
- ه مسألة: وأنَّ الوكيل لا ينعزل بالإغماء، وكذلك القاضي وكلَّ ذي ولاية، ووافق على انعزال المودّع به، وفرَّق بأنَّ مقصود الوديعة الحفظ، وهو يزول بما يضاد المراقبة، وأما المودّع المالك، فقال فيه أيضًا: «ينبغي أن لا ينعزل بالإغماء».
- مسألة: وأنه يصح التوكيل في تعليق الطلاق توكيلًا لا حتَّ فيه ولا منع.
- مسألة: وأنَّ قول مَن أطلق منْعَ التوكيل في تعليق الطلاق محمولٌ على تعليق هو يمين.
- مسألة: وأنه لو قال: "بع بما شئت"، فله البيع بالغبن، كما لو قال: "بكم شئت".
- مسألة: وأنه لو قال: "بع من مالي ما شئت" أو "مَن شئت من عبيدي"،

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.



#### فله بيع الجميع .

- ﴿ مسألة: وأنَّ وكيل الوكيل ينعزل بالفسق، والنوويُّ قال (١): «لا ينعزل، بل يعزله الموكِّل لا الوكيل في الأصح». ولا ترجيح للرافعي في المسألة.
- مسألة: وأنَّ الوكيل بالبيع إذا باع وقبض الثمن، وكان قد أذن له في التسليم قبل القبض فخرج المبيع مستحقًا = كان للمشتري الرجوع بالثمن على مَن شاء من الوكيل أو الموكِّل، خلافًا لهما، حيث جزمًا بأنه لا يرجع إلا على الوكيل، وتبِعَا القاضي الحسين والمتولي في ذلك (٢)، قال الشيخ الإمام: «وقد سبق منهما أنَّ للمشتري الرجوع على الموكِّل ابتداءً، وهذا فردٌ من أفراد تلك المسألة».
- مسألة: وأنَّ كلَّا من الوكيل والمشترَىٰ منه يُجبر على تسليم المبيع والثمن، قال: «هذا هو الأعدل»، وقال الشيخان (٣): «لا يُسلِّم المبيعَ حتى يقبض الثمن»، وتقدَّمت المسألة في «الفلس».
- مسألة: وأنه لو كتب إليه بالوكالة أو أرسل جاز قطعًا، قال: «هذا هو الصواب»، [۱/۲۲/ب] وقال الرافعي (٤): «إن لم نشرط (٥) القبولَ كفئ، وإن شرطناه فكالبيع».

#### resident son

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٣١٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٥٢)، روضة الطالبين: (٤/٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢١)، روضة الطالبين: (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (نشترط).

## الإقرار

﴿ مسألة: وأنه لو قال: "اقضِ الألفَ التي لي عليك"، فقال: "أقضي غدًا(١)"، أو "أمهلني يومًا"، أو "حتى أقعُدَ"، أو "أفتحَ الكيس"، أو "أَجِدَ المفتاح (٢)" = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال: "نعم"، وقضيَّةُ كلامهما أنَّ الكلَّ إقرارٌ، وفاقًا لأبي حنيفة.

ه مسألة: وأنه إذا ادَّعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه ؛ لا يكون مُقرَّا ، والأصحاب بين جازم بكونه مُقرَّا ، ومُخرِّج له على القولين في ألف من ثمن خمر ، مُصحِّح أنه مُقِرِّ.

مسألة: وأنه إذا قال: "عليّ كذا وكذا دينارًا" بالنصب ، لم يلزمه إلا دينارٌ واحد ، وهو رأي المزني (٣).

مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطفٍ، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب (التنبيه) وابن الصبّاغ(٤).

مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مالٍ لابنه ، ثم ادَّعى أنه عن هبةٍ منه ، وأراد الرجوع = فليس له ذلك ، وهو فرعُ القضاة الأربعة ، وهم: القاضي أبو عاصم ، والقاضى أبو الطيب \_ وبذلك قالا \_ والقاضى الحسين ، والقاضى الماوردي ،

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (عبيدًا).

<sup>(</sup>٢) قُولُه (المفتاح) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المزني: (٢١١/٨)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه صـ ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/٥١).





وخالفًا فيه فقالا: «له الرجوع»، وعليه القاضي أبو سَعدٍ أيضًا(١) ، وقال النووي في «فتاويه»(٢): «إنه الأصحُّ المختار»، وقال الرافعي(٣): «يمكن أن يُتوسَّط بين أن يقِرَّ بانتقال الملك منه فيرجع ، أو لا فلا»، وسكت عليه في «الروضة».

أن يكون عالمًا بالصدق ، والنووي اختار كونَه إقرارًا مطلَقًا بعد أن استشكله ، قال: المكرِه عالمًا بالصدق ، والنووي اختار كونَه إقرارًا مطلَقًا بعد أن استشكله ، قال: «لأنه مكرَهٌ على الصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار »(٤). قال الوالد: «صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك» .

ف مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرارَ بعد الضرب، وحصل خوفٌ بسببه؛ لا يؤاخَذ ولا يُعمل به.

﴿ مسألة: وأنه لو قال: "له عليَّ حقٌّ"، وفسَّره بعيادةٍ ، أو ردِّ سلامٍ = قُبِل.

مسألة: وأنه لو قال: "كان له علي كذا"؛ فهو إقرارٌ، خلافًا للنووي، ولم يرجح الرافعيُّ فيه شيئًا، وكذا لو قال: "هذه الدار كنت أسكنتُه فيها، ثم أخرجتُه منها"، فهو مقِرٌ باليد.

وقد صحَّح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالِفُ في "كان له كذا"، ولا فارِق! لكنه \_ أعني النوويَّ تبعًا للرافعي \_ صوَّر المسألة بما إذا قال: "هذه داري أسكنتُ فيها فلانًا ثم أخرجته"، و"داري" مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال:

انظر: المهمات: (۵/۹۹۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوئ النووي صـ ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/٣٥٦).



"داري لزيد"، فكأنه وقع تسمُّحٌ في العبارة، والمراد: "هذه الدار".

قلت: وقد يقال: إنما لا يجتمعان في الإقرار بالملك، لا في الإقرار باليد، وإن ترتَّبت عليه دعوى الملك بَعْدُ.

ه مسألة: وأنه لو قال: "لا أُنكِرُ ما تدَّعيه" \_ وهي عبارة (التنبيه) \_ أو: "لستُ مُنكرًا له" \_ وهي عبارة الرافعي و (الروضة) \_ لم يكن إقرارًا، بخلاف: "أنا مقِرُّ"، وخالفاه فجزما بأنَّ الكلَّ إقرار، وفرَّق هو بأنَّ بين الإقرار وعدم الإنكار واسطةٌ، وهي السكوت.

مسألة: وأنَّ "بلئ" إذا أجاب بها عن إثباتٍ لم يكن إقرارًا ، إلا أن يكون
 هناك عُرفٌ ، ومنع وجود عرفٍ فيها .

﴿ مسألة: وأنَّ الوارث إذا أقرَّ بنسبٍ يحجبه \_ كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميت \_ ثبت (١) النسبُ والإرثُ جميعًا ، وحُجِبَ المقِرُّ عن الإرث ، قال: ((ولا يلزم الدور ؛ لأنَّ شرط الإقرار كونه واردًّا لولا الإقرار لا مطلقًا) ، وهو قولُ ابن سُرَيج وابن الصباغ ، وادَّعى القاضي أبو الطيب الإجماع على خلافه (٢).

مسألة: وأنَّ البنت غير الحائزة (٣) إذا أقرَّت بمَن يرث ، فوافَقَها الإمام = لم يَثبُت ذلك ، ولم تُعتبَر موافقةُ الإمام ؛ لأنه ليس بوارثٍ حقيقةً ، إنما الحقُّ لبيت

<sup>(</sup>١) في ظ١: (يثبت)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٦)، روضة الطالبين: (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (رأيتُ على هامش أصلِ هذا التأليف \_ وهو نحوُ أربعة كراريس ذكرَها آخرَ كتاب «التوشيح» ختامًا له \_ بخطِّه \_ يعني: المصنف \_: قيْدُ «الحائزة» لتَخرُّجَ البنت الحائزة، كما إذا كانت معبقة).





المال، قال: «وكذلك لو ألحق بالميت الذي لا وارث له نسَبًا، إلا أن يفعل ذلك على وجه الحكم في الموضعين فيُقبل منه».

مسألة: وأنه لو قال: "لِحَملِ هند عليّ كذا"، وأسنده إلى جهةٍ لا تمكن = فليس لغوًا، بل هو صحيح، وهو [١/٣٣/١] الذي قال الرافعي في «الشرح»: «إنه أظهر الطريقين»، غير أنه قطع في «المحرر» بالبطلان، وتبعه النووي في «المنهاج»، وصحّح البطلان في «الروضة»(١)، قال الشيخ الإمام: «ما قاله في «الشرح» أقوى مما قاله في «المحرر».

#### العارية

مسألة: وأنه لا يُشترَط في العارية لفظٌ لا من المعير ولا من المستعير،
 ورجَّح الشيخان وجوبَ لفظٍ من أحد الجانبين مع الفعل من الآخر(٢).

مسألة: وأنه لا يُشترط فيها بيانُ جهة المنفعة، وإن كان يُنتفع فيها بجهتين فصاعدًا، وهو قول صاحب «المهذب»، والماوردي، والروياني، والمتولي، والبغوي، وصحَّح الشيخان أنه لا بُدَّ من تعيين نوعها، وفاقًا للقاضي الحُسين، والإمام، والغزالي<sup>(٣)</sup>، أما ما لا يُنتفع به إلا بجهة واحدة، كبساطٍ لا يصلح إلا للبسط؛ فلا حاجة إلى التعرُّض لجهة الانتفاع قطعًا.

(١٤) مسألة: وأنَّ إعارة العبد المسلم من كافرٍ حرامٌ ، كما في «التنبيه» (١٤) ،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٣٦)، منهاج الطالبين صـ ١٣٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٧٤)، روضة الطالبين: (٤٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: ٥/٢٧١، روضة الطالبين: (٤٣٦/٤)، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه صـ ١١٢٠



واقتصر الشيخان على كراهة التنزيه (١)، وتوسَّطَ ابن الرفعة (٢) فحرَّم الإعارة (٣) للخدمة، وكرهها لغير الخدمة (٤).

مسألة: وأنَّ المستعير إذا لم يوافق المعيرَ عند اختياره القلعَ بالأرش؛ يكلَّف تفريغَ الأرض، قال: «ولا يكلَّف التفريغَ عند اختيار الإبقاء بأجرة، أو التملك، وهو رأي البغوي»(٥).

مسألة: وأنه إذا أعار للبناء أو الغِراس ولم يشترط القلعَ أصلًا ، ثم رجع بعدهما واختار المستعيرُ القلعَ = لا يلزمه تسويةُ ما حصل من حَفْرٍ بسبب البناء والغراس في مدَّة (٦) العارية ، ويلزمه تسوية ما حصل بسبب القلعِ زائدًا على ذلك .

وصحَّح الرافعي في «المحرر» أنه لا تلزمه التسوية مطلقًا، واختاره ابن الرفعة (٧)، وصحَّح في «الشرح الكبير» أنه تلزمه مطلَقًا، وهو رأي النووي (٨)، وذكر الشيخ الإمام أنَّ التفصيل الذي ذهب إليه هو الذي ينبغي الفُتيا به شرعًا.



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٧٢)، روضة الطالبين: (٤٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (٣٦٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢، ك، م، ق: (فحرمها).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (قلت: وعليه ينطبق تفصيل الماوردي في إجارة عين المسلم لكافر، فراجعه).

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٢٨٣/٤)٠

<sup>(</sup>٦) في ز، ص: (هذه).

<sup>(</sup>٧) انظر: كفاية النبيه: (١٠/١٧١، ٣٧٠)٠

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٨)، روضة الطالبين: (٤/٨٣٨، ٤٣٧).

#### الغَصْب

هسألة: وأنَّ مَن جلس على فراشِ غيره، أو ركب دابَّته بغير قصدِ الاستيلاء؛ فليس بغاصب، ومنع أن يكون الخلافُ في كونه غاصباً(١)، قال: «وإنما هو في كونه ضامنًا»، ثم الأرجح عنده على ما أشار إليه عدم الضمان، وهو رأي المتولي والبغوي(٢).

ه مسألة: وأنَّ الخمر إذا غُصبت من ذميٍّ لا تُرَدُّ<sup>(٣)</sup> عليه ، بل يُخَلَّى بينه وبينها.

قلت: وقد حكيتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» نصًّا للشافعي يدلُّ عليه (١).

مسألة: وأنَّ لآحاد الناس (٥) انتزاعَ العين المغصوبة من الغاصب، وعليه نصَّ، وللرافعي في «باب السرقة» إليه صَغْوٌ ظاهِر (٦).

ه مسألة: وأنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب عليه مهر بكر، وأرشُ البكارة، وهذا الوجه لم يذكره الرافعي في «الغصب»، وإنما ذكره في «البيع الفاسد»، ولا يخفئ أنَّ الغصب أولى به منه، وصحَّح هو والنووي في «الغصب»

<sup>(</sup>١) في ظ١، ك: (عاصياً)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٨).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ز: (غُصب من ذمي لا يرد)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر: (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تجويزها للآحاد بعيدٌ، ولا معنىٰ لتسليطِ [الأحرب والخون] ونحوهما)، كلمتان بلا نقط غير مفهومتين، هذه صورتهما.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٨/١١).

الغصب

أنه يلزمه مهرُ ثيِّب، وأرشُ بكارة، وفي «الرد بالعيب» أنه يلزمه مهرُ بِكرِ فقط، ثم يندرج فيه الأرش<sup>(١)</sup>.

 مسألة: وأنَّ تكرُّرَ وطء الغاصب جاهلًا يوجب تكرُّر المهور عليه، كوطئه عالمًا ، ولا يقتصر على مهرِ واحد ، كذا ذكر في «باب الغصب» أنه الوجه المنقاسُ على غرابته، وبمثله أجاب في الوطء في النكاح الفاسد، والصحيحُ عندهما: فيهما مهر واحد (٢).

﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ فِي تَصَحِيحِ النَّووِي أَنَّ وَاجِدَ المثلِ بِأَكْثَرَ مِن ثمنه يَضَمُّهُ ﴿ بالقيمة نظرًا، وجنح إلى أنه يضمن بالمثل.

﴿ مسألة: وأن الواجب في الغصب أقصى القِيم من يوم الغصب إلى يوم الأخذ، لا إلى تعذَّر المثل خلافًا لهما، قال: «وهذا وإن كان غيرَ منقولٍ صريحًا [أ/٣٣/ب] فهو خارجٌ من كلامهم، ويترجَّح على سائر الوجوه».

، مسألة: وأنَّ المشتري من الغاصب يرجع عليه بقيمة الولد المنعقد حرًّا إذا غرَّمه المالك، وهذا هو الذي في «الرافعي» و «المحرر» و «المنهاج» وسائرٍ الكتب (٣) ، ولم يُحكَ فيه الخلاف إلا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ، غير أنه وقع في «الروضة»(٤): «لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حُرًّا، وقيل: قولان». وينبغي أن يُضرَب على «لا»، كذا قاله الشيخ الإمام، وهو حتُّ ، ولا خلافَ في الحقيقة في المسألة ، إنما هو سبقُ قَلَم قطعًا .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٧٧/٤)، روضة الطالبين: (٩٠٤/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٧٤)، روضة الطالبين: (٥/٦١).

<sup>(7)</sup> انظر: الشرح الكبير: (8/4/3)، منهاج الطالبين (7)

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٥/٦٤).

- أمسألة: وأنه لو ظفِرَ بالغاصب في غير محلَّة التلف، فإن كانت قيمة تلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف طالبَه بالمثل، وإلا فبالقيمة (١)، وهذا قول ابن الصباغ وطائفة من العراقيين (٢)، قال الشيخ الإمام في «الغصب»: «وقد قلتُ في «باب القرض (٣)»: إنه الأولى، ورجَّح الشيخان (٤) \_ تبعًا للأكثرين \_ أنه إن كان لا مؤنة لنقله طالبَ بالمثل، وإلا فبقيمة بلد التلف» (٥).
- ﴿ مسألة: وأنَّ الغاصب إذا حفر الأرضَ (١) ثم أعادها؛ وجبت عليه التسوية (٧) ، قال: (والتسوية أن يعيدَ بذلك التراب بعينه أو بمثله خاصَّةً من غير زيادة) ، قال: (وليس في نص الشافعي تصريحٌ بأنه لا تجب التسوية في الغَصب ولا إشعار بذلك ، بل فيه إشعارٌ بوجوب التسوية) .

ونازع الأصحاب في دعواهم أنَّ الشافعي نصَّ في الغصب على عدم التسوية ، والذي ذكرَ في «الروضة» \_ تبعًا للرافعي \_ أنه المذهب ، وعليه الفتيا: أنه إن لم يبقَ في الأرض نقص م فلا أرش ، وإلا فعليه الأرش (^).

مسألة: وأنه إذا خلط الطعامَ المغصوبَ فتعذَّر التمييز؛ لا يُجعل كالهالك، خلافًا للشيخين والأكثرين (٩)، قال الشيخ الإمام: «الذي أقوله وأعتقده

<sup>(</sup>١) في ظ١: (فالقيمة)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٠/٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) في ز، ص: (القراض).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٥)، روضة الطالبين: (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: ويجوز أن يُنزَّلَ إطلاقُ الأكثرين على التفصيل قبله).

<sup>(</sup>٦) في ك: (البئر).

<sup>(</sup>٧) زاد في ظ٢: (مسألة).

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/٧٤)، روضة الطالبين: (٥/١٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: الشرح الكبير: (٥//٤)، روضة الطالبين: (٥//٥).

00

وينشرح صدري له أنَّ القولَ بالهلاك باطل، وبالاشتراك بمعنى الشيوع باطلٌ أيضًا، ولا يمكن أن يقال: يجب على الغاصب دفعُ ماله إلى المالك بغير عوض، فلم يبقَ إلا أن يقال: إنَّ ملك كلِّ واحد باقٍ، وهو مختلِطٌ بملك الآخر لا يمكن فصلُه، كالثوب والصبغ، فتزيد (١) قيمته به، فيكونان شريكين لا على الإشاعة، بل هذا بزيتِه مثلًا، وهذا بزيتِه، فإن اتَّفقا على البيع باعاً واقتسما الثمنَ على قدر الملكين، وإن تشاحًا كان في الإجبار ما في الصبغ»، ثم قال \_ يعني القولَ بالهلاك \_: «أين هذا من الحق؟! ما أبعدَ هذا من قواعد الشافعي ومن قواعد الشريعة!».

ألحنطة هريسة وأنه لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف ، بأن جعل الحنطة هريسة وليس كالتالف ، بل يتخير المالك بين الرد مع أرش النقص وجعله كالتالف ، وهذا قول استحسنه الرافعي في «الشرح الصغير» ، ولم يُصرِّ في «الكبير» بتصحيح ، ولكن النووي صرَّح بترجيح أنه كالتالف (٢) ، وأشار إليه الرافعي بقوله في «المحرر»: «رُجِّح» ، وبِعَزْوهِ في «الشرح الكبير» بقوله: «وجعْلُه كالهالك أظهرُ عندهم» (٣) . يعني عند العراقيين لا عند الأكثرين ، فتأمَّله ، فلعلَّ الشيخ الإمام – مع كثرة تأمُّله (٤) – لم يتأمله ، بدليل اعترافه بأنَّ الأكثرين على جعلِه كالهالك ، إن كان أخَذَ قولَ الأكثرين منه .

#### C. C. C. C.

<sup>(</sup>١) في ظ١: (فيزيد)، وفي م بلا نقط، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) في ز، ص: (تمهُّلِه).



# الشَّفَعَة

﴿ مسألة (١): وأنَّ الشفعة تَثبُت للشفيع إلى أن يصرح بالإسقاط، وهو الوجه القائل بثبوتها له أبدًا، والأصحُّ [١/٣٤/١] عندهما أنها على الفور (٢).

ثم قال الشيخ الإمام تفريعًا على ما رجَّحه: «إنه ليس له أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ أو يعفو».

مسألة: وأنه إذا استحقَّ الشُّفعة جمعٌ ؛ أخذوا على عدد الرؤوس لا على قدر الحصص، وهو قول المزني (٣).

مسألة: وأنه إذا باع بشرط الخِيار للمشتري وحده شِقصًا مشفوعًا ، وقلنا بالأظهر ، وهو أنه يُؤخَذُ إن قلنا: الملك للمشتري = فليس للشفيع منع المشتري من الفسخ ؛ لأن الملك لم يلزم بعد ، بخلاف الرد بالعيب ، خلافًا لهما حيث قالا: «إن له ذلك» (٤) ، قال الشيخ الإمام: «نعم ، إن بادر وأخذ فقد امتنع الفسخ » .

مسألة: وأنَّ قوله: «اخترتُ الأخذَ بالشفعة» كناية ، وإن عدَّها الرافعي ومَن تابعه في الصرائح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، م.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٧٥)، روضة الطالبين: (٥/١٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥١٠/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٠٥).

مسألة: وأنه إذا وهب الشِّقصَ مطلقًا، وقلنا بالضعيف، وهو أنَّ مطلَق الهبة تقتضى الثواب = فالأولئ النظرُ إلى اللفظ، وعدمُ تجويز أخذه بالشُّفعة.

مسألة: وأنَّ ما بعضُه وقفٌ وبعضُه طَلْقٌ إذا بيع منه الطَّلق، فالعلة في أنه لا شُفعة للموقوف، وبتقدير القول بأنه يملك الموقوف، وبتقدير القول بأنه يملك، فكون الملك لا يُقسم عن الوقف.

وما العلة؟ أنَّ ما لا يُستحق بالشُّفعة لا تُستحَقُّ به الشُّفعة ، خلافًا لما اقتضاه إيراد الشيخين من ترجيح التعليل بهذا<sup>(۱)</sup> ، ويتخرَّج عليه أنَّا إذا قلنا بأنَّ الموقوف عليه يملك وبقَبُول القسمة ، فالشُّفعة تَثبُت حينئذٍ عندهما ، ولا تَثبُت عند الشيخ الإمام .



<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٤٧).

## القراض

- ﴿ مسألة: وأنه إذا فسد القِراض لانعدام حقيقته بالكليَّة ، كالقراض على مغصوب ؛ فلا ينفُذُ تصرُّفُ العامل ، بخلاف ما إذا فسد لأمرِ خارج مع وجود حقيقتِه محكومًا عليها بالفساد ، والشيخان أطلقًا أنه إذا فسد يَنفُذُ تصرُّفُ العامل (۱).
  - مسألة: وأنَّ القراض لا ينفسخ بالإغماء كما قال في «الوكالة».
    - مسألة: وأنه لا ينفسخ بإتلاف العامل، وهو رأي المتولي.
- ه مسألة: وأنَّ العامل لو قارَضَ آخَرَ بإذن المالك ليُشارِكَه في العمل والربح جاز.
  - ﴿ مسألة: وأنَّ العامل إذا قارض بلا إذنٍ ، فالربح للثاني .
- مسألة: وأنَّ للعامل حصَّته من زيادة الربح بارتفاع السعر بعد الفسخ وقبل تسليم العروض للمالك، وهو قضيَّةُ كلام الإمام (٢)، قال الشيخ الإمام: «وهو الحقُّ إن شاء الله».
- مسألة: وأنَّ العامل بعد فسخ القراض ليس له البيع إن لم يجد زبونًا بأكثر من ثمن المثل، سواءٌ أكان في المال ربحٌ أم لم يكن، وإن وجد، فإن قلنا:

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٠/١)، روضة الطالبين: (٥/٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (١/٧٤)٠



للعامل فيه حقٌّ؛ لم يمنع إلا بأن يُبذل له نظيره، وإن (١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.

وخصَّ الرافعيُّ المسألةَ بما إذا لم يكن ربح ، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها ؛ أحدهما: المنع ، والثاني: الجواز ، وعزاه إلى عامة الأصحاب ، ثم حكى عن (٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع ، وبأكثر فيجوز (٣).

أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعَهما مختلطين، وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعَهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صحّ ، وإلا فسد، وهذا تفصيلٌ بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحّة مطلقًا، والثاني \_ وبه قال ابن سُريج، وصحّحه الشيخان \_: الفسادُ مطلَقًا (٤).



<sup>(</sup>١) في ظ١: (إن) بلا واو ، والمثبت من سائر النسخ ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة .

<sup>(</sup>٢) قوله: (عن) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٤٨٥/٧)، الشرح الكبير: (٢/٦)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/١٧)، روضة الطالبين: (٥/١٢)، وزاد في ظ١: (مسألة)، وليس في بقية النسخ.

#### المساقاة

مسألة: وأنَّ ردْمَ الثَّلَم اليسيرة التي تتفق في الجُدران في المساقاة على المالك، ورجَّح [۱/٣٤/ب] الشيخان اتِّباع العُرف فيها (١).

مسألة: وأنَّ المالك لو أنفق بإذن الحاكم لِيرجع جاز ، وعدمُ الجواز هو الذي يظهر من كلام الشيخين ترجيحُه (٢).

أنّا إذا جوّزنا له الإنفاق والرجوع عند عدم الحاكم، فاختلف هو والعامل في قدر النفقة = فالقول قولُ المنفِق، وهو احتمالٌ للإمام، قال الإمام (٣): «إنه قويٌّ إذا عجز عن الإشهاد». وهذا الفرع لم يصرِّح الشيخان فيه بشيء، وإنما المنقول في نظيره من الجَمَّال خلافُ ما رجَّحه الوالد، أما إذا أذن له الحاكم في الإنفاق وجوَّزناه، قال الشيخ الإمام: «فالذي يظهر أنَّ القول قوله فيما أنفق؛ لأنه منصوبُ الحاكم».

ه مسألة: وأنه متى تعذّر على العامل إتمامُ العمل، فللمالك الفسخُ إن وقعت المساقاة على العين، وإن وقعت على الذمة ساقى المالكُ عنه مطلقًا، والجمهور قالوا: «له الفسخ مطلقًا»، وقال ابن أبي هريرة: «لا يفسخ مطلقًا»، فالوالد عن متوسطٌ، وهو يَعُدُّ هذا التوسُّطَ تقييدًا لكلام المطلِقين، ولا يُخرِجه عن المذهب.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧٠/٦)، روضة الطالبين: (٥/١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧٢/٦)، روضة الطالبين: (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (١٥٣/٨).



وهذا إذا لم تكن الثمرة خرجت ، فإن خرجت فهي المسألة المذكورة عقبَها .

مسألة: وأنه لو أراد المالكُ الفسخَ بعد خروج الثمرة كان له ذلك ، وهو قضيَّة كلام «المهذب» (١) ، إلا أنَّ المشهور خلافُه ، وعلى الفسخ فللعامل حصته من الثمرة ، يقسطه على الزمان الماضي والباقي ، يستحقُّ العاملُ ما قابَلَ الماضي من عمله ، وربُّ النخل ما قابَلَ الباقي من عمله مضمومًا إلى حصته كما في الإجارة ، وهذه فائدة الفسخ .



<sup>(</sup>١) انظر: المهذب: (٢٤١/٢)٠

## الإجارة

- مسألة: وأنه لا تصح الإجارة بأن يقول: "آجرتك منفعة الدار" ونحوه، وأنها تصح بقوله: "بعتك منفعتها"، وعكس الشيخان فيهما معًا فقالا: «تنعقد في الأولئ، ولا تنعقد في الثانية»(١).
- في مسألة: وأنَّ ما يأخذه الحمَّامي ثمنُ الماء، وأُجرةُ الحمَّام والسطل، وحفظُ الثياب، وفاقًا لابن أبي عصرون، وخلافًا للرافعي والنووي حيث منعًا كونه في مقابلة الماء(٢).
  - مسألة: وأنَّ كسح البئر وتنقية البالوعة على المؤجِر.
- مسألة: قال: «وأما رماد الأتون (٣) ، وثلج العرصة ، والتراب الحاصل بهبوب الرياح = فأمور يُتبع فيها العرف» .
- مسألة: وأنَّ الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدرًا يكفيه للطريق كلِّها لا يبدَّل ما دام الباقي كافيًا لبقية الطريق، وإن شرط قدرًا يعلم أنه لا يكفيه فيبدَّل.
- مسألة: وأنه لو اكترى اثنان دابَّةً فركباها، فارتدفَها ثالثٌ بغير إذنهما فتلفت = قُسِّط الغُرم على الأوزان، ولزم الثالث حصَّةُ وزنه، وهو ما صحَّحه ابن

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧٩/٦)، روضة الطالبين: (٥/١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٥٢/٦)، روضة الطالبين: (٥/٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) الأتون: موقد الحمام، انظر: مختار الصحاح صد ١٣٠٠



أبي عصرون، وصحَّح النووي أنه يلزمه الثلث(١).

مسألة: وأنَّ لقول ابن كج اتجاهًا فيمن اكترى دابَّةً لحملِ منةٍ مثلًا ،
 فحمل عليها مئةً وعشرة ، لا يضمن الدابَّةَ كلَّها (٢) ، قال الشيخ الإمام: «وجَعْلُه غاصباً (٣) فيه نظر ؛ لأنَّ تعديه بالزيادة لا بوضع اليد» .

ه مسألة: وأنَّ ما في «الوسيط» (٤) من احتمال صحَّة استئجار الحائض لخدمة المسجد قوي ؛ لأنَّ الخدمة نفسَها حلالٌ ، لا شيء فيها يُنكر ، إنما الحرام المكث ، وهو كالصلاة في المغصوب ، وهو معترفٌ بأنَّ الجمهور على الفساد (٥) وعليه فرَّع فيما بعد فقال: «فرع: استأجر امرأةً أشرفت على الحيض . . . » إلى آخر الفرعين .

﴿ مسألة: وأنَّ مَن قرأ، ثم سأل الله أن يجعل ثوابَ قراءته للميت؛ وصل إليه، ولله أن لا يستجيب هذا الدعاء (٦)، والشيخان أطلقا ما هو [١/٥٣/١] المشهور عن المذهب من عدم وصول القراءة إلى الميت، واستثنى الشيخ الإمامُ هذه الصورة وقال: «ينبغي أن لا يُتردَّد فيها»، ثم قال: «لا أريد أنَّ خصوص الثواب

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٢٣٦، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) في ز،م: (عاصيًا).

<sup>(</sup>٤) انظر: الوسيط: (٤/١٦٣).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (هذا في المسلمة ، أما الكافرة ففيها الوجهان في تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد عند الإذن ، والمرجح التمكين) ، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة ، فلعله نقله عن الأذرعي .

<sup>(</sup>٦) هذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وهو من البدع المحدثة في الدين، وجزئ الله خيرًا الشيخين حين قطعًا باب ذلك.



الذي هو جزاء عمل العامل يَصِل ، بل الدعاء به لا بصفة كونه ثوابًا وجزاءً » .

وحَمَلَ منْعَ الشافعية والمالكية على ما إذا نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابُها للميت من غير دعاءٍ، وذَكَرَ المسألةَ في «شرح المنهاج»، وفي «الحلبيَّات»(١)، وفي «تفسيره» في سورة والنَّجم، ونقلَ أنّ شيخه أبا الحسن الباجي كان يختار ذلك ويقول: «إذا جاز الدعاء بما لا يملكه الإنسان فما يملكه أوْلين».

 مسألة: وأنه إذا آجَرَ أرضًا للزراعة وقال: إنها لا ماء لها ، وأمكن إحداث إحداث ماءٍ لها = صحَّ .

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ إِجَارَةَ أَرْضِ رَكِبَهَا مَدٌّ عُلِمَ جَزْرُه ، إِن لَم يَرَ أُولًا ، أَو تحت الماء إذا كان صافيًا = على قولَي بيع الغائب، إلا أن يكون المستأجر أحاط بها علمًا، بأن يكون أرض لا تختلف أجزاؤها، وقد أبصر ما حواليها، والشيخان صحَّحا الصحَّةَ مطلَّقًا ، وقالا: «لا يُخرَّج على قولَي (٢) الغائب »(٣).

﴿ مَسَأَلَةُ: وأَنه لا فرق بين استئجار تفَّاحةٍ واحدةٍ للشمِّ أو تفَّاح كثير، كلاهما عنده غيرُ صحيح، والرافعي فرَّق، وقال في الكثير: «الوجه الصحَّة»، وتبِعَه النووي(٤)، قال الشيخ الإمام: «وأما الرَّيحان فالأصح عندي جوازُ استمجاره للشم ، قليلًا كان أو كثيرًا » .

وقضيَّة كلام الرافعي في قليله أن لا يصح ، وتبِعَه النووي فيهما ، فالشيخان

<sup>(</sup>١) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ٢٥٧ ـ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في ق: (بيع).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/٩٥، ٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/٨٨)، روضة الطالبين: (٥/٧٧).





دارا مع القلَّة والكثرة، والشيخ الإمام دارَ مع المنفعة المقصودة، وقال: «المقصودُ الأعظم من التقَّاح الأكلُ، بخلاف الرَّيحان، فلا يُستأجر إلا لما يُقصَد منه».

﴿ مسألة: وأن مؤجَّر اليوم لا يؤجَّر غدًا إلا للمستأجِر منه؛ لأنه الذي عاقدَه، ولا يصح أن يؤجِّره للمستأجِر من المستأجِر منه، وهو قول القفَّال، وقال الشيخان (١): «يصح أن يؤجره لكلِّ منهما».

مسألة: وأن المستأجِر في كراءِ العُقَب (٢) مستأجِرٌ للكل، ولكن الضرورة واحمت بينه وبين شريكه، وقال الشيخان (٣): «بل مستأجِرٌ للبعض مُشاعًا».

﴿ مسألة: وأنه إذا آجرَه للغراس والبناء من غير تعيينِ ما يَغرِس وما يبني لم يصح، بخلاف ما إذا أطلق الزرع، وقال: «هذا هو المعتمد»، وهو توسُّطٌ بين وجهين مطلقين فيما إذا قال: "آجرتكها للزراعة" ولم يذكر ما يزرع، أو "للبناء" أو "للغراس" وأطلق، أصحُّهما في «الروضة»، وعُزي إلىٰ الجمهور: الصحَّةُ ، وعن ابن سُرَيجِ البطلان (٤).

مسألة: وأنه لو قال: «ازرعها واغرسها ما شئت»، فله زرع كلّها وغرس كلّها، ولا مانع من استحقاقهما كما يستحقهما المالك، فإن أمكنًا في وقتين واحتملتهما المدة جاز، وإلا تخيّر المستأجر بينهما، وهو وجة حكاه الإمام (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩٦/٩٦)، روضة الطالبين: (٥/١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) كراء العقب: معناه مستأجِران شريكان يتعاقبان على الراحلة هذا تارة، وهذا تارة، انظر: الشرح الكبير: (۹۸/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/٩٨)، روضة الطالبين: (٥/١٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١٤/٦)، روضة الطالبين: (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (١٥٤/٨).

- أمسألة: قال الشيخ الإمام: «وينبغي طردُه فيما إذا لم يقل: "ما شئت"، ومال إلى تصحيحه فيه أيضًا، ولم يذكره الأصحاب، بل أقربُ الوجهين عند الرافعي والنووي البُطلان، والثاني: أنَّ له غرْسَ النصف، وزرْعَ النصف، وكذلك له زرع الكل؛ لكون الزرع أخَفَّ من الغرس (١).
- مسألة: وأنه إذا اكترى دابَّةً للسير، ولم تكن المنازل مضبوطةً، فقدَّر بالزمان = لم يصح إذا اكترى إلى بلدٍ معلوم، بل لا بُدَّ أن يقدِّرَا بغير الزمان.
- ﴿ مسألة: وأنه يجوز للمؤجر في إجارةِ الذمَّة إبدالُ الدابَّة التي سلَّمها عن إجارةِ الذمَّة دون رضا المستأجِر مطلَقًا، سواءٌ أكانت الصيغة: "آجرتك دابَّة صفتُها كذا"، أو: "التزمتُ إركابَك على دابَّة صفتُها كذا"، كذا اقتضاه كلامه في «نور الرَّبيع» وغيره، وهو ظاهرُ النص في «الأم».

ورجَّح الشيخان (٢) أنه لا يجوز الإبدالُ مطلَقًا ، وحكيًا وجهًا بالتفرقة ، ولم يحكِيًا ما هو ظاهرُ نصِّ (الأم) بالأصالة ، وجرئ معهما في (شرح المنهاج) على ما قالاه ، إما لعدم تذكُّرِ ما ذكر في (نور الرَّبيع) ، أو لعدم تجديدِ النظر فيه ، فقد كان لا يُفصِح باختيارٍ ناجِزٍ إلا عند تجديد النظرِ ، أو لغير ذلك ، فاعتبِرْ ما قلته لك في مسائل كثيرة ، تراه جرئ فيها مع الشيخين على [١/٥٥/ب] ما رجَّحاه ، وسكت عن ترجيح نفسه .

﴿ مسألة: وأنَّ استئجار المرضعة لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال باطلٌ ، على تفصيلٍ له ذكرناه في «التوشيح» .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/١١)، روضة الطالبين: (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٦)، روضة الطالبين: (٥/٢٣).

66

مسألة: وأنه إذا آجَرَه أرضًا ليزرع القمح، وشَرَط عليه أن لا يزرع غيره ؛
 يصحُّ العقد والشرط، ذكره في أواخر «باب الإجارة»، وفي المسألة أوجُهٌ ثلاثةٌ
 في «الروضة»(١)، وأصلها من «مجرَّد القاضي أبي الطيب»(٢):

أحدُها(٢): هذا.

والثاني: فسادً العقد، وهو الأقوى عند النووي، وقدَّم الوالد تصحيحَه قُبيل الكلام على قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطرُ المعتاد»، ورأيتُ الروياني في كتابه «التجربة» جزم بأنه المذهب، قال: «وغلِطَ مَن قال غيره»، قال: «لأنه شرطٌ ينافي مقتضى عقد الإجارة» أي: لأنَّ مقتضاها والصورةُ هذه زرعُ الحنطة، وما ضررُه ضررُها.

والوجه الثالث: صحَّةُ العقد وفسادُ الشرط.

﴿ مسألة: وأنه إذا تقايل البائع والمستأجر بعدما باع العينَ المستأجرة ؛ رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري ، ورجّع المتولي (٤) رجوعَها إلى البائع ، وسكت عليه الشيخان ، قال الشيخ الإمام: «فلا يُغتَرُّ به» ، قال: «ولو قيل بامتناع الإقالة لم يَبْعُد».

مسألة: وأنَّ فسخ الإجارة بالعيب رفعٌ للعقد من حين حدوث (٥) سببه ،

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣٥/٦)، كفاية النبيه: (١١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (أحدهما) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٨٦/٦).

<sup>(</sup>٥) في ظ١: (صدور)، والمثبت من سائر النسخ.

لا من أصلِه ولا من حين الفسخ ، ذكرَه في «النكاح (١)» ، وسنعيد ذكره في مسائل النكاح .

مسألة: واستثنى من قول الأصحاب: «الزَّرْعُ للزارع الذي بذر لا للمالك» فلَّاحًا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام، قال: «فالزرع فيه على حكم المقاسمة على ما عليه عملُ الشام». ذكره في آخر «باب الإجارة»، وذكره أيضًا في «مجاميعه»، وهذا من تقييد ما أُطلِق لا من المخالفة الصريحة (٢).

أمسألة: وأنّا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان والمكان، كما لو استأجره ليخيطه بياض النهار، وهو وجهٌ صحَّح الثلاثة خلافه = فالاعتبار بالعمل المقصود، فإن تمّ قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، وإن انقضى اليوم قبلة وجب إتمامُه، وصحَّح الشيخان أنه يستحق (٣).

﴿ مسألة (٤): وأنَّ للمستأجر مخاصمةَ الغاصب والسارق، وكذا قال: للمرتهن المخاصمةُ في بدل المرهون، وقد قدَّمناه، قال الشيخ الإمام: «ومحلَّهُ إذا امتنع الراهن، فإن لم يمتنع فهو المخاصِم، لم يصرِّحوا فيه بخلاف».

قلت: وفي الإجارة أطلقوا الخلاف، وعند الماوردي أنَّ للغاصب والسارق

<sup>(</sup>١) في (ق): (المنهاج).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: هذا فقه عجيب لا يُعقل، والظاهر أنه حصل خلل في النقل لكلامه، وقد رأيته في «شرح المنهاج» له، وهو مظلِمٌ بعيد). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠٦/٦)،

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، م، ص، والمثبت من بقية النسخ-



(C)

مطالبة الغاصب من الغاصب والسارق من السارق؛ لأجل الضمان المتعلق بهما ، ذكره في «باب السرقة» ، وحكاه عنه الروياني في «البحر» ساكتًا عليه (۱) ، وذكر الزّبيلي في (۲) «أدب القضاء» أنه الصحيح (۳) ، وأرئ أنه مختار الشيخ الإمام ؛ لأنّ عنده: للآحاد انتزاع المغصوب وما تعلّق بهم ضمان ، فكيف بمَن تعلّق به (٤) ؟!



<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوى: (۳۱۲/۱۳)، بحر المذهب: (۷٥/۱۳).

<sup>(</sup>٢) زاد في ز: (كتاب).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وذكر الزَّبِيلي في أدب القضاء أنه الصحيح) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: هذا كلام عجيبٌ، إلا أن يُنزَّل على أنَّ الغاصب خاصَمَ ليرُدَّ أو السارق، ولا أحسب أحدًا يقول: إن الحاكم يسلط الغاصَب أو السارق على الانتزاع). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه قال في أوله: (هذا فقهٌ عجيب).

#### إحياء الموات

مسألة (١): وأنه ليس لأحدٍ أن يحميَ بعد رسول الله ﷺ غير الخليفة إلا بإذن الخليفة ، والشيخان صحَّحا إلحاق الولاة بالخليفة (٢).

هي المختارة (٣) ، وحكى صاحب «الرونق» قولًا صحَّحه أنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله عليه المختارة (٣) ، وحكى صاحب «الرونق» قولًا صحَّحه أنه لا يجوز تغيير ما حماه أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي المهمية عليه المهمة الإمام: «وهو غريب مليح».

أَ مَسأَلَة: وأنَّ الأرض التي كانت معمورةً عمارةً جاهليَّة لا تُملك بالإحياء، بل هي مالٌ ضائع، وهو قول أبي إسحاق، وقال جماعةٌ آخِرهم ابن الرِّفعة: (إنه المذهب)(٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، م، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٠/٦)، روضة الطالبين: (٥/٢٩٢، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أصحُّ القولين أنه لا يجوز تغيير ما حماه رسول الله عن بحال، وهو المجزوم به في تعليقة البندنيجي، وصححه أبو الطيب والماوردي، وحكاه عن جمهور الأصحاب، خلافًا لأبي حامد، والفوراني في «الإبانة» جزم بعد النقض، وحكى الخلاف في «بحره»، قال الشبلي في «شرح المنهاج»: وممن قطع بالأول صاحب «الرونق» وقال بالجواز في حقِّ غيره من الأئمة إلا الخلفاء الأربعة، فقال: فيهم قولان، أصحهما: أنه لا يجوز، وهذا غريبٌ واللهِ مليحٌ؛ فإنَّ فعلهم أعلى من فعلِ كلِّ إمام بعدهم، ولم يبين هل مراده مجموعُهم كما قال [ابن حازم]: إنه إجماع، أو كلُّ واحدٍ منهم وهو الأقرب من كلامه أنهم، وما ذكر أنه الأقرب من كلامه في «الرونق» أشار إليه).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٣٨١/١١).

(0,0)

- أمسألة: وأنَّ مَرْعى البهائم من حريم القرية مطلقًا ، سواءٌ أكان بعيدًا عن القرية أم لا ، مستقلًا بالمرعى أو غير مستقل ، وهو رأي صاحب «التهذيب» ، وخالفه الإمام (۱) ، قال الرافعي (۲): «ولم يتعرَّض لما يستقل مَرْعًى ، وهو قريب ، ويمكن أن يُقطع بكونه من الحريم» ، وفيما عداه الشيخان على ما قاله الإمام .
- مسألة: وأنَّ المُقطع إذا قام من مكانه ونقلَ عنه قماشَه لم يكن لغيره أن يقعدَ فيه ، وهو رأي صاحب «التنبيه» (٣).
- أن المسلم يملك في دار الحرب بالإحياء وإن كانوا يذبُّون عنه، قال: «وفاقًا للقاضي أبي الطيب». هذا هو الأولئ، وأطلق الشيخان في مَوات دار الكفَّار الذي لا يذبُّون عنه أنه لا يملكه المسلمون بالإحياء (٤).
- مسألة: وأنَّ رجلًا من عوامِّ المسلمين لو حمى مواتًا ، ومنع منه ، ورعاه [۱/۳۲/۱] = لم يُمنع من الرعي ، وإنما يُمنَع مِن مَنْعِهِ غيرَهُ ، والذي قاله القاضي أبو حامد والماوردي (٥) أنه يَرفع يده ، وسكت عليه في «الروضة».
- أنه مسألة: وأنَّ مَن دخل الحِمئ ورعى فلا يُعزَّر على كونه رعى؛ لأنه مستحقٌّ له، وإنما يعزَّر على منعه غيرَهُ إذا دخل ومَنَعَ، وهو توسطٌ، قاله شيخه ابن الرِّفعة لمَّا ذكر قولَ القاضي أبي حامد: «إنه لا تعزير»، فقال: «يُشبه أن يعزَّر على المنع منه إذا علم تحريمه، ولا يعزَّر على استيفائه» (1).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٣٣٥/٨)، التهذيب: (٤٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٦٦)، روضة الطالبين: (٥/٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه صد ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٥/٦)، روضة الطالبين: (٥/٠٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (٧/٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (٧/٨٤)، كفاية النبيه: (٤١٩/١١).

# ما تخالف فيه الثبيخان: النووي والوالد الله الشيخان: النووي والوالد الله الشيخان: النووي والوالد الله المساحدة الشيخان: النووي والوالد الله المساحدة الشيخان: النووي والوالد الله المساحدة المساح

﴿ مسألة: وتوقفَ في قول النووي: «إنَّ مزدلفة ومنئ كعرفات لا تُحيَا أرضهما (١)».

~ CS (S) 29

<sup>(</sup>١) في ظ٢،ك،ق: (أرضها).



## الوقف

ه مسألة: وأنَّ المعتبر في الوقف قصدُ القربة لا مجردُ انتفاء المعصية، واستحسن الشيخان<sup>(۱)</sup> توسُّطًا لبعض المتأخرين حاصلُه الفرق بين جعلِه لجهة المعصية مُدخِلًا في الوقف وعدمِ جعله، وذكرتُ في «التوشيح» أنَّ في «فتاوى القاضي الحسين» ما يؤيده.

ثم الشيخُ الإمامُ مع قوله: «إنَّ المعتبر قصد القربة» لا يمنع الوقف على معيَّنين من أهل الذَّمَة ، وكذا على أغنياء معينين ، بل قال: «الذي يظهر أنه قُربة ؛ لأنَّ فيه إحسانًا إليهم ، وتألُّفًا لقلوبهم ، فإذا منحهم وقفًا بهذا القصد كان له الثواب».

• مسألة (٢): وأنَّ مَن وقف كنيسةً ينزلها المارُّون (٣) من أهل (٤) الذمَّة ، أو من الناس مطلقًا ، أو من الذمَّة والمسلمين = لم يصحَّ ، متى سمَّاها باسم الكنيسة بطل ، ولا ينفعه إشراكُ المسلمين معهم ، هذا هو الذي استقرَّ عليه رأيه ، وذكره (٥) في «باب الوصية» ، وهو فيما إذا أشرك معهم المسلمين غريبُ .

وأما فيما إذا قال<sup>(٦)</sup>: "على المارِّينَ من أهل الذَّهَ"؛ فوجهٌ حكاه الماوردي، وقد ذكر الشيخُ الإمام في «باب الوقف» أنَّ الجمهور، والمحكيُّ عن

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦٠، ٥٩١)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٢٩، ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (المارّة).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أهل) ليس في ظ١، ظ٢، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ظ١: (وما ذكره)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (وقف) ، والمثبت من سائر النسخ.



نصوص الشافعي الجواز، ولم يذكر هناك لنفسه ترجيحًا، والتَّصحِيح هو قضيَّة رأي الشيخين، وعبارةُ «الروضة» في «كتاب الوقف» (١): «صحَّح صاحبُ «الشامل» الوقف على النازلين في الكنائس من مارَّةِ أهل الذمَّة، وقال: هو وقفُ عليهم لا على الكنيسة».

قلت: والشيخُ الإمامُ يُبطِله؛ لأنَّ فيه دُعاءً لهم إلى المعصية بالنزول في الكنيسة الحامل على قول الكفر فيها، وذكر الماورديُّ المسألةَ في «باب عقد الهدنة».

مسألة: وأنَّ الوقف على مُعَيَّنٍ لا يحتاج إلى القَبول ، هذا هو الذي استقرَّ عليه رأيه ، وإن كان ذكر قبله بأوراقٍ في «شرح المنهاج» عند الكلام على قوله: «أو جهة لا تظهر فيها القُربة» بعد بحثٍ ذكرَه = أنَّ به ترجَّح عنده اشتراط القَبول ، وعدم الاشتراط هو مختار النووي في «كتاب السرقة» (٢) ، قال الوالد: «وهو ظاهرُ نصوص الشافعي ، ورأيُ الشيخ أبي حامد ، وسليم ، والماوردي ، والبغوي ، والروياني » (٣) .

مسألة: وأنه لا يَرتدُّ بِرَدِّ الموقوف عليه وإن لم يقبل ، وفرَّعه على قوله:
 «لا يُشترط القبول».

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ المشروط له النظرُ في وقفٍ لا يُشترط قَبوله ولا يَرتدُّ بِرَدِّه .

﴿ مسألة: وأنَّ الوقف على طبقةٍ بعد طبقةٍ ، أو بطنٍ بعد بطنٍ يقتضي

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٤/٧١٥)، روضة الطالبين: (٥/٤٢٣).

الترتيب، وأشار إلى أنَّ الأكثر عليه(١).

مسألة: وأنَّ لفظ الصدقة كنايةٌ في الوقف، صالحٌ له وللهبة، فإذا نوى به الوقف حصَل.

مسألة: سواءٌ أضافه إلى معيَّنِ أم إلى جهة.

أَبَدِيٌّ فيما يُضاهي التحرير، وهو المؤقّت صحيح أَبَدِيٌّ فيما يُضاهي التحرير، وهو رأيُ الإمام (٢).

﴿ مسألة: وأنه لا يجوز بيعُ الدار المنهدمة، والحُصُرِ البالية، والجذوعِ المنكسرة الموقوفة أبدًا، وذكر أنه لم يقل أحدٌ من الأصحاب ببيع الدار المنهدمة، وأنَّ ما في «الحاوي الصغير» من ذلك غلط، وما أوهمه فيه كلامُ الرافعي مُؤوَّلٌ، وقال في «باب الإجارة»: «رحم الله الرافعي، [أ/٣٦/ب] ما أظنَّه أمعن النظر في هذه المسألة».

قال: «ولو قضى قاضٍ \_ ولو أنه حنبليُّ \_ بأنَّ الدار المنهدمة تباع \_ كما يقوله بعض الحنابلة \_ نُقِضَ قضاؤه، وكذلك لو قُضي بأنها ترجعُ إلى ورثة الواقف مِلكًا كما يُحكى عن محمد بن الحَسَن، وحكى في مكانٍ (٣) آخر عن الجُورِيِّ من أصحابنا ما يقتضي (٤) تقويتَهُ للقول ببيع الموقوف إذا عُطِب، أو كان نقلُه إلى مكانٍ آخر مصلحةً ، إذا كان الواقف قد شَرَطَ ذلك ، وأنَّ له الاستبدال به

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٣٥٣/٨).

<sup>(</sup>٣) في ز، ص، ق: (موضع).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما يقتضي) زيادة من ز، ص، ق.

إذا رآه حظًّا».

وقال: «إنه لا يُلتفَت إليه، ولا يُعَدُّ من المذهب، وليست تقويتُه دليلًا على قوله به». قال: «لأنَّ الفقيه قد يُقَوِّي ما يمنعه من القول به مانعُّ». قال: «ولو قاله لم يُلتفَت إليه».

وكلامُه مُحوِّمٌ على أنَّ هذه المقالة خارجةٌ عن المذهب بالكليَّة ، لا يساعد عليها الدليل ، فلا يُعتد بها أصلًا ، والجوريُّ لم يقل بأنها من المذهب ، بل إنما حكاها عن أبي يوسف ، وعثمان البتي ، والأنصاري ، فلو أنه ذهب إليها لكان خارجًا عن المذهب ، ولا ينبغي أن يُغترَّ بكلام الجُوري ، ولا أن يُجعَل خلافًا في المذهب بعدما قال هذا الحَبرُ الذي هو أعلم بالجُوري من الناظرين في كلامه .

وأمثالُ هذه الشذوذ التي تقع في كلام بعض الأصحاب إذا عَثَرَ بها مِثلُ هذا العالم وجب الانقيادُ له فيما يقضي عليها به من اعتبارٍ بها أو دفع لها، هذا هو الإنصاف، وكم مقالةٍ ضعيفةٍ يحكيها إمام الحرمين عن بعض الأصحاب ثم يقول: «ولا أعدُّها من المذهب»، فليس كلُّ ما يقوله بعضُ أهل المذهب يُعَدُّ من المذهب حتى يُعرض على قواعد المذهب، ويشهد له علماؤه بأنه غيرُ خارجٍ من أصولهم.

وإنما أطلت هنا؛ لأنه ينفع في غرائب كثيرة اشتغل كثيرٌ من أهل العصر بحكايتها وعَدِّها من المذهب، وعندي أنَّ هذا حرامٌ في دين الله، ولَأَنْ يُعَدَّ قائلُ ذلك الرأي الشاذِّ غالطًا على هذا المذهب أوْلى من (١) أن يُلصِقَ بالمذهب ما هو ناءٍ عنه بكلِّ سبيل، وهذا في مقالةٍ شذَّت وإن اشتهرت في المذهب، فما ظنُّكَ

<sup>(</sup>١) قوله: (من) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

(6<u>)</u> (0)

بمقالة غريبة ينفرد بها بعض الآحاد، أو توجد في (١) بعض المصنفات المهجورة التي يجوز عليها أن تكون مما دُسَّ على المصنفين وأُلحق بكتبهم، وقد (١) وقع من هذا كثير.

مسألة: وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ؛ لا يختص ، قال: «بشرط أن يصرِّح بلفظ المسجد» ، ومراده اختصاصُ الانتفاع به لا يختص ، قال كون إمامه شافعيًّا مثلًا ، فذاك شرطٌ معتبَرٌ \_ فيما نَعتقد \_ بإجماع المسلمين .

مسألة: وأنَّ مَن وقفَ وسكتَ عن السُّبُل، إن ضَمَّ إلى قوله: "وقفتُ" قولَه: "لله"؛ صحَّ وقفه.

وتوقَّفَ فيما إذا اقتصر على: "وقفتُ"، وقال: «لم يقوَ عندي اختيار الصحَّة فيه»، والشيخان لم يذكرا هذا التفصيل، بل أطلقًا أنَّ أصحَّ القولين فيمن وقف وسكت عن السُّبُل البطلانُ (٣).

ولعلك تقول: النووي لا يخالف فيما إذا قال: "لله"؛ لأنه قال في «باب الوصية» (٤): «لو قال: "أوصيتُ بثلث مالي لله"، صُرِف في وجوه البر، ذكره صاحب «العُدة»، وقال: هو قياس قولِ الشافعي»، انتهى. وتابعَه عليه الوالد، ولا فرق بين الوقف والوصية (٥).

<sup>(</sup>١) في ظ٢، م، ص: (تؤخَّذ من).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (فقد).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣١١)، كفاية النبيه: (٣١/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (١٨٦/٦)٠

<sup>(</sup>٥) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: قد فرَّق بينهما صريحًا ، فعجبٌ قوله ، وهذا [مود ٠٠]) .



فالجواب: أنهما مسألتان: السكوت عن السُّبُل، وهي المذكورة في «باب الوقف) ، وهي أعمُّ مِن أن يسكت على "وقفتُ" أو يضمَّ إليه "لله" ، واللام حينئذٍ للتعليل، والمعنى أنه وقف لأجل الله، وفي هاتين الصورتين هو ساكتٌ عن بيان المصرف.

والمسألة الثانية: أن يجعل الله هو المصرف، فهذا بيَّنَ جهة المصرف، وهي مسألة صاحب «العُدة» في «الوصية»، ووِزانُها في «الوقف» أن يُعدِّي بـ «على» لا باللام، فيقول: "وقفتُ على الله".

فإن قلتَ: فما قولكم فيما إذا قال: "أوصيتُ بثلثِي" وأطلق، هل هو كما إذا وقف وسكت عن السُّبُل؟

قلتُ: الظاهر أنه مثله ، لكن في «الروضة» في «الوقف» في «الشرط الرابع» في بيان المصرف: أنه يصحُّ ويُصرَف إلى المساكين(١). وهذا يُؤذِنُ بالفرق بين الوقف والوصية (٢).

﴿ مسألة: وأنه إذا قال: "وقفتُه فيما شاء الله" كان صحيحًا ، إلا أن يُريدَ التعليق، وصرَّح الماوردي بأنه باطل، وهو ظاهرُ قول الشيخين: «إنَّ مِن شَرْط  $^{(7)}$ الموقوف عليه أن يكون معيَّنًا

﴿ مسألة: وأنه لو وقف على بني تميم ، أو بني مودودٍ مثلًا ، وكان أحدُهم حملًا عند الوقف = فيدخل في الوقف كما في الميراث، ويستحقُّ الغلَّة لمدة

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (٧٠/٧)، الشرح الكبير: (٦/٤٥)، روضة الطالبين: (٥/٧١٣).

الحمل، قال: «هذا هو الذي أراه، وقولهم: «قبل الانفصال لا يسمَّىٰ ولدًا» محلُّ التوقف، فالولد هو المتولد عنه، وهذا المعنى حاصلٌ له وهو حملٌ».

ه مسألة (۱): وتوقّف الشيخُ الإمامُ في صحة وقفِ ما لم يره الواقف، والنووي قال \_ تبعًا لابن الصلاح \_: «الأصح الصحة» (۲)، والصحّة هي ما كان الشريف عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي بها (۳)، واقتضى كلام ابن الرفعة ترجيحها (٤)، وأما [۱/۳۷/۱] الخلاف في المسألة فغير معروف.

قال الشيخ الإمام: «ولم أر مَن تعرَّضَ للمسألة غيرَ ابن الصلاح ، والنووي ، وابن الرفعة» ، قال: «وفي أكثر كتب المذهب اعتبارُ الوقف بالبيع ، ومقتضاه المنع»(٥).



<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: (٣١٦/٥). وكذا في ظ١: (الصحة)، وفي سائر النسخ: (صحَّتُه).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (به)، وكذا بعدها في قوله: (ترجيحها)، في سائر النسخ:(٣) رترجيحه).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٧٩/١٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/٩٧٦)، روضة الطالبين: (٥/٣٣٦)٠



#### الهبة

مسألة: وأنَّ هبة الدين لغير المديون صحيحة ، وهو ما صحَّحه النووي في «كتاب البيع»(١).

﴿ مسألة: وأنَّ الوالد (٢) إذا وهب ولده حَبًّا، فبذَره، فصار زرعًا، أو بيضًا، فأَحْضَنَهُ، فصار فرخًا = لم يمنعه ذلك من الرجوع في هبتِه (٣).

مسألة: وأنَّ له الرجوع في العبد الموهوب وإن جنى ، ولا يكون بذلك مختارًا للفداء ، وهو الذي جزم به القاضي الحسين ، وجزم الشيخان بامتناع الرجوع كالمرهون ، غير أنهما قالا: «إذا قال: "أفديه وأرجع" ؛ مُكِّن » واتَّبعا في ذلك القاضيَ أبا الطيب ، وابن الصباغ (٤).

ه مسألة: وأنَّ تعلُّق حقِّ غرماء الولد المتَّهب بمالِه للحجر عليه لا يمنع أباهُ من الرجوع (٥).

مسألة: وأنَّ الأب إذا اتخذ دعوةً لختان ولده، وأُهديت له هدايا، وقلنا
 بما رجحه القاضي الحسين من أنها للابن (١) = فلا يجب على الأب قبولها.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٥٧).

<sup>(</sup>٢) في ق: (الواهب).

<sup>(</sup>٣) زاد في ز: (وأن له الرجوع في هبته).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/٥٦)، روضة الطالبين: (٣٨١/٥).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا بعيدٌ عن القياس فيما أحسب، بل يَقوَىٰ المنع كالمرهون، ولا يقوىٰ الفرق بأنَّ الرهن من فعله).

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية ظ١: (محلُّ الخلاف إذا صلحت الهدية للأب والابن، أما الصالحة لأحدهما=

(6) (6)

وفرَّع عليه أنه لو كان قاضيًا حَرُمُ (١) عليه حيث يحرم عليه قَبول هديَّة يهديها، والمجزوم به في «الروضة» أنه يجب على الأب القبول تفريعًا على هذا (٢).

#### اللقطة

مسألة: وأنه يجب تعريف القليل سنّة كالكثير، وليس من القليل ما يسقط تموُّله؛ لأنه غير متموَّل.

مسألة: وأنه لا يجب في اللقطة التعريف إذا قصد الحفظ، وهو رأي الأكثرين، وقال النووي: «الأقوى خلافه»(٣).

أمسألة: وأنها إذا تلفت بعد التملُّك، ثم جاء مالكُها؛ ضمِنَها الملتقط من حين مجيء المالك ومطالبته، ولا يكون الضمان ثابتًا في ذمَّته قبل ذلك، وهذا وجهٌ حكاه أبو الطيب السّاوي عن أبي إسحاق، قال الشيخ الإمام: «أنا أختاره»، قال: «وليس من شرط مطالبته تقدُّمُ ثبوت الضمان في ذمته، وقال الأكثرون: إنَّ الضمان ثابت في ذمته من يوم التلف».

#### ~ G G V 22

حون الآخَر فهي له قطعًا، هذا في غير ما يُستعمل في الدعوة، أما ما يُستعمل فيها كالأغنام فهي
 للأب قولًا واحدًا).

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (حرمت).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٩٠٤).

#### اللقيط

مسألة: وأنَّ الحضريَّ أولئ من البدوي عند التنازع في اللقيط، سواءٌ وجداه في قريةٍ أم بادية، وهو قولِ الماوردي، واختار النووي بعضَهُ (١٠).

ه مسألة: وأنَّ اللقيط إذا وُجدت في ثيابه رقعةٌ فيها أنَّ تحته دَفينًا ؛ حُكِم بدفع المنازَع فيه وما يترتَّب عليه من التصرُّف ، ولا يُحكَم بصحَّة ملكه له ابتداءً ، وهو توسُّطٌ بين وجهين للأصحاب (٢) إن قيل بِرَفْعِهِ ما اتَّفقوا عليه ، فهو وما شابهه من مذاهبِه الخارجة عن قانون المذهب ، وإلا \_ وهو الصواب \_ فهو من مُرجَّحاته على أصل الشافعي .

وتوقُّفَ فيما إذا أرشدت الرقعة إلى دَفينٍ بالبعد عن اللقيط.

﴿ مسألة: وأنَّ اللقيط المحكومَ بكُفرِه لا يُنفَق عليه من بيت المال، وهو المحكيُّ عن نصِّ الشافعي، والمجزوم به في «الحاوي»، و«البحر» (٣)، قال الشيخ الإمام في كتاب «كشف الغُمَّة»: «إنه الأقرب»، وقال في «شرح المنهاج»: «إنه الأصحُّ عند غير الشيخين»، قال: «بل يُقسَّط على أهل الذمَّة»، قال: «ويكون ما ينفقونه دَينًا لهم»، وبهذا كلِّه صرَّح الماوردي والروياني وغيرهما، وأما الشيخان فأقربُ الوجهين عند الرافعي \_ وهو الأصح في أصل «الروضة» \_ الإنفاقُ عليه من بيت المال (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١/٨) ، الشرح الكبير: (٣٨٧/٦) ، روضة الطالبين: (٥/٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٩٠/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٤٧٦/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/٦)، روضة الطالبين: (٥/٥).

0

قال الرافعي (١): «إذ لا وجه لتضييعه، وفيه نظرٌ للمسلمين، فإنه إذا بلغ أعطى الجزية»، انتهى.

وهذا الكلام يُفهِم أنه يُنفَق عليه بالأصالة لا على سبيل القرض ، وإلا لقال: إنه يُسترَدُّ منه ، ويؤيده أنَّ الظاهر أنه يُجعَل حينتَذ كالمحكوم بإسلامه ، وذاك يُنفَق عليه بالأصالة ، وحينتَذ فهذا يناقض قولَه في «باب السرقة» في أهل الذمَّة (٢): «ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند الحاجة ؛ لأنه إنما ينفق للضرورة ، وبشرط الضمان» ، انتهى و إلا أن يقال: كلامُه في السرقة مقصورٌ على غير اللقطاء ، فأنت بين أمرين:

إما أن تحمِلَ كلامَه في اللقيط على أنَّ النفقة بمعنى القرض لا بمعنى التبرُّع المحض (٣) ، ويكون محلُّ الخلاف حينئذٍ في أنه هل يُقترَض له من بيت المال أو من أهل الذمة ؟ فأحد الوجهين: من أهل الذمة ؛ لأنَّ بيت المال مقصورٌ على مصالح المسلمين ، وليس هذا منهم ، والثاني: من بيت المال ؛ لأنه من مصالحهم ، فإنه إذا بلغ أدَّى الجزية وإن كان يُسترَدُّ منه القرض أيضًا .

وقد يُخرَّج وجهان في أنه هل يُنفَق عليه من بيت المال قَرْضُ أو تبرُّع ؛ لأنَّ أصحابنا قالوا فيمن أجرينا عليه حكم الإسلام فبلغ وأعرب عن الكفر: إنَّا نسترجع ما أنفقنا عليه من بيت المال وإن تركناه على كفره ، وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا نسترجع ؛ لأنَّ هذا الإنفاق كالتصدُّق عليه ، ومَن تصدَّقَ على كافرٍ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٨٧/١١)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (المحض) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.





لم يَرجع، هذا لفظُ «البحر»، وصاحبُ «الحاوي» جزم بالاسترجاع.

وإما أن تحمِلَ كلامَه في السرقة على غير اللُّقطاء.

أمسألة: وأنَّ الجد إذا أسلم والابنُ حيُّ لا يستبعُ الابنَ ، وهو رأيُ شيخِه ابن الرفعة ، وقال القاضي الحسين: (إنه المذهب)(١) ، قال الشيخ الإمام: (ولم يذهب أحدٌ من الأصحاب إلى أنَّ الجد لا يستبع ، سواءٌ أكان الأبُ حيًّا أم ميتًا ، ولو ذهب أحدٌ إلى تصحيحه لكان له وجهٌ قوي) .

﴿ مسألة: وأنَّ الذميَّ إذا سَبَىٰ طفلًا كافرًا منفردًا عن أبويه حُكِم بإسلام الطفل، وأشار إلى تخصيص محلِّ الوجهين بما إذا كان الذميُّ قد سرق المسبيَّ من أهل الحرب، وقلنا: يختصُّ به، أما إذا قلنا: لا يختصُّ به \_ وهو ما ذكر الرافعيُّ أنه الموافق لما ذكره أكثرُهم \_ قال الشيخ الإمام: «فينبغي الجزمُ بكونه مسلمًا». وابنُ الرفعة تردَّد على (٢) هذا بين الجزم بكونه مسلمًا، وطروقِ الخلاف، فخالفَه الشيخُ الإمامُ وقال: «بل ينبغي الجزمُ حينئذٍ» (٣).

ومن غرائب المسائل: إذا قلنا بما صحَّحه الشيخان من عدم الحكم بالإسلام؛ قال القفَّال في «فتاويه»: «يتبع السابي في دينه، فلو كان يهوديًّا والسابي نصرانيًّا أو بالعكس تَبِعَه، وذلك قضيَّةُ قولهم: إنَّ السَّبْي يستفتح له وجودًا

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) في ق: (فحكين) بدل: (علين).

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٢٨/١٦).

مطلقًا حتى كأنه ولده».

وفيما قاله القفَّال نظر ، ولا أعرف المسألة في غير «فتاويه»(١).

مسألة: وأنَّ الصبيَّ المميِّز إذا أسلم وقلنا: لا يصحُّ إسلامه؛ فالحيلولة بينه وبين أبويه الكافرين واجبةٌ، خلافًا للشيخين حيث رجَّحَا أنها مستحبَّة (٢).

و مسألة: وأنَّ اللقيط إذا لم يُعرَف له مال ، وقلنا: يستقرض الإمامُ لنفقته ، فلم يجد مقرضًا ، وجمع أهل الثروة فقُسِّط عليهم ، ثم بان حُرَّا وله قريب = يُرجَع على قريبه ، وهو ما ذكر الرافعي ، وقال النووي: «اعتبارُ القريب ضعيف ، [۱/۲۷/ب] فإنَّ نفقتَهُ تَسقُط بمضيِّ الزمان» (٣) . قال الشيخ الإمام: «قد صرَّح الماوردي بالرجوع على القريب» .

قلت: وصاحبُ «المهذب»، وصاحب «البيان» قال: «ولا يَرِدُ السقوط بالزمان؛ لصيرورتها دَينًا بالاقتراض»(٤).



<sup>(</sup>١) بل نقل ابن الرِّفعة ذلك عن ابن الصبَّاغ كذلك ، انظر: كفاية النبيه: (٢٨/١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٩٥، ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣٩١/٦)، روضة الطالبين: (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المحتاج: (٥٣/٥).

### الوصية

- مسألة: وأنَّ وصيَّة الصبيِّ المميز صحيحة.
- ﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ الأَصُولُ وَالفَرُوعُ يَدْخُلُونَ فِي الوصيةُ للأَقَارِبِ .
- ﴿ مسألة: وأنَّ قرابة الأم يدخلون في وصيَّة العَرَب (١) ، وهو ظاهرُ النص في «المختصر» (٢) ، وقال في «الشرح الكبير» (٣): «إنه الأقوى» ، وقال في «الروضة» (٤): «إنه الأصح» ، وقال الوالد: «هو الصحيح ، غير أنَّ الرافعي والنووي رجَّحَا في «المحرر» و «المنهاج» (٥) عدمَ الدخول» .
  - مسألة: وأنَّ الوصية للوارث باطلة.
  - ﴿ مسألة: وأنها لأجنبيِّ بزائدٍ على الثُّلث باطلةٌ أيضًا .
- مسألة: وأنه إذا أوصى لعبدٍ صحَّ من سيده مباشرةُ القَبول بنفسه بناءً على أنها(١) للسيد.
  - € مسألة: وأنَّ الموصَىٰ له بمنفعة العبد يملك أكسابَه النادرة والمعتادة -
- ﴿ مسألة: وأنه إذا أوصى لدابَّةٍ فانتقلت عن مِلك مالكِها بعد موتِ

<sup>(</sup>١) في ك، ص: (القرب)، وفي ظ٢: (القريب).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر المزنى: (٢٤٥/٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠٠/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٦/١٧٣، ١٧٤)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج الطالبين صد ٩٢٠

<sup>(</sup>٦) زاد في ص، ق: (وصية).

الموصي واستقرارِ الوصية لمالكها = فالحقُّ ما قاله الرافعي وابن الرِّفعة من أنَّ قياس كون الوصية للدابَّة الاستمرارُ ، وقياس كونها للمالك اختصاصها بالمنتقل عنه ، وإن أُريد انتقالُها قبل الموت فالحقُّ ما قاله النووي من أنَّ القياس اختصاصها بالمنتقل إليه ، وهو توسُّطٌ بين إطلاق الرافعي ، والنووي ، وابن الرفعة (۱) .

أجزتُ مسألة: وأنَّ الوارث إذا أجاز الوصية بأكثر من الثَّلث، ثم قال: «أجزتُ لأني ظننتُ أنَّ المال كثير، وقد بان خلافه» = قُبِلَ قولُه، وصحَّح النووي في «تصحيح التنبيه» أنه لا يُقبَل، وليست المسألة في «الرافعي» و«الروضة» على هذا الإطلاق، وإنما فيهما حكاية القولين فيما إذا أوصى بمعيَّن فأجاز الوارث، ثم قال: ظننتُ أن التركة كثيرة، وأنَّ الموصَى به يخرج من الثلث، ولم يُصَحَّح فيهما واحدٌ من القولين، ولكن عزا إلى المتولي القطع بأنه يُقبَل، وذلك يؤيد تصحيحَ الشيخ الإمام (٢٠).

- مسألة: وأنَّ السخلة والعَناق يدخلان تحت اسم الشاة .
  - مسألة: وأنَّ اسم البعير لا يتناول الناقة.
- ه مسألة: وأنَّ قول الموصي: "هو له من مالي" كنايةٌ في الوصية، وليس بصريح.

مسألة: وأنه إذا قال: "أعطوه عشرةً من الإبل، أو البقر، أو الغنم"؛
 اختص بالذكور، وإن قال: "عشرًا" اختص بالإناث، وقال الشيخان("): «يجوز

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٩/٧)، روضة الطالبين: (٦/٦)، كفاية النبيه: (٢١٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٧/٧)، روضة الطالبين: (١١١/٦)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨٢/٧)، روضة الطالبين: (١٦١/٦)٠

الأمران فيهما»، فخرجًا عن موضوع اللغة، ووافقهما الشيخُ الإمامُ فيما إذا كان القائل جاهلًا يُعرَف من حاله أنه لا يُفرِّق بين دخول الهاء وخروجها.

- أسنين كلها، وأنه إذا أوصى لشخص بدينار كل سنة وصح في السنين كلها، وأظهر القولين عندهما البطلان فيما عدا السنة الأولى، والشيخ الإمام ذكر المسألة في «الفتاوى»(۱)، وهناك حرّرها جيدًا، وإن كان في «شرح المنهاج» جرى على ما في «الرافعي»، فالمعتمد عنده في هذه المسألة ما في «الفتاوى» فاعلمه (٢).
- مسألة: وأنَّ لفظ "العلماء" يشمل المتكلم على طريق السلف والصوفيَّ على طريقهم.
- ه مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ إليكما"، أو: "أنتما<sup>(٣)</sup> وصيَّايَ بكذا"؛ لم يستقلَّ واحدٌ منهما بالتصرف، والشيخان سكتا على قول أبي الفرج الزاز بالاستقلال.
- مسألة (٤): وأنه إذا قال: "أوصيتُ إلى زيد"، ثم قال: "أوصيتُ إلى عمرو"؛ كان لكلِّ منهما الاستقلال، وهو قول البغوي، وخالفه الشيخان (٥).
  - ﴿ مسألة: وأنَّ الوصية لأجهل الناس أو لأسفلِهم باطلة .
- ﴿ مسألة: وأنه إذا أوصى بزيتٍ يوقُّدُ في البِيَع والكنائس ؛ لم يصحَّ مطلقًا ،

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ السبكي: (١١/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١٩/٧)، روضة الطالبين: (١٩٤/٦).

<sup>(</sup>٣) في ق: (أوصيت لكما أو أنهما).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، ق، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٥/٩٥)، الشرح الكبير: (٧/٠٨٠)، روضة الطالبين: (٦١٨/٦).

الوصية

سواءٌ قصد تعظيمَها ، [١/٣٨/١] أو الضُّوء على مَن يأوي إليها خاصَّةً ، ذكره في بابي «الوقف» و «الوصية»، وهو قضيَّةُ إطلاق الأصحاب، لكن سكت الشيخان على تقييد الشيخ أبي حامد إياه بقصد التعظيم، وتجويزِه عند قصدِ الضّوء (١).

﴿ مسألة: وأنه إذا أوصى لزيدٍ بدينار ، وللفقراء بثُلُثِ ماله ؛ فالأقرب جواز الصرف إلى زيدٍ من الثُّلث إذا كان فقيرًا ، وهو وجهٌ حكاه الحناطي (٢).

 مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ بكذا(٣) لجماعةٍ من أقرب أقارب زيدٍ"؛ بَطَلَ ، وإن قال: "أعطوا جماعةً من أقرب أقاربه" ، أو "من قرابته" ؛ صحَّ ، وإن كان في الدرجة القربي أكثرُ من ثلاثة لم يجب تعميمُهم، بل يَختار الوصيُّ ثلاثةً منهم ، قال: «ولم أرَ مَن قال: يختار اثنين مع كونه محتملًا ؛ لأنَّ لفظ الجماعة في الصلاة محمولٌ عليه».

وصحَّح النوويُّ أنَّ الوصية صحيحة ، ولم يتعرض للتفصيل بين أن تكون بصيغة "أعطوا" أو "أوصيتُ"، مع كونه فصَّلَ فصحَّح بطلان: "أوصيتُ لأحد الرجلين"، وقال \_ تَبَعًا لصاحب «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما \_: «إنه يصحُّ: "أعطوا أحد الرجلين" ولا يعرف خلافه (٤).

وبذلك استظهر عليه الشيخ الإمام، قال النووي(٥): «ويجب التعميم إذا

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٦/٩٩، ٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/٥٩)، روضة الطالبين: (٦/١٨٤)، كفاية النبيه: (٢١٥/١٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكذا) ليس في ظ١، ز، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٦١٨/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (١٧٦/٦).





كان في الدرجة القربي أكثر من ثلاثة»، أما إذا لم يكن في القربي إلا ثلاثة (١) فاتفق النووي والشيخ الإمام، حيث صحَّح على (٢) وجوب تعميمهم.

وأوماً الشيخ الإمام إلى احتمالٍ في اثنين ، اعترَفَ بأنه لم يرَ مَن قال به كما عرفت ، وإذا لم يكن الأدوَنُ ثلاثةً فقد قالوا: يتمَّم من الدرجة التي تليه ، كما لو لم يكن إلا ابنٌ ، وابنُ ابنٍ ، وابنُ ابنِ ابنِ ، فتُقسم عليهم ، ولم يخالف الشيخ الإمام في ذلك ، وإنما وقع في «شرح المنهاج» ما نصُّه: «الدفع إلى الأبعد ، مع تعميم الأقرب ، وحصول الجمع فيهم = لا يتجه» ، انتهى .

ولو قلت: ولا قال به أحدٌ لَما أبعدت؛ فإنَّ المنقول في الرافعي وغيره: أنَّا إذا قلنا: يعمَّمون؛ فالقياسُ التسويةُ ، وأنَّ في تعليق الشيخ أبي حامد أنَّ الثُّلث لمن في الثالثة ، والثلث لمن في الثالثة ، والثلث لمن في الثالثة ، ومحلُّه \_ فيما أحسب \_ إذا لم يكن في الأولى إلا واحد ، وفي الثانية إلا واحد ، أما إذا كان في الأولى الجمعُ فلا أظنهم يصرفون إلى الأبعد (٤) .

مسألة: وأنه إذا أوصى للعَصَبة استحقَّ الأقربُ والأبعد، ولا تقتصر على أولاهم بالتعصيب.

<sup>(</sup>١) قوله: (أما إذا لم يكن في القربي إلا ثلاثة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) زاد في ق: (الدرجة).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (مسألة: وأنه إذا قال: أوصيت ٠٠٠) إلى قوله: (٠٠٠ يصرفون إلى الأبعد) مثبتُ من نسخةٍ ذكرها في حاشية ظ١، ومن سائر النسخ، أما في متن ظ١ فالمسألة مختصرة، ونصّها: (مسألة: وأنه إذا أوصى لجماعةٍ من أقربِ أقارب زيدٍ، وكان في الدرجة القربى أكثرُ من ثلاثة؛ لم يجب تعميمهم، بل يختار الوصيّ ثلاثةً منهم، مسألة: وأنه إذا قال: أعطوا أحد الرجلين فالوصية صحيحة، أما إذا قال: أوصيتُ لأحد الرجلين فباطلة كما قال الشيخان).



- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ الوصية بالمنافع تفيد استحقاقَ الغَلَّة والكسب ، قال: «وأما الوصية بالركوب والاستخدام فلا تفيدهما»، وذكر الرافعي أنَّ الأصحاب لم يفرقوا بين قوله: "أوصيتُ بمنفعة العبد" أو "غلَّته" أو "خدمته" أو "كسبه"، و"بمنفعة الدار" أو "سكناها" أو "غلتها"، قال: وكان الأحسن أن يقال، وذكرَ تفصيلًا تبعَه عليه النووي(١)، ولم يوافقهما الشيخ الإمام هيد.
- ﴿ مسألة: وأنَّ الموصى له بمنفعة ِ أمَة يملك مهرَها، وهو الراجح في «المحرر» و «المنهاج»، لكن الراجح في «الشرح الكبير» و «الروضة» مقابلُه (۲).
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ لِلُوارِثُ أَن يُعتِق عن الميت ما وجب عليه من عتق، وإن كان للميت تركة فيُعتق الوارثُ من مال نفسه، ويصحُّ ذلك، ويكون الولاء للميت ، ويستفيد الوارث بذلك افتداءَ التركة لنفسه ، وظاهرُ كلام الشيخين أنه لا يُعتِق من مال نفسه عن مورِّثه إذا كانت له تركة (٣).
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه إذا أوصى بإعتاق رقابٍ فعجز ثلثُه عن ثلاثِ رقابٍ ؛ اشتُري به رقبتان وشِقص من الثالثة ، ولا بأس بالتشقيص ، وهو قول أبي إسحاق وجماعةٍ من العراقيين، ورجَّحه الغزالي، وابن الرفعة (١٤)، وصحَّح الشيخان أنه لا يُشترى شِقص ، بل نفيسان ، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء كان \_ عندهما \_

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١١١/٧)، روضة الطالبين: (٦/١٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١١/٧)، روضة الطالبين: (٦/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢٨/٧)، روضة الطالبين: (٢٠١/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨٦/٧)، روضة الطالبين: (٦٦٦٦)، كفاية النبيه: (٢٢٠/١٢)٠

للورثة ، وتبطُّلُ الوصيَّة فيه ، وهو ظاهر النص ، وقولُ ابن سُرَيجٍ والأكثر (١) ، لكن يرجح الأولَ قولُ الشافعي: «الاستكثار مع الاسترخاص أولئ من الاستقلال مع الاستغلاء»(٢).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٨٦/٧)، روضة الطالبين: (٦/٦٦، ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۱۵/۷).

#### الوديعة

- مسألة: وأنَّ المودَّع وغيره من الأُمناء إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته ولا أوصى بها، فإن وجدنا جنسَها ضمِن ضمانَ العقد لا ضمان العدوان، وإن لم نجد لم يضمن.
  - ﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ صَاحِبِ الوديعة في صورة الضمان يتقدُّم على الغرماء.
    - ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ مَجَرَّد التَّمييز يزول به التقصير .
- ﴿ مسألة: وأنَّ ذِكر الجنس كقوله مثلاً: "عندي ثوب وديعة" تمييزٌ إذا لم يكن ثَمَّ ثوبٌ غيرُه.
- ه مسألة: وأنه إذا مات ولم يوجد غيرُه نُزِّل عليه ، وإن وُجِد أثوابٌ أعطى واحدًا منها.
- مسألة: وأنَّ الوديعة إذا تلِفت بعد الموت بلا وصية ، وقلنا بالضمان ؛ كان مستنِدًا إلى ما قُبَيل الموت لا إلى أول المرض.
- مسألة: وأنَّ دعوى الورثة رَدِّ مورِّثهم على المودع، أو تلفها قبل نسبته إلى التقصير بغير بيِّنة = لا يُسمَع.
- مسألة: وأن المودَع إذا أودع الحاكم عند غيبة المالك غيبة طويلة يُعذر، والشيخان صححا أنه لا يُعذر مطلقًا، سواءٌ أغاب المالك غيبة طويلة أم قصيرة (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٩ ، ٢٨٨) ، روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٩).

# 

﴿ مسألة: وأنَّ المالك لو قال: "احفظها في البيت"، فلم يمض على المراب الفور، بل أخَّر حتى تلِفت = فلا يضمن إلا أن يشهد العُرف بأنَّ مثل ذلك التأخير تفريطٌ في مثل هذه الوديعة، وأطلق الشيخان أنه يضمن (١).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٩/٧)، روضة الطالبين: (٣٣٩/٦).

## الغنائم(١)

- مسألة: وأنه إذا غصب فرسًا وقاتَلَ عليه؛ لم يكن السهم له، بل لصاحب الفرس.
- مسألة: وأنَّ الذميَّ إذا حضر الوقعةَ بإذن الإمام بلا أجرة ؛ لا يُرضَخُ له من الأخماس الأربعة ، بل من خُمس الخُمس.
- هي وما الله: وأنَّ الحقيبة المشدودة على الفرس تدخل في السَّلَب، هي وما فيها.
- مسألة: وأنَّ المدد اللاحق بالجيش قبل انقضاء الحرب وبعد الحَوْز يستحقون ، كما لو حَضرُوا قبل الحَوْز .
- مسألة: وأنَّ مَن قطع يدَي إنسانٍ ، أو رجليه ، أو أسره لا يستحقُّ سلبَه ،
   بل لا بُدَّ من الإثخان ، قال: «ولا إثخان ولا إزالة للامتناع بذلك» .
- مسألة: ومال إلى أنَّ مَن فقأ العينين، وجمع بين قطع اليدين والرجلين لا يستحِقُّ السَّلَبَ أيضًا، إلا أن يُثخِن ويزيلَ الامتناعَ بذلك، وحاوَلَ أن يكون في كلام الشافعي إشارةٌ إليه.
- مسألة (٢): وأنه إذا اشترك اثنان في إزالة الامتناع لم يشتركا في السَّلَب حتى يتساويا في الإثخان ، وإن كان أحدهما أشدَّ إثخانًا استبدَّ باستحقاق السَّلَب .

<sup>(</sup>١) في ز: (الغنيمة).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

- مسألة: وأنه إذا جاء واحدٌ من الغُزاة يطلب سهم المقاتلة ، ويدَّعي أنه بالغ ؛ أُعطي بغير يمين كما رجَّح الشيخان نظيرَه في مدَّعي البلوغ بالاحتلام (١١).
- مسألة: وأنَّ أراضي الفيء تصير وقفًا من غير احتياجٍ إلى لفظ، وهو رأي الماوردي والشيخ أبي إسحاق (٢).
- مسألة: وأنَّ الإمام مخيَّر في أرض الغنائم: إن شاء قسَمَها بين الغانمين، وإن شاء وقَفَها عليهم، رَضُوا أم سَخِطوا، على توقُّفٍ عنده في الوقف، لكنه جازمٌّ بأنَّ الإمام إذا وقف صارت وقفًا ووجب اتباعه، ولكن الرأي (٣) عنده أن لا يفعل.

فالحاصل من اختياره: أنَّ أيَّ الأمرين فعله نفذ، والأولئ أن لا يقف لا باستطابة قلوب الغانمين ولا بغير استطابة ، فما لاستطابة قلوب الغانمين (٤) عنده مدخل ، والذي ذكره الشيخان في «باب السير» قُبَيل «باب ترك القتل والقتال بالأمان» أنَّ وقفها إنما يجوز باستطابة قلوب الغانمين ، فإن امتنع بعضُهم فهو أحقُ بماله (٥).

وذكره الشيخ الإمام في «باب الوقف» عند الكلام في أنَّ الإمام هل له أن يقِفَ أرضَ بيت المال نقلًا عن الرافعي، وسكت عليه، غير أنه قال: «سيكون لي (٦) عودةٌ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٧٦)، روضة الطالبين: (٣٤٩، ٣٥٠/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحاوي: (۸/۸۱) و(۲٦٦/۱٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (والرأيُ).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢، ك، م: (قلوبهم)

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤٥٣)، روضة الطالبين: (١٠/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (لنا).

(a) (a)

إليه في «باب قسم الفيء»، ولم يذكر عن الرافعي في «باب قَسم الفيء» شيئًا، إنما اقتصر على إطلاق إمام الحرمين أنَّ له الوقف على الغانمين.

أن يبيعَه ليحفظ الله المال الضائع إذا كان أرضًا لم يكن للإمام أن يبيعَه ليحفظ المنه ، بل يُبقيه ، فإنَّ ذلك أحفظُ ، ذكره في «باب إحياء الموات» .





## الفرائض

﴿ مسألة (١): وأنَّ مَن انقطع خبرُه لا يُقسَم ماله بين ورثته ، ولا يحكم القاضي بموته وإن مضت مدَّةٌ يغلب على الظنِّ موتُه ، ما لم تقم بيِّنةٌ بموته ، وعزاه إلى النص (٢).

مسألة: وأنه إذا حُكم بموته لا يُعطى مالُه من يرثه وقت الحكم ولا قُبَيل الحكم، بل مَن يرثه إلى الزمان الذي استند إليه الحكم، فإذا حُكِم سنة خمس بأنه مات سنة أربع، ورثه مَن يرثه سنة أربع لا سنة خمس، ولعل هذا مرادهم وإن لم يصرحوا به.

﴿ مسألة: وأنَّ مال مَن لا وارث له لا يتعيَّن انتقالُه إلى ذوي الأرحام ، بل يعمل به مَن هو في يده المصلحة من التأخيرِ إلى أن يَحضُرَ إمامٌ عادل ، [١/٣٩/١] وصَرفِه في المصالح .

مسألة: وأنَّ صرْفَه إلى الأرحام عند صرفِه إليهم ليس ميراثًا ، بل أمرًا مصلحيًا .



<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م، ص٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٦٥).

- (0)

## 00

## النكاح

﴿ مَسَالَةَ: وَأَنَّ الوِتر هُو التهجُّد(١)، ووافق النوويَّ على تصحيحه أَنَّ التهجُّدَ نُسِخ وجوبه على رسول الله ﷺ.

قال في أوائل «شرح منهاج البيضاوي» \_ الذي كان كَتَبَ منه قطعةً وكمَّلتُ أنا عليه في حياته \_: «كان التهجُّد \_ وهو صلاة الليل \_ واجبًا على رسول الله عَلَيْهُ وعلى الأمَّة ، ثم نُسخ عنه وعنهم» (٢) ، وكذلك قاله في «التحبير المذهب».

وسماعي منه أنَّ الوتر هو التهجُّد، وهو صلاة الليل، وينتظم لنا من هذا أنَّ الوِتر لم يكن واجبًا على رسول الله ﷺ، ورجَّح الشيخان أنَّ الوِتر غير التهجُّد، ثم رجَّح الرافعي أنهما واجبان على رسول الله ﷺ، وخالفه النووي في التهجُّد فادَّعي النسخَ فيه (٣).

، مسألة: وأنه لا يجب القَسْم بين النساء على رسول الله ﷺ.

﴿ مسألة: وأنَّ المرأة تُجَابُ إذا عيَّنت كفؤًا وعيَّن الوليُّ خلافَه، وقال: «محلُّ الخلاف في المجبِر، أما غيرُه فهي المجابة قولًا واحدًا»، وهو قضيَّة كلام الرافعي وغيره، ونازع فيه الشيخُ برهان الدين بن الفِركاح (٤) وقال: «يجري

<sup>(</sup>۱) مناسبة ذكر الوتر في كتاب النكاح أنه كما أنَّ للنبي ﷺ خصائص في النكاح اختص بها دون أمته فكذا في العبادات، ومنها الوتر فإنه كانت واجباً عليه على قول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبهاج: (١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٣١/ ٤٣١) ، روضة الطالبين: (٣/٧).

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري، فقيه الشام، توفي سنة: ٢٧٩هـ،=

الخلاف في غير المجبِر حتى لا يكون عاضلًا عند امتناعه من مُعَيَّنِها»، وفيه نظر(١).

﴿ مسألة: ومالَ إلى قتالِ أهل قُطرٍ رغِبوا عن سنّة النكاح، وإن قنعوا (٢) بالتسرِّي، مع تضعيفه القولَ بأنَّ النكاح فرضُ كفاية، والذي ذكره الشيخان أنَّ القاضي أبا سعدٍ حكى عن بعض العراقيين أنَّ النكاح فرضُ كفاية، حتى لو امتنع منه أهلُ قُطرٍ أُجبروا عليه (٣).

ه مسألة: ورجَّح أنَّ النكاح ينعقد بالمستورينِ كما قاله الشيخان (١) ، غير أنه خالفهما في تفسير المستور فقال: «إنه من عُرفت عدالته باطنًا ، وشُكَّ هل هي موجودةٌ حالَ العقد؟ لا من لم يُعرَف منه إلا الإسلام فقط» ، وهذا صعبٌ شديد.

ألناظر، فكلُّ أمردَ حَسَنٍ بحيث يُخشَى من النظر إلى الأمرد بحال المنظور إليه دون الناظر، فكلُّ أمردَ حَسَنٍ بحيث يُخشَى من النظر إليه الفتنة يَحرمُ النظر إليه على كلِّ أحدٍ ولو كان الناظر من أتقى خلق الله، وقال الرافعي (٥): «العبرة بحال الناظر، فمن خشي الفتنة حَرُمَ عليه أن ينظر، ومَن لا فلا». وسدَّ النووي الباب فحرَّم النظرَ إلى الأمرد مطلَقًا، كذا في «الروضة» (٢)، ولكنه في «شرح مسلم» و«رياض

<sup>=</sup> انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (٣١٢/٩)٠

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥٣٥/٧)،

<sup>(</sup>۲) في ظ۲، ك، م: (قانعين) بدل: (وإن قنعوا).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/٥٦٤)، روضة الطالبين: (١٨/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٧٠/٧)، روضة الطالبين: (٧/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين: (٧/٥).

الصالحين» دلّ كلامُه وتَبْوِيبُهُ على تفصيل الشيخ الإمام، فليُحمَل إطلاقَ «الروضة» على مُقَيَّدِ «شرح مسلم» و «الرياض» ، ولا يُجعل بينهما خلاف(١).

﴿ مسألة: وأنَّ ما حرم النظرُ إليه متصلًا لا يحرم منفصلًا، وقال الشيخان(٢): «يحرُم» ، ثم قال الشيخ الإمام: «إنه محلّ نظر» ، قال: «ولسنا نجزم فيه بشيء، إلا أنَّا نستبعد تحريمَ النظر إلى القُلامة (٣)».

﴿ مَسَأَلَةً: وأَنها إذا أَذِنت في تزويجها بمن ظنَّته كَفُوًّا ، فبان فسقُّه ، أو دناءةُ نسبه، أو حرفتِه = يَثبُت لها الخِيار، وهو اختيار النووي في «الروضة»، لكنه في «المنهاج» تبع الرافعي (٤).

﴿ مسألة: وأنها إذا شرطت في الزوج نسبًا ، فبان دونَه ؛ كان لها الخيار ، وإن كان مثل نسبها أو فوقه، وهو قولَ القاضي أبي الطيب، وقضيَّة ترجيح «المحرَّر» و «المنهاج»، لكن قضيَّةُ ما في «الشرح» و «الروضة» ترجيحُ أنه لا خيار لها إذا كان مثل نسبها ، وهو رأي البغوي (٥) ، قال الشيخ الإمام: «أنا أختار الأول» ، قال: «وكذلك لو شرطت كونه فقيهًا ، أو طبيبًا ، أو نحوه ؛ لأنها قد يكون لها فيه غرض».

# ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنْ مَسَّ الرَّجُلِ بَطْنَ أُمِّهِ وَظَهْرَهَا يَنْقَسُم ، فَيَجُوزُ لَحَاجَةٍ أُو

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم: (٣١/٤)، رياض الصالحين صـ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧٨/٧) ، روضة الطالبين: (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٣) القلامة: المقلومة عن طرف الظفر، انظر: تاج العروس: (٢٩١/٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (١٨٥/٧)، منهاج الطالبين صـ ٢١٦٠

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٥/٧٥)، الشرح الكبير: (١٤٥/٨)، روضة الطالبين: (١٨٤/٧)، منهاج الطالبين صـ ٢١٦٠



شفقة ، ويحرم لشهوة ، وبين الرتبتين درجات ، قال: «فما قرُبَ إلى الأُولى ظهر جوازُه ، وما قرُبَ إلى الثانية [۱/۲۹/ب] ظهر تحريمه» ، قال: «وكذلك أقول في تقبيل الوجه» .

- مسألة: وأنه لا يحِلُّ نظرُ الممسوح إلى الأجنبيَّة (١).
- مسألة: وأنه لا يحل نظر العبدِ إلى سيدته، ووُجِد بخط النووي فيما سوَّده على «كتاب النكاح» من «المهذب» تصحيحُه.
- ﴿ مسألة: وأنَّ مباشرة ما دون الفَرْج بشهوةٍ كالوطء، فتُحرِّم، قال: «نصُّ الشافعي يقتضيه»، قال: «وهو الأقوى».
- أمسألة: وأنَّ الشيخَ والجاهل لا يكونان كفؤًا للشابَّة والعالمة ، وهو قولُ الروياني في «الحلية» (٢) ، فإنه رجَّح فيها أنَّ الشيخ لا يكافئ الشابة ، وجزم بأنَّ الجاهل لا يكافئ العالمة ، وعندي أنا بالعكس ، الشيخُ أولئ بأن لا يكافئ الشابة من الجاهل بالعالمة (٣) .
- أمسألة: وأنه لو زوَّج الكافرُ ابنه الصغير ببالغة ، وأسلم الأبُ والمرأةُ معًا = بطل النكاح وفاقًا للبغوي ، وخلافًا لبحثِ ذكره الرافعي وتابعه عليه في «الروضة»(٤) ، والأشبه أن لا يُجعل هذا وما يشبهه مما تخالَفَ فيه النووي

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (حكى الفوراني في «العمد» الإجماع على الجواز).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (من العالم بالجاهلة)، وجاء في حاشيته: (لعلَّهُ: من العالمة بالجاهل)، والتصويب من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨٧/٨)، روضة الطالبين: (١٤٣/٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وما يشبهه) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

النكاح

والشيخ الإمام؛ لأنَّ النووي لم يزد على اختصار كلام الرافعي نقلًا وبحثًا، وإنما هو اختلافٌ بين الرافعي والشيخ الإمام.

، مسألة: وأنه يجوز أن يضاجع الرَّجُلُ الرَّجُلَ والمرأةُ المرأةُ في فراشِ واحدٍ إذا كانا لابسَين (١) ثيابهما، سواءٌ تقاربًا أم تباعدًا، بخلاف ما إذا كانا مُتجرِّ دين .

﴿ مسألة: قال: «وإن كانا متجرِّدين وبينهما ما يستر نَظَرَ (٢) أحدِهما عن الآخر فلا يظهر التحريم أيضًا، وإن كانا في ثوبٍ واحد، بخلاف ما إذا لم يُستَر أحدُهما عن الآخر، فإنه حرام».

وأطلق الشيخان تحريم مضاجعة الرَّجُل الرَّجُل ، والمرأة المرأة (٣) ، وحمله الشيخ الإمام على التجرُّد، قال: «وعليه دلّ كلام القاضي الحسين»، ثم صحَّح ما ذكرناه، ذكره في «الحلبيات»(٤) وغيرها، وكذلك قال في التفرقة بين الآباء والأمهات في المضاجع، قال: «وهو أجوَزُ لقُوَّة المحرمية، وكمال الاحتشام، ويعد الشهوة».

﴿ مسألة: قال: «وفي الصبيان يُحترز فيُمنعون من النوم في فراش واحد

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (غير مجردين) بدل: (لابسين). وجاء في حاشية ظ١: (قلت: الصواب أن يقال: وما بين السرة والركبة منهما مستور ، هذا في غير الأمرد الجميل قطعًا ، ولا يقال: بطن أحدهما ، وكذا لا يقال: بستر نظر أحدهما، إذ النظر غير مستور، وإن قلنا: أي: ما يمنع نظر أحدهما عن الآخر؛ فيعم جميعَ البدن ، ولا قائل به).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢، ك، م: (بطن)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٧٠/٧)، روضة الطالبين: (٧٨/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ٢٤٠ ـ ٢٤٣ .





وإن كانوا لابسين ؛ لغلبة الشيطان عليهم».

مسألة: وأنه إذا أوجبَ النكاحَ ، فقال القابِلُ: «الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، قبلتُ» ، لم يصحَّ ؛ للفصل ، وبه قال الماوردي(١) .

مسألة: وأنَّ المرأة في موضع لا وليَّ لها فيه ولا حاكم لا تُولِّي أمرَها عدلًا ، خلافًا للنووي حيث ذهب إليه تمشُّكًا بنصِّ نقله يونس بن عبد الأعلى ، وتوقَّف فيه الشيخ الإمام(٢).

ه مسألة: وأنَّ مَن أقرَّ بحرية امرأةٍ في يد غيره، ثم قبِلَ نكاحَها منه، مع بقائه على دعوى رقبها = لا يصح نكاحه إلا أن يكون قد اعترف بأنَّ الذي هي في يده أعتقها، ثم يكون هو ممن يَحِلُّ له نكاح الأمّة؛ لأنَّ ما عدا ذلك لا يستعقب الحِل ، ذكره في «باب الإقرار»، وإنما اشترط أن يكون ممن تحِلُّ له الأمة؛ لأنَّ أولادها يُسترقُّون كأمهم على قاعدة المذهب في أنَّ ولد الرقيقة رقيقٌ وإن لم يكن هو مذهبه.

ه مسألة: وأنَّ فَسْخَ كلِّ من النكاح والإجارة بالعيب رفعٌ للعقد من حين حدوث سببه لا من أصل العقد، ولا من حين الفسخ، ووافق الجماعة في فسخ البيع بالعيب على أنه رفعٌ من حينه، وله عليه كلامٌ نفيسٌ في شرحَي «المهذب» و«المنهاج» في «البيع» وفي «النكاح» و«الصداق».

مسألة: وأنّ الصابئة والسامرة تَحرُمُ مناكحتُهم وإن لم يُعرف مخالفتُهم
 للنصارئ واليهود في أصل دينهم، وتعجّبَ من قول من قال: «الصابئة نصارئ»،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧/٩/٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٧/٠٥).

وقال: «غالبُ الصابئة قومٌ يعبدون الكواكب من زمن إبراهيم هل قبل أن يكون النصارئ في الوجود، وقد عطف النصارئ على الصابئين في القرآن لمغايرتهم لهم». [1/٤٠/١]

أمسألة: وأنه يجب على الزوج منعُ زوجته الكتابيَّة من الكنائس والبِيَع مطلقًا، دانت به أم لا، وإن لم يمنع المسلم زوجتَه المسلمة من المساجد، وعبارة الشيخين وغيرهما: «وتُمنَع الكتابية من البِيَع والكنائس كما تُمنعُ المسلمة من الجماعات والمساجد (۱)». واستعظم الشيخ الإمام هذه الكلمة وقال: «أيُّ كلمة هي ؟! ولا يستوي المنعان، فذاك المنعُ حتمٌ لحقً الله، وهذا المنع نَدْلٌ (۱) لشهوة نفسه».

قلت: وإنما أُتوا من سوء التعبير وتغييرِ النصوص، ولو نقلوا النصّ بلفظه لسلِمُوا من ذلك، فما أحسنَ لفظ النصّ! قال الشافعي على في «كتاب تحريم الجمع»: «وله منعُها الكنيسة، والخروجَ إلى الأعياد، وغير ذلك مما تُريد الخروج إليه، إذ كان له منعُ المسلمة إتيانَ المسجد وهو حقٌّ، كان له في النصرانية منعُ إتيان الكنيسة؛ لأنه باطل»(٣)، انتهى.

وقال أيضًا: «وإذا كان له منعُ المسلمة المسجدَ وهو موضعُ الصلاة ، كان له منعُ الكنيسة وهو موضعُ الشُّرك الذي لا يُعصَى اللهُ بأعظمَ منه » ، انتهى ، نقَلَ النصين البيهقيُّ في «المبسوط» .

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (من الجماعة في المساجد).

 <sup>(</sup>۲) كذا في ظ۱، وفي ظ۲: (بذلٌ)، وفي ك، ص، ق: (بدلٌ)، وفي م: (نذل)، والندل: الوسخ ·
 انظر: تهذيب اللغة (۸۸/۱٤) ·

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: (٥/٩،٨).

أمسألة: وأنَّ أنكحة الكفَّار إنما يُحكَم لها بالصحة إذا وافقت الشروط، وأطلق الشيخان أنها صحيحة، ثم الشيخُ الإمامُ مع قوله بفساد ما لم يستجمع الشروط يقول: «إنه معفوٌّ عنه رُخصةً، فيُرخَّص في المقارِن للإسلام ما لم يقترن به مانع، فالإسلام بمنزلة عقدٍ عليها مقطوع النظر عمَّا قبله».

مسألة: وأنه إذا أسلم على أكثر من أربع ؛ فلا يجب اختيار أربع ، وإنما الواجب ترك الجمع بين أكثر من أربع ، والحرام ضدّه ، فالسكوت عن التعيين مع الكف عنهن كلهن لا محذور فيه (١) ، إلا إذا طالبْنَه بإزالة الحبس عنهن ، فإن لم تحصل مطالبة منهن قال: «فينبغي أن لا يقال بالوجوب أصلًا ، وإن طالبْنَه يكون الوجوب لأجلهن كسائر الديون» ، قال: «وعلى هذا ينبغي أن يُحمَل كلام الأصحاب مع كونهم كالمجمعين على وجوب الاختيار والتعيين» .

قلت: وما هذا في الحقيقة إلا تحريرٌ لمراد (٢) الأصحاب، ولا خلاف بينهم فيما أحسِب، والشيخُ الإمامُ يدَّعي أنَّ: «أمسِكُ أربعًا» للإباحة «وفارِقْ سائرهنَّ» (٣) للوجوب بالنسبة إلى حقهنَّ، وأن لا يَصِرن محبوسات، وبالنسبة إلى منع الجمع، وهذا حسنٌ ظاهرٌ، ما أظنهم يخالفون فيه، فلا ينبغي أن يُعدَّ خلافًا، بل هذا المنزع الذي أشار إليه يُشابه منزع ابن أبي عصرون في استدراكه قولَ الإمام: «إمساكُ العدد المشروع واجب»، وسأتكلم عليه في باب المستدرك أواخرَ هذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قلت: فيه محذور، وهو استمرار نكاحِ أكثر من أربعِ في الإسلام، وهذا ظاهرٌ على قولنا بصحة أنكحتهم كما رجَّحوه، أما إذا قلنا بفسادها، ففيه وقفة».

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (لرأي).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (٤/٤)، رقم: ٢١٧٩).

0

أن مسألة: وأنَّ قولَ ابن الحداد في المرأة لها ابنا معتِقِ: "إنَّ المعتِق نَفْسَهُ لو أراد أن يَنكِحها، وأحَدُ هذين الابنين ابنه منها، والآخَرُ ابنه من غيرها، فيزوِّجُها ابنه منها دون ابنه من غيرها» (١) = وجهٌ محتمل، وإن كان معظم الأصحاب غلَّطوه من جهةِ أنَّ ابنَ المعتِق لا يُزوِّج في حياة المعتِق، وقالوا: إذا خطبها المعتِق زوَّجها السلطان.

قال الوالد على في كتاب «الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق»: «الولاء بمجرَّد العتق يَثبُت لجميع العصبات مع المعتِق، ويترتب عليه أحكامُه، لكن يُقدَّم المعتِق، فإذا كان به مانعٌ لم يمنع غيره». وأطال في ذلك في كتابه المذكور، ولخَصه في «شرح المنهاج».

﴿ مسألة: وأنَّ ما حكاه أبو الفرج السَّرخسي من أنَّ ابن المعتِقة يزوِّج عتيقتَها في حياة أبيها محتملٌ ظاهر ، وكاد يُفصح بترجيحه [أ/١٠/ب] في الكتاب المذكور ، مع أنَّ ترجيحاته تُتلقَّئ عنه بدون هذه العبارة ، ورجَّح الشيخان (٢) أنه يزوجها مَن يزوِّج المعتِقة وهو أبوها ، ووقع في كلام الشيخ الإمام أنه المذهب ، وأنَّا إذا قلنا: لا يزوج عتيقة المرأة ابنُها ولكن أبوها ؛ فيُشترط استئذانه لابنته كما جزم به صاحب (التنبيه "") ، ذكره في «شرح المنهاج» ، وفي كتاب «الغيث المغدق» أيضًا.

مسألة: وأنَّ خيار مَن عتقت تحت رقيقٍ يمتد ما لم يمسَّها أو تختار،
 وقال الشيخان: «بل هو على الفور» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المسائل المولدات صـ ٢٣١٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۷/۸٤٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (كما جزم به صاحب التنبيه) من ظ١، ص، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/٩٥١)، روضة الطالبين: (٧/٩٤١).



 مسألة: وأنَّ مَن انتقل مِن دِين يُقَرُّ أهله عليه إلى دِينِ يُقَرُّ أهله عليه ، وامتنع عن الإسلام، أو الرجوع إلى دينه على القول الآخر = يُقتل، ورجَّح الشيخان أنه يبلغ المأمن، وهو المنصوص كما نقله البيهقي في «المبسوط» عن حكاية الربيع، قال البيهقي: «وهذا القولَ أحبُّ إلى الربيع»، فالشيخان هنا مستظهران بالنصِّ على الشيخ الإمام (١).

﴿ مَسَأَلَةَ: وأَنه لا يَثْبُتُ النَّسَبُ بوطء المرأة في دُبُّرها، وهو ما صحَّحه الرافعي في «باب الاستبراء» ، لكن صحَّح هو والنووي في «النكاح» خلافه (١٠٠٠ -

﴿ مسألة: وأنَّ الطريقة القاطعة بأنَّ الوطء في النكاح الفاسد لا يفيد التحليلَ هي المختارة.

﴿ مسألة: وأنَّ مَن بلغ سفيهًا فالمزوِّج له وليُّ ماله من أبِ أو جد، وهذا ما ذكر ابن الرفعة أنه الأشبه (٣)، وقال النووي (٤): «الأصحُّ أنه لا يزوجه إلا القاضي أو مأذونه». أما مَن أعيد عليه الحجر فلا يُزَوِّجُه إلا القاضي أو مأذُونُه قطعًا(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٨٢/٨)، روضة الطالبين: (٧/١٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥/٨) ، روضة الطالبين: (٧/٤/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (١٥/١٣) و(١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/٠٠١).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: إنما يتجه القطعُ تفريعًا على الأصح أن الولاية عليه للقاضي لا للأب).

#### الصداق

ه مسألة: وأنَّ المهر يتعدَّد بتعدُّد الوطء في النكاح الفاسد، كذا ذكر في «باب الغصب» أنه منقاسٌ، بعدما حكاه وجهًا واستغربه، وقال في «باب الصداق»: «إنه لم يره لأحد»، إلا أنَّ أبا إسحاق نقل في كتاب «التوسُّط» عن المزني أنه القياس.

مسألة: وأنه لو تكرَّرَ وطعُ الأب والشريك وسيدُ مكاتَبة ؛ فالواجب مهورٌ لا مهرٌ واحد، وعبارةُ الشيخ الإمام عن هذا في «كتاب الصداق» بعدما ذكر قولَ الشيخين: «إنَّ الواجب مهرٌ واحد»، وقولَ القاضي الحسين: «إنَّ الواجب مهور» =: «في الترجيح بينهما نظرٌ، وميلُ القلب إلى ما قاله (١) القاضي الحسين أكثر».

وهذا الذي ذكر أنَّ ميلَ قلبه إليه أكثرُ جزمَ به في «باب الغصب» في أثناء مباحثته (٢) بينه وبين شيخه ابن الرِّفعة ، وهذا كلُّه إذا تعدَّد المجلس ، فإن تعدَّدت الوطآت في مجلس واحد فوجهان (٣) .

عسألة: وأنه يجوز أن يُصْدِقَها تعليمَ ولدها وإن لم يكن واجبًا عليها، وهو خلاف ما جزم به الشيخان، واتفق المشايخ الثلاثة على ترجيحِ أنَّ له إصداقها تعليمُ غلامها كما قاله المتولي، خلافًا للبغوي(٤).

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (قال).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (مباحثةٍ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٩/٨)، روضة الطالبين: (٢٨٨/٧)، كفاية النبيه: (٣١٠/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣١٠/٨)، روضة الطالبين: (٣٠٦/٧).

﴿ مسألة: وأنَّ الإعسار بالمهر قبل الدخول لا يُثبِت خِيارَ الفسخ كالإعسار بعد الدخول ، قال: «وكذا الإعسارُ ببعضه ، سواءٌ أقبضَتْ بعضَه أم لا » وقد ذكره في «باب التفليس» من «شرح المنهاج» مطوَّلا ، وفي كتاب «نَور الرَّبيع على كتاب الربيع» ، وفي «شرح المنهاج» في «الصداق» مختصرًا .

وصريح كلامه في «شرح المنهاج» في «باب الصداق» قُبيل «فَصل الوليمة» أنَّ ما ذهب إليه في الإعسار بكلِّ الصداق اختيارٌ له خارجٌ عن المذهب، لكنه في «نَور الرَّبيع» جعله من المذهب، واستنبطه من نصوص الشافعي هذ

أمسألة: وأنَّ الواجبَ فيما إذا اقتضى الحالُ تشطيرَ الصداق، وتعذَّر نفسُ الشطر = قيمةُ النصف لا نصفُ القيمة، وهو قولُ النووي في «باب الوصية»، وقاله ابن الرفعة أيضًا، ونصُّ الشافعي وكلامُ الأصحاب يدلُّ له، وقال الشيخان في «باب الصداق»: «بل نصفُ القيمة»(١).

ألجليل فخر الدين بن عساكر؛ ولدُ أخي الحرير جائزة، وهو ما أفتى به الإمام الجليل فخر الدين بن عساكر؛ ولدُ أخي الحافظ، وشيخُ الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفي «فتاوى النووي»(٢) أنها حرام، ولو لم يقل: «إنَّ جماعةً من أصحابنا صرَّحوا بالتحريم» لَمَا عددتُ المسألة في هذا الباب، فإني لا أعرفها مصرَّحًا بها إلا في فتاوى المتأخرين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (۲۹۲/۸)، روضة الطالبين: (۳۰۹/۷)، وجاء في حاشية ظ١: (قلت: في التعبير بقيمة النصف ونصف القيمة خبط كثيرٌ للشيخين وغيرهما، والحاصل أنَّ الشافعي والأصحاب تارة يعبرون بنصف القيمة، وتارة بقيمة النصف، وهو الجيد كما أوضحتُه في مواضع كثيرة).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتاوئ النووي صـ ۱۸۸، ۱۸۷۰



### الوليمة

- مسألة<sup>(۱)</sup>: وأنَّ الإجابة في جميع الولائم واجبة .
- مسألة (٢): ومال إلى وجوب الأكل، وقال: (إنه ظاهر الحديث (٢)، والشيخان صحَّحا عدمَ الوجوب (٤)، وما أحسنَ وجهًا ثالثًا [١/١/١] حكاه الماوردي: أنَّ الأكل بين الحاضرين فرض كفاية (٥)!
- ﴿ مسألة: وأنَّ الأجنبيَّ لا يجيب دعوةَ المرأة إذا دعته إلى وليمةٍ وإن لم يَخْلُ بها ، وهو قول إبراهيم المرْوَرُوذي ، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون الزائرُ مثل سفيان الثوري ، والتي تُزار مثلَ رابعة العدويَّة » ، والنوويُّ سكت في زيادة «الروضة » على قول إبراهيم ، لكن بعد أن ذكر من كلام الرافعي الإجابة .
- مسألة: وأنَّ الضيف لا يملك ما يأكله وإن ابتلعه وازدرده، ذكره في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب»، وهو ما نقله (٦) صاحب «التتمة» عن القفَّال ثم قال: «عامَّةُ أصحابنا على (٧) أنه يملك»، وتبعه الرافعي فعزاه إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م، ص٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، م، ص٠

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث: «وإذا دعاك فأجبه» رواه مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٤٥/٨)، روضة الطالبين: (٣٣٣/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (٩/٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) في ز، ك، ص، ق: (ذكره).

<sup>(</sup>٧) قوله: (على) ليس في ظ١، والمثبت من بقية النسخ.

أكثرهم، والنووي إلى (١) الجمهور (٢)، لكن في «كتاب الأيمان» من «الرافعي» عند الكلام فيمن حلف أنه لا يهب: «أنه لا يحنَثُ بالإضافة (٣)، قال: «لأنه لا تمليكَ فيها على الصحيح» (٤).

وهذا إما أن يكون مخالفًا لما نقله عن أكثرهم، وإما أن يقال: المنقول عن أكثرهم أنَّ فيها مِلكًا لا أنَّ (٥) فيها تمليكًا (٦)، وتكون مسألتان:

هل هي تمليكٌ أو إباحة ؟ وعلى القول بأنها تمليك لا بُدَّ أن يكون فيها مِلك.

وهل تقتضي مِلكًا؟ وهذا لا يكون إلا على القول بأنها إباحة (٧).

وأنا أرى هذا فأقول: ليست تمليكًا، ولكنها إباحةٌ تقتضي مِلكًا، فلا يقع الابتلاع إلا على مِلك الطاعم.

وهذا فصلٌ جيدٌ إن ساعَدَ النقلُ عليه، وبه يندفع التناقض عن كلام الرافعي، وتكون مسألة التمليك لا ذِكرَ لها في «باب الوليمة».

ومن الفوائد: أنَّ الرافعيَّ قال<sup>(٨)</sup>: «إنَّ صاحب «التتمة» زيَّف ما عدا الوجه

<sup>(</sup>١) قوله: (إليه) ليس في ظ١، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٥٢/٨)، روضة الطالبين: (٣٣٨/٧).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (بالضيافة) ، والمثبت من سائر النسخ

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣١٢/١٢)٠

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ز: (لأنَّ)، والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا تكلُّفُ ظاهر، قاله الأذرعي).

<sup>(</sup>٧) قوله: (وعلى القول بأنها تمليك ٠٠٠ القول بأنها إباحة) ليس في ظ١، والمثبت من بقية النسخ ٠

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  انظر: الشرح الكبير:  $(\Lambda / \Lambda^{\circ})$ .

00

الآخِر»، يعني: القائلَ بأنه بالابتلاع يتبيَّن حصولُ الملك قبله، قال: «وذلك يقتضى ترجيحَه».

قلت: وهذا يُفهم أنه زيَّفَ قولَ القفَّال أيضًا ، وقد فهم الوالد والشرخ المهذب المهذب ذلك عن الرافعي ، وليس كما فَهِم ، وإنما أراد الرافعي أنَّ صاحب (التتمة) زيَّف ما عدا الوجه الأخير (۱) من الأوجه المفرَّعة على قول المِلك ، لا انه ضعَّف قولَ القفَّال ، فإنه لم يزيفه ، بل في كلامه إشارة الى ترجيحه في «باب الوليمة» ، ثم صرَّح في «كتاب الأيمان» بأنه الصحيح .

ه مسألة: وأنَّ الشرب قائمًا بلا عذرٍ مكروه، وهو ما قاله النووي في «فتاويه»، غير أنه قال في زيادة «الروضة»: «إنه خلاف الأولئ»، وجزم الرافعيُّ بعدم الكراهة (٣).

- مسألة: وأنه يحرم أن يأكل مما يلى أكيله.
- مسألة: ومن (٤) وسط القصعة (٥) ، ومن رأس الثريد .
  - ، مسألة: وأن يُعَرِّسَ على قارعة الطريق.
- مسألة: وأن يَقرِنَ بين التمرتين، وصنَّفَ في المسائل الخمس كتابًا سماه: «كشف اللبس عن المسائل الخمس»، ذكر فيه نصوصَ الشافعي الدالة

<sup>(</sup>١) قوله: (الأخير) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا) ليس في ظ١، ص، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/٤٥٣)، روضة الطالبين: (٧/٠٤٣)، فتاوئ النووي صـ ١٠٥٠

<sup>(</sup>٤) في ك: (مسألة: وأن يأكل من).

<sup>(</sup>٥) زاد في ظ٢: (مسألة:).



على التحريم، قال: «وما كان في معنى التمرتين حكمُه حكمُهما»، والموجود في كتب الأصحاب بعد قيام طريقتي خراسان والعراق: الاقتصار في الخمس على الكراهة.

مسألة (١): وأنه يجب إنكار شرب النبيذ على فاعله ولو كان يعتقد حِلَّه، كما يقام عليه حدُّه (٢).

ه مسألة: وأنه لا يجوز لأحد \_ سواءٌ من اسمه محمد وغيره \_ أن يتكنّى أبا القاسم بعد رسول الله عليه والرافعي جوّزه لمن اسمه غير محمد (٣) ، والنووي جوّزه مطلقًا ، وادّعى أنّ النهي كان مختصًا بحياة رسول الله عليه مطلقًا ، هذا مع اعترافهما جميعًا \_ الرافعي والنووي \_ بأنّ مذهب الشافعي المنعُ مطلقًا (١٠) .

ثم نبّه الشيخ الإمام على لطيفة فقال: «الذي يحرم عندي التكنية ، وهي وضع اللفظ للذات ، والتكني وهو قبول الذات لذلك ، فيحرم عليك أن تكنّى ، وعلى المُكنّى أن يقبل » قال: «وأما الإطلاق كقول النووي في خطبة «المنهاج»: «أبو القاسم الرافعي» ، فليس هذا وضعاً للاسم عليه ، ولا قبولا من المُكنّى ، ولكنّة أمرٌ ثالث» ، قال: «والأظهر امتناعه أيضًا ، إما لأنه في معنى التسمّي ؛ لأنه رضًا بذلك ، وإما لأنه تقريرٌ على منكر ، اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص لا يُعرَفُ إلا به ، فيكون عذرًا » .

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: هذا حسن، ولا معنى لتمكينه ثم حدِّه بعدُ)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية ظ١ إلئ نسخة: (لمن ليس اسمه محمد).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٢/٧)، روضة الطالبين: (١٥/٧).



قلت: وقد روينا بإسنادٍ صحيح إلى أبي العبّاس الأصم أنه قال: «سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: «لا يحِلُّ لأحدٍ أن يكتني بأبي القاسم، سواءٌ كان اسمُه محمدًا وغيره»، وهذا رواه أبو نُعيم في «الحلية» وغيره، والنووي نفسه نقله عن رواية البيهقي وغيره، وهو صريحٌ فيما ذهب إليه الوالد.

ولا يُنكِر النوويُّ ذلك، غير أنه يبوح بمخالفة المذهب فيه، ولو عُدَّ هذا من اختياراته الخارجة عن المذهب التي لم يساعده الوالد عليها لكان أولى، فإنَّ كثيرًا مما اختاره مخالفًا للمذهب كانتقاض الوضوء بلحم الجزور وغيرِه، وزعمَ قيامَ الدليل عليه = لم يساعده الوالد، وهذا من هذا القَبِيل (٢).



انظر: حلية الأولياء: (٩/١٢٧).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: حدث من أعصارٍ تسميةُ الولد بأبي القاسم اسمًا علَمًا لا كنية، فهل يقال: إنه جائزٌ، أم لا فرق بينه وبين التكنية به؟)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خطِّ الأذرعي. وقال ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (وما رواه عن الشافعي رواه أبو عاصم في «طبقاته» في ترجمة الربيع، ورواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» فقال).

### (O)

# العشرة والقسم

« مسألة (۱): وأنَّ مَن أقرع بين نسائه ليدعو مَن خرجت القرعة عليها إلى منزله ، ويمضي هو إلى منزل مَن لم تخرج قرعتُها = لم يجز ، والرافعي قال: «وجب أن يجوز» ، وتبعَه النووي وقال: «ينبغي القطع بالجواز» (۲).

ف مسألة: وأنَّ ظهور النشوز من المرأة لا يبيح الضرب، وهو ما رجَّحه الرافعي في «المحرر»، أما لو تكرر وأصرَّت عليه فله الضرب قطعًا (٣).

﴿ مسألة: ومال إلى أنَّ الحَكَمين اللذين يبعثهما القاضي (٤) عند الشِّقاق بين الزوجين لا يُفَرِّقان، وإنما يُصلِحان، فإن أعياهما الصلح شهدًا عند الحاكم على الظالم بظلمه، ومَنْعُ الحكمينِ من التفريق خلاف المجزوم به في كتب الأصحاب، ولو لم يذكر الشيخ الإمام أنه قضيَّةُ كلام الشافعي الشه لعددتُه من مذاهبه الخارجة عن مذهب الشافعي.

مسألة: وأنَّ الوجه القائلَ بأنَّ الحَكَمين \_ على القول بأنهما حَكَمان لا وكيلان \_ إذا غاب الزوجان أو أحدُهما لا ينقطع نظرهما = قوي ، قال: «لأنَّا لو [١/١٤/ب] اعتبرنا في هذا الباب ما يعتبره في «باب القضاء» لم يَنفُذ حكمُ الحكمين عليهما وهما في البلد حتى يحضراً.

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٦٢/٨)، روضة الطالبين: (٧/٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التدريب: (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٤) في ز، ص: (الحاكم).



﴿ مسألة: وأنه (١) لا ينعزل واحدٌ منهما بالإغماء ، وهذا قولُه في كلِّ وكيل ، والرافعي حكاه وجهًا هنا على القول بأنَّ الحكمين وكيلان ، وقال: «ينبغي أن يجري في كلِّ وكالة» (٢) ، قال الشيخ الإمام: «قد اخترتُ أنا ذلك في «كتاب الوكالة» قبل أن أقف على هذا الوجه».

## قلت: وعلى كُلِّ منهما نظرٌ:

أما الرافعي فيقال له: لا يلزم من عدم الانعزال بالإغماء في الحكمين عدمه في كل وكيل؛ لأنَّ شأنهما آكدُ من شأن الوكيل، وهما قريبان من الحاكم، ومِن ثَمَّ صحَّح طوائف أنهما حَكَمان، ولعلَّ منافاة الإغماء للحاكم أقربُ من منافاته للوكيل، ولو كان ذلك لازمًا لقيل لك: إنَّ لنا وجهًا أنَّ الوكيل لا ينعزل بالإغماء، بل ولا بالجنون، فلا حاجة إلى هذا البحث، فالحاصل أنهما إن استويا، فالوجه منقول، وإلا فالفارق مانعٌ من صحة التخريج.

وأما الشيخ الإمام: فالذي تقدَّم في الوكالة غيرُ ما نحن فيه كما تبيَّن، فما الذي تقدَّم بالمذكور هنا فيه الوجهُ، ولا التخريج من هنا إلى ثُمَّ بظاهرِ.



<sup>(</sup>١) في ظ١: (لأنه) بدل: (مسألة: وأنه)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٩٣/٨).



# الخلع

﴿ مسألة: وأنه إذا قال: "أنتِ طالق، ولي عليك ألف"، وقال: "أردت بقولي: ولِي عليكِ ألفٌ: الحالَ لا العطف"، فينبغي أن يُقبَل، ولا يقع الطلاقُ إذا لم تقبل المرأة، ولا يجب المال؛ لأنَّ هذا الاحتمال ظاهرٌ في العربية، فإنَّ هذه الجملة يجوز أن تكون حاليَّةً، وأن تكون معطوفةً، والأصحابُ جزموا بأنهما إذا لم يتوافقا على إرادة الإلزام(١) يقع رجعيًّا، وكذا لو اتَّفقا على إرادته في وجه.

مسألة: وأنه في هذه المسألة إذا قال: "أردتُ الإلزام"، وأنكرتْ هي، فإن كانت قد قالت: "قبلتُ"؛ فيتجه أن لا يُسمَع إنكارُها؛ لأنَّ قبولها كالتصديق، والأصحابُ أطلقوا أنها إذا أنكرت فلا مال، سواءُ(٢) أقالت: "قبلتُ"، أم لم تقُل (٣).

﴿ مسألة: وأنَّ الزوج إذا قال للوكيل: "خالِع"، ولم يعين له قدرًا يخالعُ به، فنقصَ عن مهر المثل؛ لم يقع الطلاق، وهو ما رجَّحه الرافعي والنووي في «المحرر» و «المنهاج» ((3))، وقال في «الشرح الكبير»: «كأنه أقوى توجيهًا» ((3)) لكن في متن «الروضة» قال: «الأظهر بقاء النصَّين» ((1))، يعني: فيقع الطلاق في

<sup>(</sup>١) في ظ١: (الالتزام)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سواء) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ص: (تقبل).

<sup>(</sup>٤) انظر: منهاج الطالبين صـ ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين: (٣٩١/٧).

هذه الصورة ؛ لأنه المنصوص فيها.

مسألة: وأنَّ الزوج إذا وكَّل السفية في قبض عوض الخُلع المستقر في ذمّة المرأة فقبَّضَته لم يُعتَدَّ به، وكان حقَّه باقيًا في ذمتها، وأطلق الشيخان تبَعًا له (التتمة) أنه يسقط، وأنَّ الزوج هو المضيِّعُ لماله (۱)، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العِوَض معيَّنًا، أو عُلِّق الطلاق بدفعه، أما إذا (۱) أذِنَ له في الخُلع على مالٍ في ذمَّتها، ثم أذِنَ له في قبضِه، فلا يصحُّ القبض؛ لأنَّ ما في الذمة لا يتعيَّن الا بقبض صحيح».

أنه لا يقع = شيءٌ حَسَنٌ قوي (٣).

﴿ مسألة: وأنَّ قولَ الأصحاب فيمن خالعَ على خمرٍ أو خنزير: (إنه يقع الطلاق) = محتاجٌ إلى الدليل، قال: ((والمنع فيه متوجِّه)) وقد يُعَدُّ هذا خارجًا عن المذهب، إذ لا سلف له من الأصحاب يُعرَف فيه، وقد لا يُعَدُّ؛ لأنه لم يعترف بوجود نصِّ للشافعي على ما قالوه، وسنعيد ذكره في ((الباب الثالث)) إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٨/٨)، روضة الطالبين: (٣٩٨/٧).

<sup>(</sup>۲) زاد في ص: (کان).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المزني: (٢٩٢/٨)، روضة الطالبين: (٣٩٤/٧)٠





#### الطلاق

ومنه إلى آخر الفقه تقِلُّ المسائل؛ لأنه هِ قُبِضَ [١/٤٢/١] عندما كتب قدرًا يَسِيرًا من «كتاب الطلاق»، وليس له بعده تصنيفٌ مستقل، إنما هي مسائلُ صنَّف فيها مفرَدة ، ومسائلُ سمعتُها مشافهة ، فمما كثر فيه تصنيفه: «المسألة السُّريجية »، وقد كان يذهب فيها أولًا إلى رأي ابن الحدَّاد، وصنَّف في ذلك كتاب «قَطْف النَّور في مسائل الدَّور»، قرأته عليه بدرس المدرسة (١) الأتابكيَّة في سنة ثلاثٍ وأربعين وسبعمئة ، وصنَّف أيضًا «النَّور في الدَّور».

ثم رجع إلى وقوع الثلاث، وصنّف في الوقوع تصنيفًا مستقلًا، ثم هذّبه، وأملى عليّ إملاءً، هو الذي استقرّ عليه رأيه، ثم لخّصَ ما أملى عليّ في أسطُرٍ يسيرة، ها أنا أحكيها من خطّه، قال عليه ومن خطّه نقلتُ \_:

«اختياري في «المسألة السُّريجية» وقوعُ المنجَّز، وكذا يقع من المعلَّق تكملةُ الثلاث، إلا أن يُفضي إلى أن تكون العِدَّة انقضت بينهما، فإنه إذا قال: "إن وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثًا"، قال بعضهم: التعليقُ باطل؛ لمنافاة الجزاء للشرط، وهذا باطل؛ لأنه إذا فسخ نكاحَها ثم تزوَّجها غيره ودخل بها، ثم رجعت إلى الأول، ثم طلَّقها في النكاح الثاني = فإن قلنا: القبليَّة مُضَيَّقة؛ تُخرَّج على عود الجِنث، إن عادَ دَارَ، وإلا فلا، ووقع المنجَّز، وإن قلنا: القبليَّة مُقيَّد (\*) متَسعة بانَ وقوعُ الثلاث في النكاح الأول؛ لأنَّ المعلَّق عليه تطليقٌ غيرُ مُقيَّد (\*)

<sup>(</sup>١) قوله: (المدرسة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ك، م، ص: (معتد).



به ، والمعلَّق مقيَّدٌ بالقبليَّة .

فقد بان بهذه المسألة أنَّ التعليق ليس محالًا كما ظنه بعضهم، فإذا نجَّزَ واقتضى الحال الدَّور تعارَض مَعَنا ما يقتضي إلغاءَ إما المنجَّز وإما المعلَّق، وإلغاءُ المعلق أولى؛ لأنه ناشئٌ عن تصرفه، ووقوعُ المنجز ناشئٌ عن حكم الشرع، وهو في نظر الشرع أقوى من المعلَّق، فيرجَّح عند التعارض، وإنما قلتُ: تكمَّل الثلاث عند الإمكان؛ لصحة التعليق»، انتهى.

وهو الذي استقر عليه رأيه (١) ومات عليه ، وإن كان ذكر المسألة قُبيل «باب الصداق» من «شرح المنهاج» ، ولم يذكر لنفسه فيها ترجيحًا ، وآخر الأمرين منه ما ذكرناه ، وذكره أيضًا في أول «النَّور» ، مصنَّفٍ قديم له في المسألة ، ورجح الشيخان وقوع المنجز فقط (٢).

ه مسألة: ورجَّح أنَّ "ما" مثل "متى" لا مثل "إذا"، فإذا قال: "ما لم أطلقكِ فأنتِ طالق"، يكون كما إذا قال: "متى لم أطلقكِ"، لا كما إذا قال: "إذا لم أطلقك"، ذكره فيما أملاه علي من الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللهُ المستدرَك ، فإني لم أجدهم فرَّقوا بين "متى" و"إذا" فيما نحن فيه على ذلك في المستدرَك ، فإني لم أجدهم فرَّقوا بين "متى" و"إذا" فيما نحن فيه .

مسألة: وأنه إذا قال: "حفصة وعَمرة طالقان إن شاء الله"، عاد الاستثناء إليهما، ولم تَطلُق واحدة منهما، وبه جزم صاحب «الذخائر»، رأيتُه فيه، وسبقه

<sup>(</sup>١) في ق: (حاله).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/١١١)، روضة الطالبين: (١٦٢/٨).

إليه صاحب «التهذيب»، ووقع في «الشرح» و«الروضة» نقلًا عن «التهذيب» تصحيحُ أنه يعود على عَمرة فقط (١)، فصرَّح الوالد بالقطع بمخالفته، ذكره في «باب الوقف».

قلت: والذي في «التهذيب» هو ما قاله الوالد، وسقط على الرافعي شيءٌ، فنقل عن «التهذيب» بحسب النسخة التي وقَعت له، وهي غلطٌ مَرَّ عليه وسكت، وإنما قال البغوي ذلك في "طالق" لا "طالقانِ"، والصُّور على ما تحرَّر لي ثلاث:

"أنتما طالقان إن شاء الله"، يعود الاستثناء إليهما جزمًا، وبذلك صرَّح صاحب «البحر»(٢).

و: "حفصةُ وعمرةُ طالقان إن شاء الله"، وهي مثلُها، وبها صرَّح البغوي (٣) ومُجَلِّي، ولم أرَ الروياني ذكرها.

و: "حفصة وعمرة طالق إن شاء الله"، وبها أيضًا صرَّح البغوي، وصحَّع أن حفصة لا تطلق، وصاحب «البحر»، وصحَّع أنها تطلق (٤)، ولم يُحكَ عدم أنها تطلق (١٥) إلا عن الحنفية وبعض أصحابنا، وما فعله أوفَقُ لقواعد أصحابنا، فليكن المعتمد ما صحَّحه من الطلاق، فهو الذي يظهر لي نقلًا وتفقهًا، هذا في "طالق"، أما "طالقان" فلا وجه للخلاف فيها، إنما هو غلطٌ في النسخ كما تبيّن لك.

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٩٥/٦)، الشرح الكبير: (٩٥/٩)، روضة الطالبين: (٩٧/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (١٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٦/٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (١٣٢/١٠)، التهذيب: (١٥/٦).

<sup>(</sup>٥) في ق: (الخلاف).





- أصل «الروضة» أنه يقع معها، وهو الخلاف في أنَّ العلَّة سابقةٌ على الصفة، والأصحُّ في أصل «الروضة» أنه يقع معها، وهو الخلاف في أنَّ العلَّة سابقةٌ على المعلول أو [١/٤/ب] مقارِنةٌ له، والشيخ الإمام يرى أنها سابقة، والرافعي \_ تَبعًا للإمام والغزالي \_ يَجْنَح إلى أنها مقارِنة، وبه صرَّح النووي (١).
- ﴿ مسألة: وأنَّ التعليق إيقاع ، والمجزومُ به في «الرافعي» و «الروضة» ـ تبعًا للغزالي \_ أنه ليس بإيقاع (٢) ، غيرَ أنَّ هذا المجزوم به عند الشيخين وَهْمٌ عند الشيخ الإمام ، وهو قاطعٌ بخلافه ، وليس عنده من مسائل الخلاف في المذهب ، وإنما هي هفوةٌ أو عبارةٌ مُؤوَّلةٌ دعا إليها الاسترسالُ في الكلام ، فلا ينبغي أن تُعَدَّ في هذا الباب (٣).
- ه مسألة: وأنه لا بد للأول من ثانٍ ، قرَّر ذلك في تفسيره «الدُّر النظيم» في تفسير (٤) سورة الحشر ، ومِن ثَمَّ رجَّح أنه إذا قال: "إن كان أولُ ولدٍ تلدينه من هذا الحمل ذَكرًا فأنتِ طالق" ، فولدت ذَكرًا ولم تلد غيرَهُ = لا يقع الطلاق ، وهو وجهُ ذكر النووي أنه شاذٌ ضعيف مردود ، وحكئ الشيخ أبو على في «شرح الفروع» اتفاق الأصحاب على خلافه (٥) ، ولم يوافقهما الوالد على ذلك ، بل نصره ، وأطال القولَ (٢) فيه في الكتاب المذكور .

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية المطلب: (۱۲۳/۱٤)، الوسيط: (۲۳۲٥)، الشرح الكبير: (۷٥/۹)، روضة الطالبين: (۱۲۹/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧٦/٩)، روضة الطالبين: (٨/١٣٠، ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في ق: (في هذه المذاهب).

<sup>(</sup>٤) قوله: (تفسير) ليس في ظ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٩٨/٩)، روضة الطالبين: (٨/٠٥١).

<sup>(</sup>٦) في ق: (النظر).

ووافق فيما إذا قال: "أولُ عبدٍ يدخل الدار من عبيدي فهو حر"، فدخل واحدٌ فقط، على أنه يُعتَق، وهو أصحّ الوجهين عند الأصحاب، وقالوا في تعليله: إنَّ شرط الأول أن لا يتقدَّمه غيره، وليس من شرطه أن يكون له ثانٍ، فوافقَهم الشيخ الإمام في الحكم وخالفَهم في التعليل، وقال: «أول أفعَلُ تفضيل لا بُدَّ له من مُفَضَّلِ عليه، لكن ليس من شرطه وجودُه في الخارج، بل يكفي توقعه في الذهن، وقد كان دخولُ غيره متوقعًا، فصحَّ وصف الداخل بالأوليَّة وإن لم يدخل آخَرُ».

وتظهرُ فائدة الخلاف بينهم فيما إذا قال: "أولُ عبدٍ يدخل من عبيدي هؤلاء"، فماتوا إلا واحدًا، فدخل، فعلى مساق قولهم أنه (١) يعتق، وقال الشيخ الإمام في تفسير سورة الدخان: «الأقرب عدمُ العتق؛ للعلم بأنه لا شيء يُتوقَّع بعده منهم، والتسمية بالأول تعتمد التوقَّع».



<sup>(</sup>١) قوله: (أنه) ليس ظ٢، ك، م، وربما كان ذلك أظهر سياقًا.

(O (S))

#### الإيلاء

مسألة: وأنَّ مَن حلف لا يجامع، وقال: "مقصودي الاجتماعُ لا النَّيك"؛ فهو مُولٍ، لصراحة اللفظ، ولا يُديَّنُ، ذكره في حواشيه على نسخته (۱) من «الرافعي»، ونقلتُه من خطِّه، ورجَّح الشيخان أنه يُدَيَّنُ في ذلك (۲).

﴿ مسألة: وأنَّ القُربان والإتيان صريحان ، فإذا حلف بهما كان مُولِيًا ، ولم يُديَّن ، ورجَّح الشيخان أنَّ كلَّا من اللفظين كناية ، وهو المنقول عن الجديد ، وهذه صورة خطِّ الشيخ الإمام في «حواشي الرافعي» عند قول الرافعي (٣): «لو قال: "أردتُ بالجِماع الاجتماع ، وبالوطء الوطء بالقدم " دُيِّن ؛ لاحتماله»: «ينبغي في الجِماع والقُربان والإتيان أن يكون مُولِيًا وإن فَسَر بما ذكر ؛ لأنَّ عدم الاجتماع ، وعدمَ القُربان يلزم منه عدمُ الوطء ، فعدمُ الوطء لازمٌ على كلا التقديرين ، فكيف نجعله حالفًا على ما هو أعمُّ من الوطء ومستلزمِه ولا نجعلُه مُولِيًا ؟! فليحرَّر ذلك ، والله أعلم » ، انتهى .



<sup>(</sup>١) في ظ١: (نسخة)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩٦)، روضة الطالبين: (٨/٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩).



#### الظهار

ه مسألة: مال الشيخ الإمام هم إلى أنَّ الظّهار خَبَرٌ ، كما قال الغزالي في «الوجيز» (۱) في (۲) «الظهار» ، ونقله الرافعي في «الطلاق» عن بعضهم ساكتًا عليه = لا إنشاءٌ ، كما نصره الرافعي في «الظهار» (۳) ، وذلك في مباحثة كانت بيني وبينه ، وهذا شيءٌ قد يُستنكر ؛ لكونه يُحدِثُ حكمَ الظهار ، وسأذكر تقريرَه في «باب العجائب والغرائب» .

مسألة: وأنه (١) إذا قال: "إن لم أتزوج عليك فأنتِ علي كظهر أُمي"، تبيّن بموت كلِّ واحدٍ (٥) منهما بعد إمكان التزويج أنه كان مظاهِرًا قُبَيل الموت، وفي لزوم الكفَّارة وحصولِ العَود وجهان.

قال ابن الحدَّاد<sup>(٢)</sup>: «تلزمه الكفارة ، ويصير عائدًا عَقِبَ صيرورته مظاهرًا» . وقال الجمهور: «لا كفَّارة عليه ، والعَود إنما يحصل إذا أمسكها بعد الظِّهار مدَّة يمكنه الطلاق فيها فلم يطلِّق ، ولا ضرورة هنا إلى تقديم الظِّهار وتقديرِ العَود» . هذه عبارة الرافعي (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: الوجيز صـ ٨٣٠

<sup>(</sup>٢) زاد في ز، ص: (باب) ·

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٣٣)٠

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأنه) زيادة من ز، ص.

<sup>(</sup>٥) قوله: (واحد) من ظ١، وليس في سائر النسخ ١٠٠

<sup>(</sup>٦) انظر: المسائل المولدات صـ ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/٢٨٢).



000

وزاد النووي في أصل «الروضة»: أنَّ هذا هو الصحيح (١). والحاملُ له على ذلك عزوُ الرافعي إياه إلى الجمهور ، والحاملُ للرافعي في نسبته إلى الجمهور أنَّ الشيخ أبا على قال في «شرح الفروع» بعدما حكى كلام ابن الحدَّاد ما نصُّه: «وأصحابنا قالوا: هذا غير صحيح ، بل لا كفَّارة عليه ؛ لأنَّا لا نحكم بالظهار ما لم يؤيَّس من التزويج ، والزمانُ الذي لا يمكنه التزويج لا يمكنه أن يطلِّها فيه ، وإنما يصير عائدًا بأن يمسكها عقبَ الظهار مدَّة يمكنه الطلاقُ فيها ، ولا يتصف هو بذلك هاهنا عقبَ الظهار » (١) ، انتهى .

وما أظنه يعني بالأصحاب جُملة أصحاب الشافعي ؛ فإنَّ الفرع من مولَّدات ابن الحدَّاد ، والرافعي يعترف بذلك ، وإنما يعني المتكلمين على الفروع من الخراسانيين ؛ ولذلك عزاه القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع» إلى بعض أصحابنا فقط .

واعلم [أ/٤٣/أ] أنَّ رأي الشيخ الإمام (٣) هو قولُ ابن الحدَّاد ، ونقلتُ من خطّه في «حواشي الرافعي» ما نصُّه: «الصوابُ ما قاله ابن الحدَّاد ؛ فإنَّ الظّهار يقع باليأس من التزوُّج ، وهو يحصل إذا بفي زمانٌ لا يسع إيجابَ النكاح وقَبولَه ، وهو أوسعُ من زمان النطق بحروف الطلاق ، هذا بناءً على المذهب في أنَّ اليأس معتبَر ، وإن كان للبحث فيه مجالٌ من جهة أنَّ المعلَّق عليه العدمُ لا اليأسُ من الوجود ، والله أعلم » ، انتهى .

وقد صوَّب القاضي أبو الطيب قولَ ابن الحدَّاد أيضًا ، وقال عن قول مَن

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢٧٧/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٢/٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الإمام) ليس في ظ١، والمثبت من بقية النسخ.





قال: «لا يصير عائدًا، ولا يلزمه الكفارة»: «هذا ليس بصحيح عندي، وإنما كان عائدًا لأنه كان يمكنه إيقاع الطلاق عقب إيقاع الظهار بلفظة معلَّقة بالشرط بأن يقول: "أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ طالقٌ عقيبَه إن لم أتزوج عليكِ"، فإذا لم يفعل وظاهر منها على وجه لا يمكنه إيقاع الطلاق عقيبَه، ويكون ممسِكًا؛ كان بمنزلة الممسِك باختياره، والتاركِ للطلاق عقيبَه باختياره، فلزمته (١) الكفارة»، انتهى، وهو منزعٌ عجيب.

#### النفقات

مسألة: وأنه إذا سلَّم زوجتَه نفقةَ شهرٍ أو أيام ، وقلنا: إنها لا تملِك منها إلا نفقةَ يومٍ واحد = فكلَّما استهلَّ يومٌ ملكَتْ مقدارَ نفقتِه ، وبه صرَّح ابن الرفعة ، وقع في «الرافعي» و «الروضة» أنها إنما تملِكُ نفقةَ كلَّ يومٍ بمضيِّه (٢).

مسألة: وأنَّ نفقة القريب لا تستقرُّ في الذمَّة بفرض القاضي، وله فيه تصنيفٌ مستقل، استبعد فيه أن يكون في المسألة خلافٌ بالكلية.



<sup>(</sup>١) في ظ١: (فلزمه)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٣/١٠)، روضة الطالبين: (٩/٥٥)، كفاية النبيه: (١٨٠/١٥).

- (6)

## 6

## الجِراح

﴿ مسألة: وأنَّ الطريقة المفرِّقة بين (١) الجارح والمثقَّل بين العمد وغيره هي الراجحة ، قال: «وهي التي يدلُّ عليها نصُّه في «الأم»» ، ذكره في كتاب «التحبير المُذهب في تحرير المذهب».

أن يُعلَم على هذه الطريقة لا يُشترَط في كون الجرح عمدًا أن يُعلَم حصولُ الموت به، بل يكفي كونه بصفة السريان، وإليه الإشارةُ بقول الغزالي: (كل جُرح سارٍ ذي غور)(٢).

وعبارة الإمام والرافعي والنووي (٣): «العلم بحصول الموت منه»، قال الشيخ الإمام: «وهي أخص من الأولئ؛ فإنَّ الجرح قد يُتحقَّق فيه أنه مما يسري ويُشَكُّ هل وصلت السراية إلى الموت أو لا؟ ومقتضى اعتبار العلم أنه لا يجب القصاص».

قال: «ولا جائز أن يفسر العلم هنا بالظن الحاصل من حوالة الموت على السبب الظاهر، فإنَّ هذا المعنى حاصلٌ في شبه العمد، بل المراد به الاعتقاد المستفاد من علاماتٍ زائدةٍ على وجود الجراحة يَقُوى إضافة الموتِ إليها، ومقتضى عبارة الغزالي وجوبُ القِصاص؛ فإنَّا تحقَّقنا السبب، وهو كون الجرح بصفة السريان، ووقوع الموت بعده، والشكُّ في حصول مانع يمنع من إضافة

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (في).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيط: (٦/٥٥/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٤٤/١٦)، الشرح الكبير: (١٢٠/١٠)، روضة الطالبين: (٩/١٢١).





السبب لا يقدح».

قال الشيخ الإمام: «وهذا أقرب؛ فإنَّ الأصحَّ فيما لو جرحه بقطع يد أو غيره فمات، فقال الجاني: "حَزَّ آخَرُ رقبتَهُ"، أو: "شرب سمًّا مُوحِيًا، فليس عليًّ قصاص النفس"، وقال الولي: "بل مات بسِراية جرحك" = أنَّ القول قول الولي، وبه قطعَ بعضُهم».

وذلك يدلُّ على أن مجرَّد الجرح الساري بالقُوَّة سبب، ومَن يقول: القولُ قول الجاني، لا ينفي ذلك، فإنَّ المسألة من مسائل تقابُلِ الأصلين، والتعارضُ كافٍ في عدم قَبول قول الولي، لا أنَّ السبب الموجب للقِصاص لم يَثبُت.

ه مسألة: وأنَّ مَن ضرب كوع شخص بعصاً فتورَّم ، ودام الألم حتى مات ، فاحتمال القِصاص قائم ، ولم يَجزِم به ؛ لأنه نقل عن النص عدمَ القِصاص ، لكنه مال إليه ، وفي كلام الرافعي والنووي في غرز الإبرة ما يشير إليه ، ولكنهما نقلًا عدمَ الوجوب في أول «الجراح» عن الغزالي ، ولم يتعقباه بنكير ، واستدلاً عليه بحديث مخرَّج في «سنن أبي داود» و «النسائي» ، إلا أنه مختلفٌ في إسناده (۱) ، وقال ابن الرفعة: «ما ذكرَه الغزالي لم أرَه منقولاً».

ومسائلُ الجِراح هذه كلُّها من كتاب «تحبير المذهب»، وهذا الكتاب مبسوطٌ جدًّا، كان شَرَعَ فيه من أول «الصلاة» ومن أول «الجراح» شرحًا على «المنهاج» قبل كتاب «الابتهاج»، وعرضَه على أستاذه الباجي، فقال له فيما حكى لي عنه: هذا يَصْلُح على «الوسيط» لا على «المنهاج»، ففترت همَّتُه عنه،

<sup>(</sup>۱) يشير إلىٰ حديث: «قتيل السوط والعصافيه مائة من الإبل» رواه النسائي (۲۹۵)، وابن ماجه (۲٦٦٧). انظر: الشرح الكبير: (۱۱۹/۱۰ ـ ۱۲۱)، روضة الطالبين: (۱۲۵/۹، ۱۲٤)

- (6.6)

وعدَلَ إلىٰ كتاب «الابتهاج»، وكان سِنَّهُ لما صنَّف «التحبير المُذهَب» دون الثلاثين، أحسبه ابنَ خمسِ وعشرين سنة.

أمسألة: وأنَّ قاتِلَ الموقوف لا يُقتصُّ منه، ذكره في «باب الوقف»، والرافعي قال (١): «إن قلنا: الملكُ للموقوف عليه أو للواقف؛ فلهما القِصاص أو لله، فهو كعبد بيت المال، والظاهرُ وجوبُ القصاص». قال الشيخ الإمام: «قوله: «فالظاهر» كأنه تفقُّهُ لا نقلٌ، وقد سبقه إليه المتولي، والصحيح خلافه، وهو ما ذكر الماوردي، ويوافقه إطلاقُ القاضي أبي الطيب، والقاضي الحسين، وابن الصبَّاغ» (٢).

ه مسألة: وأنه إذا خلّف زوجة حاملًا وأخًا لأبٍ وعبدًا، فجنى العبد عليها، فأسقطت = فسقط من حقّ كلّ واحدٍ من الغُرّة ما يقابل مِلكه؛ لأنه لا يثبُت للإنسان على ملكه حتّ ، فكيفية السقوط أنه يسقط من حقها من الغُرة ربعه ؛ لأنه المقابل لملكها، ومن حقه ثلاثة أرباعه، يبقى له عليها سدس الغرة، ولها عليه نصفُ سدسها، والواجب في الفداء أقلُّ الأمرين، ورُبما لا تَفِي حصّتُها بأرشها، وتفي حصتُه بأرشه، فإذا سلّمَتْ تعطّل عليه ما زاد، ولم يتعطل عليها.

مثاله: الغرة [أ/٢٤/ب] ستون، وقيمةُ العبد عشرون، وسلَّما؛ ضاع عليه خمسة، وصار له خمسة، ولها خمسة عشر، وهذه طريقة الغزالي ذكرها في «الوسيط» (٣)، قال الشيخ الإمام في كتاب «مُنية الباحث»: «وهي الصحيحة».

انظر: الشرح الكبير: (٢٩٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢/٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٣/٥/٦).



وطريقةُ الإمام، والرافعي، والنووي (١) أنه يسقط نصيبُ الأخ كلَّه؛ لأنه أقلَّ من مِلكه، ومن نصيب الأم ما يقابل مِلكها وهو الربع، ويبقئ لها نصفُ سدس الغرَّة ترجع به على الأصح على قياس الفداء، فيدفع إليها العمُّ نصفَ سدس الغُرة.

وقال الآخر مثل ذلك قبل الإلقاء، فإن قصد الملقي عند الإلقاء جوابَهُما تقسَّطَ عليه الآخر مثل ذلك قبل الإلقاء، فإن قصد الملقي عند الإلقاء جوابَهُما تقسَّطَ عليهما، أو جوابَ الثاني فعليه وحده، ويبطل استدعاء الأول، أو الأولَ فعليه وحده، والثاني حكمُه حكمُ مَن ضمن ما لم يجب، وقال في كتاب «عقود الجُمان»: (إنه يجب حَملُ كلام الرافعي والنووي على بعض هذا».

قلت: وليس في كلامهما تصريح بمخالفة هذا ، وإنما أطلقا إطلاقًا قد ينازَع في بعضه .

مسألة: وأنهما إذا قالا: "ألقِ متاعك وكلٌّ منا ضامنٌ لكلَّه"(٢) على سبيل الاستقلال؛ فسدَ الضمان، صرَّح به في كتاب «نثر الجُمان»، وهو ملخَّص من كتاب «العقود»، وهذه المسألة أيضًا لم يصرح الشيخان بخلافها، وإنما كلامهما مطلَقٌ، وقد صرَّح الشيخ الإمام بأنه لم يجدها منقولة (٣).

ه مسألة: وأنَّ الكَلْب غيرَ الكَلِب وغيرَ العقور لا يجوز قتله، وهو ما صحَّحه النووي في «شرح المهذب» و «شرح مسلم» (٤)، وسأتكلم عليه مَبْسُوطًا في «باب مذهب الشيخ الإمام».

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٦٣٧/١٦)، الشرح الكبير: (١٠/١٠)، روضة الطالبين: (٩/٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (فكلُّهُ)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٥٥٥)، روضة الطالبين: (٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (٢٣٥/٩)، شرح النووي على مسلم: (١٠/ ٢٣٥).

000

# 00

## الردة

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ استتابة المرتد غيرُ واجبةٍ بل مستحبَّة.

مسألة: وأنه يجوز أن يُغتالَ بالسيف قبل أن يُستتاب<sup>(١)</sup>.

## الجهاد

(\*) مسألة: وأنه لو تلاقى رجلان ، وسلَّم كلُّ منهما على صاحبه ، وقضت (\*) القرينة بأنَّ أحدهما مبتدئ والآخر مجيب ، بأن ترتَّبَ السلامان ، أو لم يكن حالُ أحدِهما حالَ مبتدئ ، أو (\*) ظهر قصدُ ذلك = حَصَلَ الجواب ، ذكره في تفسير (٤) الذاريات .

والرافعي سكت على قول صاحب «التتمة»: «لا يحصل الجواب وإن ترتب السلامان» ، زاد النووي أنَّ القاضي الحسين قال ذلك أيضًا ، وأنَّ الشاشي أنكره ،

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ١: (مما هو مذكورٌ في الختام المذكور في ظاهر أول كرَّاسٍ من هذا المجلد ما نصه: وأنه لو قال: "عرضت لي شبهةٌ فأزيلوها" بعد وجوب قتله؛ ناظرناه وأزحنا شبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، والمنقول في «الروضة» في هذه المسألة عن الغزالي خلافً الموجود في «الوجيز» المنقول في «الشرح»، قال الشيخ الإمام في كتاب «السيف المسلول»: «ومحلُّ الخلاف إذا لم [يظهر أنه يقصد] التسويف، فإن ظهر لم نناظره قطعًا» تمت من الزيادة). فظهر أنّ الناسخ استحسن إلحاق هذه المسألة من الكراريس التي في ختام «التوشيح» والتي هي أصل «الترشيح»، وما ورد فيها بين معكوفين: [يظهر أنه يقصد] ساقطٌ من ظ١ ومستدرَكٌ من السيف المسلول، والسياق يقتضيه، وانظر: الشرح الكبير: (١١١/١١١)، روضة الطالبين: السيف المسلول المسلول صـ ٢٢٤٠)، السيف المسلول صـ ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (فإن اقتضت).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو) زيادة من ظ٢، ولعل الأظهر إثباته.

<sup>(</sup>٤) زاد في ك، ق: (سورة) .



وقال: «هذا يصلُح للجواب، فإن كان أحدُهما بعد الآخر كان جوابًا، وإن كانا دُفعةً لم يكن (١)»، قال النووي: «وهو تفصيلٌ حسنٌ ينبغي أن يُجزم به» (٢).

قلت: وهو قريبٌ من قول الشيخ الإمام؛ فلذلك لم أذكره في «المنظومة»، غيرَ أنَّ الشيخَ الإمام لا يَشترط ترتُّبَ السلامين في حصول الجواب، بل يكفي عنده قيامُ القرينة وإن لم يترتَّبَا، وقد تقدم من النووي قبلَ ذلك بنحو سَطْر أنَّ المجيب لو قال: «سلامٌ عليكم» كان جوابًا، قال الشيخ الإمام في «التفسير»: «ولا أعرف فيه خلافًا بين الأصحاب، فمتى دلَّت القرينة على قصد الجواب تعيَّن».

مسألة: وأنَّ الجهاد كان<sup>(٣)</sup> فرضَ عينٍ على عهد رسول الله على ولكن في غزوةٍ يخرج هو بنفسه وهوا، فإن لم يخرج بنفسه فهو مستمر على فرض الكفاية، سمعتُ ذلك شفاهاً، وهو توسُّطٌ بين وجهين مطلقين، أرجحهما عند الشيخين أنه فرض كفاية (٤).

أن مسألة: وأن طاعة الوالدين تجب في ارتكاب الشبهات، وفي ترك المستحبَّات، إن لم يكن ذلك منهما على الدوام، فإن كان على الدوام لم يجب، ولم يذكر الشيخان ارتكاب الشبهات، واقتضى كلامُهما في المستحب أن للأبوين المنع منه، وصرَّحابه في حجِّ التطوع، ولم يُفصِّلا بين أن يكون المنع على الدوام أم لا (٥).

مسألة: وأنه لا يجوز للولد السفر في تعلَّم ما هو فرض كفاية ، ولا في تجارة ، وإن كان الأمن غالبًا = إذا منعه أحد الوالدين .

<sup>(</sup>١) زاد في ق: (جوابًا).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٢/١١)، روضة الطالبين: (٢٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (كان) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣٤٤)، روضة الطالبين: (١٠/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٣٣/٣٥)، روضة الطالبين: (١٧٩/٣).





#### عقد الذمّة

﴿ مسألة (١): وأنَّ الكنائس لا يُعاد شيءٌ منها إذا انهدم، قلَّ أو جلَّ ، وذكر أنَّ الأمَّة أجمعت على أنَّا لا نأذن في الإعادة ، وإنما الخلاف في أنَّا هل نمكِّن ؟

ومِن ثُمَّ اقتصر في «باب نكاح المشركات» عند حكاية قولِ التخيير فيما إذا ترافع إلينا ذميان على أنَّ الحاكم يتخير إن شاء حكَمَ وإن شاء أعرض، ولم يتبع الرافعيَّ في قوله: «نردُّهم إلى حاكمهم» (٢)، فإنَّ في العبارة تساهلاً، وسبقه القاضي الحسين إلى مثلها فقال: «يَأمر حاكمهم بأن يقضيَ بينهم».

وهذا محمولٌ على أنَّ إعراضه مع العلم بأنهم لا يبقون على النزاع آيِلٌ إلى تمكين حاكمهم من الحكم، لا أنَّا نأذن للكافر في الحكم بما لعله باطل، وبذلك صرَّح ابن أبي هريرة [أ/٤٤/أ] في «تعليقه (٣)» فقال: «إنَّا لا ذردُّهم، ولكنَّا نمنعهم من التظالم»، يعني: فإذا زال ذلك بالترافع إلى حاكمهم كففنا عنهم، وهذا هو الصواب في العبارة، ومِن ثمَّ قال الشيخ الإمام في «باب الوقف»: «أما تنفيذ حكم حاكمهم فأعوذ بالله أن يكون في الشريعة، بل غايةُ الأمر الإعراض»، ثم قال: «لا يَحِكْ في قلبك أنَّ أحدًا من العلماء يقول: إنا ننفِّذ أحكامهم».

مسألة: وأنّ معنى الإعادة: الإعادة بتلك الآلة نفسِها كما هو ظاهر لفظ
 الإعادة، وذكر أنه لم يقل أحدٌ: يعاد بآلةٍ أخرى.

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ص٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠٤/٨)٠

<sup>(</sup>٣) في ظ٢، ز، م: (تعليقته).

﴿ مسألة: وأنَّ الخلاف في التمكين إذا انهدمت أو انهدم بعضُها واحد، قال: «وبه صرح الشيخ أبو حامد وغيره» ، ذكر ذلك كلُّه في كتاب «كشف الدسائس في تبقية الكنائس»، وجزم الشيخان بأنه لا منع من عمارتها إذا استرَمَّت، أي: انهدم بعضها ، وحكيًا في الإعادة إذا انهدم كلُّها وجهين ، وصحَّحًا الجواز (١).

وإذا علمتَ أنَّ الترميم إصلاحُ مُتشعِّثٍ (٢) لا تجديدُ بناءٍ ؟ ظَهَرَ لك ضَعْفُ سؤالِ ابنِ الرِّفعة على قولهم في «باب العارية»: «إذا لم يختر المعير خصلةً من الخصال، وقلنا: يُعرِضُ القاضي عنهما؛ جاز دخول المستعير لِمرمَّة الجدار على الأصح»؛ لأنه قال: «في تجويز الترميم ضررٌ بالمعير؛ لأنه قد يَعِنُّ له التملُّك، أو النقض مع غرامة الأرش»<sup>(٣)</sup>، ففهَّمَ أنَّ الترميمَ بناءٌ جديد، وإنما هو حفظً للأصل أن ينهدم فقط (٤).

﴿ مسألة: وأنَّ الذميَّ إذا سبَّ رسولَ الله ﷺ ، أو ذكر الله ، أو القرآنَ بسوءٍ = انتقض عهدُه وإن لم يُشرَط عليه في العقد، قال: «ويُقتَل قطعًا، سواءٌ قلنا: ينتقض عهده أم لم نقُلْ».

﴿ مسألة: وأنه لا فرق بين أن يكون السوء الذي ذكره مما يعتقدُه ويتديَّن به أو لا ، وأنَّ انتقاض العهد بذلك أقوى من انتقاضه بالزنا بمسلمةٍ ونحوه ، ووافق النوويَّ على تفصيله في «المنهاج» \_ تبعًا للرافعي \_ في الزنا بمسلمة ونحوه: بين أن شُرِطَ في العقد نفيه أو لا ، وقال: «إطلاقُه في «الروضة» تصحيحٌ أنه لا ينتقض

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٠/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (ما تشعَّث).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الجمل: (٤٦٦/٣).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (قلت: لا خفاء أنه لا بُدَّ في الترميم غالبًا من إحداث آلةٍ جديدة، والمانع من ذلك مكابر) ، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة ، فلعله نقله عن الأذرعي .



في هذه الصورة ليس بجيد»، ذكر ذلك كلَّه في كتاب «السيف المسلول»(١).

أمسألة: وأنه إذا آمن الكافر للدخول إلى دار الإسلام للتجارة ثبت حكم الأمان لذلك المال الذي يدخل معه للتجارة؛ لأنها هي المقصودة دون غيره، ذكره في جواب أهل مدينة صفد، وقال: «إنه الذي يختاره»، والصحيح عند الشيخين (٢) أنه لا يثبت الأمان للمال حتى يصرح به، أطلقا ذلك إطلاقًا، فخالفهما الشيخ الإمام بعدما حكى كلامهما، وفصّل هذا التفصيل.

مسألة: وأنه يؤخذ في تضعيف الصدقة على نصارى العرب من مئة شاة ونصف شاة ثلاث شياه ، ومن سَبع ونصف من الإبل كذلك ، ومن خمس وثلاثين من البقر تبيعٌ ومسنَّة ، سواءٌ أقلنا: إنَّ ما دون النصاب يُضعَّف \_ وهو قولٌ حكاه الرافعي ، وتوقَّف الشيخ الإمام في ثبوته \_ أو لا ، وهو الصحيح عند المشايخ الثلاثة: الرافعي ، والنووي ، والشيخ الإمام .

والذي في «الرافعي» و«الروضة» أنه إنما يؤخذ هكذا تفريعًا على الضعيف، وردَّه الشيخ الإمام في كلام له مفردٍ على هذه المسألة، هو الآن في فتاويه المجموعة، صوَّب فيه كلام الإمام في «النهاية» الذي قال الرافعي: إنه تركه إما لخلل النسخة التي وقف عليها، أو لغيره، وأوضح فيه مراد الإمام (٣).

أنه يُؤخذ مسألة: وأنَّ قول الروياني (٤) فيما إذا ملك ثلاثين ونصفًا: «إنه يُؤخذ منه جذعةٌ»؛ تفريعًا على الأخذ لِما دون النصاب = بعيدٌ، قال: «ولولا الأدبُ لقلتُ: إنه غلطٌ من الروياني».

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٠)، منهاج الطالبين صد ٣١٤، السيف المسلول صد ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/٤٧٦، ٤٧٥)، روضة الطالبين: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٧٠/١٨)، روضة الطالبين: (٢١٦/١٠)، فتاوى السبكي: (٢١ ٤٥٦ ـ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (١٣/٣٩٣)٠

## الأطعمة

فلما نزل التحريم سلَبَها خالقُها [أ/٤٤/ب] تلك المنافع».

ومن هنا نتدرَّج إلى خلافيَّة بينه وبين الشيخين، فإنهما حرَّمَا التداوي بشرب الخمر، ولا يُعقل التداوي إلا عند المنفعة، والشيخ الإمام عنده: لا منفعة؛ فلا تداوي، فالخلاف بينهم قياسٌ مركَّب، فيقال: التداوي عند الثلاثة بالخمر حرامٌ، أما عندهما؛ فلكونها محرَّمةً، فلا مبالاة بالمنفعة التي تضمَّنته، وأما عند الشيخ الإمام فلاستحالة صورة المسألة؛ إذ لا منفعة، فإنَّ الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، والخلافُ حينتُذِ لفظي.

ولو قال قائل: لا يُحرِّم الشيخ الإمام التداوي بها؛ إذ لا تداوي؛ لأصاب لفظاً، ونظيرُ كلامه هذا قولُ بعض أصحابنا في شربها للعطش: «إنه محال؛ لأنها تزيد الظمأ والعطش، فلا يحصل مقصود الرِّيِّ»، ومحلُّ الخلاف في التداوي بقليل الخمر، قاله الرافعي في «باب حد الخمر» نقلًا عن صاحب «التهذيب»، والروياني (۲)، ثم قال بعده بنحو ورقة: «لو احتيج في قطع اليد المتآكلة \_ نعوذ بالله منه \_ إلى أن يُزال عقله، هل يجوز؟ خُرِّج على الخلاف في التداوي بالخمر» ، وهذا صريحُ في أنَّ الخلاف يَطرُقُ الكثيرَ منه؛ لأنه الذي يزيل بالخمر» (۳)، وهذا صريحُ في أنَّ الخلاف يَطرُقُ الكثيرَ منه؛ لأنه الذي يزيل

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك، م، ص٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨١/١١)٠

0

العقلَ ، وبه صرح القاضي الحسين(١).

وقد يقال: إزالةُ العقل لأجل قطع اليد ليس تداويًا بالخمر؛ فإنَّ المعقول من التداوي بها حصولُ منفعةٍ منها في البدن، لا أن يزال العقل ليُنالَ غَرَضٌ من الأغراض في البدن، وكان الثاني أولى بالحِل، فإنه متحقِّقُ النجاح، فإنَّ المقصود به حينئذٍ زوالُ العقل، ولا شكَّ في حصوله، فأشبه إساغةَ اللقمة بها، بخلاف ما يُقصد من منفعةٍ أخرى كائنةٍ بمزاج الخمر.

وأما غيره من الأعيان النجسة فالذي جزم به في «الأطعمة» وفي «حد الخمر» جوازُ التداوي به ، وأشار إلى الفرق في «كتاب الطلاق» حيث ذكر ذلك بحثًا لنفسه ، وقال: «كأنَّ السبب فيه أنَّ الطبع يدعو إلى شرب الخمر ، فيُحتاج إلى المبالغة في المنع منه ، بخلاف الأدوية» ، ويؤيده نقلُه قبل «الفصل الثاني» من «باب الأطعمة» عن «البحر» حِلَّ التداوي بنباتٍ مُسكِرٍ لا بُدَّ منه () ، وأنا رأيته في «البحر» لكن نقلًا عن «الحاوي» ، وسكت عليه .

واعلم أنَّ قول الرافعي في «باب حدِّ الخمر» في التداوي بالخمر: «لا بُدَّ من خبرِ طبيبٍ مسلم، أو خِبرته في نفسه، ويُشترط أن لا يجد ما يقوم مقامَها، ويُعتبر هذان الشرطان في تناول الأعيان النجسة» ( $^{(7)}$ )، انتهى = ربما أفهَمَ اعتبارَ الأعيان النجسة بالخمر.

قال في «البحر»(٤): «وفي شرب الخمر للجوع وجهان»، قال: «وقيل:

<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: ليس المراد فيما يظهر هنا إزالةُ عقله بشرب الخمر؛ بل بشيءٍ من المهدِّآت والمنوِّمات، لا ما يُفهِمه سياق هذا الكلام).

<sup>(</sup>۲) انظر: بحر المذهب: (۲۱۲،۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٤/٩٥٦)، الشرح الكبير: (٢١/٢٧١)، روضة الطالبين: (١٦٩/١٠).

لا يجوز للجوع أصلًا ، وإن جاز للعطش » .

واعلم أنَّ حقَّ «باب الأطعمة» أن يُقدَّم في الترتيب على ما قبله ، كما أنَّ حقَّ «الفرائض» أن تُقدَّم على «الوديعة» و «الغنائم» ، ولكنَّا تبِعنا النظم ، وكان النظم ونحن في الحبس ، وليس بين أيدينا كتابٌ نتَّبع طريقَهُ ، ولا بأسَ ؛ فقد قدَّم في «الروضة» «الجنائزَ» على «تارك الصلاة» ، وعكسَ في «المنهاج» ؛ اتباعًا لأصوله ، ومثلُه كثير ، وأمرُ الترتيب سهل .

فاعذُر فيما وجدتَه على غير ترتيب الأبواب ناظمًا لمشكلات الفروع بظاهِرِ بابِه أعوانُ الظلمة موكَّلون، وفي باطنه قلبٌ يرجُفُ كلَّ يوم مرارًا، وقالِبُه على غيرِ شيءٍ مسجون.

## النذر

ه مسألة: وأنَّ نذر صوم الدهر باطلٌ وإن قيل باستحبابه، قال: "إذ المستحبُّ فِعْلُه لا أن يُلتزم"، ذكره في "كتاب الصيام"، وهو تحقيقٌ جيد، وإن لزم منه مستحبُّ لا يلزم بالنذر؛ فقد لزم من قول صاحب "التتمة" الذي سكت عليه الرافعي أنَّ نذرَ عِتق المرهون صحيحٌ حرامٌ يلزم بالنذر، إذ الإقدام على عتق المرهون حرام "المرهون حرام"، وسيكون لنا كلامٌ على هذا الفرع إن شاء الله.

مسألة: وأنَّ نذرَ السفيه القُربَ الماليَّة في ذمَّته إذا قلنا بأنَّ النذر سنَّةُ ؛ ينعقد، ثم يفي بنذره إذا رشَدَ، وإن قلنا: مكروهٌ ؛ لا ينعقد، ذكره في «باب

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٢٥٣).



الحجر»، والرافعي أطلق في «باب النذر» أنه لا يصح من السفيه نذر القُرَب المالية(١).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ شَدَّ الرِّحالِ إلى غير المساجد الثلاثة إن كان على وجهِ تعظيمها فهو ممنوع ، وإلا فلا ، وهذا تفصيلٌ بين إطلاق الشيخ أبي محمد المنع ، وإطلاقِ الشيخ أبي عليِّ وجماعاتٍ الجوازَ، والجوازُ هو ما رجَّحه النووي في «شرح مسلم» (۲).

﴿ مسألة: وأنَّ نذرَ فِعل السُّه الراتبة كالوتر، وسنة الفجر على الوجهين فيما إذا نذر استيعابَ الرأس بالمسح حتى يكون الأصحُّ عدم اللزوم، لا على الوجهين في نحو إقامة الفرائض في جماعةٍ ، حتى يكون الأصح اللزوم ، ذكر هاتين المسألتين في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام».

## الإمامة

﴿ مسألة: وأنَّ الإمام الفاسق لا يقضي ولا يُزوِّج الأيامي ، ولكن يأذن لمن يفعل ذلك مع بقائه على الإمامة وعدم انعزاله بالفسق، وسبقه إليه القاضي الحسين، ولا تتخرَّج حكايةُ ابن عين الدولة مع الملك الكامل إلا عليه.



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (٩/٦٠٦).





#### القضاء

﴿ مسألة: وأنَّ ولاية (١) المفضول مع وجود الفاضل لا تجوز (٢) ، ثم توقَّفَ في هذا آخِرًا ومال إلى الجواز ، ومِن ثَمَّ لم أذكر هذا في النظم ، وإنما عددتُه هنا لاحتمال أن يقف عليه في كلامه مَن لم يَعرِف رجوعَه .

مسألة: وأنَّ نقل الثبوت في البلد جائزٌ ، وإن قلنا بما صحَّحه الشيخان
 من أن الثبوت ليس بحكم.

﴿ مسألة: وأنَّ الثبوت حكمٌ إذا كان ثبوتًا للمسبَّب، بخلاف ما إذا كان ثبوتًا للسبب، فإذا أُثبت أنَّ لزيدٍ على عمرٍو ألفًا كان حكمًا بها، وإن أُثبت أنَّ زيدًا باع عمرًا دارًا بألفٍ لم يكن حكمًا بالألف، قال: ((ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أرَه منقولًا، والذي أختاره في القسم الثاني \_ يعني: [أ/ه٤/أ] إثبات الحق \_ أنه كالرجوع بعد الحكم، فلا يمنع الحكم، وفيما إذا أثبت السبب يمنع)، قال: ((وفيه احتمال))، كذا ذكره في بعض مجاميعه بخطه.

وقال في «كتاب الأدلة» وفي «كتاب العَلَم المنشور»: «أنا أختار أنَّ الثبوت حكمٌ بقَبول البينة، وليس حكمًا بالحق المشهود به إذا كان مختلَفًا فيه، فلا يمتنع على مَن لا يراه نقضُه، بل الممتنع عليه النظرُ في حال البينة، فيكتفي به؛ لأنه

<sup>(</sup>١) زاد في ز: (القضاء).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا في المقلدين متعين، لا ينقدح فيه خلاف، لا سيما في القليلِ التحصيل كما هو الواقع، والله أعلم)، وأورده ابن قاضي شهبة في حاشية زوزاد: (تقليلًا للمفسدة حسب المكنة، وليس هذا موضع خلاف)، وعزاه للأذرعي.

القضاء

حكمٌ بقَبولها»، قال: «ولا يضر رجوع البينة بعد الثبوت فيما يظهر لنا، وإن لم نجده منقولًا » ، انتهى ملخصًا .

وهو كالأول، وتحرَّر منه: أنَّ الثبوت حكمٌ بقَبول البينة مطلقًا، سواءٌ أكان ثبوتًا للسبب أم المسبَّب، وليس حكمًا بالحق المشهود به، إلا إذا أثبت المسبَّب نفسه ، وما ذكره من رجوع البينة بعد الثبوت وقبل الحكم مسألةٌ مليحة .

 مسألة: وأنَّ الحكم بالموجِب صحيح، ومعناه الصحة مَصُونٌ عن النقض، كالحكم بالصحة، وإن كان أَحَطّ رُتبةً منه، قال: «فإنَّ الحكم بالصحة يستدعى ثلاثة أشياء: أهليةَ المتصرف، وصحَّة صيغته، وكون تصرُّفه في محله، والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط».

وله فيه مصنفات منها «القول الموعِب في القضاء بالموجِب».

، مسألة: وأنَّ ما لا يُنقض من أحكام المخالفين يجوز تنفيذُه إن كان مما استقرَّت المذاهب عليه ، ولم يكن عند الحاكم دليلٌ على خطِّيه ، إما لقصوره عن الاجتهاد حيث يجوز لمثله أن يكون حاكمًا ، وإما لقوة الاختلاف وتقارُبِ المآخذ

ولا يجوز تنفيذه إذا قوي نظرُ القاضي ولم يكن المذهب مستقرًّا ، كأكثر ما يحدث من الوقائع وما يختلف الحكام فيه من حال الشهود والمتخاصمين وما بأيديهما من الحجج، بل يجب الإعراض عنه وإن لم يُنقض.

وهذا تفصيلٌ بين وجهين مطلقين للأصحاب، أحدهما: أنه يُنفَّذ مطلقًا، وعليه العمل، وصححه الشيخان(١)، والثاني: يُعرَض عنه، وهو منصوصُ

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١٥٣/١١).

الشافعي، وكان الشيخ الإمام يميل إليه، ولكن استقرَّ رأيه أخيرًا على هذا التفصيل، ذكره في «الفتاوي» وغيرها.

مسألة: وأنَّ للقاضي أن يضمَّ إلى الوصي غيرَه بمجرد الريبة وتوهَّمِ الخيانة وإن لم يثبت عليه خلل، قال: «والظاهر من كلام الرافعي والأصحاب خلافه».

قلت: وفي «الرافعي» وجهان في المشكوك في عدالته هل تُرفَع يده (١٠؟ وقد ذكر الشيخ الإمام في «باب المساقاة» أنه لم يجد مسألة الريبة منقولةً.

قلت: ومسألة الريبة غيرُ مسألة الشك، والمرتاب أضعفُ من الشاكِّ، فلا يلزم من عدم الرفع بالريبة عدمُه بالشك، فالمرتاب به لا تُرفَع يده، بل يُضمُّ إليه غيره، والمشكوك فيه في رفع يده هذا الخلاف، وأدنى الأحوال أن يُضمَّ إليه غيره، والمشكوك لا يجوز نصبُه ابتداءً، والمرتاب به جوَّز الشيخ الإمامُ تخريجَ نصبِه على وجهين (٢)، ثم يَضمُّ إليه غيرَه ابتداءً، كما يَضمُّه دوامًا.

﴿ مسألة: وأنَّ القاضي لا تُسمع عليه بيِّنة (٣) ، ولا يُطلب بيمينِ أبدًا (٤) فيما يتعلق بالقضاء ، بخلاف ما يتعلَّق بخاصة نفسه ، قال والمحلي في (الحلبيات) (٥): (وتوقفتُ في كتابة هذا ، وخشيتُ أن يداخلني شيءٌ لكوني قاضيًا ، حتى رأيتُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٤٥٤)، روضة الطالبين: (١٣٤/١١).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: ينبغي أن يقال: إن وُجد مَن لا ريبة فيه امتنع نصبُ مَن فيه ريبة، وإن لم يوجد إلا مَن فيه ريبة جاز نصبُ الأقل ريبة فالأقل، والله أعلم)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلىٰ خط الأذرعي.

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (البينة)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ق: (ابتداءً).

<sup>(</sup>٥) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ١١٥٠

بخطِّي من نحو أربعين سنة قولي بذلك». جزاه الله عن دينه وتحرِّيه خيرًا، وجمعَنا وإياه في دار كرامته.

﴿ مسألة: وأنَّ القاضي المعزول لا يحلَّف، وهو رأي الإصطخري، واستحسنه الرافعي، وهو [أ/ه٤/ب] الأصحُّ في متن «الروضة» في الطرف الثاني من «كتاب الدعاوئ»(١).

﴿ مسألة: وأنَّ الحاكم يُسأل عن حُجته ، ويطالَبُ بمستنَده إذا نقض حكمًا تقدَّمه ، قال في «كتاب النظر المَعِيني»: «إنما لا يجب عليه بيانُ السبب إذا لم يكن حكمُه نقضًا لحكمٍ قبله ، فإن كان فالوجهُ القطعُ بأنه لا يُقبَل حتى يبيِّن السبب»(٢).

قلت: وهذا في الحقيقة تقييدٌ لقول الشيخين وغيرهما من الأصحاب: «إنَّ الحاكم لا يُسأل عن حجَّة، بل لو قال على سبيل الحكم: "نساءُ البلدِ طوالقُ" قُبِلَ منه»(٣).

مسألة: وأنه إذا اشترى عينًا، وأُخِذت منه أو من المشترى منه، أو المتهالة وأنه إذا اشترى عينًا، وأُخِذت منه أو من المشترى منه، أو المتهاب بحجّة مطلقة = لا يرجع على البائع حتى تصرّح البينة بأنه مَلَكَه مِلكًا مُستندًا إلى ما قبل البيع.

مسألة: وأنه إذا استعدى على حاضرٍ في البلد وقعت الإجارة على عينه ،

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (٤٤٧/١٢)، روضة الطالبين: (١٣٠/١١). وجاء في حاشية ظ، ز ١: (قلت: وأحسِب هذا في القاضي الظاهرِ العدالة، أو المستور، لا فيمن فسقُه ظاهر، أو ظهر فسقُه وخيانتُه، فتأمله)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي في «شرح المنهاج».

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي: العالمُ الأهل، لا كلُّ قاضٍ، فاعلم).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٤٥/١٢).

وكان حضورًه مجلس الحكم يعطِّلُ حقَّ المستأجِر = لم يُحضِره حتى تنقضيَ مدَّة الإجارة.

أمسألة: وأنه إذا ادَّعن الوصيُّ لليتيم على وصيِّ ليتيم بمالٍ في تركة مورِّث ذلك اليتيم، وأقام البينة = لم يوقف الحكمُ إلى أن يبلغ المدَّعى له فيحلَّف، بل يُحكم الآن بما قامت به البينة، ويؤخَذ الدَّين للصبي الذي ثبت له، وفي «الرافعي» و «الروضة» تخريجُ إيقاف الحكم على الوجهين في أنَّ التحليف واجبٌ أو مستحب ؟ والمذهب أنه واجب (۱).

قال الشيخ الإمام: «فمَن يطالع ذلك يعتقد أنَّ المذهب أنه يُنتظَر ويؤخَّر الحكم»، قال: «وليس كذلك، بل إن أمكن القاضي أخذُ كفيلٍ به حتى إذا بلغ يحلَّف فهو احتياط، وإلا فلا يحلَّف»، قال: «وهكذا أقول في الدعوى لصبيِّ على بالغ حاضرٍ أو غائب: إنه يُحكم ولا يؤخَّر الحق».

وأطال الكلامَ على ذلك في كلام له أفرده على هذه المسألة.

مسألة: وأنَّ القاضي حيث قبِلَ هديَّةً يَحرُم عليه قَبولُها؛ تُوضَع في بيت المال، ولا تُرَدُّ إلى صاحبها، وهو ما ذكر صاحبُ «البيان» أنه المذهب(٢).

مسألة: وأنه حيث قلنا بكراهة القَبول لا يملِكها المُهدَى إليه، والأكثرُ على أنه يملكها، ذكره في كتاب «فصل المقال في هدايا العُمَّال»(٣).

﴿ مسألة: وأنه يجب على القاضي قبضُ الدين الحالِّ المقرِّ به لغائبٍ غيرٍ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/١٢)، روضة الطالبين: (١٧٦/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان: (٣٤/١٣، ٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فصل المقال صـ ١٠٦٠

وارث، أو يأذن لمن يقبضه إذا طلب المديون منه قبضه، وهو قضيَّة جواب القفّال؛ لأنه وإن أطلق في المسألة حكايةً وجهين في «فتاويه» فقد جزم فيها بأنّ للحاكم إيجارَ دار الغائب ؛ لأنَّ المنافع تفوت ، وصرَّح بأنه نائبٌ عن الغُيَّاب نيابةً شرعيةً لا تنتقض تصرفاته فيها عليهم إذا حضروا، وهو ما صرَّح به الوالد، ونقله عن الأكثرين في منازعة له مع ابن الصباغ.

 مسألة(١): وأنه يجب عليه أيضًا قبض العين المغصوبة لغائب إذا طلب الغاصبُ دفعها، وبه جزم القفّال في «فتاويه»(٢)، قال الشيخ الإمام عليه: «وإذا لم يطلب فأولئ بالوجوب».

﴿ مسألة: وأنه يجب عليه قبضُ دَين غير الكتابة إذا لم يكن به رهنٌ ولا ضمين، وأحضره بعد المحِلُ في غَيبة المستحِق، كما يجب عليه دين الكتابة قطعًا ، وكما إذا كان به رهن أو كفيل ، قال: «وأما إذا أحضره قبل المحِلِّ فالأظهر الوجوبُ أيضًا، ويحتمل عدم الوجوب»، ذكر هذه المسائل في كتاب «السهم الصائب في قبض دين الغائب»<sup>(۳)</sup>.

﴿ مسألة: وأنَّ مَن وجبت عليه يمينٌ لا يجوز أن يفتديَها بمال، ونقل النووي عن البويطي الجواز ورضِيَه (٤)، قال الوالد عليه: «التجويز من قول أبى يعقوب وليس من قول الشافعي» .

﴿ مسألة: وأنَّ السيد يحلُّف إذا ادَّعت أمَتُه الاستيلاد؛ لِيُمنَعَ من بيعها

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص٠

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوئ القفال صـ ٢٦٣، تحرير الفتاوئ: (٦٨٦/٣)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: السهم الصائب صد ٤١، ٠٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: (٣/٥١٥)، بحر المذهب: (٤٢٦/١٤)٠



وتعتق بالموت، قال: «وقولُ الرافعي، والنووي، وابن الرفعة: «لا يحلَّف» محمولٌ على ما إذا كانت المنازَعَة لإثبات النسب»(١).

﴿ مسألة: وأنه يصحُّ دعوى الشفيع بحقِّ الشَّفعة وإن لم يعيِّن الثمنَ [١/٤٦/١] ولم يدَّع علمَ المشتري، ذكره بحثًا في «باب الشفعة»، قال: «ومقتضى جزم الرافعي، والنووي أنها لا تصح»(٢).

قلت: وبعدم الصحَّة صرَّح القاضي أبو سعد صاحب «الإشراف»، ويظهر سماعُها بطريق الأَولئ إذا ادَّعن علمَ المشتري، وهو وجهٌ رجَّح الشيخان خلافه.

(\*) مسألة: وأنَّ مَن ادَّعَىٰ على سفيه بدينِ معاملة قبل الحجر ؛ سُمِعت (\*) دعواه مطلقًا لتقام (١٠) البينة ، وهذا هو الذي ذكره الشيخان في «باب دعوىٰ الدم» ، وقال الوالد: «إنه المعتمد» ، غيرَ أنهما في «باب الحجر» قالاً: «إن لم يُقِم البينة وقلنا: اليمينُ المردودة كالإقرار ، وهو الصحيح = لا تُسمَع (٥٠). قال الوالد: «وهي طريقة ، والصحيحُ السماع ، وإنما التفصيل المذكور في التحليف» ، ذكره في «باب الحجر».

مسألة: وأنَّ حكمَ الحاكم في المسائل الاجتهادية لا يغير الحكمَ باطنًا ، فلا تَحِلُّ شفعة الجوار لشافعي حكمَ له بها حنفي ، والرافعي قال: «مَيلُ الأكثرين إلى الحِل باطنًا» ، واعلم أنَّ المسألة مهمَّةٌ جدًّا ، وليس لواحدٍ من المشايخ الثلاثة

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٤٥)، روضة الطالبين: (٨/ ٤٤)، كفاية النبيه: (٣٩١/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٧١٥)، روضة الطالبين: (٥/٩٣).

<sup>(</sup>٣) في ق: (قُبلت).

<sup>(</sup>٤) في م، ص، ق: (اقيام).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/١١)، روضة الطالبين: (٤/١٨٥) و(١٨٥/، ٥).



00

فيها تصريحٌ بتصحيح في كتبهم المشهورة، وغايةُ ما يُؤخَذ من الرافعي ميلُه إلى الحِل، وتبِعَه النوويُ (١)، ومِن الشيخ الإمام في «شرح المنهاج» ميلُه إلى التحريم، وصرَّح به في كتاب «العَلَم المنشور».

وقد ذكر الرافعي المسألة في «كتاب الشفعة»، وفي «كتاب القضاء»، وفي «باب الدعاوئ»، وفي «كتاب موجبات الدعاوئ»، وفي «باب دعوى الدم والقسامة»، وفي «كتاب موجبات الضمان»، وقال في «باب القسامة»: «ميلُ الأئمة إلى ثبوت الحِلِّ باطنًا»، وقال في أثناء «باب الدعاوئ»: «ميلُ الأكثرين إلى الحِلِّ باطنًا» وفي كلامه في موجبات الضمان ما يدلُّ على ميلِه إلى التحريم.

وعزا الشيخُ الإمامُ تصحيحَ الحِلِّ في «باب الشفعة» إلى أكثر الفقهاء (٣)، والتحريم إلى الأصوليين، وقد تكلمتُ على المسألة مبسوطًا جيدًا إن شاء الله في «الأشباه والنظائر» (٤) في قاعدة نقضِ القضاء.

أنه لا يحِلُّ لشافعيٍّ طلبُ شُفعة الجوار مثلًا من حنفي، وإن النا: يحِلُّ له بقضائه باطنًا (٥)، وقال الرافعي: «الصحيح حِلُّ الطلب حينيَّذٍ»، كذا

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٨٤/١٢) ، روضة الطالبين: (١١/١٥٤، ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۱۱/۱۱) و(۱۹۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (إذا حكم الحاكمُ بصحَّة وقفِ الإنسان على نفسه موافقًا مذهبَه؛ يحِلُّ للشافعي مشتراه وتملُّكه والتصرُّف فيه سائرَ التصرفات الشرعية؛ لأنَّ حكم الحاكم لا يغير باطنَ الأمر في الاجتهاديات، ولا يُمنَع الشافعي منه إلا ظاهراً سياسة شرعيةً، وقِسْ على هذا كلَّ ما في معناه، رأيته في «آداب القضاء» للغزي وغيره عن «فتاوى ابن الصلاح»، والله أعلم).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر (١٦/١).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلتُ: ويَحسُن أن يقال: إن اعتقد الشافعيُّ بالدليل أن لا شُفعة للجار لم يحِلُّ له بالحكم؛ لأنه يعتقد بالدليل خلافَه، وإن كان عاميًّا صِرْفًا مُنتميًّا=



لفظُه: «الصحيح»، وهي لفظةٌ نادرةٌ من الرافعي، وتبعه عليها النووي(١).

﴿ مسألة: وأنَّ الحكم ببيع الوقف المنهدم أو عَودِهِ لورثة الواقف يُنقَض، وقد تقدم.

 مسألة: وأنّ القاضى لا ينعزل بالإغماء، ورأيتُ صاحبَ «البحر» قد صرَّح بذلك فقال ما نصُّه: «لو أُغمى عليه \_ يعني القاضي \_ لم يؤثر في و لايته ؟ لأنه مرض» ، ثم قال: «وفيه وجةٌ بعيدٌ أنه ينعزل به ، وليس بشيءٍ» (٢) ، وهذا الوجه الذي ذكر أنه بعيدٌ ليسَ بشيءٍ هو المجزوم به في «الرافعي» و «الروضة» (٣).

والقولَ بعدم انعزاله به وجهٌ محكِيٌّ في «الوكالة»، وفي «الحَكَّمَين في الشِّقاق»، وقد حكاه الرافعي فيه، وقدَّمناه، ولم يحكه في القاضي، فيُحتمل أن يقال: القاضي أولئ بأن لا ينعزل به؛ فإنَّ الروياني صرَّح في «البحر» بأنَّ القضاءَ أقوى من الوكالة وأولئ بعدم الانعزال، وهو ظاهر.

وبه صرَّح الشيخ الإمام في (٤) «النكاح» فقال: «ولايةُ النكاح قوية، فلا يزيلها اليسيرُ من الإغماء) ، ثم قال: (ويُتنبَّه من هذا أيضًا إلى أنه لا ينبغي أن يُلحَق بالوكالة غيرُها من الولايات التي هي أقوى رُتبةً منها، كولاية القضاء،

إلى الشافعي فهذا ينقدح فيه الخلاف، ويُشبه أن يُبنَى على الخلاف فيمن قلَّد إمامًا هل له أن يقلد غيره في بعض المسائل؟ إن قلنا: نعم، حلَّ له الأخذ، وإلا فلا)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط الأذرعي.

انظر: الشرح الكبير: (١٢/٤٨٤)، روضة الطالبين: (٨/١٠) و(١٥٤/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (١٥٨/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/١٢) ، ٤٤٠) ، روضة الطالبين: (١٢٦/١١) . ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) زاد في ز، م: (مباحث).

(O) (O)



والإمامة العظمئ ونحوهما».

ويُحتمل(١) أن يُعكّس، وفيه بُعد. [١/٤٦/ب]

وبكلِّ حالٍ الإغماءُ لا يَعزِل \_ عند الشيخ الإمام \_ متولِّيًا عن ولايته مطلقًا.

مسألة: وأنَّ قول الأصحاب فيما لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبًا قيمتُه عشرةٌ، وآخران أنَّ قيمته عشرون: «يلزمه الأقل» = مأخذُه أنه المتيقَّن، والزائدُ مشكوكٌ، فلا يلزم بالشك، وعلى هذا يتعارضان في الزائد، قال: «وينبغي أن يقال: إن وقع التعارض قبل الحكم فلا يُحكم، أو بعده فلا يُنقَض، والضابط دائمًا أنَّا لا نفعل بالشك، فحيث تحقَّقنا أقدَمْنا، وحيث شككْنَا أحجَمْنا».

والذي في «الرافعي» و «الروضة» في آخر «الدَّعاوى»: أنَّ مأخذه: أنَّ التي شهدت بالأقل لعلَّها اطلعَتْ على عيب (٢) ، قال الشيخ الإمام: «وهذا لو تحقَّق كان يقتضي القطع بالحكم بأنَّ القيمة هي الأقل» ، وعلى هذا سواءً حصل التعارض قبل الحكم أو بعده لا اعتبار بالزائد ، بل الأقلُّ هو القيمة ، ويجوز البيع بها حيث يجوز بالقيمة ، وهو ما إذا كان للحاجة ، أو للمصلحة الناجزة في البيع ، ولا يُنقض .

﴿ مسألة: وأنَّ مَن باع عبدًا ثم أقام البينة بأنه حُرُّ ، أو أقامها المتبايعان بعدما أحال بثمنه = سُمِعت البينة ، ولا يمنع من ذلك تكذيبُهما لها بعقدِ البيع ؛ فإنه تكذيبٌ ضمني ، نعم ؛ إن كان قد صرَّح واحدٌ منهما عند عقد البيع أنه عبدٌ (٣)

<sup>(</sup>١) في ق: (وينبغي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٨١/١٣)، روضة الطالبين: (٩٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (حر)، لكن كتب فوقها في ظ١: (عبدٌ)، ولعله الصواب؛ لأنه بتصريحه=





لم يصحَّ منه إقامةُ البينة.

وكذلك لو ادَّعى بعد البيع أنه وقفٌ ، وهو المنصوص ، وقد ذكر المسألة في «الصلح» وفي «الحوالة» وفي «الضمان» وفي «الغصب» وغيره ، وقال في «الضمان»: «رأيتُ من الحكام ، وأكابرِ الفقهاء مَن يَغلط في ذلك ، ويُلزِم الناسَ بمقتضى عقود بياعات تصدُرُ منهم ، ولم يَقُم على ذلك دليلٌ من كتابٍ ولا سنةٍ ، ولا قياس».

قلت: ويؤيده قول الروياني فيمن باع شيئًا ثم ادَّعى أنه لم يكن مِلكَه: "إنه لم يقل عند البيع: "هو ملكي"، شُمِعت دعواه»، عزاه إلى النص، وهو عزوٌ صحيح، فقد نقله الشيخ أبو حامد أيضًا في «كتاب الغصب» عن النص، وفي «الروضة» في «باب الدعاوى»: أنَّ القفَّال حكى عن العراقيين فيمن يدَّعي بعد البيع أنَّ المبيع موقوفٌ أنه تُسمَعُ بيِّنته.

وفي «الإشراف» للقاضي أبي سعد، و «أدب القضاء» لشريح: "هذا العبد لفلان"، ثم ادَّعى الشراء منه، يعني ولم يمض زمانٌ يحتمله = لم يصحَّ؛ للمضادة، وعن ابن سُرَيج الصحة، فإن مضى زمانٌ يحتمل فيجوز؛ ذكره القفَّال، أما لو ادعى متصلًا بالإقرار نحو: "هو له، وقد اشتريتُه منه" فيُسمع.

ولو قال: "هو له، لا حقَّ لي فيه"، ثم أقام بينةً على الشراء، قال العبادي: لا يُقبل حتى يدَّعي أنه اشتراه منه بعد الإقرار، قال: وعندي يُقبَل إذا كان بعد احتمالِ تلقِّي الملك منه (١).

<sup>=</sup> أنه عبدٌ ثم إقامة البينة لاحقًا على أنه حرٌّ يكون مكذبًا نفسه تكذيبًا صريحًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي الإشراف للقاضي ٠٠٠ تلقي الملك منه) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ ٠

(O) (O)

## (O) (O)

#### القسمة

أمسألة: وأنه يصحُّ قسمةُ الحديقة القابلة لقسمة التعديل المساقى عليها قبل انقضاء مدة المساقاة ، ويُجبر الممتنع ، ولا يُشترط رضا العامل ، قال: «ولكن يحذر من الربا بأن تجري القسمة بعد وجود الثمرة ، وتقعَ في كلِّ من النصيبين فيصير بيعَ نخلٍ ورطبٍ بمثله » ، وهو باطلٌ من قاعدة مدِّ عجوة .

وبناه على أصله أنه يجوز بيع الأشجار المساقى عليها، والرافعي شبّهه ببيع المستأجر، ونقل فيه تفصيلًا عن صاحب «التهذيب» استحسنه النووي، وأما ابن الرِّفعة فألحقه ببيع الثوب عند القصَّار الأجير على قِصارته (۱)، والشيخ الإمام ـ رحمة الله عليه وعليهم أجمعين ـ ردَّ كلامهم أجمعين، واختار الصحَّة والقسمة، ثم وجد ذلك منصوصًا في «البويطي».

وأملئ عليّ فيه تصنيفًا علَّقتُه بين يديه بإملائه ، أنا<sup>(۲)</sup> أكتب وهو يملي من حفظه ، وهذا شأنه في كلِّ ما كان يمليه ، يملي وليس بين يديه كتابٌ ينظر فيه ، وكان صنَّف في المسألة مصنَّفًا قديمًا ، ثم اكتفى فيها بما أملاه عليّ ، وسماه : «الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة».

مسألة: وأنَّ قسمة الرُّطَب والعنب على الشجر [أ/١٤/أ] ممتنعة، وإن قلنا: القسمة في ذلك إفراز، وهو ما رجَّحه المحاملي وقال: (إنه المنصوص)،

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (۱۹۶/٦)، روضة الطالبين: (٥/١٦٧)، كفاية النبيه: (١٩٨/١١، ٢٩٧، ٢٩٧،).

<sup>(</sup>٢) زاد في ق: (كنت)٠





والبغوي وغيرهما(١).

﴿ مسألة: وأنَّ قسمة الرد إذا ظهر فيها غبنٌ كثير، وكانت بالتراضي، وجرت بلفظ القسمة = تُردُّ؛ لاقتضاء لفظِ القسمة التعادُل، وهو مقتضئ كلام الإمام والغزالي (٢)، قال الشيخ الإمام في «الفتاوئ» (٣): «وهو عندي قوي، وهو مما أستخير الله فيه»، قال: «ولم أجسُر على الفُتيا به حتى أتروى فيه إن شاء الله»، قال: «والذي يظهر من كلام الأصحاب أنه لا رَدَّ».

مسألة: وأنَّ المِلك لا يُقسم عن الوقف وإن قلنا: القسمة إفراز.



<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٣٤٥/٣)، الشرح الكبير: (١٢/٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: نهاية المطلب: (۸٦/۱۱)، الوسيط: (٧٤٢/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوئ السبكي: (٢/٢٦).

00

# 00

### الشهادات

مسألة: وأنَّ الشهادة بالردَّة لا تُقبل مطلَقةً ، بل لا بُدَّ من التفصيل والبيان ، وهو قول القفَّال ، والماوردي وغيرهما (١).

مسألة: وأنه تُقبَل شهادة من قال: "أشهد أني رأيت الهلال" وإن أخبر عن فعل نفسه، ذكره في «الحلبيات»(٢).

﴿ مسألة: وأنَّ مَن بَتَّ شهادته (٣) ثم قال: "مستندي الاستفاضة"؛ تُقبَل شهادته، ولا يقدح ذلك فيها، قال: "وقد غلِط ابن أبي الدم في هذه المسألة (٤) حيث قال: "فِرَكُ الاستفاضة يمنع القبول"، وأوقعه في ذلك كلامٌ للغزالي على الله قال: "وقد بيّن الإمام في "النهاية" المسألة (٥)، وكلامُ الغزالي تبِعَه عليه الرافعي، والنووي فقالا: "لو صرّح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان، حكى في "الوسيط" عن الأصحاب أنه لا يُقبل، وعن القاضي الحسين القبول" (١).

قال الشيخ الإمام في «الفتاوئ»(٧): «ومحلُّها \_ كما بيَّنه الإمام \_ إذا لم

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١٣/١٣)، الشرح الكبير: (١٠٨/١١)، روضة الطالبين: (١٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) في ق: (وأنَّ مَن شهد).

<sup>(</sup>٤) قوله: (في هذه المسألة) من ظ١، وليس في سائر النسخ، ولعل المصنف رأى إسقاطهابعد إعادة النظر في الكتاب.

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (٦١٣/١٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٢٤٤/١٣)، روضة الطالبين: (٦٣/١٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتاوئ السبكي: (٢/٤٧٤).

يجزم الشاهدُ في الحال بأن يقول: "أشهد أنه مِلكه أمسِ"، واستصحبَ ذلك إلى الآن، أو نحوُ هذا، أما إذا قال: "أشهد أنه مِلكه الآن، ومستندي الاستصحاب" فلِمَ لا تُقبَل؟»، قال: «نعم، إن فُرض أنَّ الشاهد أتى بذلك على صورة المرتاب في شهادته، وظهر للحاكم منه ذلك، كان كما لو تردد في الشهادة بعد أدائها وقبُل الحكم»(١).

قال: ((وقد تبعَ ابنُ الرِّفعة ابنَ أبي الدم فنقل كلامه في ((الكفاية))، ثم أتى به في ((شرح الوسيط)) كالمفروغ منه، فلا تغترَّ به)، قال: ((ولْيُتحقَّق أنَّ ذلك لا يقدح في الشهادة، ولا خلاف فيه)، قال: ((وكذلك إذا شهد بالرضاع وقال: ("مستندي وضعُ الثدي، وحركةُ الفم، وقرائنُ حاليَّةٌ أفادتني العلم"؛ تُقبَل منه)(٢).

قلت: ولا يعارض هذا قولَ الرافعي في «باب الرضاع» (٣): «إنه لا يكفي عند أداء الشهادة بالرضاع حكايةُ القرائن وإن كانت مستندَ علمِه» ؛ لأنَّ الذي لم يكتفِ به الرافعي هو الاقتصارُ على ذكر القرائن ، أما إذا جمع بين ذكرِها وبَتِّ شهادتِه معها \_ وهو ما صوَّرَهُ الوالد \_ فلا شكَّ في قَبوله حينتَذٍ (٤).

ويؤيد كلامَهُ قولُ الرافعي في الشاهد بالجرح: "إنه هل يُشترَط التعرُّض لسببِ رؤية الجرح أو سماعه؟ قال قائلون: نعم، فلا بُدَّ أن يقول: "رأيته يزني"، أو: "سمعته يقذف")، قال الرافعي: "وعلى هذا القياس: "استفاض عندي")(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١٤٨/١٩)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوئ السبكي: (٢/٥٧٤، ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٤/٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (حينئذ) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥٠٥).

والذي يظهر لي أنَّ الصور ثلاث:

إحداها: أن يبُتَّ شهادته وهو يستند إلى الاستفاضة، وهذا لا خلاف في قَبوله، سواءٌ أصرَّحَ مع البَتِّ بأنَّ الاستفاضة مستنَدُه أم لا.

والثانية: أن يقتصرَ على الاستفاضة ، فهذا هو (١) الذي لا يُقبَل جزمًا ؛ لأنه لم يشهد ، وإنما ذكر حصولَ الاستفاضة ، [١/١٤/ب] وقد يستفيض ما لا حقيقة له .

وعلى هذا قولُ الرافعي في آخر «باب الدعاوى» نقلًا عن القفّال: «إنَّ حقَّ إجراء الماء في أرض الغير ونحوه لا يكفي في الشهادة عليه أن يقول الشهود: "رأينا ذلك سنين"، وإن كان ذلك مستند شهادتهم»، يعني: بل لا بد من بَتِّ الشهادة، وكذلك قال في «باب مستنك علم الشاهد»: «لا يكفي أن يقول الشاهد: "سمعتُ الناس يقولون: إنه لفلان"، وكذلك في النسب، وإن كانت الشهادة مبنيَّة عليه، بل يُشترط أن يقول: أشهد أنه له، أو بأنه ابنه»، قال: «لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهِدَ شاهدٌ بالمِلك، وآخرُ أنه في يده مدَّةً طويلةً يتصرَّف فيه بلا منازع = تمَّت الشهادة»، قال: «وهذا على ما ذكره الشارح لكلامه مصيرٌ منه إلى منازع = تمَّت الشهادة»، والظاهرُ الأول»(٢).

قلت: وقد يقال: لم يكتفِ هذا الرجل بذكر السبب إلا في شاهدٍ واحدٍ انضم إلى مَن بَتَ شهادته، فيتركّب منهما الجزمُ بأنّ المشهود به المِلكُ؛ لأنّ الثاني شهِدَ بمستند الأول، فهما متعاضدان، فلا يؤخذ من هذا \_ مع كونه غير مُسَلّم \_ الاكتفاءُ بذكر السبب مطلقًا.

<sup>(</sup>١) زاد في ظ١: (البتُّ)، والسياق يقتضي إسقاطها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٩٠/١٣) و(٣٢/١٣). وفي ص: (والظاهر خلافُه).

ونظيرُه: لو شهد ثلاثةٌ بالزنا ووصفوه، وشهد الرابع ولم يصفه، ففيهم قولٌ أنهم لا يُحدُّون ؛ لمثل ما ذكرناه.

وفي «الإشراف» للقاضي أبي سعد: «أنه لو شهد بأنَّ الشيء استفاض بين الناس لم يُرتَّب على شهادته شيءٌ؛ لأنَّ الشيء قد يستفيض بين الناس وهو يعلم خلافه»(۱) ، وهذا حقٌ ، وكلُّ هذه النُّقول إذا اقتصر على المستند ، فلا شك في أنه مردود .

الصورة الثالثة: أن يَجمع بين ذكر السبب والشهادة، غير أنه لا يبتُ شهادتَه، بل يَظهر منه التردد، وأنَّ ذلك هو الحامل له على ذكر السبب، فرُبَّ مَن يذكر مستندَه تقويةً لما يشهد به، ورُبَّ مَن يذكره ارتيابًا وتأديةً للأمانة فيما ينقله، فهذا يَظهر أن لا تُقبَل، وأن يُحمَل عليه كلامُ مَن دلَّ كلامه على أنَّ ضمَّ ذكرِ السبب إلى الشهادة مانعٌ، فيقال: محلَّه في الذكر لضربِ من التشكيك، لا في الذكر للتقوية أو لمجرَّدِ حكاية الحال، وبهذا تجتمع أطراف الكلام، وهو الحقُّ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٢٢/١٩).

وانتفاءُ هذا الوصف هو المقصود من العَدْل، كما يشير إليه قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البفرة: ١٤٣]، فكم من صالحٍ لا شُكَّ في صلاحِه مِن عصمته أن لا يجد، وفي نفسه أن لا يعصي، فإذا جرت عليه المقادير وغلب هواه ؛ قامت نفسه ، فانبعث منها ما لا يبقى معه صلاح .

فلا بُدَّ أن يُمتحَن الصالح حتى يُعرَف حالُه في الرضا والغضب، وعند الأغراض، فإذا استوى كلامُه فهو العدل، وإلا [١/٤٨/١] فليس بعدلٍ وإن كان صالحًا قبل حصول ما يُغَيِّرُه، فالعدالة هيئةٌ راسخةٌ في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويُعرَف ذلك باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمةِ التقوى، والاعتدالِ عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه ، فقد رأيتُ مَن لا يُقدِم على ذنبٍ فيما يعتقد ، ثم يستر هواه على عقلِه، أعاذنا الله من ذلك». انتهى كلامه.

وهو الحقُّ الذي لا مِريةَ فيه، ولا أعتقد فيه مخالفًا وإن سكتوا عنه، فلعلُّهم (١) اكتفوا بلفظ العدل.

وقد كنت أنا أقول: يُشترط مع ذلك أن لا يكون مُتلبِّسًا حالَ تأديته الشهادة بمعصية ، وإن كانت صغيرةً تُغتَفَر لمن لا يتلبَّس بها حالَ الأداء ؛ لأنَّ المعاصى من حيث هي منافيةٌ للعدالة ، إلا أنَّا اغتفرنا الصغائر لقلَّة التصوُّنِ عنها وعسره ، وكونِ المسلم لا يَسْلَم من الذنب الفَيْنَةَ بعد الفَيْنَةِ ، وذلك لا يَقِلُّ ولا يَعسُر وقتَ الأداء، فلمنصب الشهادة أُبُّهةٌ تنافي المعاصي عنده كبيرها وصغيرها، ثم رأيتُ

<sup>(</sup>١) في ظ١: (فكونهم) ، والمثبت من سائر النسخ.





أنَّ هذا داخلٌ في المروءة ، فكأنَّ مَن تلبَّس بالمعصية حالَ الأداء لا مروءةَ له.

فإن قلت: وما دَلُّك على رَدِّ المتلبِّس بصغيرةٍ حالَ الأداء؟

قلت: فروعٌ عدَّدتُها في «الأشباه والنظائر»، منها قولُ القاضي الحسين: «إذا جلس شهودُ النكاح على حريرٍ لم ينعقد بهم» (١) ، فقد ظنَّ بعض الناس أنَّ ذلك لكونهم فسقة ، وهو خطأ ؛ لأنه ليس بكبيرة ، وإنما ذلك لأنهم ظهرَ منهم في الحال ما يُضعِف الوثوقَ بهم .

ولو ادَّعنى على اثنين أنهما رهناه عبدَهما، فزعم كلُّ منهما أنه لم يرهن نصيبه، وإنما شريكُه رهن، وشهِدَ عليه، ففي قبول شهادته وجهان في «الرافعي» في «باب الاختلاف في الرهن»، رأيُ الشيخ أبي حامد عدمُ القبول، ووجهُه عندي ما ذكرتُ، لا ما فهِمَه عنه الرافعي كما ذكرتُ في «الأشباه والنظائر»(٢).

مسألة: وأنَّ الصِّبا لا ينافي العدالة، فرُبَّ صبيًّ عدلٍ، غيرَ أنه ينافي قبول القول، فالبلوغ شرطٌ لقبول قوله لا لعدالته، وظاهرُ كلام الشيخين وغيرهما أنه ينافي العدالة (٣)، وهو خلافٌ لفظي، والتحقيقُ ما قاله الشيخ الإمام.

ه مسألة: وأنه إذا رآه يستخدم صغيرًا يأمره وينهاه ؛ لا يجوز أن يشهد له بالملك \_ وإن سمعه يقول: "إنه مِلكي" \_ ما لم يستفض ذلك ، ذكره في «باب اللقيط» ، وهو قولُ شيخه ابن الرفعة ، والنوويُّ صحَّح هناك أنه إن سمعَه يقول: "هو ملكي" شهِدَ له (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/٩/٤)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٣)، روضة الطالبين: (٢٢٢/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٥/٥٤، ٤٤٥)، كفاية النبيه: (٢٢٢/١٩).



# مسألة: وأنه لا يحِلُّ لشافعيِّ لعبُ الشطرنج مع مَن يعتقد تحريمه.

﴿ مسألة: وأنَّ مَن كفَّر واحدًا من العشرة المشهود لهم بالجنَّة وَ مَن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، أو أهلَ بدر = رجع عليه تكفيرُه وكَفَرَ (١) ، قال: ((وهذا أقوله في كل مقطوع بموته على الإيمان)) ، وتردَّدَ فيمن كفَّر عمرَ بن عبد العزيز ، ومالكًا ، والشافعيُّ وأضرابهم ، ومال إلى تكفيرِ من يُكفِّرهم) ، قال: ((ولا نعلم أحدًا كفَّرَهُم ، ولكن ضربنا هذا مثالًا)) ، قال: ((وقولُ النووي (٢)): إنَّ الصحيح أنَّ الخوارج لا يُكفَرون ؛ لا أوافقه عليه ، بل لا بُدَّ عندي من هذا التفصيل).

ه مسألة: وأنَّ مَن قال للمولئ: "أعتِقْ عبدك عني على خمر"، فقال: "أعتقتُ"، لم يقع العتق، وهو قول القاضي الحسين، صوَّبه الوالد على في «حواشي الرافعي»، [١/٤٨/ب] وجزم الرافعي، والنووي في «باب الظهار» أنه يقع (٣).

مسألة: وأنه لو أعتق ثُلُثَ كلِّ عبدٍ من عبيده، ولا مال له سواهم، واقتضى الحال الإخراجَ من الثلث = عتق ثلثُ كلِّ كما أعتق ، ولم تُحكَّم القُرعة في ثلثهم، وصحَّح الشيخان الإقراعَ وإعتاق ثُلُثِهم لا ثُلُثَ كلِّهم (٤)، فهو يُعتِق ثلُثَ كلِّهم ، والشيخان يعتقان كلَّ ثُلُثِهم ، وهو يشقِّص، وهما يشخصان.

مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن نجوم الكتابة ، ذكره في «باب الشفعة».

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (قلت: هذا حسنٌ إذا كان قد علِمَ بالنصِّ الوارد في الشهادة لهم بالجنَّة والرضا من الله عنهم، أما لو جهل ذلك ففيه وقفة)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية إلى الأذرعي.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣١٢/٩)، روضة الطالبين: (٢٩٤/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣٦/٧)، روضة الطالبين: (٢٠٥/٦).



مسألة: وأنَّ تدبير (١) الصبي المميِّز صحيح ، قلتُه تخريجًا ، ولم أسمعه منه ، ولا صرَّح به .

فهذا ما يحضرني (٢) مما خالف فيه النووي ، ولعلِّي لو أمعنتُ في الكشف لوجدتُ شيئًا كثيرًا غيرَ ما ذكرت (٣).

ولم أذكر ما قاله تخريجًا \_ وإن لزم منه مخالفةُ النووي \_ ؛ لأنه تفقَّهُ لا نَقْلٌ ، وكان مقصدُنا الاقتصارَ على تخالُفِهما (٤) في ترجيح المنقول .

ومن أمثلة هذا<sup>(٥)</sup> قولُه تخريجًا في أوائل «كتاب الفرائض»: «إنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصي الأرحام<sup>(١)</sup> بجميع ماله، وكذا مَن له وارث غيرُ حائزِ بالفاضل، وإن زاد على الثلث.

قلت: ويشاكلُه وصيَّةُ المستأمَن بجميع ماله ، وقد ذكر (٧) القاضيان: أبو سعد وشُريح في «أدب القضاء» أنها صحيحةٌ في الجميع ، خلافًا لأبي على الثقفي (٨) في الزائد على الثلث ، وقدَّم القاضي أبو سعد قبله مما يشاكله قولَ ابن سُريج في الموصي بعتق عبيدٍ لا مال له سواهم إذا ماتوا: أنهم يُعتقون .

<sup>(</sup>١) في ز: (التدبير من).

<sup>(</sup>۲) زاد في ز: (الآن).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢، ك: (لوجدتُ أَزيَدَ)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (مخالفتهما) ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) قوله: (هذا) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ك: (لذوي الأرحام).

<sup>(</sup>٧) في ظ١: (ذكره) ، والمثبت من سائر النسخ ·

 <sup>(</sup>۸) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الحجاجي النيسابوري، فقيه، زاهد،
 واعظ، توفي سنة: ٣٢٨ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١١٨/١).



وثُمَّ مسائلُ لم يخالف فيها الشيخين ولا وافقَهما ، بل توقّف لِتعارُّض النظر عنده ، فلم يذكرها ؛ لأنه لا قول له فيها في الحقيقة .

منها(١): قولُه وقد حكى القولين في رهن ما يُسرع إليه الفساد بمؤجَّلٍ، مجرَّدًا عن شرط البيع عند الإشراف أو عدمِه ، وذَّكَرَ ترجيحَ الشيخين أنه يفسد ، وقولَ الرافعي في «الشرح الصغير»: «إنَّ الأظهر عند الأكثرين أنه يصح» (٢) =: «لم يصحِّح القاضي أبو الطيب شيئًا من القولين ، ولي فيه أسوة ، فإنَّ النظر بينهما متجاذب».

ومنها: قولُه في «الحلبيَّات»، وقد ذكر تصحيحَ النووي ثبوتَ الوقف، والعتق، والولاء بالاستفاضة =: «إنه متوقِّفٌ في الترجيح في ذلك» (٣).

ومنها: قولُه، وقد حكى القولين فيما إذا استلحق اثنان صغيرًا، وأقاما بيِّنتين متعارضتين، وقد ذكَرَ قولَ «المنهاج»: «أنهما يَسقُطان في الأظهر» =: «سقوطُهما كتساقط بيِّنتَي الأملاك المتعارضتين عند أبي إسحاق، وهو الذي يظهر في بادئ الرأي أن يكون هو الراجح، ويُرجَع إلى قول القائف، وقال ابن أبي هريرة: «لا يتساقطان، وتُرجَّح إحداهما بقول القائف»، وكلامُ الشافعي والأصحاب يقتضيه ، لكنه لا يستمر ، ويحتاج إلى تأويل »(٤).

<sup>(</sup>١) في ظ١: (مِثل).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤ / ٦٤٤، ٤٤٥)، روضة الطالبين: (٤ / ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ٣٤٥، ٣٤٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤١٦/٦)، منهاج الطالبين صـ ١٧٨٠



فهذا منه تردُّدٌ في الترجيح، وقد ذكرَ أنَّ الوجهين لا ترجيح بينهما عند الأصحاب، وظاهرُ عبارة النووي ترجيحُ قول أبي إسحاق.

ومنها: الوجهان في كيفية تقبيل المحتضَر للقِبلة:

أحدهما: يُضجَع على جنبه الأيمن مستقبِلَ القبلة ، كالموضوع في اللحد ، قال: «وفي «الروضة» أنه الصحيح ، وهو المنصوص»(١).

والثاني: يُلقَىٰ علىٰ قفاه، وأخمصاه إلى القبلة، قال: «وذكر الإمامُ أنَّ عليه عملُ الناس»، ثم ذكر في مستند أصل التوجيه إلى القبلة على الجملة حديث البراء بن معرور، ثم قال: «قال الحاكم: ولا أعرف في المحتضر حديثًا غيره»، فأشار إلى التوقُف في تصحيح (٢) واحدٍ من الوجهين؛ لأنه لم يَرِد حديثُ في الكيفيَّة، وكلُّ من الكيفيتين محتمل، وقد مال الشيخ الفركاح إلى ما عليه العمل، وقال: «قد يَضعُف المحتضر عن أن يُلقَىٰ علىٰ جنبه»، ولا بأس بما قاله.

ومنها: قوله: «ولو تسحَّر للصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحَّر في آخره ؛ ليقوَىٰ على الصوم ، قال المتولي وصاحبُ «العدة»: لا يصح ، وعن أبي العباس الروياني: لو قال: "أتسحَّر للصوم" ، أو شَرِبَ<sup>(٣)</sup> لدفع العطش نهارًا ، أو امتنعَ عن الأكل مخافة الفجر ، كان ذلك نيَّة للصوم» ، قال الرافعي: «وهذا هو الحقُّ إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبَرة ؛ لأنه إذا تسحَّر ليصوم فقد قصدَه» (1) ، انتهى .

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢/٩٦، ٩٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، م، وزاد في بقية النسخ: (كل).

<sup>(</sup>٣) في ك: (أشرب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٨٤/٣)٠





وقد أحسن مِن حيثُ تبرَّأ عن الترجيح في المسألة؛ لما ستعرف، ومِن حيث نقلَه عن المتولي؛ فإنها زيادةٌ ليست في «الشرح» و «الروضة»، وقصَّر مِن حيث قوله: «صاحب العدَّة»، فإنَّ ذلك يوهم أنه الحسين بن محمد الطبري، فإن صاحب «العدة» إنما يُعنى به هو، وإنما هذا أبو المكارم الروياني، له كتابٌ اسمُه «العدة»، وهو وكتابُه غيرُ مشهورَين، وباسمه صرَّح الرافعي، أما «العدّة» المشهورة فليست هذه المسألةُ فيها بالكلية.

ثم في المسألة مهم الله فإن ما قاله المتولي وأبو المكارم هو الذي ذكره (۱) صاحب «البحر» فيه ، وهذه عبارته: «لو قام في (۲) آخر الليل فقال: "أتسح لأقوى على الصوم" ؛ لا يكفي في النية بلا خلاف» (۳) ، فقد توافق على عدم الاكتفاء المتولي ، وتبعه الروياني كما رأيت ، ونفى الخلاف ، وتبعه ابن أخته أبو المكارم في «عدّته» كما حكاه الرافعي ، ولا يُعرَف خلافه إلا عن أبي العباس الروياني .

وفي النَّفْس منه شيءٌ؛ فإنَّ صاحب «البحر» ولدُّ ولدِهِ، وكتابُه من جوامع كتب المذهب، ولم يَذكُر هذا أيضًا، كتب المذهب، ولم يَذكُر هذا أيضًا، فمَن الذي نقل هذا عن «النوادر»؟ وكيف خفِيَ هذا على أقارب أبي العباس؟

والرافعي لم يجزم بنقله عن «النوادر»، بل عزاه إلى حكاية بعضهم، ولَسْنا على ثقة منه، إذ الغالب على الظن أنه لو كان لكان عند ابنِ ابنه منه عِلْم، ولو كان لَمَا أغفل عنه كتابه (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، م، وفي بقية النسخ: (قاله).

<sup>(</sup>٢) قوله: (في) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (٢٣٣/٣)٠

<sup>(</sup>٤) في ز، ظ٢، ك: (البحر) بدل (كتابه).

ثم قولُ الرافعي: «إنه الحق» غيرُ مسلَّم، فإنه لا يلزم من تسحُّره ليصوم قصدُ إيقاع الصوم الذي هو النية، وإلى هذا أشار صاحب «التتمة» بقوله: «لأنه لم يوجد منه القصد إلى الشروع في العبادة» (١)، فقد تبيَّنَ أنَّ ما ادَّعى الرافعيُّ أنه الحق، وسكت عليه النووي ثم الوالدُ مستدرَكُّ: نقلًا \_ إذ لسنا على وثوقٍ بأنه قيل به في المذهب \_ وعقلًا ؛ لِما أبديتُ من المعنى .

ومن العجب أنَّ الرافعي \_ فيما يظهر \_ وقف على كتاب «البحر» في هذا المكان؛ لأنه نقل عنه قبلَ هذا بأسطُو شيئًا، ولم ينقل عنه هذا الفرع، واقتصارُه في النقل هنا عن أبي المكارم ابن [أخته] (٢) يُشبه اقتصارَه فيما إذا قيل لرجل: "يا زيدُ"، فقال: "امرأةُ زيد طالق" = على أنَّ شُرَيحًا الروياني نقل عن جدِّه أنه يقع الطلاق، وقيل: لا يقع حتى يريدَ نفسَهُ؛ لجواز أن يريدَ زيدًا آخَر، قال الرافعي: «ولْيجِئْ هذا الوجه فيما إذا قال: "فاطمةُ طالق"، واسمُ زوجته فاطمة»، قال: «ويُشبه أن يكون هذا هو الأظهر» (٣).

قلت: والمسألة مذكورةٌ في «البحر»، ويغلب على الظن أنه حصل نقص "فيما نقله الرافعي أو فيما نقله شُريح؛ فإنَّ الذي في «البحر» قُبَيل «باب الرجعة»: «لو ناداه رجلٌ فقال: "يا زيدٌ"، فقال مجيبًا له: "امرأة الزَّيْدِ طالق"، وقع الطلاق، وإن قال: "امرأة رَيدٍ طالق"، لم يقع إلا أن يريد نفسَهُ، وفرَّق بأنه لما عرَّفه (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع: (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (ابن أخيه)، وبلا نقط في م، ق، وليست في بقية النسخ، وقد سبق قبل قليل أنه ابن أخته. وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥٣٢/٨).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (عرف)، والمثبت من سائر النسخ.

بالألف واللام في الأول كان إيقاعًا أو إقرارًا ، يعني: لأنَّ اللام للعهد ، وفي الثاني نكَّرَ فاقتضى زيدًا واحدًا ، فكان الرجوع إليه واجبًا في تعيينه "(١) ، انتهى ملخَّصًا .

فقد جزم في الصورة التي اقتصر الرافعيُّ على ذِكرها بالمراجعة (٢)، ولعلَّ ما نقله عن شُرَيح عن جدِّه إنما هو في الصورة الأولى، ولا يخفى أنَّ دخول اللام على المعرفة ودعوى أن زيدًا عند عدم دخولها نكِرَةٌ كلاهما ناء عن لسان العرب، فإنهم لا يُدخلون اللام على الأعلام، ولا يعقلون عَلَمًا نكِرةً، ويؤوِّلون نحو:

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْسِنَ الْيَزِيدِ ... ٥٥ .... الْوَلِيدَ بْسِنَ الْيَزِيدِ ... ٥٥ ....

ونحو:

عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ ه ٠٠٠٠٠ منا وَالنَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ ه

فإن قلت: ما الذي يترجَّح عندك؟

قلتُ: إن كان الاسم مما عُرِفَ أنه يُغضِبه \_ جامدًا كان أو مشتقًا \_ فلا يقع طلاقُه جزمًا، وهذا كمن يقال له: "يا جاهل"، فيقول: "امرأة الجاهل طالق"، فإنه لم يقصد إلا أني لست بالجاهل، وإلا فيقع، ولا بأس عندي (٥) بتنزيل الخلاف على الحالتين.

ومنها: هل يجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل الحدَث؟ توقَّف

<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (١٧٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، م، وفي بقية النسخ: (بالرجوع إليه).

<sup>(</sup>٣) تمام البيت: «مباركاً \* شديداً بأعباء الخلافة كاهله» ، انظر: شرح شواهد المغني: (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) تمام البيت: «بأبيض من ماء الحديد يمان» ، انظر: الكامل في اللغة والأدب (١١٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) قوله: (عندي) زيادة من ز، ص.

الشيخ الإمام في ذلك ، وهي مسألةٌ مليحة ، وقال ابن الرفعة في «الكفاية» (١): «لا شكّ أنه مكروه» ، وجزم النووي في «شرح المهذب» بأنه مُستحب (٢) ، واقتضى قولُ الرافعي ما نصُّه: «لذا: أنّ وقت جواز المسح يدخل بالحدَث» (٣) = أنه لا يجوز.



<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (يستحب) ، والمثبت من سائر النسخ . وانظر: المجموع: (١/٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٤/١).



# بَابُ الخلاف المُرسَل

هذا الباب نذكر فيه مسائل اختلف فيها الأصحابُ خلافًا حكاه النووي من غير أن يُبيِّنَ الصحيحَ منه ، فبيَّنه الشيخُ الإمام ، أو لم يحكِه ألبتَّة ، فحكاه الشيخ الإمام ، وبيَّنَ الراجحَ عنده منه ، وهذا الباب عظيمُ الفائدة ، ولكن مسائله أقلُّ من الباب قبله ، وأنا أذكر ما يحضرني منها .

### الطهارة

﴿ مسألة (١): فمنها: نبيذُ التمر ونحوُه مما فيه ماءٌ، إذا انقلب بنفسه خلَّا ؟ قال القاضي أبو الطيب: (لا يطهُر)، ونقله عن الأصحاب، وهو المشهور (٢)، وقال الشيخ الإمام في كتاب (الرقم الإبريزي) وفي ((الرهن) من (شرح المهذب): ((ينبغي أن يكون فيه وجهان، أصحُهما الطهارة)).

ومنها: او ولغ كلبٌ في إناءٍ فيه ماءٌ أقلُّ من قلَّتين ؛ تنجَّسَ الماء والإناء معًا ، فإن صَبَّ عليه ماءً حتى بلغ به قلَّتين فصاعدًا ؛ طهرَ الماء وبقي الإناءُ نجسًا بحاله ، وهو ماءٌ طاهرٌ في وعاءٍ نِجس.

وهذا أول فروع ابن الحدَّاد (٣)، وهذه مقالته، وعليها الجمهور، وفي

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) ليس في ز،ك، م، ص.

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢٣/١، ١٢٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المسائل المولدات صـ ٩٣٠





المسألة وجوه قد أحسن بسْطَها الشيخ أبو علي في «شرح الفروع»، وكنتُ أنا أُلقي فروعَ ابن الحدّاد() دروسًا في حياة الشيخ الإمام، فلما درَّست هذا الفرع عرضته عليه فصوَّب ابنَ الحداد، وسماعي منه أنه يَنْدُر غلطُ ابن الحداد، وأنَّ أكثر فروعه هو فيها مُصيب، وهذا الفرع غير مصرَّحٍ به في «الرافعي»، وإن كان يُخرَّج من كلامه، وكذا الذي قبله.



<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (ألقي الفروع).

- 6 6



#### الصلاة

﴿ مسألة (١): ورجَّح أنَّ أعلى الكمال في تسبيح المنفرد راكعًا لاحدً له، فليزد ما شاء، وقيل: أعلاه إحدى عشرة تسبيحة، قال: ((وكذلك الزيادة في الدعاء)).

قلت: ولا فرق بين الركوع والسجود.

ألقطان ، ووقع في «شرح المنهاج» عزوُه لابن كج ، وهو سبقُ قلم ، إنما قال ابن كج باللزوم ، وغلَّط ابنَ القطان في عدمه ، وقد ذكره الشيخ الإمام في «باب كج باللزوم ، وغلَّط ابنَ القطان في عدمه ، وقد ذكره الشيخ الإمام في «باب التفليس» من «شرح المهذب» على الصواب ، وقال: «تَغْلِيطُ ابن كج [أ/٤٩/أ] لابن القطان لا يظهر» ، قال: «ومسألة العاري تُشبه الحج ، والخادمُ والمسكنُ لا يباعان فيه» ، والمسألة في «الرافعي» و «الروضة» في «الظهار» ، وفي شرحَي «المنهاج» و «المهذّب» في «التفليس».



<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر: خبايا الزوايا صـ ٨٦٠

(a) (b)

# (d) (a)

# الجنائز

مسألة: وأنَّ زائرَ الميت يُسلِّم عليه كما يُسلِّم على الحي ، قال: «وليس بصحيح قولُ القاضي الحسين وتلميذه صاحب «التتمة»: إنَّ المستحب له أن يقول: وعليكم السلام دارَ قومٍ مؤمنين ، ولا يقول: السلام عليكم ، قالا: لأنهم ليسوا أهلًا للخطاب» ، قال: «وهو مخالفٌ للحديث الصحيح»(١) .

قلت: ولعلَّهما استندَا إلى حديث أبي جَزْءٍ (٢) الهُجَيْمِي: أتيتُ رسول الله عليك السلام؛ فإنَّ عليك عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام عليك السلام، فإنَّ عليك السلام تحيَّةُ الموتى». أخرجه الترمذي وصحَّحه (٣).

أمسألة: وأنَّ رَشَّ القبر بماء يسير من ماء الورد، إذا قصد به حضور الملائكة ومجيئها للطِّيب؛ لا يُكرَه، وأطلق صاحب (التتمة) أنَّ رشه بماء الورد مكروه (١٤)، لكنه علَّله بالإسراف والإضاعة، فليُحمل كلامُه على الكثير منه، ولا يكون بينهما خلاف (٥).



<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المطالب: (٣٣١/١).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ص، وفي بقية النسخ: (أبي حر)، والصواب: (أبي جُرَيٍّ) كما في كتب السنن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٧٢٢)، وأبو داود (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) والقول بالكراهة أولى؛ والناظر في زماننا هذا إلى من يفعله يجدهم اتخذوه سنة متَّبعة، واعتبروا ذلك من شعائر الدفن، وليس من دين الله في شيء، بل هو بدعة محدثة، فإن لم يكن فأقل الأحوال أن يُمنع منه حمايةً للدين من السبل الموصلة إلى البدعة والضلال.

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (٥/١٤٨)٠

# الزكاة

مسألة: وأنه ينبغي أن يقال في الماشية إذا أُسِيمت في كلاً مملوك: إن لم يكن للكلاً قيمة ، أو كانت قيمةً تافهةً لا يُعَدُّ مثلُها كلفةً في مقابلة نمائها وجبت الزكاة ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، والمنقول في المسألة وجهان مطلقان في «البيان»(١) تطلَّبَ النووي فيهما التصحيحَ فلم يجده .

مسألة: وأنَّ قولَ الشافعي ﴿ على سبيل الوجوب لا الاستحباب في الساعي يَقبل الهدية على تركِ حقِّ أو دفع ظُلم: «عليه ردها»، وإن قبِلَها لشكر إنعام كان منه قال الشافعي: «كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه بقدرِها فيسعُه تموُّلُها». وقال الروياني: «هذا عند أصحابنا على الاستحباب والاحتياط» (٢). فخالفه الوالد ﴿ نُكُره قُبُيل «باب زكاة النبات».

مسألة: وأنَّ مَن تأخرت عليه زكاةٌ عصيانًا، ثم مرض ولا مال له؛ فيقترض ويوفيها؛ لأنه عصى بتأخيرها، فإذا وجد مَن يُقرِضه ويرضى بذمَّته تعيَّنَ ذلك طريقًا للتوبة، وهذا حكاه العبَّادي عن شاذان بن إبراهيم، وخالفه العبَّادي فقال: «ينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر، ولا يقترض لأنه دَين» (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: البيان: (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (١١٤/٣)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع: (٥/٣٣٧).

(a) (a)

# (O (O)

# الصوم

ه مسألة: وأنَّ عدلًا واحدًا لو أخبر بطلوع الفجر في رمضان وجب اعتمادُه والإمساك (١) ، ولا يُشترط اثنان ؛ لقوله ﷺ: «حتى تسمعوا أذانَ ابن أمِّ مكتوم» (٢) . وقال الروياني: «يحتمل وجهين» (٣) .

مسألة: وأنه يجب الاعتماد على خبره أيضًا في غروب الشمس ، ويجوز الفِطر ، وقال الروياني (٤): «لا بُدَّ من اثنين كهلال شوَّال» .

﴿ مسألة: وأنَّ مَن عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي بينه وبين رمضان خمسة أيام؛ لم يلزمه الفدية في الحال، ولكن بعد مجيء رمضان، وفي «الرافعي» في المسألة وجهان، أطال عليهما الكلام في «شرح المنهاج»(٥).

أصبعه حالة أصبعه حالة الاستنجاء من مسألة: وأنَّ قول القاضي الحسين: «ينبغي للصائم حفظُ أصبعه حالة الاستنجاء من مسربته لئلا يدخل أدنئ شيءٍ من رأس أنملته فيبطل صومه» = ظاهرٌ فيما إذا وصل إلى المكان المجوَّف، قال: «أما أول المسربة المنطبق فلا يسمَّئ جوفًا، فينبغي أن لا يُفطِرَ بالوصول إليه»(١).

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (وجب الإمساك).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (٣١١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٣١١/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح المعين صـ ٢٦٥، حاشية البجيرمي (تحفة الحبيب): (٣٧٨/٢).



ووقع في كلام القاضي هنا شيءٌ نقله عنه الشيخ الإمام ساكتًا عليه، وينبغي التنبيه عليه، فإنَّ القاضي قال: «ينبغي أن يتغوَّط بالليل ويبولَ بالنهار»(۱)، [۱/٤٩/ب] فإن أراد أنه يُستحَبُّ تأخيرُ غائطٍ احتيج إليه نهارًا ليقع ليلًا، فلا شكَّ في بُطلانه، وهو في البول أشَدُّ بطلانًا؛ فإنَّ الشريعة لا تكلِّف المحتاجَ إليه تأخيرَه، ولا في تأخيره وتقديمه ما في الغائط من المحذور المذكور، فلعلَّهُ لم يُرد بالنهار التقييدَ، بل جاء ذكرُه لمقابلة الليل، والمراد: أنَّ البول لا يتقيَّد، بل أيُّ وقتٍ كان فهو سائغ، وأما التغوُّط فليُحمل كلام القاضي فيه على أنَّ اتفاقه في الليل خيرٌ من اتفاقه في النهار، لا على أنَّا نأمر أحدًا بمضرَّةٍ في بدنه.

#### الاءتكاف

ه مسألة (٢): وأنَّ مَن أجنب بما لا يُبطِل اعتكافَه من احتلام، أو جماع ناسيًا ونحوهما، ولم يبادر إلى الغُسل، ومكث مع القدرة على الغُسل (٣) = بطَلَ اعتكافُه، وقال المتولي، والروياني: «المذهب أنه (٤) لا يَبطُل (٥).



<sup>(</sup>١) انظر: فتح المعين صـ ٢٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (القدرة عليه).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنه) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (٣٣٨/٣)، الشرح الكبير: (٢٦٢/٣)، كفاية النبيه: (٢٦٦/٦).



#### 00

# الحج

﴿ مسألة (١): وأنَّ المُحرِم يُستحبُّ له إذا توضأ أن يخلِّل لحيتَه ما لم يخَفْ خوفًا قريبًا من تساقط الشعر ، وأطلق المتولى عدمَ التخليل (٢).

مسألة: وأنه لا يُقضَى الحج مِن تركة من مات مرتدًا، وهو أحد احتمالين حكاهما عن الروياني في «شرح المنهاج» من غير ترجيح، ثم رجَّح في «الحلبيات» ما ذكرناه (٣).

♦ مسألة: وأنه لو نفر في يوم النفْرِ الأول قبل أن يرمي ، ولم يتذكر إلا في الثالث قبل غروب شمسه = وجب العَودُ ما لم تنقضِ أيام التشريق ، قال: «هذا هو الذي يستقيم على المذهب ، وحكى الماوردي أربعة أقوال غيره» (٤).

~~ (G) (G) ~ ? ? ~

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٢) انظر: قضاء الأرب صد ١٤٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صد ٥١٦، كفاية النبيه: (١٥/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٢٠٠/٤)، الشرح الكبير: (٣/٣٤).

(C)

# البيع

أمسألة: وأنه لو باع على صورة العُمرَى والرُّقبى فقال: "ملَّكتُكَها بعَشرةٍ عمرَك" = لم يصحَّ، وهو قول ابن سُريج وأبي على الطبري، وقال ابن كج: «لا يَبعُدُ عندي جوازُه تفريعًا على الجديد»، ووافقه ابن خيران، حكى الرافعي الخلاف في «باب الهبة»(١).

﴿ مسألة: وأنَّ الإقدام على العقود الفاسدة حرامٌ متى قُصِد تحقيقُ المعنى الشرعي، أو التلاعبُ به، وإن قُصِد تلاعبٌ يجوزُ \_ كملاعبة الزوجة ونحوه \_ فليس بحرام، قال: «وليس هو بعقد على الحقيقة، إنما العقدُ ما قُصِد به تحقيقُ معناه، فلا حرج إذا أطلقنا قولنا: الإقدامُ على العقود الفاسدة حرام» . ذكرَه في مواضع منها في «كتاب النكاح» عند الجمع بين الأختين، ومِن ثَمَّ أطلق في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب» تحريمَه، وما ذهب إليه هو رأيُ الغزالي، وابن الرِّفعة (٢).

﴿ مسألة: وأنَّا إذا جوَّزنا تبايُعَ الغائبينِ بالكتابة ، فتبايَعَ حاضرانِ بها صَحَّ ، وفي المسألة وجهان: هنا ، وفي «النكاح» ، فقال هنا: «ينبغي أن يكون أصحُّهما الصحة» ، وفي «النكاح»: «ينبغي أن يكون أصحُّهما البطلان» ، ولا تناقُضَ منه فيه ؛ لأنَّ الصحيح بُطلان النكاح بالكتابة ، وصحَّةُ البيع .

﴿ مَسَالَةَ: وَأَنَّ امتناع بيعِ المبيع قبل قبضِه إنما هو تعبُّدٌ ، ومستندُه الخبر

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣١٥/٦)، روضة الطالبين: (٥/٣٧٢)، كفاية النبيه: (٩٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهمات: (١٩/٨).

الوارد فيه (۱) ، وهذا ما أشار الرافعي إلى اختياره ، وارتضاه الإمام (۲) ، وحكى الرافعي أختلافًا للأصحاب في أنه هل يُعلَّل بضَعف الملك أو بتوالي الضمان ، وحذف النووي في «الروضة» ذلك كلَّه ، وفي «شرح المهذب» حكى اختلاف الأصحاب في العلتين ، ولم يذكر كونَه تعبُّدًا بالكليَّة ، وإنما قال: «دليله الحديث ، واختُلِف في تعليله» ، وذكر الخلاف مجرَّدًا عن ترجيح ، وقد تكلمت عليه مبسوطًا في «الأشباه والنظائر» (۱) ، وذكره الشيخُ الإمام في «باب الرهن» من «شرح المهذب» .

أمسألة: وأنه إذا وهب المبيع أو رهنه قبل القبض \_ وذلك صحيحٌ عنده ، خلافًا لهما كما تقدَّم \_ فإن قال للمتهب أو المرتهن: "اقبض" ؛ صحَّ ، وإذا قبض تمَّ البيعُ والهبة أو الرهن بعده ، وهو رأيُ صاحب «التهذيب» (٤) ، وهو الذي استقرَّ عليه رأي الشيخ الإمام في «شرح المهذب» ، ذكرَه في «باب الرهن» وإن كان عليه رأي الشيخ الإمام في «شرح المهذب» ، فكرَه في «شرح المهذب» ، وهم المنهاج عنه في «شرح المهذب» ، وهم و المنهاج المهذب في هذا المكان بعد «شرح المنهاج» فيه .

وقال الماوردي<sup>(٥)</sup>: «لا يكفي في البيع وما بعده، ولكن إن قصد قبْضَه للمشتري صح، واستأنفَ قبضًا للهبة والرهن، ولا يجوز أن يأذن له في قبضِه لنفسه من نفسه، وإن قصد قبضَه لنفسه لم يصحَّ للبيع ولا للهبة أو الرهن».

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث: «نهى رسول الله علي عن بيع الطعام حتى يُستوفى» رواه مسلم (١٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/١٧٣)، الشرح الكبير: (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب: (٣١٢/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (٥/٢٢) و(١٠/١).

أن الصدقة به قبل القبض إذا اتصلت بالقبض وكانت بإذن البائع، أو حيث لم يبق له حقُّ الحبس، أو تلفت في يد المتصدَّق عليه = فهي كالوقف، وأطلق الماوردي أنَّ الصدقة كالوقف (١)، قال الشيخ الإمام: «وإباحةُ الطعام للفقراء (٢) كالصدقة».

قلت: فأفهَمَ قولُه: «كالصدقة» اختصاصَ مسألة الماوردي بالصدقة على الفقراء، وهو محتمل، ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا جوازُ<sup>(۳)</sup> الصدقة على الغني؛ فلا فرق، فهي كالوقف عليه، فينبغي أن تُطلَق إباحة الطعام، فإنَّ إطعامَ الطعام من حيث هو قُربةٌ كالهبة والرهن، كذا ذكر هنا.

﴿ مسألة: وأنَّ التفرقة بين والدةٍ وولدِها في الرد بالعيب حرام، وأنكر دعوى شيخِه ابن الرفعة أنَّ المذهب الجوازُ (٤)، وصورتها: أن تحمِلَ عنده ثم يعلم بالعيب قبل سنِّ التفريق.

مسألة: وأنه يكفي في بيع القطن في العدل رؤية أعلاه كقوصَرة التمر،
 ولا يشترط رؤية جميعه، وهو ما قال الصيمري: «إنه الأشبه»(٥).

أمسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجّل إن كان نقدًا ، وكذا إن كان طعامًا وباعه بغير طعام وتقابَضًا وفاقًا للقاضي الحسين فيهما ، قال الشيخ الإمام: «وهو المنصوص» ، قال: «والنقد ينبغي أن يكون كالطعام» ، وجوّز

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى: (٧/٥١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (للفقراء) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جواز) من ظ٢، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٩٠/٩، ٩٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥٦/٤).





الشيخ أبو حامد الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجَّل مطلَقًا، ومنعه الماوردي، ووقع لابن الرِّفعة أنَّ كلام القاضي مفروض في الطعام بالطعام من جنسه، وليس كذلك، نبَّه عليه الوالد الله الم

مسألة: وأنه لو اشترئ مبيعًا لم يره جُملةً ورآه تفصيلًا، كما لو رأى أرضًا وطينًا وآجُرًّا بُني بهما فيها حمَّامٌ، اشترئ الحمَّام ولم يره = لم يصح، وهو أحدُ احتمالَي الروياني (١).

أن البائع إذا قبض الثمن عمّا في الذمّة، ثم رُدَّ عليه المبيعُ والثمنُ باقٍ في يده؛ تعيَّنَ ردُّه بعينه للمشتري، ولم يجُز له إبداله، ذكره في مواضع منها في «كتاب الزكاة» في مسألة كراء الدار، وفي «باب الرد بالعيب»، وفي هذا الباب ذكر الرافعيُّ المسألة.

﴿ مسألة: وأنَّ المقبوض بالبيع الفاسد إذا تَلِفَ وكان مثليًّا يُضمن بمثله ، وصحَّح الماوردي أنه يُضمَن بالقيمة (٢) ، وهو قضيَّة إطلاق الأكثر ، وكذا المقبوض بالسَّوم والتحالفِ بعد هلاك المبيع ، وكلُّ عقدٍ مفسوخ ، وسنذكر المسألة مبسوطةً في خاتمة هذا الباب إن شاء الله .

مسألة: وأنه إذا باع صاعين بصاعين من تمر ، وكلُّ منهما مشتملٌ على صغارٍ وكِبارٍ غير متميزٍ بعضُه عن بعض = صحَّ ، وفي المسألة وجهان:

أحدهما: إن ظهرت الصغارُ من الكبار للناظر من غير تأمُّلٍ لم يصحَّ ، وإلا

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع: (٩/٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٥/٤)، الشرح الكبير: (١٢٣/٤).

# والثاني: إن كان بين أحد العِوَضين تفاوتٌ لم يصحَّ .

قال الشيخ الإمام: «الوجهان ضعيفان، والصواب الصحَّةُ مطلقًا، أما إذا ميَّز وباع صاعًا من الصغار وصاعًا من الكبار بصاع من الصغار وصاع من الكبار، فالحكم كما لو باع درهمًا ودينارًا بدرهم ودينار، وهما من ضربٍ واحد».

﴿ مسألة: وأنهما إذا اختلفا في عين المبيع ، والثمنُ في الذَّة تحالفًا ، وهو الذي قال الرافعي في «الشرح الصغير»: «إنه الأظهر»، واقتصر في «الكبير» بعد حكاية الوجهين على أنَّ كلًّا منهما رجَّحه مرجِّحون (١).

﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه إذا فُسِخَ العقد بعد التحالف ارتفع باطنًا كما يرتفع ظاهرًا من المحِقِّ أو الحاكم دون غيرهما، وفي المسألة أوجةٌ، ثالثُها: إن كان البائعُ صادقًا ارتفع؛ لتعذِّرِ الثمن، فيرتفع ليصل إلى حقِّه كالمفلس، وإن كان كاذبًا فلا؛ لتمكُّنِه بالصدق من حقه، قال الشيخ الإمام: «المختار أنه يرتفع باطنًا وإن قلنا بالانفساخ ، وإن قلنا بالفسخ دون الانفساخ \_ وهو الصحيح \_ نفَذَ باطنًا من المحق أو الحاكم دون غيرهما».

قلت: والأرجح عنده \_ كما تقدُّم \_ أنَّ الفاسخ هو الحاكم، فحينئذٍ يرتفع باطنًا ، غيرَ أنَّ الحاكم إنما بني على تحالُفِهما ، وبتقدير صدق المشتري لا يكون الحكم حقًّا فليُّنظر ، أو يُخرَّج على أنَّ حكمَ الحاكم عند الاشتباه يزيل ما في نفس الأمر، وليس ذلك رأيًا له. [١/٥٠/ب]

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ البيع إذا فُسِخ بالتحالف، وكانت العينُ مستأجَرةً، فهي

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٧٦/٤).

(O) O



كالآبِق، وبه قال القاضي الحسين، لا كالمرهون، وهو احتمالٌ للإمام(١١).

﴿ مسألة: وأنَّ دَين تجارة المأذون إذا حُجِر عليه يؤدَّى من الأكساب المتجدِّدة بعد الحجر، وهو الأصحُّ عند الإمام، وصحَّح البغويُّ خلافَه (٢٠).

ه مسألة: وأنه إذا حدَث عند المشتري عيب، ثم اطّلع على عيبٍ قديم ؟ يَضُمّ (٣) إلى الحادِثِ الأرش ورَدَّ المبيع ، فالأرش أقيم مقام الفائت ، ووَرَدَ الردُّ عليهما ، وملككهما بالرد ، واختار إمام الحرمين أنه رَدَّ المبيعَ وحدَه ، وغرِمَ الأرش عمَّا في ذمَّته من بدلِ الفائت المضمون ، فمَلَكَ البائع المبيعَ بالرد ، والأرش بالقبض عمَّا في الذمة .

هذا مع موافقة الإمام على أنَّ المشتريَ لو طلب الردَّ وبقاءَ الأرش في ذمَّته لم يلزم البائعَ إجابتُه (٤) ، قال الشيخ الإمام: «والأرش المردود يَغرَمُه المشتري ، ويسترجع جميعَ الثمن فيما يظهر على التقديرين».

أمسألة: وأنه لو وجب الأرشُ بزواج العبد، أو الأمّة المبيعة وامتناع البائع، فقال الزوج قبل الدخول: "إن ردَّكِ المشتري بعيبٍ فأنتِ طالق"، ثم ظهر العيبُ = فلا رَدَّ؛ لمقارنة العيب الرد، وقال والدُ الروياني: «الأظهر عندي أنَّ له الردَّ»(٥)، وقد تقدَّمت في الباب الأول لِسكوتِ الشيخين فيها على قولِ الروياني، كذا قالا، وإنما هو والدُه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٣٦١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/٠٥)، التهذيب: (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (فضمَّ).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (٥/٢٣٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقد تقدُّمت في ٠٠٠ وإنما هو والدُّه) زيادة من ظ٢، ك. وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية=



- ﴿ مسألة: وأنه إذا باع عبدًا ، وأحال بثمنه ، ثم اتفق البيِّعان على أنه حر ، وكذَّبهما المحتال ، ولا بيِّنة ، فحلَّفاه على نفي العلم ، ثم أخذ المالَ من المشتري لبقاء الحوالة في حقُّه = لم يرجع المشتري على البائع وفاقًا للبندنيجي ، وسُليم ، والبغوي (١) ، وخلافًا للشيخ أبي حامد ، وابن كج (٢) وابن الرفعة (٣) .
- مسألة: وأنَّ قرضَ العقار لا يجوز، وهو قولُ الماوردي، وجوَّزه المتولي في شِقصِ من دار ؛ لأنه من حيث إنه مُشاعٌ في تلك الدار مِثلِيٌّ ، وسكت عليه في «الروضة»(١).
- ﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه يجوز قرضُ المنافع، وبه صرَّح المتولي، ومنعه القاضي الحسين ، نقله عنه في زيادة «الروضة» ساكتًا عليه (٥).
- الشرح المنافعي في «الشرح الخبز، وهو رأي الرافعي في «الشرح الشرح المنافعي في المن الصغير»، وإليه صَغْوُ النووي أيضًا (٦).
- ☀ مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في ماء الورد، وقال صاحب «البحر»: «إنه الذي عليه عامَّة الأصحاب (٧).
- ﴿ مَسَأَلَةُ: وأنه يجوز السَّلَم في المنافع، وعزاه إلى النص، واقتصر في

ز: (قد تقدَّمَ في الباب الأول نظيرُ هذه المسألة نقلًا عن الروياني).

<sup>(</sup>١) قوله: (والبغوي) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) زاد في ظ١: (والبغوي)، وقولَ البغوي عدمُ الرجوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٤/١٦٧)، روضة الطالبين: (٤/٢٣٥)، كفاية النبيه: (١١٠/١٠، ١١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/٥٠)، كفاية النبيه: (٢١/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (٤/٣٣).

انظر: الشرح الكبير: (٤٣٢/٤)، روضة الطالبين: (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: بحر المذهب: (١٥٢/٥)٠



00

«الروضة» على عزوه إلى الروياني ساكتًا عليه (١) ، ونقل الشيخ الإمام عن «فتاوى القاضي» المنع ، قال: «وهو خلاف النص».

قلت: وعجيبٌ أنَّ النووي نقل عن «فتاوى القاضي» منع قرض المنافع، ولم ينقل عنه في السَّلَم فيها شيئًا، مع كونهما في موضع واحد من كتاب واحد، على أني لم أر في نسختي لواحدة من المسألتين ذكرًا، والشيخُ الإمامُ نقلَ عنه فيهما المنعَ، غير أني رأيت بخطه على «حاشية شرح المنهاج» أنه بعد ذلك رأى في «باب الغصب» من «تعليقة القاضي» أنه سئل عن قرض المنفعة بأن يقول: «أقرضتُكَ منفعة داري هذه شهرًا»، قال: «لا يجوز؛ لأنَّ ما لا يجوز السَّلَم فيه لا يجوز قرضُه، والسَّلَم لا يجوز في المنافع؛ لأنه لا بُدَّ فيه من التعيين، والتعيين والتعيين يُبطِلُ السَّلَم، فيبطِلُ القرض).

قال الشيخ الإمام: «وهذه العلة لا تطَّرد في كلِّ المنافع؛ لجواز السَّلَم في تعليم القرآن ونحوه، فلعلَّ إطلاقَه المنعَ محمولٌ على هذا، ثم بعد حملِه عليه يمكن أن ينازَع فيه بقول المتولي في قرضِ جُزءٍ من دار».

مسألة: وأنّا إذا جوّزنا السّلَم في الدراهم والدنانير [١/١٥/١] وهو الأصحُّ ؛
 فأرجحُ الوجهين: أنه يجب وصفُها ، ولا يكفي الإطلاق .

مسألة: وأنه لو اشترئ ثوبين وأراد بيع أحدِهما مرابحة ، وكذا سائر ما يتقسَّط الثمن عليهما بالقيمة = خَبَر بلفظ القيام ورأسِ المال ، وهو قولُ القاضي الحسين والماوردي والمتولي (٢).

وعند القاضي أبي الطيب: أنه يُخبِّر بلفظِ الشراء أيضًا ، وهو بعيد .

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٤/٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (٤/٥٧٠)، روضة الطالبين: (٣٣/٥).

# الرهن

وأنَّ الراهن إذا اعترف أنه مرهونٌ بعشرين ، ثم ادَّعى أنه مرهونٌ بعشرة بعد عشرة ، وقلنا بالجديد الصحيح: أنه لا يجوز أن يرهنه المرهونُ عنده بدين آخر ، ونازعه المرتهن فقال: "بل فسخنا واستأنفنا رهنًا بعشرين" = فالقول قول المرتهن ، وإليه ميلُ الصَّيدلاني ، وقال الروياني: «إنه الأقوى ؛ لاعتضاد جانبه بإقرارِ صاحبه» . وصحَّح البغويُّ أنَّ القول للراهن (۱) .

مسألة: ورتّب عليه، فقال: «لو شهدَ شاهدان أنه رهَنَ بألفٍ ثم بألفين، لم يُحكَم بأنه رهَنَ بألفين ما لم يُصرِّحَا بأنَّ الثاني كان بعد فسخ الأول»، قال الشيخ الإمام: «والوجه عندنا تخريجُها(٢) على دعوى الصحة والفساد، فمَن صدَّق مدَّعي الفساد \_ وهو اختيار البغوي \_ يناسبُه التوقُّف حتى يصرِّح (٣) الشاهدان، ومَن صدَّق مدَّعي الصحة يناسبه أن يحكم بأنها رهنٌ بألفين» (٤).

أنه إذا رهنَ الجاني عمدًا، وقلنا: يصحُّ فيه ولا يصحُّ في مسألة: وأنه إذا رهنَ الجاني عمدًا، وقلنا: يصحُّ في موجب المال، فعفا على مالٍ = كان كجناية تصدر من المرهون، وهو قضيَّة كلام القاضي الحسين، ولا يبطل الرهن من أصله، خلافًا للشيخ أبي محمد (٥).

مسألة: وأنه إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد، وسكت عن الإذن في بيعِه

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٤/٥٦)، كفاية النبيه: (٩/٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) في ق: (تخريجهما).

<sup>(</sup>٣) زاد في ك: (به).

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب: (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٤).



عند إشرافه على الفساد، أو طلب المرتهنُ بيعَه فامتنع الراهن، فهو كالتالف بآفةٍ سماويَّة.

قال: «وإن طلب الراهنُ البيع فامتنع المرتهن، فلا يضمنه المرتهن إلا إذا كان في يده بعد المطالبة بالبيع». وسكت النووي في «زيادة الروضة» على قول صاحب «التتمة»: «إنه في الصورتين الأولتين من ضمان الراهن، وعلى إطلاقه في الصورة الثالثة أنَّ المرتهن يضمن إذا امتنع من البيع بعد طلب الراهن (١).

أمسألة: وأنَّ قَبْضَ المُشاع إذا رُهِن وهو مما لا يُنقَل (٢) = بالتخلية وحضورِ الشريك؛ لأنَّ يده حائلة، وهو قول المحاملي، والماوردي (٣)، وقال صاحب «البيان»: «يصِحُّ، وإن لم يَحضُر الشريك» (٤).

ه مسألة: وأنَّ الطريقة الجازمة بأنَّ ما جوَّزناه للراهن من الانتفاع بالمرتَهَن، فيجوز له استيفاؤه بنفسه، إذا كان ثقةً يُؤمَن جحودُه قولًا واحدًا، ولا يجوزُ بنفسه إذا لم يكن = هي (٥) الأظهر، فيُحمَل النصُّ على الجواز في (١لأم) (٢) على الصورة الأولى، وعلى المنع في القديم على الثانية (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) زاد في م: (فقبْضُه)، ومعنى العبارة: أنَّ المشاع غير المنقول يكون قبضُه عند رهنه بتخليته وحضورِ الشريك.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (٣٩/٦)، كفاية النبيه: (١١/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان: (٣٢/٦).

<sup>(</sup>٥) في ك: (لم يكن ثقةً في).

<sup>(</sup>٦) أشار في حاشية ظ١ إلىٰ نسخة: (الجديد).

<sup>(</sup>٧) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٣٤، ٢٩).

والطريقة الأخرى: إجراءُ القولين، ولم يرجح الرافعي من الطريقين شيئًا، وقوله: «ويُشبه أن يكون هذا أظهر» مرادُه به: القول بأنَّ له الاستيفاء، لا ترجيح طريقة القولين، على خلاف ما فهم النووي، وليس هذا من النووي بترجيح صريح، وإلا لعددناه في الباب الأول، إنما هو وهمٌ في الاختصار (۱).

مسألة (۲): وأنّا إذا قلنا: ولدُ المرهونة ليس بمرهون، وولدُ الوديعة ليس بمودَع؛ فليس للمرتهن والمودَع إمساكُه، وهو أحدُ وجهين حكاهما صاحب (البحر) (۳)، وذكرهما الشيخ الإمام في ((كتاب (٤)) الرهن) من ((شرح المهذب)).



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٩٣/٤)، روضة الطالبين: (٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، م، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) في ق: (باب).





### التفليس

﴿ مسألة (١): وأنَّ الحَجر على المفلس [١/٥/١] يلاقي مالَه لا نفسه ، فنفسه لا اختلال (٢) فيها ، وفي المسألة وجهان حكاهما ابن الرفعة ، وقضيَّةُ بحثِ الرافعي حيث قال (٣): «فليفسّر (٤) المفلس بالذي ليس له مالٌ يفي بديونه ؛ لِيَنظُم مَن لا مال له أصلًا » = أن يكون مختارًا لملاقاة الحجر نفْسَ المفلس ، وقد ضعَّفه ابن الرفعة والوالد (٥) ، وقال ابن الرفعة : «إنه مخالفٌ لنصّ الشَّافعي وللقياس » ، ذكرَ الوالدُ ذلك في أول «باب التفليس» من «شرح المهذب» .

ويؤيدهما: أنَّ للمفلس أن ينكح بلا إذن ، وقد قال ابن الرفعة في «النكاح»: «إنَّ ذلك يُضعف القول بملاقاته لنفسه ، ولا شكَّ فيه».

﴿ مسألة: وأنَّ الحاكم يكتفي في بيعِ ما يُسنَدُ إلى (٦) المفلس من المال باليد، ولا يحتاج إلى ثبوتِ مِلكه عنده، قال: «فحصتُ عن هذه المسألة، وتحصَّلتُ (٧) فيها على وجهين، أصحُّهما هذا، وهو قول أبى عاصم».

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، م٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ك: (اختلاف)، والمثبت من سائر النسخ، إلا أنه في ظ٢، ز، ص بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (فيفسر)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: يتَّجه أن يُبنئ ذلك على الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيرِه على أنه يُسلَك بحَجر المفلس حَجرُ المرض أو حجرُ السَّفَه ؟ والله أعلم)، وهي في حاشية زبخطً ابن قاضي شهبة دون قوله: (ذلك على الخلاف المشهور في «الحاوي» وغيره).

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (ما بِيَد) ، وليست في م ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) في ظ١: (تحصلت) بلا واو ، وفي ك: (فحصلت) ، وليست في م ، والمثبت من بقية النسخ .

قلت: ونظير ال مسألة: إذا طلب الشركاء من القاضي القسمة، ولم يقيموا بيِّنةً تَشهد بملكهم؛ هل يجيبهم؟ فيه طريقان مشهوران، قال النووي(١٠): «المذهب: أنه لا يجيبهم». قلت: وقد يُفرَّق بينه وبين البيع على المفلس حيث كان الصحيح فيه البيع.

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ حَجْرِ الْفَلَسَ حَجْرُ مَرْضِ ، لا حَجْرُ سَفَهِ ولا رَهْن ، وهي أقوالٌ ثلاثة ؛ ثالثُها من استنباطاته وتخريجاته .

﴿ مسألة: وأنَّ استيلاد المفلس مع ذلك غيرُ نافذ، وإن كان استيلادُ المريض نافذًا ، قال: «لأنه ليس كحجر المرض من كل الوجوه ، فلا يَنفُذ إلا موقوفًا إلى أن يقضي الدين ، فإن قضى فنافذ ، وإلا فغير نافذ» . ذكرَه في «شرح المهذب» .

وهو ما ذكره شيخُه ابن الرفعة في «الكفاية»(٢)، لكنه في «المطلب» رجَّح أنه نافذ ، وعزاه إلى «خلاصة الغزالي» ، وقال: «إنه أولى مما ذكره في «الكفاية»».

﴿ مسألة: وأنَّ الوالد لا يُحبَس في حقِّ الولد ، وقد صحَّحه في «الروضة» في «كتاب الشهادات» ، وذكر أنَّ الإمامَ قال: «إنه الذي عليه معظمُ أنَّهُ تنا»(٣).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ المريض، والمخدَّرة، وابنَ السبيل يُحبَسون، قال: «ويُشترَط أن يكون للمريض في الحبس مَن يخدمه».

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ المحبوس لا يُمنع من زوجته ، كما لا تُمنع هي إذا حُبِست منه على الصحيح · وقال الروياني: «يُمنَع المحبوس زوجتَه» ، وتبعه ابنُ الرِّفعة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢١٩/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبية: (٩/٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٢٣٧/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٥/٠٨٠)، كفاية النبيه: (٩/٦/٩).





مسألة: وأنَّ الدَّين الحالَّ إن لزم بعدوانِ لزِمَ أداؤه على الفور من غير طلب؛ كذا يدلُّ اختيارُه عليه وصَغْوُه إليه، وكأنه يعني بالعدوان الواجب لا باختيار صاحب الحق، كما سأذكره إن شاء الله.

وإنما قلتُ: إنَّ صَغْوَه إلى هذا التفصيل؛ لأنه على قال في «باب التفليس» بعدما ذكر كثيرًا من كلام الأصحاب في ذلك:

(اعلم أنَّ الوجوب تارةً يُطلق بمعنى: الثبوت في الذمَّة ، ولا شكَّ أنَّ هذا المعنى حاصلٌ قبل الطلب وبعده ، سواءٌ أكان الدَّين حالًا أم مؤجلًا ، على موسرٍ أو معسرٍ ، ويُطلَق تارةً بمعنى: وجوب الأداء ، وهو اصطلاح الأصوليين ، وبهذا المعنى لا يَثبُت في المؤجَّل ولا في الحالِّ على المعسر ، ويحسن التردُّدُ فيه على الموسر: هل يتوقَف على الطلب أو لا ؟ وللتردد اتجاه ، سواءٌ أكان سببُه عدوانًا ، الموسر: ها تردَّدنا في وجوب قضاء الصلاة على الفور ، وإن كان سببُها عدوانًا ، أعني: فاتت بغير عذر ، وقياسُ ما قيل هناك: أن يكون الأصحُّ هنا أنه إن لزمه بعدوانٍ وجبَ على الفور ، وإلا فلا » .

قلت: مسألةُ وفاء الدَّين الحالِّ من غير طلبِ اضطرب فيها كلامُ الأصحاب، ويجتمع فيها من كلام الإمام في «النهاية»، وابن السمعاني في «القواطع»، والروياني في «البحر» خلافٌ وتفصيل، وما ذكره الشيخ الإمام حسنٌ، وإن كان قد ينازَع في تسمية المؤجل، والدَّين على معسِرٍ دَينًا، ولكن الصواب فيهما أنه دَين.

ثم يشهد لهذا التفصيل قولُ الرافعي في «باب الحجر»: «إنَّ الوليَّ يوفي ما على الصبي من الديون»، [١/٥٢/١] قال: «وأروشِ الجنايات وإن لم تُطلب، ونفقةِ

00

القريب بعد الطلب» (١) ، فإيجابُ وفاء الأروش وإن لم تُطلَب دليلٌ على أنَّ الحالَّ الثابت بغير رضا صاحبه بعُدوانِ يجبُ أداؤه من غير طلبه ، فإنَّ أرش الجناية بهذه الصفة ، كذا نبَّه عليه الشيخ الإمام على «باب الحجر» .

وعلى هذا ، فهو وهُما متوافقون على التصحيح في المسألة ، ولكنِ الشيخان لم يفصِحًا بالمسألة إفصاحًا ، وقولُ الشيخ الإمام: «إنَّ أرش الجناية لا يكون إلا بهذه الصفة» يعني: لا يكون إلا عن عدوان .

فإن قلت: قد يكون عن جناية الخطأ.

قلت: الخطأ لا يخرجها عن أن تُوصَف بالعدوان، ألا ترى أنَّ كلامه في جناية الصبي، ولا إثم فيها، فالعدوان هنا بمعنى الضمان لا بمعنى الإثم، وإليه الإشارة بقوله في «الصلاة»: «إنَّ معنى كونها عدوانًا فواتُها بلا عُذر».

نعم، لك أن تقول: إذا لم تكن معصيةً فلا وجه للفور في أرش الجناية، واللائقُ بأصلِه أن يُفرَّق بين الواجب عن معصية، والواجب لا عن معصية (٢).

﴿ مسألة: وأنَّ كتب الفقيه تباع في دَينه، وفي حَجِّه، ذكرَه (٣) في «الحلبيات» (٤)، وهو قول القاضي الحسين (٥)، وسكت في «شرح المنهاج» على

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٨) و(٢٨٢/٧).

<sup>(</sup>٢) علّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: لا أحسب أحدًا ينازع في أنَّ ما عصَى فيه كالسرقة، والجناية، والغصب ونحوها أنه يجب أداؤها على الفور، ولا سيما إذا كانت لمن لا يعبِّر عن نفسه، أو لغيره ولم يعلم، أو علم ولم يعلم رضا بالتأخي، وأيضًا التوبة فورية، والخروج من الظلامة من شروطها)، وعزاه لخط الأذرعي.

<sup>(</sup>٣) في ك: (كذا ذكره) .

<sup>(</sup>٤) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٥١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع: (٧١/٧).





قول أبي عاصم: «لا تباع».

أما خيلُ الجُندي وسلاحُه، فقال ابن الأستاذ شارح «الوسيط»: «إنها ككتب الفقيه». وقال الشيخ الإمام رهي الآين إذا كان قد استعمله الإمام، ورزَقَه من بيت المال؛ لأنها كالمستحقّة للجهاد»، قال: «وأما المتطوع الذي لا رِزق له في الديوان، إذا لم يتعيّن عليه الجهاد؛ فيباع عليه».

مسألة: وأنه لو تبرع أجنبي بوفاء دَين الميت وجب قَبوله، ذكره في «باب التفليس» من «شرح المهذب»، بعد أن نقل تردُّدَ القاضي الحسين فيه (١).

و مسألة: وأنه إذا اشترى ثوبًا وصبغًا، فصبغه ثم أفلس، وزادت قيمة الثوب مصبوغًا على قيمته غير مصبوغ، لكن نقص عن قيمتهما، كما إذا كان الثوب يساوي عشرة، والصبغ خمسة، فصار يساوي اثني عشر:

فإن كان النقصُ بسبب نقصِ صفةِ الصبغ لا غير ، كما إذا كانت زنةُ الثوب خمسة أرطال ، وزِنةُ الصبغ رطلًا ، وزنة الثوب مصبوغًا ستة = فلا يرجع بائعُ (٢) الصبغ إذا اختاره بغيره .

وإن كان النقص بسبب نقص ِ جُزءٍ من الصبغ ، وذهابِه في الثوب ؛ كان لبائعه الرجوع في الدرهمين ، والمضاربة بما بقي .

وإن احتمل كونه بسبب نقصان الصفة أو نقصان جُزءٍ ؛ بنينا الأمرَ على أنه نقصان جُزءٍ .

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع: (٣٩٢/١٣)٠

<sup>(</sup>٢) في ق: (صاحب)،

(O)

وهذا شيءٌ ذكر ابنُ الرِّفعة أنه التحقيق، وقال الشيخ الإمام: «إنه جيد»، قال: «فليُعتمد ويُنزَّل الخلافُ عليه».

وأراد بالخلاف قولَ الشيخ أبي حامد والماوردي: «إنَّ صاحب الثوب يرجع بماله وهو عشرة، وصاحب الصبغ إن اختار المضاربة بالثمن وإلا رجع فيه ناقصًا، فيُعطى من الثمن درهمين، ولا شيء له غير ذلك». وهذا ظاهر كلامً صاحب «التنبيه»(۱).

وقال في «المهذب» و «الشامل»: «إنَّ لصاحب الصبغ إذا رجع أن يضارب بما نقص» (٢). فنزَّل الوالدُ الخلافَ على هذا التحقيق.

وأنا أقول وراءه: فيما إذا كان النقص بسبب ذهاب جُزء من الصبغ تحقيقٌ آخر، فيقال: إن كان الذاهبُ قدْرًا معلومًا أَخَذَ الدرهمين، وضاربَ بثلاثة أرباع [أ/٢٥/ب] الباقي بعد الربع من الثمن، فيقال مثلًا: فيما إذا كانت زِنَةُ الثوب خمسة وقيمته عشرة، والصبغُ رطلًا وقيمته خمسة، وزِنةُ الثوب مصبوغًا خمسةً ونصفًا، وقيمته أثنا عشر إذا اختار الصبغ؛ فقد أخذ نصف صبغه، وذلك حيث الصبغ مفرَدٌ درهمان ونصف، فليضارب بقيمة الصبغ؛ لأنه الجُزءُ الفائت عليه، وهو درهمان ونصف لا ثلاثة.

ولعلَّ هذا مرادُ ابن الرفعة بقوله: «والمضاربة بما بقي» أي: بما بقي من قيمة الصبغ مطلَقًا؛ لأنَّ ما في مقابلة نصفِ درهم نقصانُ وصفٍ، وقد قرَّر أنه لا يضمن.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى: (٦/٣٠٧، ٣٠٦)، كفاية النبيه: (٩٣١، ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب: (١٢١/٢)، كفاية النبيه: (٩٣١، ٥٣١)،

# (D)

# الحجر

ه مسألة (١): وأنَّ الوليَّ لو باع مالَ المحجور، ثم فَسَقَ قبل انبرام البيع؛ لم يبطل البيع، ومراده بالانبرام انقضاءُ الخيار؛ فإنه قال: «ويَثبُت الخيار لمن بعده من الأولياء».

مسألة: وأنه يجوز للولي أن يشتري لليتيم العقار وإن لم يحصل من ريعِه قدر كفايته إذا رأى ذلك مصلحة ، قال: «وللولي نظرٌ خاصٌ في الأمور الجُزئيَّة لا تحيط به قاعدة». وقال الماوردي(٢): «لا بُدَّ أن يَحصُلَ من ربعه قدر الكفاية».

مسألة: وأنه يجوز إرسالُ الصبي في الحاجة بحيث يكون واسطةً في البيع والشراء، ونقْلِ الكلام، والإيجابِ والقَبول، ويُقبَل قوله في ذلك إذا حصلت الثقة به، ويكون العقد بين البالغين، والجوري أطلق جوازَ إرسال الصبي لشراء حاجة (٣).

قال الشيخ الإمام: «والذي قاله بالتوجيه الذي ذكرناه ليس بعيدًا، سواءً أجوَّزنا المعاطاة فيُكتفئ بها والصبيُّ متوسطٌ ، أم لم نجوزها ولكن وقع الإيجاب والقَبول عند بلوغ الخبر كما يبيع من الغائب».

وهذا الفرع إما أن يقال: إنَّ الشيخين سكتًا عنه ولا يخلو عن نزاع، أو إنَّ

 <sup>(</sup>۱) قوله: (مسألة) زيادة ظ۲، ك، م.

<sup>(</sup>۲) انظر: كفاية النبيه: (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج: (٤٠٩/٤). وجاء في حاشية ظ١: (وادَّعن الإجماعَ عليه، ولعلَّهُ الإجماع السكوتي، ذكرَه الأذرعي).



إطلاقهما يقتضي منعه(١).

أمسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه (٢) لا يُخرِجُه عن التكليف، والمغمى عليه، والنائم = لا يُحجَر على واحدٍ منهم، خلافًا للقاضي الحسين في النائم، ولصاحب «التتمة» في المغمى عليه، ومن له أدنى تمييز ولم يَكمُل عقلُه مع بلوغه (٣).

أنكر مسألة: وأنَّ الابن إذا ادَّعى على أبيه أنه رشيد طالبًا فكَّ حجرِه، وأنكر الأب ؛ فالقول قولُه من غير يمين، وقال: «ينبغي القطع به»، وهو قول أبي عاصم العبادي، وقال القاضي أبو سعد: «يحلَّف»(٤).

ه مسألة: وأنّا إذا قلنا: الإنباتُ علامةٌ في حقّ الكفار على البلوغ؛ فهو علامةٌ على أحد الأمرين: من الاحتلام، أو استكمالِ خمسَ عشرةَ سنَةً لا بِعَينِه، ونقلَ عن الماوردي أنه علامةٌ على الاحتلام نفسه، وعن المحاملي: أنه علامةٌ على خمس عشرة سنة، وهو عكسُ ما نقله ابن الرّفعة عنهما، ولعله سبقُ قلم (٥).



<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (الحقُّ أنَّ إطلاقهما والأصحاب يقتضي منعه مطلقًا).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢، ك، ق: (الذي) بدل: (إلا أنه).

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٦/١٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (٣٤٣، ٣٤٤)، كفاية النبيه: (٣٢/١٠).



# الصُّلح

ه مسألة (١): وأنَّ الصلحَ مندوبٌ ، وفاقًا لأبي الطيب بن سلمة ، وخلافًا لابن أبي هريرة ؛ حيث قال: «بل(٢) رخصة»(٣).

مسألة: وأنَّ صاحب العُلُو والسُّفْل إذا باع العُلْو وحده ، فليس للمشتري أن يبنيَ عليه ؛ لأنَّ الهواء حقُّ لصاحب السُّفْل ، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة حالة البيع ، وهو أحدُ وجهين في «الحاوي»(١).

ه مسألة: وأنه إذا صالح مِن ألفٍ في الذمَّة على خمسمئة معيَّنة فسد، وهو رأيُ الإمام (٥)، وفيه وجهُ: أنه يصح، وللرافعي بحثُّ يؤيده حذفه النووي في «الروضة»، فلم يَصِر له في المسألة ترجيح، وصار [١/٥٣/١] الخلاف بين الوالد والرافعي دونه (٦).

فإن قلت: أليست عبارة النووي: «ولو صالح منه على خمسمئة معيَّنة جرى الوجهان، ورأى الإمامُ الفسادَ هنا أظهر» (٧)، انتهى. وأشار بالوجهين إلى الوجهين في المصالحة من ألفٍ في الذمَّة على خمسمئةٍ فيها، والصحيحُ فيها الصحيّة، فاقتضى إجراءُ الوجهين أن يكون الصحيح كالصحيح ؟

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، م، ك، س.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٦/٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (٦/٣٥٤)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٩٢/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: روضة الطالبين: (١٩٦/٤).

قلت: لا يلزم ذلك ، بل غايتُه جرَيان الخلاف ، وقد يختلف التصحيح ، لا سيَّما وقد قال: «ورأى الإمامُ الفسادَ هنا أظهر» ، وهذا يكاد يومئ إلى أنَّ الراجع هنا ليس الراجع (١) هناك ، فإن لم يكن فلا أقلَّ من أنه ساكتٌ عن الترجيع ·

<sup>(</sup>١) قوله: (الراجح) من نسخةٍ أشار لها في حاشية ظ١، وليس في سائر النسخ.

**60** 

#### 00

#### الضان

مسألة: وأنَّ مجرَّد الضمان لا يُثبِت حقًّا للضامن على الأصيل.

مسألة: وأنهما إذا قالا: ضمِنّا ما لك على زيد؛ طولب كلِّ منهما بجميعه، ذكر المسألة في «شرح المنهاج»، وله فيها ثلاثة (١) تصانيف مفرَدة صوّب فيها تصحيح المتولي المطالبة بالكل، وردَّ كلامَ الماوردي، وصاحب «البحر»، وكلامَ ابن الرفعة أيضًا؛ حيث اقتضى مثله في: "رَهَنّا العبد بالألف"، وقال: «لو وقف على «التتمة» لم يذكره». وجزم بتصحيح أنهما ضامنان للكل، وراهنان بالكل.

ووافق في مسألة السفينة على أنَّ أحد الركبان إذا قال للآخر: "ألقِ متاعك في البحر وأنا وهم ضامنون" أنه يلزمه بحصته ، وفرَّق بينه وبين الضمان والرهن .

مسألة: وأنه إذا أبرأه من درهم إلى ألف، وهو لا يعرف ما له عنده ؟ صحَّ، وهو المنصوص في البويطي.

قلت: وهي مسألةٌ حسنة، فكثيرًا ما يجهل الإنسان كم له، أو كم عليه، ويحرِص على البراءة، فطريقُهُ على هذا: أن يذكر غايةً يتيقّن أنه لا زائد عليها.

وقد أشار في «البويطي» إلى هذه الحيلة (٢) ، فقال: «ولو أنَّ رجلًا حلَّل رجلًا ملًا من كل شيء وجب له عليه ، لم يبرأ حتى يبيِّن ، فإن لم يعرف قدْرَه حلَّله

<sup>(</sup>١) قوله: (ثلاثة) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ك: (المسألة).

من كذا إلى كذا»(١)، انتهى · فهذه حيلةٌ تنفع أهلَ الورع والتقوى ·

مسألة: وأنَّ ضمان نفقة القريب يومَه لا يصح.

أن مسألة: وأن حقيقة الإبراء: الإسقاط لا التمليك، والنووي قال في «باب الرجعة» (٢): «المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ في أن الإبراء إسقاط أو تمليك، والنذر هل يُسلَك به مسلك واجبِ الشرع أو جائزه ؟ والطلاق الرَّجعي هل يَقطع النكاح ويزيل المِلك ؟ بل يختلف الراجح بحسب المسائل».

وقد تكلمتُ على هذا ، وضعَّفتُه في «الأشباه والنظائر» (٣) ، ولهذه المسائل رابعةٌ ، وهي ما إذا نوى مع الفَرْضِيَّة ما ينافيها ، ولا ينافي النافلة ، فالفرض يَبطُل ، وفي بقاء عموم النافلة قولان ، قال: «إنَّ الترجيح يختلف فيهما بحسب الصور ، ولا شكَ أنَّ الصور الداخلة تحت أصلين في كلِّ منهما شائبةٌ من صاحبه يختلف الترجيح فيها بحسب كلِّ جزئيَّة».

وليس لما ذُكِر خصوصيَّة ، بل هو جارٍ في مثل قولنا: الإقالةُ فسخٌ أو بيع؟ اللعانُ يمينٌ أو شهادة؟ الحوالةُ استيفاءٌ أو اعتياض؟ اليمينُ المردودة كالإقرارِ أو كالبينة؟ والمغلَّب في قاطع الطريق حقُّ الخالق أو المخلوق؟ حجرُ الفَلَس حجرُ مرضٍ أو سفه ؟ الظّهارُ طلاقٌ أو يمين؟ ونحوها.

ثم لا يمنع ذلك الترجيح في أصل القاعدة ، ووقع في «الرافعي» في الإبراء من المجهول: «إن قلنا: إسقاطٌ صحَّ ، وإن قلنا: تمليكٌ لم يصح ، وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) انظر: عجالة المحتاج: (٨١٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٢٣/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الأشباه والنظائر: (١٩٨/١)٠



المذهب». وتبعه النووي وقال: «الأظهر »(١).

والمراد: أنَّ ظاهر المذهب أنَّ الإبراء عن المجهول لا يصح ، لا أنَّ الإبراء تمليك ، كما نبَّه عليه الوالد ، فليس لهما في أنَّ الإبراء إسقاطٌ أو تمليكٌ ترجيح .

﴿ مسألة: وأنه إذا كان له دَينٌ على اثنين ، فقال: "أبرأتُ أحدكما" ؛ لم يصح ، وإن قلنا: الإبراء إسقاط ، قال: «لأنَّ الإبهام كالجهالة» .

ولو قال قائل: إنَّ هذا مما خالف الشيخُ الإمامُ فيه الشيخين لأصاب؛ لأنهما قالا بصحَّته على القول بالإسقاط، غير أنَّا ذكرناه في هذا الباب؛ لكونه فرعًا لخلافٍ مرسَل.

# الحوالة

﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ مَن لَه عَلَىٰ رَجَلِينَ أَلَفٌ بِالسَوِيَّةِ، وَكُلُّ مِنهِما ضَامِنٌ لَصَاحِبه، فأحال عليهما ؛ صحَّ ، سَواءٌ أطلق أم شَرَط مطالبة أيهما شاء . [١/٥٣/ب]



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٧)، روضة الطالبين: (٤/٠٥٠).

# (a) (a)

### الوكالة

﴿ مسألة: وأنَّ تعيين الوكيل فيما لا غَرَضَ في كونه معيَّنًا لا يُشترط، في مسألة: وأنَّ تعيين الوكيل فيما لا غَرَضَ في كونه معيَّنًا لا يُشترط، في عتق عبده، أو تزويج جاريته من فلان، وأن تأذن المرأةُ لكلِّ عاقدٍ في البلد في تزويجها من زيد، وهذا فيما أحسبه موضعُ وفاق، وفي «فتاوئ ابن الصلاح» ما يدلُّ عليه،

وقولُ مَن أطلق اشتراطَ تعيين الوكيل محمولٌ على ما في تعيينه فيه غرض وقولُ مَن أطلق اشتراطَ تعيين الوكيل محمولٌ على ما في «الكفاية» (١) ، فهذا كالبيع ، وعليه يدلُّ كلام النووي في «فتاويه» ، وابنِ الرفعة في «الكفاية» (١) ، فهذا إن شاء الله مما (٢) لا يختلفون فيه ، بل مَن قال: «إنَّ تعيين الوكيل شرط» ، فمقصودُه: الموضع الذي لتعيينه غرض ، ولذلك مثَّلوا بالبيع .

وأما ما لا غرض فيه \_ كما مُثِّلَ ، فلا يُشترط قطعًا (٣) ، وإنما ذكرتُه في هذا الباب ؛ لَتبادُرِ كثيرٍ من الأذهان إلى أنه موضعُ خلاف ، بل أقول: إنه أيضًا ليس تقييدًا للإطلاق ؛ فإنهم ما أطلقوا إلا مع تمثيلهم بالبيع ، فكأنهم قيَّدوا بغير صورة الغرض ، وسَأُعِيدُ ذكر المسألة في آخر الباب إن شاء الله .

مسألة: وأنه إذا علَّق الوكالةَ على شرط، فوُجِدَ وتصرَّف الوكيل، وقلنا بصحَّة تصرفه، وهو الصحيح = فالتصرُّف جائز، وبه قال ابن الصباغ، وقال

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٢٢٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مما) من نسخةٍ أشار لها في حاشية ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في هذا نظر، فإنْ صحَّ فلا بدَّ أن يعلم المتصرف بالأدب العام فيما أكسب ماله)، وعزاه للأذرعي.





الشيخ أبو حامد: «لا يجوز وإن نفذ»(١).

- مسألة: وأنه لو قال: "وكلتك ببيع ما تُثمِر نخلتي وتُنتِج مواشِيً" لم يصحج ، وبه قطع الإمام ، وقال المتولي: «يصح»(٢).
- مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال ، خلافًا للروياني (٣).
- أنَّ إذا قلنا بصحة التوكيل في الإقرار، فصورته أن يقول: "موكلي مقرٌّ بكذا» (٤) ، ولا يقول: "أقررتُ عنه بكذا"، خلافًا للبندنيجي، ولا: "جعلتُ موكلي مقرًّا"، خلافًا لبعضهم (٥).



<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٢٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (٢/٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا خبرٌ مجرَّد)، وأشار إلى أنها نسخة، ويبدو أنها حاشية لا نسخة؛ لأنها جاءت في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة على أنها حاشية فقال: (هو خبرٌ مجرَّد)، وهو مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/٢١٣)٠

# 00

## الإقرار

مسألة (١): وأنه لو استلحق عبد غيره، أو عتيقه لم يلحقه وإن كان بالغًا وقد صدَّقه، والخلاف إنما هو في هذه الصورة، أما الصغير فلا يَلحق قطعًا؛ محافظةً على الولاء.

مسألة: وأنه لو قال: "غَصَبْتُ هذا العبد من زيد وغَصَبْتُه من عمرو"،
 كان كالمقرِّ بغصبِه لثانٍ بعد أوَّل، فيُسلَّم للأول. وهل يَغرَمُ للثاني؟ قولان.

ولا يكون كالمقر بغصبه منهما حتى يكون بينهما ، ولا غرم ، بخلاف ما إذا قال: "غصبتُ هذا من زيد وعمرو" ، فإنه مقرٌّ بغصبه منهما قطعًا ، وعليه دفعه إليهما ، ولا غرم .

وفرَّق الشيخ الإمام بأنَّ "غصبتُ وغصبتُ" إقراران بغصبين مستقلَّين، بخلاف ما إذا عطفَ ولم يُعِد العامل، والمسألتان ذكرهما الماوردي في «الحاوي»، وحكى الخلاف في الأولى مجرَّدًا عن ترجيح (٢).

قلت: وما أدري ما يقول فيما إذا لم يُعِد العاملَ ، ولكن أعاد حرفَ الجر ، كما لو قال: "غصبتُه من زيد ومن عمرو» ، وقولُ سيبويه في: "مررتُ بزيدٍ وبعمرو" أنهما مروران يدلُّ لأنهما غَصْبان.

• مسألة: وأنه لو قال: "لي عليك ألف"، فقال في الجواب مُستهزِّئًا: "لك

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، س٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٧/٠٤).



عليَّ ألف"، فالأقوىٰ اتِّباعُ القرائن، وإن كان المتولي أطلق حكايةً وجهين(١).

﴿ مسألة (٢): وأنَّ مَن له مسطورٌ على إنسان بألفين أقرَّ بها، استوفَى منها ألفًا، وادَّعى بالأخرى؛ فللشهود أن يشهدوا في تأديتهم على إقراره بالألفين، ولا يضرُّهم كونه إنما ادَّعى بنصفها، وذكر قولَ صاحب «البحر»: «لو ادَّعى بتسعة، فشهِد له الشاهد على إقرارِ المدَّعَىٰ عليه بعشرة، فالشهادة زائدة، فتبطُلُ في الزيادة، وفي الباقي قولان» (٣).

وقولُ ابن الرفعة: «إنَّ فقهاء زمانه قالوا: الطريق أن يقول: أشهدُ على إقراره بكذا من جُملةِ كذا، فيكون منبِّها [أ/؛ه/أ] على صورة الحال»(؛).

وقال الشيخ الإمام: «كلُّ ذلك خبطٌ وغفلةٌ صادرة عن معرفة بظاهِرِ الفقه دون أسراره، وما الشهادة بالألفين شهادةٌ قبل الاستشهاد، بل شهادةٌ بما جرئ مما ينفع في الحق المدَّعَىٰ به»، قال: «وابن الرفعة فقيهُ النفس، والروياني قليلُ التحقيق وإن كان مُطَّلِعًا».

قلت: عبارة البحر<sup>(٥)</sup>: «لو كانت الدعوى بألفٍ، فشهد له أحدُ الشاهدين بألفٍ، وشهد الآخَرُ بألفين، هل يكون باقتصاره في الدَّعوى على ألفٍ مكذِّبًا للشاهد له بالألفين؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، وعلى هذا تُردُّ شهادته في جميع

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٩٦)، كفاية النبيه: (٣٦٤/١٩).

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذه المسألة مسطورة، بوَّب عليها شُرَيحٌ الروياني في «روضة الحكام»، وذكرتُها في «شرح المنهاج»).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (١٠٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (١٤٨/١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (١٦١/٦).

(G) (G)

الألفين، ويبقى معه الشاهد بألف، فيحلَّف معه ويستحق، والثاني وهو الأصح: لا يكون مكذِّبًا ؛ لجواز اقتصاره في الدعوى على بعضِ حقه، ولجواز أن يَقبِضَ من حقّه ما لم يعلم الشاهد بقبضِه، إلا أن يظهر في الدعوى تكذيبُ الشاهد، مثل أن يدَّعيَ ثمنَ عبده ألفًا، وشهِدَ<sup>(1)</sup> بأنَّ ثمنه ألفان، فتردُّ الشهادة ؛ لتكذيبهما بالدعوى»، انتهى، ذكره في «باب الإقرار».

وليس مقصوده مسألة فقهاء الزمان، ولا في كلامه ما يقتضي منْعَ الشهادة بالإقرار بألفين، إنما الذي منعه على أحد الوجهين الشهادة بنفس الألفين، إما لكونه مكذّبًا لها، أو لكونه شهِدَ قبل أن يُستشهَد فيها، وفرقٌ بين الشهادة بالإقرار والشهادة بنفس الحق؛ فإن الإقرار ليس هو عين الحق، ولكنه طريقٌ فيه، فتُسمَع الشهادة به وإن وقعت الدعوى ببعضه.

فليس في كلام «البحر» ما يمنع قولَ الوالد: «فللشاهد في مسألة الإقرار أن يشهد على إقراره بالألفين»؛ لأنه الذي جرئ، وإن كان قد بَرِئ من بعضها أو لم يدّع به، ولا يتعيّن ذلك، بل له أيضًا أن يشهد بألفٍ؛ لأنّ مَن أقرّ بألفين فقد أقرّ بألف.

هذا هو الذي يظهر، وإن كان في قول الوالد هذا هو المدعي لو سأله الشهادة بما ادَّعاه لم يَلتفِت إليه، بل يُعرِضُ عنه إلى أن يسأله سؤالًا صحيحًا» = ما قد ينازَع فيه، فليُحمَل على أنه لا يتعيَّن على الشاهد أن يشهدَ بالإقرار بالقدر المدَّعَى، بل له أن يشهد بالألفين كما جرى.

واعلم أنَّ (٢) قولَ الوالد أيضًا: «ليس الإقرارُ عينَ الحق، ولكنه طريقٌ فيه»

<sup>(</sup>١) في ظ١: (ويشهد)، والمثبت من سائر النسخ أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٢) كذًا في ظ٢، ق، وزاد في بقية النسخ: (في)، والمثبت ما يناسب السياق.



= صحيح ، وإن جوَّزنا لمن سمع الإقرارَ أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح ؛ لأنَّ سماع الإقرار على هذا يغلب على ظنه الاستحقاق ، فيسوِّغ له الشهادة به ، فكما أنَّ الإقرار طريقٌ إلى أن يُحكم (١) عليه بمقتضاه ، كذلك هو طريقٌ إلى أن يُحكم يُشهَد عليه بمقتضاه .

# العارية(٢)

ه مسألة (٣): وأنَّ المستعارَ المثليَّ يُضمَن بمثله لا بقيمته ، وإن قلنا بالصحيح ، وهو اعتبارُ قيمة يوم التلف ، وهو رأيُ ابن أبي عصرون ، وقال الشيخ في «المهذب» وغيرُه من العراقيين: «إن اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمِنَ بالقيمة ، وإن كان مثليًّا» (٤).



<sup>(</sup>١) في ظ١: (إلى الحكم)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (العارية) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، ك، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: (١٩٣/٢)، كفاية النبيه: (١٠١/٣٩٤).

## الغَصِّتُ

و مسألة: وأنه لو تلفَ المثليُّ المغصوب، وتراضيًا على أخذِ القيمة مع وجود المِثل؛ جاز.

﴿ مسألة: وأنه إذا تعذّر المِثلُ فالواجب قيمةُ المِثل ، لا قيمة المغصوب كما صرّح به في «التنبيه» ؛ حيث قال: «ضَمِنَه بقيمة المِثل» (١) ، وحمَلَ الشيخُ الإمامُ كلامَ النووي عليه ، فهو حينئذٍ مما اتفق فيه التصحيح ، لكن كلام النووي غيرُ صريح ، والرافعي أرسل في المسألة حكايةَ وجهين عن أبي الطيب بن سلمة ، ورجّح ابنُ الرّفعة أنَّ الواجب قيمةُ المغصوب نفسه (٢) ، وهو الذي يظهر لي ترجيحُه خلافًا لوالدي ، ولي على تدقيقِه في تقرير ما رجّحه كلامٌ ذكرتُه في كتاب «الأشباه والنظائر».

مسألة: وأنه لو صار المتقوم مثليًّا، كمن غصب رُطبًا وقلنا: إنه متقوِّم، فصار تمرًا وتلف عنده = فالأشبهُ قولُ البغوي: «إن كان الرُّطب أكثرَ قيمةً لزمه قيمتُه، وإلا فالمثل»(٣). وقال العراقيون: «يضمن مِثلَ التمر».

واختار [ا/٥٤/ب] الغزالي أنه يتخيَّر بين مثل التمر وقيمة الرُّطب، ولو تغيَّر المتقوم إلى متقوم آخر ضمن أقصى القيم، أو المثليُّ إلى مثليُّ آخر كالسمسم يصير شيرجًا ضمِنَ عند العراقيين والغزالي ما شاء المالك منهما(٤). وقال

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه صد ١١٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٢٤)، كفاية النبيه: (١٠/٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٢٩٧/٤)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٢٨).



البغوي(١): ((إن كانت قيمةُ أحدِهما أكثرَ غَرِمَ مثلَه، وإلا تخيَّر المالِك».

ولو صار المثلِيُّ متقوِّمًا بأن غصب حنطةً وطحنها، وتلف الدقيق عنده، أو جعله خبزًا وأتلفه، وقلنا: لا مثلَ للدقيق والخبز = قال العراقيون: «يضمنُ المثلَ، وهو الحنطة». وقال البغوي: «إن كان المتقوم أكثرَ قيمةً غرِمَها، وإلا فالمثل». على حدِّ قولهما في عكسه، وعن القاضي الحسين: «يَغرَمُ أكثرَ القيم، وليس للمالك مطالبتُه بالمثل» (٢).

عقدَ في «شرح المنهاج» فائدةً للفرعين الآخرينِ، وقبْلَه بقليلِ عقدَ فرعًا للأولين، وقبْلَه بقليلِ عقدَ فرعًا للأولين، وقياسُ الشبخ الإمام في الكل المؤاخذةُ بالأغلظ الذي قال به البغوي في الثلاث، واتفقوا عليه في انتقال المتقوِّم متقوِّمًا آخَر.

أحرة مسألة: وأنه لو غصب دارًا فنقضَها وأتلفَ النقض؛ وجب عليه أجرة الدار من الغصب إلى الهدم، وأجرة العرصة من الغصب إلى الرد، وهذا قول الشيخ أبي حامد، ونقل الرافعيُّ عنه وجهًا أنه يَعْرَمُ أجرة مثلها دارًا إلى وقت الرد، وناقشه فيه الشيخ الإمام (٣).

مسألة: وأنه إذا قرَّب من الجامد نارًا، فأذابته وسال، أو نقله من الظل إلى الشمس حتى ذوَّبته؛ ضَمِنَ قطعًا، وبه قطع الماوردي(٤).

€ مسألة: وأنه لو وهب الغاصبُ المغصوبَ من الآكِل عند تقديمه إليه،

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٤/٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب: (٤/٩٧٤)، الشرح الكبير: (٤/٩/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٢١١/٧)، الشرح الكبير: (٥/١٥).

(9.0)

ثم قال للمتَّهب: "أعلمتكَ أنه مغصوب، فلا رجوع لك عليَّ بالغُرم بعد التغرير (١) "، فلا يُسمع، خلافًا للماوردي، وهذا تفريعٌ على أن الطاعِمَ يرجع، والجديدُ الصحيح: قرارُ الضمان عليه (٢).

### الشفعة

مسألة (٣): وأنَّ الشفيع لا يَحصُلُ له المِلك بالتملُّك والإشهاد، بل لا بُدَّ من الحكم أو الإقباض، أو أن يرضئ بذمَّته.

### القراض

مسألة: وأنه لو قال: "تصرَّفْ بالبيع والشراء" فهو قِراض فاسد، لا إبضاع، وفي المسألة وجهان في «البحر»(٤).

أعزل مسألة: وأنه إذا قال للمديون: "اعزِلْ قدْرَ حقي" فعزله، ثم قال: "قارضتك عليه" \_ وهذا لا يصح \_ فإذا اشترى في الذمَّة ونقَدَه = فالشراء يقع له، وما جرى ليس بقِراضٍ فاسدٍ ولا صحيح، وهو قول ابن سُرَيج، والشيخ أبي حامد، ورجَّح البغوي أنه قِراضٌ فاسد، فله إلا جرة والشراء للقِراض، والربحُ لرب المال(٥).

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ك، ق: (التعريف).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوى: (٧/٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (۸٠/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٤/٩٧٦)، الشرح الكبير: (٦/٩)٠





#### المساقاة

في مسألة (١): وأنَّ الحاكم إذا أذِنَ للمالك أن يستأجر على عاملِ المساقاة ، فإن قدَّر له الأجيرَ والأجرةَ جاز ، وإلا فلا ، وفي المسألة وجهان ، أطلقهما الأصحاب ؛ أحدهما: المنع للتُهمة ، وأصحُّهما عند ابن الرِّفعة: الجواز (٢) .

و فائدتها: أنه تُرفَع يدُه.

## الإجارة

﴿ مسألة (٣): وأنه لا يصحُّ استئجارُ مسلم ليبني كنيسةً ولو للصلاة ، وفي المسألة وجهان في «شرح ابن داود» ، قال الشيخ الإمام: «قالوا: إنَّ ظاهر النص الجوازُ مع الكراهة» ، قال (٤): «وعندي أنه يمتنع» . وتقدَّم منه في «باب الوقف» نحوُ ذلك فيما خالف فيه الشيخين كما قدَّمناه (٥) .

مسألة: وأنه لو آجره الدارَ بأجرةٍ معلومة ، ثم أذِنَ له في الصرف إلى العمارة ، فاختلفا في قدر المصروف = فالقولُ قول المستأجر ، وهو المذكور في «الشامل» ، وبه قطع العبدري ، واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٨٥/١١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز،ك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (٢١١/١١)٠

الإجارة

القول قولُ مَن ؟»(١).

﴿ مسألة: وأنه إذا باع العينَ المستأجَرة، ثم فُسخت الإجارةُ بعيب، أو عَرَضَ ما تنفسخ به؛ فمنفعةُ بقية المدة للمشتري، وفاقًا لابن الحدَّاد، [أ٥٥/١] وخلافًا للشيخ أبي زيد وابن الرفعة (٢)، وكذا رجَّح الشيخ الإمام في المقايلة، وقدمناه فيما خالف فيه الشيخين ؛ لأنهما خالفاه في المقايلة ، وسكتًا عن الترجيح في هذه المسألة(7).

﴿ مسألة: وأنَّ الوليَّ لو علَّم الصبيَّ جميع القرآن ، أو حِرفةً ؛ فالأجرةُ في مال الصبى ، خلافًا لمن قال: الحِرفةُ والزائدُ على ما يؤدَّي به فرضُ الصلاة من القرآن على الولى.

 مسألة: وأنه يجوز أن يستأجر الأشجار للاستظلال بها، ولنشر الثياب عليها، وربطِ الدواب، وبه جزم الشيخ أبو حامد، ونقله صاحب البحر عن أصحابنا(٤)، والرافعيُّ اقتصر على قوله: «صحَّح بعضُهم الصحةَ»(٥).

﴿ مسألة: وأنه لو استأجر على طحينِ صُبرةٍ بصاع منها، فإن قال: "لِتطحنَ ما وراء الصاع المجعولِ أجرةً"؛ صحَّ ، وبه صرَّح الماوردي والمتولي والبغوي(١٠) ، وإن قال: "لتطحن الكلُّ" أو أطلق؛ بطَّلَ، وحيث يصحُّ فلا تجب القسمة، وبه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٨٥/٦)، روضة الطالبين: (٥/٥١)، كفاية النبيه: (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المسائل المولدات صر ١٣٧، كفاية النبيه: (٢٩٣/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونقله صاحب البحر عن أصحابنا) ليس في ظ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (١٨٣/٧)، الشرح الكبير: (٨٩/٦)، كفاية النبيه: (٢٠٩/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (٢/٧)، التهذيب: (٤/٩/٤)، الشرح الكبير: (٦/٨٨، ٨٧)٠



صرَّح صاحبُ «التتمة» أيضًا، بل إن شاء طحن الكلَّ والدقيقُ مشترَكُ بينهما، والغزالي قال بعد اعترافه بأنه لا يدري قولَ الأصحاب في ال مسألة: «إنَّ الإجارة صحيحةٌ، والقسمة واجبةٌ»(١).

ه مسألة: وأنه إذا قال: "آجرتك الدار سنة بأن تخُطَّ لي هذا السَّطر، أو تخيطَ لي هذا الشَّطر، أو تخيطَ لي هذا الثوبَ، أو تصرِفَ لي هذه الدراهم في كذا»؛ صحَّ العقدُ والشرط، وهو قضيَّةُ كلام الغزالي، وقيل: «يَفسُدُ العقد» (٢).

﴿ مسألة (٣): وأنَّ الأرش الواجب في مسألة الخيَّاط ما بين قيمتِه مقطوعًا قميصًا ومقطوعًا قَباءً، وقال: (الا يتجه غيره؛ الأنَّ أصل القطع مأذونٌ فيه، وصحَّح ابن أبي عصرون أنَّ الواجب ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا)(١٤).

### الموات

المسألة: وأنه يَثبُت للذميِّ الارتفاقُ بالشوارع، كما يَثبُت للمسلم، وفي المسألة وجهان»، وحاول شيخُه ابن الرفعة إثبات وجه ثالث: أنه إنما يجوز بإذن الإمام إلحاقًا بالموات على وجه أبي طاهر الزيادي فيه (٥).

هو مسألة: وأنَّ الذميَّ إذا أحيا في دار الإسلام على القول بمنعه، وهو المذهب، فنُقِل عينُ ماله، وبقِيَ أثرُ عمارته، وأحيا المسلمُ تلك الأرضَ بغير إذنِ الإمام = جاز.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٢/٧٤)، التهذيب: (٤٢٩/٤)، الشرح الكبير: (٦/٨٨، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٥٦/٥)، ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز،ك، ص.

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٣١٣/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/٣٢)، النجم الوهاج: (٥/٨٥).

### 00

## الوقف

مسألة: وأنه لو وقف على زيد، ثم عمرو، ثم بكر، ثم الفقراء، فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيدٌ = رجع إلى بكر، وهو قول القاضي الحسين، وقال الماوردي: «لا حَقَّ لبَكرٍ؛ لأنه مرتَّبٌ بعد عمرو»(١).

مسألة: وأنه إذا وقف شجرة، أو بناءً لم يدخل المغرسُ والأساس، خلافًا للقفَّال (٢).

﴿ مسألة: وأنه لو قال: "وقفتُه ليُصرَفَ من غلّته كل شهرٍ إلى فلان كذا" ولم يزد = صحَّ، ويُحفَظ الفاضلُ ويُرصَد له (٣)؛ لاحتمال أن لا يُغِلَّ في بعض الأشهر، فيُصرَف له من ذلك الفاضل المُرصَد، وهذا على أن تكون "كل" منصوبة بـ "يُصرَف"، وهو الظاهر، والرافعي أرسل في التصحيح حكاية وجهين.

ثم \_ على الصحة \_ حكى في الفاضل أوجُها: الصرف لأقرب الناس إلى الواقف، والصرف إلى الفقراء، وبقاؤه ملكًا للواقف<sup>(3)</sup>، وهذا الثالث لا يتجه؛ لأنه آيِلٌ إلى وقفه على نفسه، وأخشى أن يكون حصل وهمٌ؛ فإنَّ القفَّال حكى الثلاثة في «الفتاوى» وقال: «الثالثُ: يبطُلُ الوقف، ويُرَدُّ إلى الواقف». ولعلَّ هذا هو الظاهر في حكاية الوجه الثالث، ومن ثمَّ في كلام الشيخ الإمام ما يُفهِم

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٧/٧٥)، كفاية النبيه: (٨٠/١٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢، ك، ز: (صحَّ، ويُرصَد الفاضلُ له).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٥/٣٣٣).





توقُّهُ [أ/ه ه/ب] في إثبات الثالث على الصورة التي حكاها الرافعي.

﴿ مسألة: وأنه لو قال: "وقفتُه على جميع الناس"، أو: "جميع الخلق"؛ صحَّ، وجزم الماوردي، وصاحب «البحر» بأنه لا يصح (١).

ولو قال: "وقفتُه على كلِّ شيءٍ" قال في «الحاوي» و «البحر»: «إنه لا يصح» (١) ، ونقله الشيخ الإمام عن «الحاوي» ولم يتكلَّم على الصيغتين الأوليين ، ورجَّح فيهما الصحة ، وألحق بهما: "جميع المسلمين".

فهو ذكر "جميع المسلمين" ولم يذكر الها بالكليَّة (٣)، وما أظنهما يخالفان فيها، وهما ذكراً: "كل شيءٍ"، وما أظنه يخالف؛ لأنه إفراطٌ في التجهيل، وقد سكت عليها.

ووقع في «شرح المنهاج» هنا ما نصه: «فرع: قال: "وقفتُه على مَن شئتُ"، أو: "فيما شئتُ"، فإن كان قد تعيَّن عند وقفه جاز وأُخِذَ ببيانه، وإلا كان باطلًا، وهذا من الأصحاب يقتضي أنهم حملوا كلامَه على الإقرار، أما إذا قصد الإنشاء فلا يؤخذ بالبيان، بل يُسأل، فإن عيَّن ذُرِّل الوقفُ عليه، وإلا كان باطلًا»، انتهى.

وإن كان قد نقل المسألة من «الحاوي» ، فعبارة «الحاوي»: «اعلم أنَّ صحة الوقف ممن يجوز وقفُه ، ولِمَا يجوز وقفُه معتبَرةٌ بخمسة شروط ، أحدُها: أن يكون

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قلت: يجب أن يُفصَّل فيقال: إن كان مما يَرتفِقُ به جميع الناس كالقناطر؛ صحَّ قطعًا، وإلا فوجهان).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٧٠/٧)، بحر المذهب: (٢١٨/٧).

 <sup>(</sup>٣) لعل المؤلف هل لم ينتبه لها، فالمسألة موجودة بعينها في الحاوي والبحر. انظر: الحاوي:
 (٣) روبحر المذهب: (٢١٨/٧).

معروفَ السُّبُلِ؛ ليُعرف مصرفُه ، فلو قال: "وقفتُه على ما شاء زيد"؛ كان باطلًا ، وهكذا لو قال: "وقفتُه فيما شاء الله» ؛ كان باطلًا ؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله فيه ، فلو قال: "وقفتُه على مَن شئتُ" ، أو: "فيما شئتُ" ، فإن كان قد تعيَّنَ له ما شاءه ومَن شاءه عند وقفه جاز وأُخِذ ببيانه ، وإن لم يتعيَّن له لم يجُز (۱)» . انتهى .

وتابَعَه عليه صاحب «البحر»، إلا أنه لم يجزم به، ولا ذَكَرَ الأخذَ بالبيان، فقال: «وقيل: صحة الوقف معتبرة بخمسة شروط، أحدُها: أن يكون معروفَ السُّبُل، فلو قال: "وقفتُه على ما شاء زيد"، أو: "على مَن شئتُ"، أو: "فيما شئتُ" ولم يعين؛ لا يجوز، وإن عين مَن شاءه عند وقفه جاز»(٢)، انتهى.

فأما ﴿ مسألة: "في ما شاء الله" فقد تقدمت في الباب الأول ، وأما "على مَن شبّتُ فيما شبّتُ » فالظاهر أنَّ مرادَهما الإنشاءُ لا الإقرار ، وقولُ صاحب «الحاوي»: «أُخِذَ ببيانه» كأنه لم يفرق بين البيان والتعيين ، غير أنَّ موافقة الشيخ الإمام له في أنه يُسأل ، فإن عَيَّنَ نُزِّل الوقفُ عليه ؛ لا يظهر لي ، بل الذي يظهر: أنَّ الوقف باطل ؛ لأنه لم يلاق معيَّنًا ، وهو أولى بالبطلان من: "وقفتُه على أحدكما" ، ولا قائل فيه بالصحة إلا احتمالٌ عن الشيخ أبي محمد ، وليس كالطلاق المبهم .

ولعلَّ الحاملَ له على حملِ الكلام على الإقرار: استشكالُ الصحة في الإنشاء، غيرَ أنه لم يتمِّم استشكالها فيه، بل وافق على أنه إذا عَيَّن نُزِّل عليه، وأَقْصَى ما قد يوجَّهُ به أن يقال: إذا قال: "وقفتُه على مَن شئتُ"، ونوى بقلبه

انظر: الحاوى: (٧/٠٢٥، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (٢١٧/٧).

(CO)

زيدًا ، ثم عيَّنه بلفظه ؛ نُزِّل عليه .

وهذا غيرُ مسلَّم؛ فإنَّ نيَّة زيدٍ دون التلفظ به لا تكفي في صيرورته موقوفًا عليه عند الوقف، والتلفُّظُ به بعدُ لا يلتحق ويَقْلِبُ الباطلَ صحيحًا.

واعلم أنَّ هذه المسألة غيرُ مسألة الماوردي وغيرِه من (١) الأصحاب التي ذكرَها الماوردي بعد ذلك؛ حيث قال في الكلام على قول الشَّافعي: «وإخراجُ مَن أخرج بصفة»: «إذا قال: "وقفتُ داري هذه على مَن شئتُ ، على أن [١/٥٠/١] أُدخِلَ في الوقف مَن أشاء وأُخرِجَ مَن أشاء" ففيه وجهان ...» (٢) ، إلى آخر كلامه ، فإنَّ هذا فيما إذا عيَّن الموقوفَ عليه ، إلا أنه شَرَطَ أنه يخرجه ويبدِّل به مَن شاء.

وكذلك قال الماوردي: «وإذا قيل بجوازه صحَّ إن كان قد سمَّى فيه عند عقد الوقف قومًا<sup>(٣)</sup>».

قلت: والمذهب البطلان، وعلى الصحة إذا فعل ذلك مرَّةً فهل له الزيادة ما عاش أو لا مزيد (١) على المرة ؟ فيه وجهان، حكاهما الماوردي (٥)، وذكرَهما الشيخ الإمام في الفروع المنثورة، ولم يذكرهما صاحبُ «البحر» عند ذكر المسألة مع كثرة استقصائه للحاوى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الماوردي وغيره من) ليس في ظ۲، ز،ك، ق، وأشار في حاشية ظ۱ إلى أن إسقاطها نسخة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوى: (٧/٥٣١).

<sup>(</sup>٣) في ك: (مصرفًا).

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (يزيد).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (٥٣١/٥).

الوقف

﴿ مسألة: وأنه لا يجوز الغرسُ في أرض الوقف ما لم ينصَّ الواقف على أنه يُنتفَع بها جميعُ الانتفاعات، إلا أن تكون حالَ الوقف مغروسةً، ثم زال الغراس، فأراد إعادته، وكذلك البناء، ولا يبنى ما كان مغروسًا، ولا يغرس ما كان مبنيًّا.

والضابط: أنه لا يغيِّر الوقفَ عن هيئته التي كان عليها عندما أصدره الواقف، والقاضي الحسين أطلق احتمالَ وجهين في جواز غراس أرض الوقف، ويوافق ما رجَّحه الشيخ الإمام كلام ابن الرفعة (١).

وقد ذكر قولَ الرافعي وغيره: «لو انهدم البناء، أو انقلعت الأشجار استُغِلّت الأرض بالإجارة ممن يزرعها ، ويَضرِبُ فيها خيامه ، وتُبنى وتُغرَس من غلتها » ، فإنه \_ أعنى: ابنَ الرفعة \_ قال: «ولا يجوز أن يؤجَّر ليَبني فيها غيرَ ما كانت عليه». ومن هنا يُعلَم تحريم تحكير الأرض الموقوفة إذا انهدم البناءُ عليها ليبني المستحكر ما شاء (٢).

 مسألة: وأنَّ الإمام إذا وقف أرضًا من بيت المال على معيَّنِ من الناس ؟ لم يصح ، وهو المحكيُّ عن الشيخ أبي حامد ، قال ابن الرِّفعة: «والمحكِيُّ عن المذهب: الصحة ، وبه أفتى ابن أبي عصرون» ، وأنا أريتُ الشيخ الإمامَ من خط ابن الصلاح فُتيا أسعد المَيهني (٣) ، وولدِ الشاشي ، ومَن معهما ، فألحقه في

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٨٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٣/٦).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (المهيني) ، وفي ق ، س: (المهني) ، وفي ك: (الميهي) ، والمثبت من بقية النسخ أصح مما في ظ١٠ وهو: أسعد بن أبي نصر بن الفضل مجد الدين أبو الفتح الميهني، توفي سنة: ٢٧٥ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١٩٩/١)٠





## $(mu)^{(1)}$ (شرح المنهاج)

وقيَّد المنع بالمعيَّن؛ لأنه يوافق على جواز الوقف على العموم كما فعل عمرُ على أرض السواد.

ه مسألة: وأنَّ الموقوف عليه لا يتناول من أجرة الوقف عن مدةٍ يَبعُدُ بقاؤه فيها ، ولكن عن مدة لا يَبعُدُ بقاؤه إن لم يكن الاستحقاق مشروطًا بشرط آخر ، وإن كان مشروطًا بشرط آخر يوقف عليه .

وقال ابن الرفعة: «إنه تُصرَف عليه الأجرة ، وإن احتُمل عدم بقائه» . وقال: «نبَّهتُ على ذلك لأنَّ بعض مَن أدركتُ من القضاة الفضلاء (٢) كان يمنعه من التصرف في كلِّ الأجرة ، ولا يصرِفُها له جملةً ؛ خشية انتقالها لغيره» ، وأطال فيه في «باب الإجارة» (٣).

والمسألة في «فتاوى القفّال»؛ فإنَّ فيها: «لو وقف على أولاده، ثم نسلهم، ثم الفقراء، فأُوجِرَ عشرَ سنين مثلًا، وأخذ الأجرة = لم يَجُز للقيِّم أن يعجِّل لهم الأجرة، وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان، فإنْ دَفَعَ أكثر فمات الآخِذُ فعلى القيم الضمان» (٤)، وهذا يؤيد ما فعله بعض القضاة، وينازع ابنَ الرِّفعة والوالد، إلا أن يُردَّ إلى ما قاله الوالدُ بتأويل.

، مسألة: وأن للورع مراتب؛ أدناها: الإسلام، وأعلاها: ما دلُّ عليه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦٠٠٦)، تحرير الفتاوئ: (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (والفضلاء)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: أسنى المطالب: (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: النجم الوهاج: (٥٠٧/٥).

0

حديث «دع ما يَريبك» (١) ، وفيما بينهما مراتب لا تختفي ولا تنحصر ، سمعتُ ذلك [١/٥٥/ب] منه ، وبينه وبين الشيخ شمس الدين ابن عدلان في المسألة مناظرة ذكرتُها في «الطبقات الكبرئ» في «ترجمة ابن عدلان» ، وأظنه كان يحكي ما نصره نصًّا (٢).

وللشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أواخر «شجرة المعارف» كلامٌ على الورع لا مزيد على (٣) حسنه ، وذكر فيه: «أنَّ الاحتياط \_ وهو ارتكاب كلِّ ما قيل بوجوبه ، واجتنابُ كلِّ ما قيل بتحريمه ، وارتكابُ كلِّ مصلحةٍ موهومة ، واجتنابُ كلِّ مفسدةٍ موهومة \_ أقصى مراتب الورع». فجعل للورع مراتب ، كما فعل الشيخ الإمام .

فإن قلت: قد قال الرافعي في صفة الأئمَّة: «إنه ليس المراد من الورع مجرَّدُ العدالة، بل ما يزيد عليه من العفة، وحسنِ السيرة»(٤).

قلت: ذاك الورع المشار إليه في ذلك الباب، لا مطلَق الورع.

مسألة: وأنَّ وقف المُشاع مسجدًا صحيح، ويحرم المكث فيه، وبهما أفتى ابن الصلاح (٥)، غير أنه أوجب قسمتَه بعد ذلك، وخالفه الشيخُ الإمامُ وقال: «إنه مخالفٌ للمذهب المعروف، وإنَّ القسمة لا تجوز»، وذكر فُتيا القاضي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٧١١)، وقال الألباني: الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٩٧/٩)٠

<sup>(</sup>٣) في ق: (عليه في).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوي ابن الصلاح: (٣٨٤/١).





البارزي بجواز المكث، فقال: «إنها غير صحيحة»، والخلاف في مسألة الورع، وفي وقف المُشاع مسجدًا ليس وجوهًا مصرَّحًا بها بين الأصحاب، فما من حقها أن تُذكر في باب الخلاف المرسل، غير أنَّا ذكرناهما لخروج الخلاف فيها من كلام الأئمَّة وإن لم يكن مصرَّحًا به، وللتنبيه على ما هو من جنسه مما تردد فيه نظرُ حُذَّاق المتأخرين، ومثله كثير يخرج عن حد الحصر (۱).

مسألة: وأنَّ مَن شغل مسجدًا بمتاعه، ومنع الناس من الصلاة فيه ؛ وجبت عليه الأجرة، وصُرِفت في مصالح المسجد، وهو ما حكاه ابن الرفعة عن «التتمة» (٢)، وحكى أنَّ القاضي ابن رزين قال: «تُصرَف لمصالح المسلمين»، هذا كلامه في «باب الوقف»، وقال الشيخ الإمام في «باب الغصب»: «لم أر في «التتمة» إلا أنها لمصالح المسلمين».

قلت: وهذا يوافق قول ابن رزين ، وكلُّ هذا بناءً على وجوب أصلِ الأجرة بشَغْل المسجد ، وهو المجزوم به في «الروضة» ، وحكى القاضي الحسين في «باب إحياء الموات» وجهًا أنها لا تجب (٣) ، قال: «إذ لا تجوز إجارتُه ، ولا قيمة لمنفعته».



<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (قلت: لا يخفئ ما فيه من الإضرار بالشريك من وجوه، لا سيَّما إذا السعت البقعة كأرض قرية، والمتجه عندي منع الصحة دفعًا للضرر القادح، لا سيما إذا قصد الإضرار)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (٨٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٢٦)، كفاية النبيه: (٨٦/١٢).

# الهبة

﴿ مسألة: وأنَّ الهبة للجهة العامة \_ كاللقطاء والمساكين \_ صحيحة ، ذكره في بابَي «الوقف» و «اللقيط» ، وهو ما ذكره الغزالي في «الوجيز» (۱) ، وقال الرافعي في «الشرح الكبير» (۲): «إنه يُستبعَد» ، وتردَّد فيه في «الشرح الصغير» ، وحذفه النووي من «الروضة» وأصاب ؛ فإنَّ المسألة إنما وقعت في «الوجيز» استطرادًا غير مقصودة لنفسها ، ولا هي في «الوسيط» ، ولم يتكلَّم فيها عن قصد إلا الرافعي ؛ فإنه وجَّه بحثه إليها ، ثم حاول ابن الرفعة التصحيح كما اختاره الوالد ، غير أنه أوماً إلى أنَّ منقول المذهب خلافُه ، وهو منازَعٌ في ذلك .

## الوصية

﴿ مسألة: وأنه إذا أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد، كانت وصية (٣) إلى زيد يستقلُّ بها، والرافعي قال (٤): «القياس: مجيء وجهين، أحدهما: هذا، والثاني: أنَّ الوصاية إلى زيد وإلى الحاكم». قال الشيخ الإمام: «والصواب الأول، سواء عطف بالواو، أو بـ "ثم"، وذِكرُ الله في هذا ليس إلا للبركة، ولأنه المستعان في كلِّ شيء، وليس كما إذا أوصى لله ولزيد؛ فإنَّ ذلك يُحتمل أن يُقصَد فيه سبيل الله، فيترجح فيه أن يكون لزيدٍ النصف فقط» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الوجيز: (١/٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٨٩/٦).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (وصيته) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٥/٧).

<sup>(</sup>٥) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هذا حقٌّ ، وفيه أثرٌ ذكرتُه في «الغُنية» ، وجزمتُ بالصحة=





﴿ مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ إليكَ في أمر أطفالي"، أو: "أقمتكَ مقامي في أمر أطفالي"، أو: "أقمتكَ مقامي في أمر أطفالي"؛ كان له الحفظ والتصرف، وهو ما ذكر الرافعي أنَّ صاحب (التتمة» قال: (إنه [١/٥٠/١] المذهب»، وجعله في متن ((الروضة) الأصح لذلك(١).

فالأُولىٰ أن لا يُدخَل هذا في هذا الباب؛ فإنه والنووي متوافقان فيه، ولكني نظمته في الحبس ولا كتاب عندي، فتخبَّط عليَّ الحفظ.

مسألة: وأنه إذا أوصى ببناء كنيسة للمارة لا يصح ، وتقدَّم في «الوقف»
 في «باب التنازع» ، ولم يذكراها في «الوصية» .

أمسألة: وأنه إذا أوصى بمنفعة عبدٍ لإنسان وبرقبته لآخر ، فقبِلَ الموصَى له بالرقبة ، وردَّ الموصَى له بالرقبة ، وردَّ الموصَى له بالمنفعة = عادت للورثة لا إلى الموصَى له بالرقبة ، وهو ما رجَّحه شيخه ابن الرفعة ، وجزم به فيما إذا نصَّ على أنَّ الرقبة مسلوبة المنفعة ، وقال عند الإطلاق: «هو محتمل»(٢).

﴿ مسألة: وأنه إذا قال: "إن كان في بطنِكِ ذكرٌ فقد أوصيتُ له بألف، وإن كان أنثى فبمئة"، فولدت ذكرين وأنثيين اشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المئة، وقيل: «للورثة دفعُ الألف إلى أيِّ الذكرين شاؤوا، والمئة إلى أيِّ الذكرين شاؤوا». وقيل: «يوقف الألف بين الذكرين، والمئة بين الجاريتين؛ الجاريتين شاؤوا». وقيل: «يوقف الألف بين الذكرين، والمئة بين الجاريتين؛ حتى يقع الصلح بعد البلوغ»، والأوجَه عن ابن سُرَيج ﷺ (٣).

<sup>=</sup> إلىٰ زيد [...]، فلله المنة)، وذكر أنه نقله من خط الأذرعي.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٧٨/٧) ، روضة الطالبين: (٣١٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٨٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨٨/٧).



- ه مسألة: وأنه لو قال: "ضع ثلث مالي في نفسك"، جاز له أخذُه لنفسه، خلافًا للجُرجاني صاحب «المعاياة».
- أن مسألة: وأنه لو أوصى لرجل بشيء ، وقال: "سميتُ الرجلَ لوصيتي" ، فاختلفا في التعيين ، وحلف كلَّ منهما مع شاهده ، أي (١): الذي عيَّنه ، فالقول بأنَّ المال يُقسَم بينهما (٢) مشكِل ، وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكى فيها في المال يُقسَم بينهما (١) مشكِل ، وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكى فيها في الشرح أدب القضاء الأبي عاصم قولين ، أحدهما: القسمة ، والثاني: أنَّ الوصية تَبطُل ، وقد حكاهما الرافعي في آخر «باب الوصية» مجرَّدَين عن ترجيح ، وتبعه النووي (٢).
- المخاض ، خلافًا المخاض ، خلافًا المخاض ، خلافًا المعاجب «التتمة» (٤) .
- ﴿ مسألة: وأنه إذا أوصى لمن ينتفع بالكلاب بكلبٍ مما يُوصَى به ، لم يلزم الوارثَ أن يعطيه الكلبَ الذي يختص بالانتفاع به ، بل له أن يعطيه أيَّ الكلاب شاء ، قال: «هذا هو الأوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب» (٥٠).
- مسألة: وأنه في هذه الصورة لو لم يكن الموصَى له صاحب حرثٍ ولا صيدٍ ولا ماشية ؛ صحَّت الوصية .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أنِّي).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بينهما) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/٥/٧)، روضة الطالبين: (٦/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: عجالة المحتاج: (١٠٩٥/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (١١٩/٦)، كفاية النبيه: (٢٤٢/١٢).





قال: «هذا هو الأوفق لكلام الشافعي والأصحاب (١) ، بل وإطلاق جميع الأمَّة ، فلا مانع من (٢) أن يوصى بالشيء لمن لا ينتفع بنفسه به (٣) .

مسألة: وأنه إذا أوصى بدارٍ فانهدمت في حياة الموصي مع بقاء الاسم ؟ لم تبق الوصية في النُّقض المنفصل ، بخلاف المتصل ، وهو ما عزاه ابن الرفعة إلى النص والجمهور(٤).

ه مسألة: وأنَّ الأضحيَّة عن الغير بغير إذنه لا تصح<sup>(٥)</sup>، وهو ما في «التهذيب»<sup>(٦)</sup>، قال الشيخ الإمام: «إلا في صورةٍ واحدة، وهي تضحيةُ الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتُستثنَىٰ عن الأضحيَّة عن الغير بلا إذن».

قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إِذَا مَا يُفْعِمُ (٧)» قيدٌ لا بُدَّ منه ، فلا يضحِّي (٨) إلا إذا امتلأ بيتُ المال ، أما وبالناس (٩) ضرورةٌ أحقُّ من الأضحيَّة فلا .

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (قلت: قضيَّةُ كلام الأصحاب في «كتاب البيع»، بل صريحُه: أنَّ اقتناء الكلب المنتفَع به لمن لا ينتفع به لا يجوز، فكيف تصحُّ الوصية له به ؟! وحكوا وجهين فيما لو اقتناه ليزرع فيما بعدُ أو ليصطاد)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (عن) ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٢٤٢/١٢)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٢٧٢/١٢)٠

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: في «فتاوى القفَّال»: أنه يجوز تضحية الغير عن الميت بلا إذن، أحسبه قال: في أحد الوجهين)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

<sup>(</sup>٦) انظر: التهذيب: (٨/٥٤).

<sup>(</sup>٧) فعم: امتلأ. انظر: تهذيب اللغة (١٥/٣).

<sup>(</sup>٨) في ك، م، ق، س: (يصح)٠

<sup>(</sup>٩) في ظ١: (وما بالناس)، والمثبت من سائر النسخ.

(a) (a)

# الولاء

ألمنذر، وقال القاضي الحسين: لا يَثبُت في حياة المعتِق لعصبته، وهو قولُ ابن المنذر، وقال القاضي الحسين: لا يَثبُت إلا بعده، ويتخرَّج عليهما لو مات المعتَق والمعتِق حيِّ كافر، وله ابنٌ مسلم؛ فميراثه \_ على الأول \_ للابن المسلم، وبه صرَّح ابن المنذر، وهو قضيَّةُ كلام الرافعي والنووي، وعلى الثاني: لبيت المال، وبه صرَّح القاضي الحسين، ويمكن أن يقال: إنَّ هذا مما توافَقَ فيه المشايخُ الثلاثة؛ لأنه قضيَّة كلامهما(٢).

﴿ مسألة: وأنه إذا قال: "أعطوا زيدًا في كلِّ سنةٍ درهمًا"، وقلنا: بأنه يصحُّ في كلِّ السنين، وهو ما صحَّحه الشيخ الإمام، ولم يكن هناك وصيَّةٌ أخرى = وُقِف تَصرُّف الوارث فيما بقي بعد الدرهم الأول، وقيل: يَنفُذُ تصرُّفه؛ لأنَّا لا نعلم استحقاقَ الموصَى له في المستقبل. [أ٧٥/ب]

والوجهان أرسلهما المشايخُ الثلاثة \_ الرافعي، والنووي، والوالد \_ في «باب الوصية» من غير ترجيح (٣)، لكن رجَّح الوالدُ الأولَ في أواخر «باب الوقف»، وهناك حرَّر المسألة، كما أنه حرَّر مسألة "أعطوه كلَّ سنةٍ دينارًا" في «الفتاوى»، وصحَّح فيها الصحة ، ولم يحررها في «شرح المنهاج»، بل جرى على ما في «الرافعي»، والمعتمد عنه في هذه المسألة ما في «الفتاوى» (١٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٩٥/١٣)، روضة الطالبين: (١٧٦/١٢)، كفاية النبيه: (٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١٩/٧)، روضة الطالبين: (١٩٤/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوئ السبكي: (١١/١٥).



### الوديعة

﴿ مسألة (١): وأنَّ مَن نوئ عند أخذ الوديعة الخيانة فيها ضمِنَها ، وهذا هو الذي رجَّحه الرافعي في «باب الوديعة» حيث قال: «قد حكيتُ في «اللقطة» أنه على وجهين» ، قال: «والظاهرُ أنه يضمن» . وذكر الوجهين أيضًا في «باب اللقطة» ، لكن مجرَّدينِ عن ترجيح ، وحذفَ النوويُّ المسألةَ من «الروضة» في البابين ؛ لأنها وقعت في «باب اللقطة» في غير مظنَّتها ، فكأنه أحبَّ تأخيرَها إلى مظنَّتها ، ثم في مظنَّتها بابِ «الوديعة» لم يَرَها إلا في أثناء الاستدلال ، فأغفلَها (٢) .

## النكاح

وأنه لو قال أبو الطفلة لأبي الطفل: "زوَّجتُ ابنتي من ابنك"، فقال: "قبلت التزويج"؛ صحَّ النكاح، ذكره في «الفتاوئ» وغيرها، وحكئ الخلافَ فيه قولين (٣).

، مسألة: وأنَّ عداوة المجبِر للمجبَرة لا تمنع ولاية الإجبار ؛ لأنَّ العداوة

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ق، س٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٤/٦) و(٣٠٤/٧)، روضة الطالبين: (٣٣٤/٦). وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أظنُّ المسألة في «الروضة» من غير تعرُّضِ لخلاف، وفي «المحرر» و «المنهاج» في تعداد أسباب الضمان أنَّ منها: أن يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها، فراجع «الروضة» فأنها لم تكن عندي حالة كتابة هذا الكلام، قاله الأذرعي، نقلته من خطه من حاشية هذا الكتاب)، وهي في الروضة حيث ذكر في كتاب الوديعة.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوئ السبكي: (٢٨٥/٢).

النكاح النكاح

لا تمنعه (۱) أن يحتاط لنسبه ، بخلاف ولاية المال ، وهو احتمالٌ لابن كج ، به جزم الماوردي في «الحاوي» ، والروياني في «البحر» ، وقال ابن الرفعة: إنه المذهب (۲) ، وذهب ابن المرزبان إلى خلافه ، وبه جزم ابن كج قبل أن يذكر احتماله (۳) .

أمسألة: وأنه لو اختلطت محرَّمةٌ بألفين من النساء الأجنبيات حرُمَ الكل؟ لأنَّ عدد الألفين ونحوه يمكن وال حصرُهم في صعيد واحد، ونكاحُ غيرهنَّ والحالة هذه \_ مُتيسِّر جدًّا، وإنما الحِلُّ إذا بلغوا مبلغًا لا يحصرهم وال عادة ونحوه، ولعلَّ هذا ليس مخالفةً لمن مثَّل غير المحصور بالألفين؛ لأنَّ لفظ الألفين إنما وقع تمثيلًا، غيرَ أنَّ الغزالي مثَّل به لما يُتَحقَّق الحِلُّ فيه، فمِن ثَمَّ جاء الخلاف (٤).

أمسألة: وأنَّ مَن وكَّل ابنته في أن توكل رجلًا بتزويجها ، ولم يقل: "عن نفسكِ" ، بل قال: "عني" ، أو أطلق ؛ لم يصح ، وهو قول المزني والقاضي الحسين ، ورجَّح صاحب «الشامل» ، والمتولي الصحة (٥) .

مسألة: وأنَّ المرأة إذا حضرت إلى الحاكم، وذكرت أنها لا وليَّ لها، وسألته أن يزوجها، فإن خشي إن لم يبادر إلى تزويجها فواتَ مصلحةٍ بادرَ، وإلا توقف حتى يبحث عن حالها، وهو تفصيلٌ بين خلافين مطلَقين بين الشيخ أبي

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي ظ٢: (لأنه لا تمنعه)، وفي بقية النسخ: (لأنها لا تمنعه).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٩/٩٦)، بحر المذهب: (٩/٠٦)، كفاية النبيه: (٢٦/١٣). وقوله: (وقال ابن الرفعة: إنه المذهب) زيادة من ظ٢، ك، ز، س، م.

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٣/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزني: (٢٦٧/٨)، الشرح الكبير: (٣١/٥٣١)، كفاية النبيه: (٢٠٥/١٠)، الشرح الكبير: (٣١/٥٠١)، المهمات: (٤١/٧).



الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر(١) ، جعله(٢) الرافعيُّ وجهين لأهل الأصول(٣).

ولم أرَ مَن صرَّح بلفظ الوجهين سواه ، ولا يتجه ؛ فإنَّ القاضي أبا بكرٍ ليس من أصحابنا بالكليَّة ، إنما هو مالكيُّ المذهب ، كذا نصَّ عليه ابن السمعاني في «القواطع» ، وهي فائدة ؛ فإنَّ حاله خفِيَ على كثيرٍ من الناس ، حتى قيل : كلُّ طائفة مِ تدَّعيه ، والرافعي إنما أخذ المسألة من «النهاية» ، وليس فيها تصريح بوجهين .

نعم، في المسألة خلافٌ في «طبقات العبادي»، قال الإصطخري وأبو زيد: تُجابُ، وهو قول الأشعري، ونصَّ الشافعي في «الإملاء» على أنها لا تجاب حتى يشهد عدلان، وقد نقله الأصحاب.

وفي كلام إمام الحرمين (٤) عند الكلام في الإغماء ما يؤيد تفصيلَ الشيخ الإمام هي ، حيث قال: «إنَّ القاضي يقول: ليس لكِ إِرْهاقِي إلى هذا الحد»(٥).

أما إذا قالت: "طلَّقني ثلاثًا" أو مات؛ فاقتصر ابن الرِّفعة على نقله عن الدَّبيلي قَبول قولها بلا يمين، وفي «فتاوئ البغوي» عن القاضي: لا يزوِّج إلا ببينة، لكن فرضه فيما إذا عيَّنت الزوج، فحمَل الشيخُ الإمامُ الأولَ على المجهول، والثاني على المعيَّن، ورفعَ الخلاف.

<sup>(</sup>١) زاد في ظ٢: (الباقلاني).

<sup>(</sup>٢) في ز، ظ٢: (نقله)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/٧٥)، النجم الوهاج: (٩٨/٧).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (الإمام).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (١٠٨/١٢)٠



﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه إذا ادَّعِي كلُّ واحدٍ من الزوجين اللذِّين يدعيان نكاحها أنَّ نكاحَه السابق، وأنَّ المرأة تعرف ذلك، وحلفت كما ينبغي = تحالَّفَ الرجلان حينتُذ، وهو قولَ الإمام، وبه قطع الغزالي، وقال بعض الأصحاب: لا تحالُّفَ بين الزوجين<sup>(١)</sup>.

﴿ مَسَأَلَةَ: وأنه يجوز للولي تزويجُ السفيه بمن يستغرق مهرُها ماله إذا دعت حاجتُه إليه، أو رآه مصلحةً، وقلنا: إنه يزوجه بالمصلحة، وإلا فلا يجوز، والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفةً وجهين (٢).

﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ نَاسَخُ التَّورَاةِ القرآنُ لا الإنجيلُ ، وللشَّافعي قولٌ آخر: إنه الإنجيلُ ، والقرآنُ ينسخ الإنجيل ، قال الشافعي ﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ا قبلها، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى على ، وشريعة محمد على نسخت سائر الشرائع». وهذا ما رجَّحه صاحبًا «الحاوي» و «البحر»، وتبعهما [أ/٥٨/١] ابن الرفعة (٤).

وذكرَ أنَّ في تصحيح الشيخين منْعَ نكاح المتهوِّد بين نبيِّنا ﷺ وعيسى على ، وقولِ الرافعي: «ومَن قال بالثاني يزعم أنَّا لا ندري كيف نسْخُ شريعة عيسى  $\text{لشريعة موسى}^{(0)} = | رشادًا إليه.$ 

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٥١١/١٢)، الشرح الكبير: (٥/٤١٧). وعلَّق ابن قاضى شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت: فرَّق بعضُهم بين العربيَّة والبدوية في دعوى الطلاق، وهو ظاهرٌ عند حضور الزوج؛ بل متعين، فراجِع «شرح المنهاج»).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٦/٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج: (١٩٥/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٢٨٩/١٤)، بحر المذهب: (٣٣٨/١٣)، كفاية النبيه: (٨/١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧٦/٨).



## مسألة: وعلى ما رجّحه الوالد: لا يمتنع نكاحُهنَّ على المسلم.

فإن قلت: أيلزم الشيخ الإمام ما نقله صاحب «البحر» عن المزني هي: «أنَّ مَن دخل في اليهودية بعد بعثة عيسى هي يُقَرُّ »(١) ، وهذا مما غلَّط الأصحابُ فيه المزني وقالوا: لا يُقَر ؟

قلت: لا يلزمه قولُ المزني؛ لأنَّ عيسى على جاء بإحلال بعضِ ما حُرِّم، وإن كان ما جاء به منسوبًا إلى شريعة موسى على ، كما أنه منسوبٌ إلى شريعته هو ، كما حقَّقه الوالد في في «الشرح» ، فإذا عانده واحدٌ فيما جاء به وصدَّ عنه ؛ لم يكن على اليهودية ؛ لأنَّ مِن اليهودية اتباعُ عيسى فيما جاء به من نسخٍ وغيره .

فإن قلت: ومِن اليهودية والنصرانية وكلِّ ملَّةٍ: اتباعُ المصطفى عَلَيْهُ ؛ إذ ذلك من موجِب كلِّ شريعة ، فمَن صَدَّ عنه فهو كافرٌ بموسى وعيسى على الله ، فينبغي أن لا يُقَرَّ وإن كان متأصلًا في يهوديَّته أو نصرانيَّته ، إسرائيلًا عريقَ النسب .

قلتُ: لا شكَّ فيما ذكرتَ مِن أنَّ هذا كافرٌ بموسى وعيسى هُ وما على وجه الأرض اليوم يهوديُّ أو نصرانيُّ إلا وهو كافرٌ بهما ؛ لكفره برسول الله على الذي مِن موجِب شرعِهما الإيمانُ به ، غيرَ أنَّ هذ النوع من الكفر لا يؤثر في تحريم المناكحة ، كما نبَّه عليه الإمام في «النهاية» ، ولي كلامٌ طويلٌ على نكاح الكتابيات ذكرتُه في كتابي «منع الموانع».



<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (٣٣٩/١٣).

## الصّداق

و مسألة: وأنَّ المهر في مقابلة الحِلِّ المستفاد بالعقد، لا في مقابلة الوطأة الأولئ، ولا جميع الوطآت، كما هما وجهان.

مسألة: وأنه لو قال: "علّمها بحرفٍ نافع"، فعلّمها بغيره، رجعت على الزوج بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والحرف الآخر، فإن لم يكن هناك تفاوتٌ لم ترجع بشيء، وفي المسألة قولٌ آخر: أنها ترجع بأجرة المثل.

# الخلع

مسألة: وأنه لو قال: "إن أبرأتني من صداقكِ فأنتِ طالق"، فأبرأته وهما يعلمانه = وقع بائنًا، وبه أفتئ القاضي وغيره، وهي المسألة التي أنكر ابن أبي الدم كونها منقولةً، وفيها آراء للأصحاب، هذا أرجحها(١).

أمسألة: أما إذا كان مجهولًا ، فلا يقع الطلاق أصلًا ؛ لأنَّ البراءة لم تحصل ، هذا هو الصواب ، وبه أفتى الشيخ الإمام فيمن قال لزوجته: "إن أبرأتني مما تستحقُّ النساء على الرجال فأنتِ طالق" ، فقالت: "أبرأتك" . والصورتان فيما إذا كان الالتماس من جهته .

مسألة: أما إذا قالت: "إن طلقتني فأنت بريء"، أو "فقد أبرأتك من صداقي"، ففي أوائل «الباب الرابع» من «الخلع» في «الرافعي» أنه يقع رجعيًا،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير في الحاشية: (٨/٤٤).





وللرافعي فيه بحثُّ ذكرَه النووي في «الروضة»: يتضمَّن وقوعَه بائنًا، ويؤيده ما نقله الرافعي أيضًا في أواخر «الخلع» عن «فتاوئ القاضي الحسين» أنها لو قالت: "إن طلَّقتني أبرأتكَ عن الصداق" أو: "فأنت منه بريء"، فطلَّق؛ لا يحصل الإبراء؛ لأنَّ تعليقَ الإبراء لا يصح، ولكن عليها مهرُ المثل؛ لأنه لم يطلِّق مجانًا بل بالإبراء، وأيده الشيخ الإمام بمنقولاتٍ أُخَر، ثم قال: «ليكن المعتمد أنه بائن»(۱).

فإن قلت: فهذه مخالفةٌ للشيخين؛ لنقلِهما أوائل الباب أنه رجعي، فلِمَ الله والله الباب أنه رجعي، فلِمَ الله والله والله والله المالية الله والله والله

قلتُ: بحثُ الرافعيِّ مع نقله أخيرًا، وموافقة النووي له في الموضعين = أوجَبَ التوقف في عَزوِ ترجيحِ إليهما في المسألة، وفي «التتمة» قبل «باب الصلح» ما يقتضي صحَّة تعليق الإبراء فيما نحن فيه وإن قلنا: تعليق الإبراء لا يصح.

### الطلاق

﴿ مَسَأَلَةُ (٢): وأنَّ ذَا الزَوجة الواحدة إذا قال: "كلُّ امرأةٍ لي غيرك طالق" لا يقع عليه الطلاق (٣)، ذكره في «باب الإقرار»، وسأذكره مبسوطًا منقولًا، قال: أمَّا لو قدَّم "طالقًا" على "غيركِ" فيقع (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٨/٨٤) و(٨/٧٧)، روضة الطالبين: (٧/٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الطلاق) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: المنقول عدم الفرق، فلا يقع فيهما)، وعزاه في حاشية ز إلى الأذرعي.

## الظِّهار

مسألة: وأنَّ المُظاهر لو عجز عن كمال العتق وعن الصيام، ولكن قدر على عتق بعضِ الرقبة = لم يُعتِق (١)، وكان كالعاجز عن كلِّها، ذكره في تفسير سورة المجادلة، ومِن الأصحاب مَن قال: «يُخرج الميسور»، ثم اختلفوا أيبرأ أم يبقئ الفاضلُ في ذمَّته (٢)؟

### العاقلة

مسألة: وأنّا إذا ضربنا في العاقلة على المعتق شيئًا ، فبقي شيءٌ ؛ ضربناه
 على عصباته في حياته ، وسيأتي ما في هذه المسألة إن شاء الله .

### الردة

ه مسألة (٣): وأنَّ المرتدَّ إذا قال بعد تحقُّق القتل: «عَرَضت لي شبهة فأزيلوها»؛ ناظرناه وأزحنا شُبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، وهذا هو الذي نقله صاحب «البحر» عن نص الشافعي.

قال في «البحر»: «إنَّ الشافعي قال في المرتدين: إن ذَكَروا شُبهةً دخلت عليهم فارقوا لها الإسلام دُعُوا إلى المناظرة عليها، ونظر فيها إمامُ المسلمين، فإن كان عالمًا بالدين والحُجَج ناظرَهم على شبهتهم حتى يزيلَها بالحجج والبراهين،

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (قلت: هذا هو المشهور المعروف في بعض الرقبة، وليس من الخلاف المرسل).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (٣٢٦/١٤)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز٠



وبيَّن لهم أنَّ دين الله الإسلام، وأنَّ أهله من أهل الحق، فإن لم يكن الإمام موْضِعًا لمناظرتهم اختارَ من علماء المسلمين مَن يناظرهم عليها حتى يبين لهم بطلانها، فإن أبوا إلا المقام على الردة قيل لهم: قد وجب على البالغين منكم القتل، فاستسلِموا له، فإن امتنعوا قاتلَهم حتى يُسلِموا أو يأتيَ القتلُ عليهم "(١)، انتهى.

وهو ما صحَّحه الشيخ قطب الدين السُّنباطي (٢)، وتبِعَه تلميذُه صاحب «التنجيز»، ثم قال صاحب «البحر»: «وقال بعضُ أصحابنا بخراسان: هل يناظر؟ فيه وجهان، أحدهما: يناظر؛ لأنه الإنصاف، والثاني: لا يناظر؛ لأنَّ الحقَّ هو الإسلام، فلا معنى لحجَّته علينا، وهذا خلافُ النص» (٣)، انتهى.

ومن أجله قال الرافعي: «إنَّ الروياني حكى الأوَّلَ عن النص، واستبعدَ الخلافَ فيه» (٤) . ورجَّح الغزالي الوجهَ الثاني (٥) ، وعليه جرى صاحبُ «التمييز» القاضي شرف الدين ابن البارزي، وهو وجهٌ بعيدٌ جدًّا، فكيف نُزهِق روحًا على الكفر، ونُرديها في النار مع التمكن من عَودِها إلى الإسلام بإزالة الشبهة، إنَّ هذا لبعيدٌ عن الشريعة، ولعلَّ محله ما إذا ظهر منه التسويف.

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الكلام أو ما يشبهه في البحر، ولم أجد مَن نَقَلَ ذلك عنه، إلا حكاية الشيخين عنه نقُلَ نصِّ الشافعي في الإمهال، انظر: الشرح الكبير: (١١٧/١١)، كفاية النبيه: (٣١٣/١٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السنباطي، توفي عام: ٧٢٢ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً لم أجده في البحر، ولكن وجدته في البيان للعمراني، ومنقولاً عنه أيضاً، انظر: البيان: (٣) وهذا أيضاً لم أجده في البحر، ولكن وجدته في البيان للعمراني، ومنقولاً عنه أيضاً، انظر: البيان: (٤٥/١٢)، ولعلَّ النقل عن البحر وهم، أو أنَّ المصنف عن الدوياني أنه في كتابه البحر وليس كذلك، إذ له كتبٌ أخرى في الفروع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١٧/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١١٢/١١).

الردة

غير أنّ الوالد على قال في كتاب «السيف المسلول»(١): «محلَّ الخلاف إذا لم يظهر التسويف، فإن ظهر لم نناظره قطعًا».

وأقول: ينبغي أن يكون محلُّ الخلاف إذا ظهر التسويف وكان التأخيرُ زمنًا لا يطول كالساعة والساعتين؛ لأنَّا نرجو رجوعَه على الجملة، وينبغي أن يتقدُّر بمدة الاستتابة ، أما إذا لم يظهر التسويف فينبغي المناظرةُ قطعًا ، لا سيَّما إذا ظهر أنَّ مراده الاسترشاد والاستبصار (٢).

وقد علَّل ابنُ أبي هريرة والقاضي الحسين وغيرهما من قدماء أصحابنا القولَ بوجوب استتابة المرتدِّ ثلاثًا بأنه قد يَعرِضُ له شبهة، فأمهِل هذا القدر ليتروَّئ فيها، قالوا: وقُدِّرت بالثلاث؛ لأنها أولُ حدِّ الكثرة وآخرُ حدِّ القلَّة (٣).

هذا كلامهم، وهو يدلُّ على أنَّ التأخير لرجاء الإسلام [أ/٥٥/أ] حتُّ ، فالصور عندى ثلاث:

ظهورُ التسويف، وينبغي أن لا يُمهل إلا مدَّةَ الاستتابة، ويُجعَل محلُّ الوجهين فيها.

وعدمُ ظهوره، وينبغي أن يناظر إما قطعًا وإما على الصحيح، فلستُ على ثقة بأنه محلَّ خلاف(١).

وظهور تصد الاسترشاد، وهو أخصُّ من عدم ظهور التسويف؛ فإنَّ عدم

<sup>(</sup>١) انظر: السيف المسلول صـ ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١، س: (والاستنصار)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١٦/١١، ١١٥)٠

<sup>(</sup>٤) في ز،ك،ق: (الخلاف).



ظهور التسويف أعمُّ من ظهورِ عدم التسويف.

وينبغي القطعُ بإرشاده وإمهاله مدَّةَ الإرشاد.

وما ذكرتُه في الإمهال المدَّة القريبة يوضحه أني رأيتُ أبا علي ابن أبي هريرة حكى في «تعليقته» الإجماع على: «أنه لو قال: "إني جائع \_ أو عطشان \_ فأمهلوني حتى أناظركم"، أو كان الإمام في شغل من أمر الصلاة = جاز أن يُترَك السهر الساعة والساعتين لهذه العوارض، ولم يبادر إلى قتله، ولم يجز أن يُترَك الشهر والشهرين». هذا لفظه.

والروياني حكى في «البحر» عن أبي إسحاق: «أنه لو قال: "أنا جائعٌ فأطعِموني ثم ناظروني"، أو كان الإمام مشغولًا بما هو أهمٌ منه = تأنّينا به». كذا لفظ «البحر»(۱) ، أو كان الإمامُ مشغولًا فيُمهَل في صورتين: ما إذا كان الإمام مشغولًا ، وما إذا قال: "أنا جائعٌ فأطعِموني ثم ناظِروني» ، وفي «الرافعي»: «عن أبي إسحاق: لو قال: أنا جائعٌ فأطعِموني ثم ناظِروني ، وكان الإمامُ مشغولًا بما هو أهمٌ منه = تأنّينا به»(۲) .

فكأنه سقط من النَّسَّاخ لفظُ الألِف قبل الواو في قوله: ((وكان الإمام مشغولًا))، وإنما المراد: "أو كان الإمام مشغولًا)؛ لأنه كذلك في ((البحر))، والرافعيُّ إنما حكى ذلك عن ((البحر))، فإنه قال: ((وحكى الروياني الأولَ عن النص، واستبعدَ الخلاف فيه، وعن أبي إسحاق). وساق هذا، فقولُه: ((وعن أبي إسحاق)) معطوفٌ على محكِيِّ الروياني عن النص، فالروياني حكى الأمرين،

<sup>(</sup>١) كذلك لم أجده في البحر؛ وذلك لما بينته في أول المسألة ، فراجعه .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١٧/١١).

الردة

وقد دل على ما حكاه الروياني كلامُ ابن أبي هريرة ، بل نقل فيه الإجماع ، فصار إمهال مدة قريبة للمناظرة \_ لا سيَّما إذا بان طلب الاسترشاد \_ إما مجمّعًا عليه ، وإما الصحيح من المذهب.

ووقع في «الروضة» أنَّ الأصحَّ عند الغزالي المناظرة(١)، وأنَّ حكاية الروياني عن النص عدمُها، وهو سبقُ قلم، وينبغي أن يكتب موضع الأول في «الروضة»: الثاني، وموضع الثاني: الأول؛ ليستقيم على ما في (٢) الرافعي وعلى ما هو الواقع.

ورأيتُ في كتاب «القواطع» للإمام الكبير أبي المظفَّر ابن السمعاني من أئمَّة أصحابنا في أوائل «باب القياس» بعد الكلام على أول واجب على المكلف ما نصُّه: «ولو قال الكافر: "أمهِلوني لأنظر وأبحث"، فإنه لا يُمهَل ولا يُنظر، ولكن يقال له: أسلِم في الحال وإلا فأنت معروض على السيف، ولا أعرف في هذا خلافًا بين الفقهاء ، وقد نصَّ عليه ابن سريج »(٣) ، انتهى .

وقد يقول قائل: هذا تأييدٌ لِما رجَّحه الغزالي ، ولكن جوابه أنَّ هذا في طلب الإمهال للنظر والبحث ، وكأنّ زمانه أوسع ، أما طلبُ حَلِّ الشبهة فشيءٌ آخر ، ثم إنَّ هذا في الكافر الحربي لا المرتد، فتأمَّلْ ذلك.

ومسألةُ الكافر مليحة ، يُحتمل أنَّ الحربيَّ إذا قال وقد وقع في القبضة: "ارفعوا عنى السيفَ مدَّةَ ما تناظرونني"؛ نرفعه ونناظره، ويُحتمل أن يقال: بل لا نسعِفُه ، ويُحتمل أن يكون على الخلاف في المرتد.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٧٦/١٠)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (قال) بدل (في) ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر: قواطع الأدلة: (٦٨/٢).



## 00

### التِييَر

﴿ مَسَأَلَهُ (١): وأنَّ المجيب في السلام لو قال: "وعليكم" كان جوابًا للعطف، ذكره في «تفسيره» في سورة والذَّاريات، وقال إمام الحرمين (٢): «الرأيُ عندنا أنه لا يكون جوابًا، فإنه ليس فيه تعرُّضٌ للسلام».

ومن غرائب المسائل: لو قال المجيب: "سلام" ولم يتلَّفظ بقوله: "عليكم"، قال الشيخ الإمام: «الأولى الاكتفاء به، ولم أرَ مَن ذكره»، ولو قال: "عليكم سلام"، قال الشيخ الإمام: «لم أرَه منقولًا»، قال: «والأولى أن لا يُجعَل ردًّا»، قال: «وبه صرح السُّهَيلي (٣) من غير أصحابنا»، لكنه احتجَّ بعلَّةٍ ضعَّفها الشيخُ الإمامُ، وذكر علَّةً غيرَها.

### الذمة

أن الذميّ إذا بنى دارًا عاليةً على بناء المسلم، ثم باعها لمسلم؛ لم يَسقُط حكمُ الهدم إن (٥) صحّحنا البيعَ، ووافقَ فيه شيخَه ابنَ الرِّفعة، ولستُ بموافقٍ لهما على ذلك، وقد أفتى ابن الصلاح في كافرٍ علَّا بناءه على مسلم، فقام المسلم ورفع بناءَ نفسه [١/٩٥/ب] حتى ارتفع على ما علَّاه الكافر = بأنَّ حقّ الهدم يسقط، وهو يؤيد السقوط فيما نحن فيه، وأراه الأرجح (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٢٧/١٧).

<sup>(</sup>٣) في ز: (الرميلي).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٥) في ك، ق، س: (وإن).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (٢٧/٢).

واعلم أنَّ ابن الرِّفعة استنبط الهدمَ من نصِّ (١) الشافعي على أنَّ الخمرَ التي تجب إراقتُها إذا خُلَّلت بصنعة آدميٌّ لا يسقط وجوبُ الإراقة ، بل يُدام (٢) وجوبُ الإراقة ، قال: «وما ذاك إلا نظرًا لاستحقاق الإزالة (٣) قبل ذلك »(٤).

قال الشيخ الإمام: «وهو استنباطٌ جيد» ، قال: «ولا يَردُ عليه أنَّ العلَّة تحريمُ التخليل، بخلاف البيع؛ لأنَّا نقول: إنَّ التحريم خاصٌّ بمَن تعاطَى التخليل»، قال: «وأيضًا فإنَّ المشتري يحِلُّ محَلَّ البائع، فمتى استُحِق الهدمُ على البائع استُحِقَّ على المشتري، ولا يقال: إنَّ العلَّهَ زالت وهي مِلكُ الكافر؛ لأنَّا نقول: لو كان الملكُ علَّةً لامتنع إبقاء ما اشتراه من مسلم، وإنما العلة بناءُ الكافر ؛ لِما فيه من غيظ المسلمين ، ولا يَرِد إذا أسلم وهي على مِلكه بعدَ البناء ؛ لأنَّ الإسلام يجُبُّ ما قبله ، ولأجل عدم التنفير عن الإسلام» ، انتهى . ذكره في «باب الغصب» .

وقد يقال على استنباط ابن الرفعة: لو أنَّ عِلَّيَّة الإراقة بعد زوال الخمرية وجوبُها قبل ذلك ، ولا مدخل للتخليل ؛ لوجبت الإراقةُ فيما إذا تخلَّلت بنفسها ، لكن هذا ضعيف، فإنها إذا تخلّلت بنفسها طهرت، محترَمةً كانت أو غيرَ محترَمة ، والطاهر لا يُراق ، إنما الكلام في النجس.

<sup>(</sup>١) في ك، ق: (لفظ).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، وفي بقية النسخ: (يدوم).

<sup>(</sup>٣) في ق: (الإراقة).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (قلت: ورُفع إليَّ أيامَ قضائي ذمِّيٌّ علَّا بناءه على جاره المسلم، فألزمتُه بالنقض، وولَّىٰ ذاهبًا مع أمينِ لي ليفعل، فدعوتُه وقلتُ له: إن أسلمتَ أقررتُ بناءك على حاله، وعرضتُ عليه الإسلام وحبَّبتُه إليه؛ فأسلم، وكان عندي بعضُ توقُّفٍ في تقريره بعد الحكم بهدمه ، ثم زال بحمد الله ، وثلج قلبي للتقرير) .



### 000

#### الهدنة

أن مسألة: وإن شُرِطَ رَدُّ النساء إذا جئن إلينا من دار الحرب مسلمات؛ كان مشروعًا؛ ولذلك شرَطَه رسولُ الله عَلَيْ ، ثم نسَخَه الله ، ولم يكن هناك إيهامٌ من رسول الله عَلَيْ ، ولا إطلاقُ لفظ عامٌ وإرادة (١) الخاص ، بل شرَطَهُ حيث كان الشرع يبيح اشتراطه ، ثم لم يستمرَّ على الشرط؛ لارتفاع الحكم بالنسخ ، وهو وجهٌ عزاه الرافعي إلى «البحر» ، وهو في «الحاوي» أيضًا (٢) ، ويتخرَّج عليه (٣) عدم غُرْم المهر \_ وعدم الغُرْم هو ما رجَّحه الشيخان \_ وغيرُ ذلك من المسائل .

### الأطعمة

عمسألة: وأنه يُندَبُ قتلُ الوزَغ، ذكرَه في «باب محرَّمات الإحرام» بعد أن نقل عن القاضى أبي الطيب كراهة قتله.

قلت: ولعلَّ كلامَ القاضي هذا أصلُ قول الرافعي في «باب الأطعمة» عند ذِكر المستخبثات ما نصُّه: «ومنها ما نهى عن قتله كالوزغ» (٤) ، ولكن (٥) هذا محمولٌ على الوهم ؛ ولذلك حذفه النووي من «الروضة» ، ونِعْمَ ما فعل ، فقد صحَّ في «صحيح مسلم»: «أن رسول الله عَلَيْهُ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» (٢) ،

<sup>(</sup>١) في ظ١: (ولا إرادة) ، وفي ز ، ص: (وإيراده) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٣٦١/١٤)، بحر المذهب: (٤٠٩/١٣)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليه) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٥) في ك، ص، ق، س: (وقيل).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٣٨).

- (a)

(O (O))

وفي «الصحيحين» من حديث أمِّ شَريك ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمُرها \_ أو: أمر الله عَلَيْ أمرها \_ أو: أمر \_ بقتل الأوزاغ» (١).

وأما ما في «الصحيحين» من قول عائشة على الله والله وال

أمسألة: وأنه إذا اشتبهت شاتُهُ أو حَمامُهُ بشاةِ غيره أو حمَامِه؛ فله أكلُ واحدةٍ بالاجتهاد، ذكره في كتاب «الرقم الإبريزي»، وهو قول القاضي الحسين (١) وصاحب «التهذيب» (٥) ، قال الرافعي (٦): «والذي حكاه الروياني أنه ليس له أكلُ واحدةٍ منها حتى يصالِح ذلك الغيرَ ، أو يُقاسِمَه»، وإليه الإشارة بقولى:

وحَـرَّمَ الشهيـدُ ذا في بحـرِهِ وحَـرَّمَ الشهيـدُ ذا في بحـرِهِ والشهيدُ الروياني قُتِلَ يومَ الجمعة ظلمًا.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳۰٦)، ومسلم (۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) في ك، ق: (أمر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الحسين) زيادة من ز، ص.

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (٨/٧٦)، كفاية النبيه: (٢١٦/٨)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٤٣/١٢)٠





# النذر

ه مسألة: وأنه إذا نذر زيارة القبور لزِمَه، ويفي بزيارة ما شاء من قبور المسلمين، فإن عيَّن قبرَ رسول الله ﷺ لزِمَه أيضًا، وادَّعى هنا إجماع المسلمين، وإن عيَّن واحدًا من آحاد المسلمين غيرَ نبيٍّ لم يلزمه، ذكره في كتابه «شفاء السقام».

# الزنا والسرقة

ه مسألة (١): وأنَّ مَن أقرَّ بالزنا، ثم [١/٦٠/١] شُهِد به عليه، ثم رجع عن الإقرار = لم يُحَدَّ، وبه قال ابن المرزبان، ونقله الرافعي عن أبي إسحاق (٢)، قال الشيخ الإمام: (والقياس في القطع مثله).

﴿ مسألة: وأنه كذلك في عكسه، فإذا قامت بينةٌ بالزنا، فَسُئل فصدَّق الشهود، ثم رجع = سقط الحدُّ، ونقلَه القاضي الحسين عن أبي إسحاق، وليست هذه الصورة في «الرافعي»، قال: «والسرقة كالزنا».

والحاصل: أنه لا حكم للبيّنة مع الإقرار، سبَقَها أم لحقها (٣)، وجمَعَ صاحبُ «البحر» فيما إذا اجتمعا على الزنا ثلاثة أوجه، ثالثُها عن الماوردي: إن كان الإقرار سابقًا كان الوجوب به وسقط بالرجوع، وإن تقدّمت الشهادة كان

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، س.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٥٢/١١).

 <sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (قلت: ينبغي أن يُبنَئ هذا على الخلاف المشهور أنَّ الحكم بم يقع ، أبالبينة أم بالإقرار؟) ، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة بدون (قلت) فلعله نقله عن الأذرعي .





الوجوب بها ولم يسقط بالرجوع ، وادَّعي أن الوجوب بأسبقِهما(١).

والشيخ الإمام ذكر المسائل في مصنّف له في هربِ السارق، نصر فيه أنَّ هروبه يمنع من استيفاء القطع ولا يُسقِطه، فإن قُطِعَ وقع الموقع كما هو أصحُّ الوجهين في نظيره من الزنا، وهو في السرقة غيرُ منقول، ولم يَذكر الوالدُ ما ذكرناه عن «البحر».

ومما يُشاكِل ما نحن فيه: أنَّ الروياني ذكر لنفسه احتمالين فيمن قال: "زنيتُ وحُدِدْتُ"، هل يُقبَل قوله في قوله: "حُدِدتُ" كما يُقبَل في الرجوع أم لا؟ لأنَّ رجوعه أثَّر شبهةً في أصل الفعل، بخلاف دعوى استيفاء الواجب، ذكرهما قبيل «كتاب الشهادات»، واستشهد على القبول بأنه لو أقرَّ بالزكاة ثم رجع لا يُقبَل، ولو ادَّعى دفع الزكاة إلى ساعٍ آخر قبل قولُه، قال: «فصار أمرُ القبول في دعوى الاستيفاء أولى»(٢).

قلتُ: ونقل الرافعي في «باب البُغاة» (٣): «أنه لو ادَّعى مَن كان عليه حدًّ أنه أُقيم عليه ؛ أنَّ صاحب «التتمة» قال: إنه يُصدَّق إن كان أثرُه باقيًا على بدنه ، وكذا إن لم يكن إذا كان قد ثبت بالإقرار ؛ لأنَّ المقِرَّ بالحد إذا رجع يُقبَل رجوعُه». وسكت الرافعي على هذا ، وهو جزمٌ منه (١) بأحد الاحتمالين .



<sup>(</sup>۱) انظر: بحر المذهب: (۱۹/۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (١١٣/١٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨٤/١١)٠

<sup>(</sup>٤) قوله: (منه) من ظ١، وليس في سائر النسخ.



# الأقضِيَةُ والدعاوي

أمسألة (١): وأنَّ فِعل الحاكم ليس بحكم، وفي ذلك خلافٌ مستخرَجٌ من كلام الأصحاب، وقد أطال الشيخُ الإمامُ الكلامَ عليه في مواضع، منها «باب إحياء الموات».

أمتوقّعة مسألة: وأنه إذا أقام مدَّعي الدَّين شاهدين ولم يزكَّيا ، وكانت التزكية مُتوقَّعة ، واتُّهِم المديون بحيلة مِن وقفٍ أو هبة ونحوهما = حَجَرَ الحاكم على المديون بسؤال الغريم في القدر المستحق بيعه ، إما كل المال إن ساوى (٢) الدين ، وإما بعض منه ، يعيِّنه القاضي كما يعيِّنه للبيع بقدر الدين ، وقال القاضي الحسين: «يُحجر عليه في جميع ماله إذا اتهمه بحيلة الوقف أو الهبة ونحوها».

﴿ مسألة: وأنَّ القاضي لو حكم بشهادةِ شاهدين شهِدَا أنه مات في رمضان، ثم شهد آخران أنه مات في شوال؛ لم يُنقَض الحكم، وصنَّف فيه كتاب «العارضة»، ردَّ فيه على ابن الصلاح في كلام طويل له في المسألة، وكلُّ منهما على كثرة بحثه فيها لم ينقلها، وقد قدَّمنا في أوائل (٣) هذا «الترشيح» أنَّ فيها قولين خَرَّجهما ابن سُريج، وحكاهما الرافعي (٤)، وأنَّ ذلك من عجائب الوجود: مسألةٌ تدُورُ بين إمامين عظيمين هذه المُدَد الكثيرة، وهي مسطورةٌ، لا يَحضُرُهما النقلُ فيها!

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (تساوئ) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (مقدمة).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٩/١٣).

@@<sub>0</sub>

﴿ مسألة: وأنَّ الكبيرة: ما يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديدُ بنصِّ كتابٍ أو سُنَّة ، سواءٌ أَوَجَبَ فيها حدُّ أم لم يجب ، كعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وهو ما قال الرافعي: «إنه أكثر ما يوجد لهم ، وإنه أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر » ، وتبعه النووي ، لكنهما قالا: «إنهم \_ أي: الأصحاب \_ أميلُ إلى ترجيح القول بأنها المعصيةُ الموجبة للحد»(١).

قال الشيخ الإمام في تفسير سورة والنجم: «فإن أُريدَ ما يوجب الحدَّ مما عدا المنصوص فيحتمل، وإلا فهو خطأٌ؛ لأنَّ العقوقَ والزُّور من الكبائر، ولا يوجبان حدًّا»، انتهى. وهذا قوله (٢) مذهباً (٣)، وسيأتي اختياره لنفسه أنه لا صغيرة في الذنوب.

مسألة: وأنه حيث يباح ضرب الدُّف فلا فرق فيه بين النساء والرجال،
 ضربُ الكلِّ إياه حلال، وضعَّف تَفْرقةَ الحليمي<sup>(١)</sup>.

﴿ مسألة: وأنَّ المباح لا يصير بالمواظبة عليه حرامًا، وأنكر قولَ الغزالي: «إنه ربما صار صغيرة»، قاله في لعب الشطْرَنج (٥)، وعلى قولِ الشيخ الإمام دلَّ (١) كلامُ ابن الصباغ.

﴿ مسألة: وأنَّ للإمام أن يطالب في النذور والكفَّارات مَن هي عليه بأحد

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/١٣)، روضة الطالبين: (٢٢٢/١١).

<sup>(</sup>۲) فى ك، ق: (تأويله).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (مذهبنا)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: تحرير الفتاوئ: (١٥٣/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الوسيط: (٧/٣٤٨)٠

<sup>(</sup>٦) في ظ١: (الشطرنج، وعليه دلّ)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ أنه نسخة.





الأمرين: إما إخراجها، وإما تسليمها إليه ليُخرِجها عنه، أيُّ الأمرين شاءه مَن هي عليه فَعَلَهُ، ذكره [١/٠٠/ب] في كتاب «العَلَم المنشُور» وغيره من كتبه، قال: «ولعلَّ قول الأصحاب: «لا يطالب بها على أحد الوجهين» معناه: أنه لا ولاية للقاضي ولا للإمام عليها، ولا يبتدئ بها، بل يكِلُها إلى صاحبها كالزكوات الباطنة، أما إذا تضيَّقت وعُلِمَ أنه لا يُخرِجُها فلا وجه إلا إلزامُه بها»، قال: «وكذا إذا تعلَّقت بمعيَّن».

أنه لا يجوز نصب الذميِّ جابيًا ، ولو من ذميٌّ ، ونصُّ الشافعي يدل عليه (١).

ه مسألة: وأنَّ الإمام الحنفيَّ لو ولَّى شافعيًّا القضاءَ بشرط أن لا يقضي بشاهدٍ ويمين، ولا على غائب = صحَّت التولية ولَغَا الشرطُ، ويقضي بما أدَّى إليه اجتهاده، ذكره في كتاب «المعلَم باتباع ما يُعلَم»، وفي «الفتاوى» أيضًا، وبه جزم القفَّال في «فتاويه»، والقاضي الحسين، وقال الماوردي: «تَبطُل التولية» وقال الغزالي: «تصحُّ، ويُعتمَد الشرط» (٣).



<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (قلت: قوله: «وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيًا...» إلى آخره؛ ممنوعً إذا كان على طريق الوكالة؛ لأنه نوع استخدام، والظاهر أنه أراد: لا يولى وظيفةً مستقلّةً، وهو ظاهر)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه عبارته في أوله: (قلت: إذا كان على طريق الوكالة فلا منع منه؛ لأنه نوع استخدام...).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٤٣٤).

العتق

### العتق

 مسألة (١): وأنه إذا أعتق ستة أعبُد لا مال له غيرهم ؛ حُكِم بعتقهم ، فإن مات واقتضى الحالُ رِقَ (٢) بعضهم ؛ تغيَّر الحكم ، وقال صاحب «البحر»(٣): «لا يُحكُّم بعتقهم؛ لجواز أن يظهر عليه دَين، ولا برِقِّهم؛ لجواز أن يستفيد مالًا يُخرَجون به من الثلث» ، قال: «ولو كان له مالٌ لا يُحكَم بعتقهم ؛ لجواز تلفِه» .

قال الشيخ الإمام: «هذا إشارةٌ إلى ما في نفس الأمر، وأما في الحكم الظاهر فقياسُ الأكثرين ما ذكرناه» ، ذكره في «الوصية» .

﴿ مسألة: وأنَّ الجارية المشتركة إذا استولدها المعسِرُ من مالكِيها ، فقُصِرَ الاستيلادُ على حصَّته ولم يَسْرِ لإعساره، ثم أيسر فأعتق حصَّته التي ثبت فيها الاستيلاد = سرى عليه، ذكرَه في «باب الشفعة»، وذكر قولَ القاضي حسين: «إنه لا يسري» ، محتجًّا بأنَّ القِنَّ لو أُعتق لم يَسْرِ إليه ، وما لا يَسري من الشخص لا يسري إليه ، قال الوالد عليه: «وينبغي التوقف فيما قاله(١) ؛ لأنَّ السِّراية امتنعت في أمِّ الولد لمانع ليس موجودًا في القِنِّ "(٥).

فهذا \_ رحِمَنا الله وإياكم، ولَطَفَ لنا ولكم، ورأف بنا وبكم، وختَمَ بخيرٍ \_ ما حضَرَنا من ترجيحاته في الخلاف المرسَل ذِكرُه عن ترجيح، ولعلُّ الذي

<sup>(</sup>۱) قوله: (مسألة) زيادة من ظ۲، ق، س.

<sup>(</sup>٢) في ك، ق: (عِثْقَ).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (١٨٩/٨)٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (لا يسري إليه، وقال: وينبغي التوقف فيه).

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (٢٩٧/١٢)٠

(O)

أغفلناه في هذا الباب أكثر مما أغفلناه في الباب قبله؛ لقلَّةِ الاستقصاء فيه، ولقد أغفلنا في البابين كثيرًا لغَيْبةِ كثيرٍ من كلامه عنَّا حالةَ الكتابة.

وقد حان أن نأتي بالباب الثالث المختصّ بمذهبه، غيرَ أنا مُنَبِّهُوكَ قبل الخروج عن المذهب المطلّبي، والانتقالِ إلى مذهب الشيخ الإمام على خاتمة لهذين البابين، يعقُبُها غَمرَةُ الكتاب، ولُجَّة العتاب، وبهجةُ الخُطَّاب، حتى إذا أخذ القولُ منها غايةَ الكلِمِ المستطاب، وأماط للألباب القشرَ عن اللَّباب؛ دخلنا عقِبَه من ذلك الباب.

فنقول: إنَّ البابين لم يُعقَدَا لتقييد الشيخ الإمام الله لكثيرٍ مما أُطلق، وتفسيرِه لكثيرٍ مما وتخصيصِه لكثيرٍ مما عُمِّم، وإيضاحِه لكثيرٍ مما أَشْكَل، وتفسيرِه لكثيرٍ مما أُجْمِل، وتنبيهِهِ على أوهام وقعت، لا سيَّما عند اختصار النووي لكلام «الشرح الكبير»، فإنه ربما وقع تفاوتٌ كثيرٌ في الاختصار، بحيث انتدب شيخُنا الشيخ مجدُ الدين السَّنكلومي شارحُ «التنبيه» لمصنَّفٍ مستقلِّ في التفاوت بين «الرافعي» و «الروضة».

فهذه الأمور وأمثالُها لم يكن لنا غرض في الاشتغال بها، وما ذكرتُ تقييدَ مطلَقٍ ونحوه إلا حيث يكاد الفقيهُ يَسْرِي ذهنه لو لم يسمع تقييدَ الشيخ الإمام إلى إجراء المطلَق على إطلاقه، أو العامِّ على عمومه، فقدَّمتُ يسيرًا من ذلك، وتركتُ ما يتضح الأمرُ عند سماعه فيه.

ولنذكر أمثلةً يسيرةً من هذه الأنواع؛ لئلا يتخيل مَن أبصرها إذا لم نُرشده إليها أنها مما صحَّح فيه الشيخُ الإمامُ غيرَ تصحيح الشيخين:

فمنها: صحَّح النووي أنَّ مِلك المسكن والخادم لا يمنع نكاح الأمة، قال الشيخ الإمام: «محلُّه في الخادم العبد، أو الأمة المحرَّمة عليه التي يحتاج إلى خدمتها»، وبه صرح القاضي الحسين، وقد قال النووي قريبًا من هذا الكلام: «لو كان في ملكِهِ أَمَةٌ غيرُ مباحة، فإن وفَّت قيمتُها بثمن أمّةٍ يتسرَّاها أو مهرِ حرَّةٍ ؛ [ا/١٦/١] لم يَنكِح الأمَة ، وإلا فينكحُها»(١).

قال ابن الرفعة (٢): «وطريقُ الجمع بين كلاميه حملُ أحدهما على أمَةٍ يحتاجها إلى الخدمة ، والآخرِ على مَن لا يحتاجها».

ومنها: قالوا: تجعيدُ الشعر، وتحميرُ الوجنة (٣) ونحوُهما يُثبِتُ الخِيارَ قياسًا على التصرية، قال الشيخ الإمام: ((لا بُدَّ أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع، بحيث لا يُنسَب المشتري إلى تقصير، وأن يكون بفعل البائع أو غيره بإذنه، فإن تجعّدَ بنفسه فكما لو تحفّلت (٤) بنفسها )، وجزم الفوراني في تجعّدِ الشعر بنفسه أنه لا خِيار، والأشبه تخريجُه على ما إذا تحفّلت بنفسها، وقضيّةُ كلام الأكثرين ثبوتُه هناك(٥).

ومنها: قالوا: الحاكم لا يُسأل عن مستنَد، بل لو قال على سبيل الحكم: "نساءُ البلد طوالق" قُبِل منه، قال الشيخ الإمام: «إنما لا يجب بيانُ السبب إذا لم يكن حكمُه نقضًا لحكم قبله، فإن كان، فالوجه القطعُ بأنه لا يُقبَل حتى يُبيِّن السبب».

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الطالبين: (۱۳۱/۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (الوجه).

<sup>(</sup>٤) أي: امتلأ ضرع الدابة ولم يصرِّها البائع · انظر: تهذيب اللغة (٥/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٢٢٠)٠

00

قلتُ: وقد قدَّمتُ هذا؛ لأنه قد ينازع فيه منازعٌ ويقول: بل لا فرق بين أن يكون نقضًا أو لا ، فليس متعيِّنًا هذا التقييد كلَّ التعين ، فيحتمل أن يخالَف ويقال: إذا كان الحاكم الثاني ثقةً غيرَ متَّهم في علم ولا دين ، فينبغي أن يُقبَل إطلاقه ، لا سيَّما إذا كان الحاكم قبله بحيث يُزَنَّ (۱) ، فلعلَّ الثاني لم يذكر السبب سَترًا للأول ، فهذا موضع احتمال .

علىٰ أنَّ قولهم: «لا يُسأل عن مستنَدٍ» لا يَسلَم عن النزاع ، ففي «الرافعي» في «الركن الثالث»: «أنَّ في فحوىٰ كلام الأصحاب وجهًا مانعاً من إبهام الحجَّة»(٢).

قلتُ: وصرَّح بحكايته صاحبُ «البحر»، وهذا إذا لم يُسأل، فإن سأله المحكومُ عليه عن السبب فقد جزم صاحب «الحاوي» ـ وتبِعَه الروياني ـ بأنه يلزمه بيانُه (٣) إذا كان قد حكم بنكوله ويمينِ الطالب؛ لأنه يَقدِرُ على دفعه بالبيِّنة لو كان الحكم بالبيِّنة بعينٍ قائمة؛ لأنه يقدِرُ على مقابلتها بمثلها، فتُرجَّح بيِّنته باليد، قالا: «ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحقٍّ في الذمة» (٤).

قلت: فالحاصل أنَّ باب دوافع المحكوم عليه متى كان مفتوحًا تعيَّن على الحاكم (٥) الإبداء، فليُخصَّ قولهم: (لا يُسأل عن مستنَدِ) بمعنى (٦): لا يُسأل

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (أي: يُرتاب فيه).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٥/١٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بيانه) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٢٤/١٦)، بحر المذهب: (٢٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (الحكم)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (لمعنى)، والمثبت من سائر النسخ.

العتق

على سبيل الاعتراض (١) عليه ، أما سؤال مَن يريد دفع الحكم عنه فسائغ (٢).

ثم على القاضي الجوابُ إن عرف (٣) أنَّ المحكوم عليه غيرُ متعنِّت، وجوَّز له مَخلَصًا ، وهذا يؤيد كلام الشيخ الإمام ، فموافقتُه على ما قال متجِهة ، ويُحتمل أن لا يُفتَح هذا الباب على الأحكام مطلقًا ، بل تُصان عن النقض ما دامت محتمِلةً للصواب، ما لم يُبيِّن الناقض مستنده.

ومنها: لو أصدقَها تعليمَ قرآنٍ وطلِّق قبله ، فالأصحُّ تعذَّرُ تعليمِه ، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا لم تكن آياتٍ يسيرةً يمكن تعليمُها في مجلسِ واحدٍ بحضور مَحرم من وراء حجاب، وهذا اقتضاه كلامُ الإمام، وهو الصواب، فليُحمَل كلامُهم على ما وراء هذه الحالة».

ومنها: الأصحُّ أنَّ الراهن ممنوعٌ من وطء المرهونة وإن لم تحبل ، سواءٌ أكانت صغيرةً أو كبيرة؛ لأنَّ السنَّ الذي لا تحبَلُ فيه لا يتميز عن السن الذي تحبّلُ فيه مع اختلاف الطباع، فمُنع من الجميع، كما مُنع في شرب الخمرِ من المسكِر وغيره.

قال الشيخ الإمام: «التسوية بين الصغيرة والكبيرة لا يَظهر في بنت ستِّ سنينَ مثلًا ، ونحن نقطع بأنها لا تحبل ، فالقولَ بجواز وطء هذه إذا لم يضرَّها مُتَّجِه ، ولا يظهر للمنع فيها اتجاه» · وقد قيَّد ابن أبي عصرون الخلافَ في جواز وطء مَن لا تحبل بمن لها تسعُّ سنين فما زاد، وقال: «أما مَن لم تبلغ التسع فلا

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (لا يُسأل سؤالَ اعتراض).

<sup>(</sup>٢) في ز، م، ص: (فله السؤال) بدل: (فسائغ).

<sup>(</sup>٣) في ز، ص: (ظنً).





يمتنع وطؤها إلا أن يُخاف منه الضرر». واستجوده الشيخ الإمام في «شرح المهذب» وقال: «هو من عنده (١) ، وليس نقلًا عن الأصحاب» .

قلت: وعندي فيه نظر ، فإنه يَجُرُّ إلى الوطء مطلَقًا كما أشرنا إليه في توجيه الصحيح ، ثم المظنَّةُ لا يُشترط معها تحقُّق المظنون ، بل ولا احتمالُه ، وإنما يعتلُّ أهلُ التحقيق بالمظنة لانضباطِها لا بالحكمة ، وإنما يُسلَك بالوطء هنا مسلك العِدَّة ، وقد قال النبيُّ عَلَيْهِ: «الرهن [أ/١٦/ب] محلوبٌ ومركوب» (٢) ، ولم يقل: موطوء .

وفي قوله: «محلوبٌ ومركوب» إشارةٌ إلى جميع ما يُنتفَع به منه ، فإنه \_ إن شاء الله \_ أشار بالمحلوب إلى ما يَحدُثُ من زوائده ، وبالمركوب إلى الاستخدام ، وعبَّر بالمركوب لأنه أعظمُ الاستخدام ، واستيلاءٌ حقيقيٌّ من الراهن بنفسه لا باستنابةٍ فيه ، فنبَّه به على ما عداه بطريق أولى ، فلو جاز شيءٌ غيرُ هذين الوصفين لكان يُشبِه أن يشير إليه رسولُ الله عَلَيْهِ .

ولا يتجه عندي إلا إما تجويزُ وطء من لا تحبَلُ مطلقًا ، سواءٌ أكان حبَلُها ممتنعًا أم بعيدًا ، وإما منعُه مطلَقًا ، والتقييد لا وجه له إلا عند مَن يُعلِّل بالحكمة .

وهو \_ كما قال الشيخ الإمام \_ شيءٌ قاله من عند نفسه ، وقد كشفتُ كتبَ الأصحاب فلم أجد فيها ما يساعده ، وهذا الشيخ أبو حامد شيخُ العراقيين ذكرَ المسألة في بابي «الرهن» و «الاستبراء» ، وصرَّح بأنه لا فرق فيمن لا تحبل بين

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (من عند نفسه).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۸/۷، رقم: ۳٦١٥٥)، والبيهقي في سننه (٦٤/٦، رقم:
 (۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٨٨/۷، رقم: ٣٦١٥٥)، والحديث صحيح، ويروئ مرفوعاً وموقوفاً.



الصغيرة والآيسة وغيرهما ، وكلامه وكلامٌ غيرِه صريحٌ في التسوية .

وابنُ أبي عصرون كثيرًا ما يتبع صاحب «التنبيه»، وصاحبُ «التنبيه» في طوائفَ من العراقيين يرون وطء من لا تحبل، فربما آلَ بهم البحثُ إلى استبعاد وطء مَن يمتنع حبَلُها، فجعله ابن أبي عصرون موضعَ وفاقٍ ليقيس عليه موضعَ الخلاف، وما هو بموضع وفاق (۱).

وقد اتفق له في هذا مثل ما اتفق للرافعي، وقد حكى الخلاف في جواز استئجار الزوج زوجته لرضاع الولد، ونقل عن العراقيين المنع ، وأنهم احتجُّوا بأنها محبوسة عنده ، إلى آخر ما ذكره ، وقال: «إنه منقوض بجواز استئجارها لسائر الأعمال». وهذه غفلة عن أصل العراقيين ، فإنهم يلتزمون ذلك ، ويمنعون استئجارها لسائر الأعمال ، كما نقله هو أيضًا عنهم في (٢) ، وغير واحد .

ومنها: قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالسبع<sup>(۳)</sup>، ولا تجوز<sup>(1)</sup> بالشاذ، وهو كلامٌ صعب، ظاهرُه يوهم أنَّ غيرَ السبع المشهورة من الشواذ<sup>(۵)</sup>، وقطعَ الشيخ الإمام بأنَّ غيرها إذا لم يخالف رسمَها واشتُهِر عند أئمة هذا الشأن بعوز القراءة به، ومن ذلك: قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وهذا حقُّ لا شكَّ فيه.

ومنها: قال الشيخ الإمام عليه: «لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد، وهو يعتقدُه

انظر: الشرح الكبير: (٤٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) بياض هنا في النسخ قدر كلمة ، إلا ز ، وفي ز بعده: (غير) بلا واو ، والسياق يقتضي ذكر أحد كتب الرافعي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (بالقراءات السبع).

<sup>(</sup>٤) زاد في ز، ك، ص، ق: (القراءة).

<sup>(</sup>٥) زاد في ك: (كذلك)·

00

(O)

الاثنين ، أو صومَ الغد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدُها سنةَ ثلاثٍ فكانت سنةَ أربع = صحَّ .

ولو نوى ليلة الاثنين صومَ يوم الثلاثاء، أو سنة ثلاثٍ وهو في سنةِ أربعٍ ؛ لم يصح ؛ لأنه لم يعيِّن الوقت.

ولو نوى صومَ يوم (١) غد يوم الأحد وهو غيرُه؛ فوجهان حكاهما الدارمي (٢)، ولعلك تجد في كلام الأصحاب اضطرابًا، وما ذكرناه محرَّر، وهي ثلاثُ مراتب كما رتَّبناها، إذا تأملتَها جزمتَ بالصحة في الأولى، والمنعِ في الثانية، والتردُّدِ في الثالثة»، انتهى.

وهذا يدخل في إيضاح ما أشكلوه، وتفسيرِ ما أجملوه (٣).

فإن قلت: لا نسلّم الجزمَ بالأولى ولا بالثانية ، أما الأولى: فلأنّ الروياني قال في «البحر» (1): «ولو نوى ليلة الثلاثاء أن يصومَ غداً وأخطأ ، فاعتقد أنه يومُ الاثنين ، أو يومُ الأربعاء ، فنوى صومَ ذلك اليوم = قال القاضي الطبري: «الصحيحُ عندي أنه يصحُّ صومه ؛ لأنه عيّن صومَ اليوم ، وخطؤه في اعتقاده أنه يومُّ آخَرُ لا يضرُّه ، كما لو نوى أن يصومَ غدًا من هذه السنة التي هو فيها فكانت سنةً أخرى يصحُّ صومه ، واعتقادُه لغو» . هذا لفظ «البحر» في الحكاية عنه ، ففي قوله: «الصحيح عندي» [/٢٦١/١] إشارةُ إلى عدم الجزم .

<sup>(</sup>١) قوله: (يوم) زيادة من ز، ص.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع: (٢/٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) في ك، ق: (وتفصيل ما أجملوه)، وفي ص: (وتفسير ما أهملوه).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٣٤/٣).

وأما الثانية: فقد حكى الشاشي أنه لو نوى صومَ يوم الثلاثاء ليلةَ الاثنين، أو رمضان سنةَ ثلاثٍ وكان سنةَ اثنتين = ففي (١) الصحة وجهين.

قلت: الشيخ الإمام لم ينفِ الخلاف، وإنما ادَّعي أنه عند التأمُّل يقع الجزم في المرتبتين بما ذكره، وقد يأتي الخلافُ عنده من عدم التأمل، ومِن ثُمَّ قال: «لعلُّك تجد في كلام الأصحاب اضطرابًا»، ولا شكَّ فيما ذكره، ألا ترى أنه لا فرق في الصورة الأولى بين اليوم والسنة ، وقد قال القاضي في اليوم: «الصحيح عندي الصحة»، وقاسه على السنة، فإن كان في لفظ «الصحيح» إشعارٌ بخلافٍ، فهو في اليوم والسنة واحد، فكيف نقيس أحدهما على الآخر، والذي يظهر أنه لا إشعار فيها بخلافٍ ، إنما هو احتمال مخالفة .

وأما ما حكاه الشاشي فإني أُجوِّز انتقالَ الذهن من الصورة التي ذكرها الدارمي إليها ، ولا شكَّ أنه عند التأمل لا يظهر غيرُ ما ذكره الشيخ الإمام ، فمتى عيَّن الغدَ لم يضرَّ الخطأ في اعتقاد ماهِيَّتِه، فإنَّ في الإضافة إلى نفسه غُنيةً عن صفته ، والإضافةُ إلى غدِّ إضافةٌ إلى نفسه ، وإلى كونه الاثنين أو الخميس إضافةٌ إلى اسمه وصفيه، ولم يقع، إنما الواقعُ اعتقادٌ مجرَّدٌ لا يضرُّ مع الأول، ومتى أضاف إلى الصفة بأن نوى ليلةَ الثلاثاء صومَ الاثنين فلا وجه للصحة ؛ لأنه ما نوى يومَ الثلاثاء بالكليَّة ، فلم يعيِّن الوقتَ .

نعم، إذا نوى صومَ غدٍ يوم الاثنين وهو غيرُه فقد عارض قولُه: «غدٍ» قولَه: «يوم الاثنين»، فنشأ التردُّد، ثم الظاهرُ عندي الصحة، وذكرنا هذا الموضع لننبِّه به (٢) على تفسيره لكثيرٍ مما أجمِل ، وإيضاحِه لما أشكل ، فلا ينبغي لك في أماكن

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي سائر النسخ: (في).

<sup>(</sup>٢) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (هذه المواضع لننبه بها).



الإشكال إذا وجدتَ حَبرًا لا يُقْرَعُ له بالعصا قد قال لك: إني تصفحتُ الكتب، وحرَّرتُ لك بعد الوقوع على اضطرابها ما أبديتُه لك = أن تعارضَه بقولِ فلانٍ وفلان، فإنه لو لم يقف على أمثال ما عارضتَهُ به لَمَا قال لك: وجدتُ الاضطرابَ الذي هو المحوج له إلى التحرير، بل ينبغي الاعتمادُ على تحريره وتركُ ما وراءه، إلا أن يَعرِضَ لك بنورٍ من الله وعلم موهوبٍ تحريرٌ غيره، فتعارضُه حينتُذٍ بالتحقيقات، لا بالمنقولات المضطربة التي قد اعترَفَ باضطرابها.

ومنها: أطلق أكثرُ الأصحاب أنَّ المقبوض بالبيع الفاسد يُضمَن بالقيمة ، وقيَّده ابن يونس بما إذا كان متقوِّمًا ، أما المثلي فيُضمن بمثله ، وصرَّح الماوردي بمخالفة هذا القيد (۱) ، قال الشيخ الإمام هي: «الصواب التقييد كما قال ابن يونس ، وعليه نصَّ الشافعي في موضعين » ، قال: «وكذلك المستعار إذا كان مثليًّا يُضمن بالمثل لا بالقيمة ، خلافًا لصاحب «المهذب» ، وكذلك المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع ، وكلِّ عقدٍ مفسوخ = يُضمَن المثليُّ في الكلِّ بالمثل » .

واعلم أنَّ إطلاق الأكثرين في البيع وفي التحالف وفي العارية يقتضي إيجابَ القيمة، كما صرَّح به الماوردي في المقبوض بالبيع الفاسد والسوم والتحالف وكلِّ عقدٍ مفسوخ، وصرَّح به صاحب «المهذب» في العارية، ولو لم يصرح الماوردي وصاحبُ «المهذب» بقضيَّة هذا الإطلاق لعددنا هذه المسائل مما خالف فيها الشيخ الإمامُ الشيخين، لكنهما لمَّا أطلقاً الكلامَ إطلاقاً، واحتُمِل تنزيله على ما يقوله الشيخ الإمام، وأن يكون كلامُهما إنما هو في المتقوِّم، واحتُمل أن يعمَّم كما قال الماوردي = جعلنا مسألةَ المثليِّ مما سكتاً عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١٥/٦٤).

وقد صرَّح الماوردي بحكاية الخلاف فيها، فذكرناها في الخلاف المرسَل الذلك، فإنَّ الغالب على الظن أنَّ الشيخين لم يقصِدًا المثليَّ؛ لأنه قد فَرَغَ (١) في بابه من أنَّ كلُّ مثليٌّ مضمونٌ بمثله إلا ما استُثنى.

وقد ذكر الشيخ الإمام المسألة في «باب حكم المبيع قبل القبض» مَبسُوطةً ، وفي كتاب «النوادر الهمدانية» ، وأشار إليها في أواخر «باب العارية» .

ونَصُّ الشافعي في «الأم» في «باب اختلاف المسلِّف والمسلَّف»، وفي «باب بيع المكاتب»، وفيما نقله أحمدُ بن بُشرى من نصوصه (٢) مُصَرِّحٌ بما صحَّحه الشيخُ الإمامُ عِنْ ، وقد حكى الشيخ الإمام النصوص ، بعضها في «شرح المنهاج»، وبعضها \_ وهو نصُّه في «باب بيع المكاتب» \_ حكاه في حاشية «الشرح»<sup>(۳)</sup>.

ومنها: إذا قال: "بع هذا أو هذا"، قال في «الروضة» في «الوكالة»: «يَبطَل»(٤)، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان تردُّدًا في الوكيل(٥)، أما إذا قال: «بع أحدَهما» فيصحُّ على الأصح».

ومنها: لو ربط دابَّةً اكتراها لحمل أو ركوب، ولم ينتفع بها؛ لم يضمن، إلا إذا انهدم عليها إصطبلٌ في وقتٍ لو انتفع بها لم يُصبها الهدم، كذا ذكروه (٦)،

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، م، وفي ز: (فرَّغه)، وفي بقية النسخ: (فرَّع).

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (منصوصه).

<sup>(</sup>٣) في ك، ق: (حاشية الرافعي).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (من الموكل).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٣١٠/٧)، روضة الطالبين: (٥/٢٢٧).



قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ من زيادةٍ في الوقت المذكور: بأنَّ العادة جاريةٌ بالانتفاع به، وعدم الربط ليُجعَل الربطُ سببًا للتلف»، قال: «والذي يتجه من جهة الفقه...» إلى آخر ما ذكره في «باب الإجارة».

ومنها: إذا كانت الأرض تصلُّحُ للغراس والبناء والزرع؛ فلا يصحُّ إطلاقُ الإجارة فيها، كذا أطلقوه (١)، قال الشيخ الإمام: «لِيُحْمَلُ على ما إذا استوت الثلاثة فيها، أما إذا غلب أحدُها صحَّ، وحُمِل الإطلاقُ عليه».

ومنها: قال الأصحاب: «إنَّ وَلَدَ المرتد [1/17/ب] مرتد» (٢٠). وقال بعضهم: «كافرٌ أصلي» (٣). قال الشيخ الإمام: «هذا في المرتد بكفر ظاهر، أما المبتدعة من أهل الإسلام إذا كفَّرناهم، فالذي يظهر أنَّ أولادهم مسلمون، ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم ذلك الاعتقاد؛ لأنهم وُلدوا على الإسلام بين مسلمين ظاهرًا، وحكمُ اعتقاد أبيه لا يسري إليه».

وهذا الذي قاله لا ينبغي أن يَشكَّ فيه عاقل، ولا أن يطرُقَه خلاف، ولعلَّ ترك الأصحاب التصريحَ به لوضوحه.

ومنها: قالوا: يُشترط تعيينُ الوكيل، فلو قال: "وكلتُ إنسانًا"، أو: "وكلتُ زيدًا"، ولا يُدرَئ مَن زيد؟ أو: "وكلتُ أحدَ الشخصين"، لم يصحَّ»، قاله الغزالي في «التَّحصِين»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (وقيل: مسلم، ورجحه الرافعي في «المحرر»، ولم يحضر لي كلامه في غيره)، وهو بمعناه في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: النجم الوهاج: (٥/٢٦، ٢٦)٠

قال الشيخ الإمام: «هذا فيما يتعلّق بتعيينه غرض، فلو لم يتعلّق \_ كالعتق \_ يقول: «وكلتُ كلَّ أحدٍ في إعتاق عبدي"، أو: "وكَّلتُ (١) مَن أراد في تزويجَ جاريتي هذه من فلان" = فلا منْعَ من الصحة»، قال: «وكذلك مَن لا وليَّ لها تَأْذَنُ لَكُلِّ عَاقدٍ في البلد في تزويجها من فلان ، إذ لا غرض لها في أعيان العُقّاد والقضاة».

قلت: وفي «فتاوي ابن الصلاح» ما يدلُّ عليه (٢)، وهذا بابٌّ يَخرُّج عن حدٍّ الحصر، فلا معنى للاستكثار من مُثْلِهِ، وقد عددتُ منها ما إذا تأمله المتأمِّلُ وجد لكلِّ مثالٍ نظرًا يخصُّه، يتركب منها أنواع؛ لأنَّ منها ما لا يقبل النزاع وظهر منقولًا ، وما لا يقبله ولم يظهر منقولًا ، وما يقبل النزاع كذلك ، فهذه أربعة أقسام يتركب بينها شيءٌ كثير.

وهكذا لم نذكر المسائل التي اخترعَها، والفروعَ التي ولَّدَها وقاسها على أصول المذهب، والحوادث التي أفتئ فيها وليست بأعيانها مسطورةً، وربما لم يدلُّ كلامُهم فيها على شيءٍ ، أو وَقَفَ النظرَ فيما دلُّ (٣) كلامهم منها عليه ، فإنه لا سبيل إلى وفاء كتابنا هذا بالعُشر من معشار ذلك ، وهل المحاوِل لجَمْعِهِ إلا ناسخٌ لجميع تصانيف الشيخ الإمام لا يَدَعُ منها شيئًا؟

وكذلك لم نذكر مسائلَ أفتى فيها النوويُّ بما خالفه فيها الشيخ الإمام؛ لأنها ليست من مسطورات الأصحاب(٤)، إنما قال فيها كلُّ منهما بما أدَّاه إليه نظرُه،

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي سائر النسخ: (أو: كلَّ) بدل: (أو وكَّلتُ)، وتحتمل: (أوكِّلُ).

<sup>(</sup>۲) انظر: النجم الوهاج: (٥/٢٧).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (يدل)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ف: (مسطورات الشيخ الإمام).





#### ولنضرب لها أمثلة:

فمنها: أفتى النووي<sup>(۱)</sup> \_ تبَعًا لشيخ الإسلام عزِّ الدين أبي محمد بن عبد السلام \_: بأنَّ صاحبَ الوظيفة كإمام المسجد ونحوِه إذا استناب بلا عذر لم يستحقَّ المعلومَ النائبُ \_ لأنه لم يُولَّ \_ ولا المستنيبُ ؛ لأنه لم يُباشِر ، وقد خالفهما الشيخ الإمام<sup>(۱)</sup>.

ومنها: فتيا النووي \_ تَبَعًا للشيخ تقيِّ الدين ابن الصلاح \_: بأنه إذا رضي المحصورون بتطويل الإمام الصلاة إلا واحدًا أو اثنين، وكان الذي لم يَرضَ ملازمًا يندُرُ تخلُّفه = بأنه لا يُفوَّت حقُّ الراضين بهذا الفرد وإن كان ملازمًا، وخالفهما الشيخ الإمام قائلًا: «قد أذكر رسول الله ﷺ على معاذ [١/٦٣/١] التطويلَ لمَّا شكا إليه ذلك الرجل، ولم يستفصل، ولأنَّ فيه تنفيرًا للواحد الملازم عن الجماعة مع تأكُّدِها، وهو مفسدة، والتطويلُ الذي رضي به الحاضرون مصلحةً قد لا تساويه».

ومنها: فتيا النووي: بأنهما إذا تنازعا أهليَّة الحضانة فالقولُ قول المطلِق (٣)، قال الشيخ الإمام هي المحلَّه إذا كان الولد بينهما وتنازعا، فهما سواءٌ في التداعي والبيِّنة التي يقيمها على الصفات المشترطة، من الإسلام والحرية ونحوهما، والعدالة ليست بشرط، بل يكفي الستر، وإنما الفسقُ مانع». وقد ذكرتُ المسألة في «باب الحضانة» من «التوشيح»، وذكرتُ كلامَ الماوردي فيها، والغالب على

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ النووى صـ ٩ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (بشرط أن يكون النائب مثل المستنيب أو أصلح).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوئ النووي صـ ٢١٦.

(1)

الظنِّ أنه لم يَحضُر واحدًا منهما ، ولو حَضَرَه لذكَرَه ·

ومنها: فتيا النووي فيمن وقف على ولديه: عَلِيٍّ ورُقيَّةً، ثم ذريتهما الذين هم من ظهر الواقف (١) ، قال الشيخ الإمام ﴿ ينبغي أن يُحمَل على أولاد المنتسبين إلى الواقف ، ويدخل فيهم أولادُ البنات الذين يتزوجون بأبناء أعمامهم ممن يُنسَب إلى الواقف ؛ ليُجمع بين عموم الذريَّة لعَلِيٍّ ورُقيَّةً ، ويُعمَل بالقيد المذكور ، فمَن كان بالصفة المذكورة استحقاً ، ومَن لم يكن كذلك يُتوقَف في استحقاقه » .

وقد عرفتَ بما ذكرناه ما حاولنا جمْعَه وترتيبه.

فإن قلت: قد ذكرتم من أوهام «الروضة» شيئًا، إذ ذكرتم أنَّ الدَّين لا يحِلُّ بالجنون في الفَلَس، ولا يُرجَع بقيمة الولد في الغصب، ولا يَمتنِعُ تحلِّي المرأة بالنقود المثقوبة، وبيَّنتم أنه ليس خلافًا من النووي في الحقيقة، بل خللٌ في الكتابة؛ تخبَّطَ عليه كلامُ الرافعي، فلِمَ ذكرتم هذا ونحوه؟

قلتُ: لِنُنَبِّهَ به على ما لم نذكره من نوعه.

فإن قلت: أَفَسَالِمٌ أبوكَ في مصنفاته عن مثل ذلك؟

قلتُ: كَلَّا ، ولا أَجَلُّ قدرًا منه ، بل قد يقع الوهم له ، ولِأَجَلَّ منه في النقل وفي العقل ، ولو تَتَبَّعَ مُتَتَبِّعٌ ما وقع لأبي المعالي الذي به نفتخر على سائر المذاهب من هذا النوع لألفى الكثير ، فما ظنُّك بمَن بعده ؟



<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ النووي صـ ١٥٦٠

# القول في المستَدرك على الشيخ الإمام على

اعلم أنَّ جِماع العلم في منقول ومعقول، وقلَّ مَن يستكمل الأمرين، وقد كان الشيخ الإمام في بالدرجة العالية منهما، ثم كان من التحقيق وحسن الفهم بالمحلِّ الأقصى، ثم كان مع ذلك صبورًا على العَمَل، وقَّافًا عند المشكلات، كثيرَ المراجعات، لا يملُّ ذهنه، إذا ألقى فكرَه نحوَ مسألة امتدَّ فيها الشهور، لا يسأمُ ولا يَضجَرُ، إذا نظر مكانًا أمعن النظر، وتأمَّلهُ الزمانَ الكثير، وتفكَّر فيه التفكُّر البالغ، وبحَثَ فيه في الدروس، لا يَقنَعُ بيومٍ ولا يومين.

تراه إذا فكّر كباهِتٍ يُبصِرُ شَخْصَهُ ولا يُبصِرُك ، ويُحضِرُ فِكرَهُ فلا يَحضُرك ، يأتي على مأكُولِه (1) ، وفِكْرُه جائِلٌ في مَعْمُولِه ، ويَستغرِقُ الكثيرَ من ليله ونهاره ، وعينهُ ناظرةٌ في كِبار العلم وصِغاره ، ويَمضِي إلى درسه ، وما خاطِرُهُ مشغولٌ به مِلْءُ حِسِّه ، يتكلَّم فيه مع الكبير والصغير ، لا يستحقر أحدًا ، ويكشف كتب الموافقين والمخالفين ، مُجِدًّا مجتهدًا ، ثم لا يَقنَعُ حتى يطلبَ أعيان المذاهب ، الموافقين والمخالفين ، مُجِدًّا مجتهدًا ، ثم لا يَقنَعُ حتى يطلبَ أعيان المذاهب ، الموافقين والمخالفين ، مُجِدًّا مجتهدًا ، ثم لا يَقنَعُ حتى يطلبَ أعيان المذاهب ،

وما هو بسالم مع ذلك عن عثرة قَلَم، أو كبوةِ فَهْم، وربما أُتي الأذكياء مع شدة فطنتهم وكثرةِ تفحُّصِهم من كلالٍ يَعْتري الأذهانَ قبل استكمال النظر، وفتورٍ يعتري الإنسانَ في أثناء العَمَل، فيَقنَعُ في وسطه بما لا يرضاه في أوله، وهناك كبوة الجواد، وأين السالمُ منها؟!

<sup>(</sup>۱) زاد في ق: (ومشربه).

وها أنا مُورِدٌ مواضعَ في كلام الشيخ الإمام ما كنا نُؤثِر أن تَخرُجَ على (١) الوجه الذي خرجت فيه .

منها: الأرض التي كانت معمورةً عمارةً إسلامية ، وليست معمورةً في الحال = حكمُها حكمُ الأموال الضائعة ، قال الرافعي (٢): «قال في «النهاية»: والأمر فيه إلى رأي الإمام ، إن رأى حَفِظَه إلى أن يظهر مالكُه ، وإن رأى باعَهُ وحَفِظَ ثمنَه ، وله أن يستقرضَه على بيت المال . وهذا ظاهرُ المذهب ، وفيه خلافٌ سيأتي » ، انتهى و وتبِعَه في «الروضة» (٣).

واعلم أنَّ قول الرافعي: «وهذا ظاهرُ المذهب» من قِبَلِ نفسِه لا من كلام الإمام؛ ولذلك حذفَه الشيخ الإمام على من «شرح المنهاج»، فإنَّ عبارة الإمام عين «هو مِلكُ لمسلم غير متعيِّن، فالأمر فيه مُفَوَّضٌ إلى رأي الإمام، فإن رأى أن يحفظه ليَتَبَيَّنَ مالكه أو وارثَه فَعَلَ، وإن رأى أن يبيعه ويحفظ ثمنَهُ على مالكه فليَقْعَل مِن ذلك ما يرى النظرَ فيه، ثم إن أراد أن يستقرض ذلك على بيت المال فله ذلك»، انتهى.

وقال الوالد ﴿ ينبغي امتناعُ بيع الأرض؛ لأنه لا مصلحة فيه، وهي محفوظةٌ بنفسها إلى أن يظهر مالكُها أكثر مِن حفظِ ثمنها، والظاهرُ أنَّ الإمامَ إنما أراد الآلات التي تُقلَع ﴾ . انتهى .

فأما ذهابُه إلى امتناع بيع الأرض فقد قدَّمنا ذكره فيما خالف فيه الشيخين،

<sup>(</sup>١) زاد في ظ٢: (هذا).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦٠٨/٦)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/٢٧٩).



وهو الوجه، إلا أن يُفرَض أنه مصلحةٌ على سبيل الندور، وذلك بعيد.

وأما قوله: «الظاهرُ أنَّ الإمام إنما أراد الآلات التي تُقلِّع» فيُبعِدُه أنَّ الإمام قال(١): «قسَّم الشافعيُّ الأراضي وعبَّر عنها بالبلاد» إلى أن قال: «وأما الغَامِرُ فقسمان: قسمٌ لم يَجرِ عليه مِلكٌ » إلى أن قال: «وقسمٌ جرى عليه مِلكٌ ثم درست العمارة ، فهو مِلكٌ لمالكه ، والأملاكُ لا تزول بزوال العمارات » ، انتهى .

وظاهرُه: أنَّ كلامه في الأرض لا في العمارة التي كانت عليها، لكنه قال بعد هذا: «إذا كان على الأرض عمارةٌ جاهليَّة»، وهو ظاهرٌ في أنَّ مراده الآلات، فكلامُه غَلِقٌ مُستبهم، ولعلُّ الصواب ما ظهر للوالد عليه ، وغاب عن فهمي ، ووقع في كلام الوالد هنا على قوله: «وله أن يستقرضه»: «أنه لعلُّهُ في الأعيان التي عُمِّر بها في الأرض إذا رأى قلعها ، أما الأرض فلا تُقرَض ، وقد سبق الكلامُ في «باب القرض) عليه)، انتهى.

والذي فهمتُه أنَّ الإمام والرافعي إنما أرادًا استقراضَ ثمن الأرض إذا باعها، لا استقراضَ نفس الأرض، وقد حكيتُ كلامَهما بنصِّه فليُتأمَّل.

وليس في قول الإمام: «ثم إن أراد أن يستقرض ذلك» ما يُعَيِّن أن يكون مرادُّه استقراض الأرض ، بل الظاهر أن المَعْنِيَّ به ثَمَنُها .

ومنها: في «فتاوي القفال»: أنه لو وكُّل رجلًا أن يطلِّق زوجته ثلاثًا ، فطلَّقها واحدةً بألف = [١/٦٤/١] تقع رجعيَّةً ولا يثبت المال ، قال الرافعي (٢): «وقضيَّةُ هذا أن يقال: لو طلَّقها ثلاثًا بألفٍ لا يَثبُت المالَ أيضًا ، ولا يَبعُدُ أن يُصار إلى ثبوته ،

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٢٨١، ٢٨١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر فتوى القفَّال، وكلام الرافعي عليها في: الشرح الكبير: (٢٦/٨).

وإن لم يتعرض الزوج له ، كما لو قال: خالِعها بمئة ، فخالَعَ بأكثر ، فإنه يجوز وإن لم يتعرَّض الموكِّل للزيادة ، وهذا لأنَّ الموكَّل به الطلاق ، والطلاق قد يكون بمال ، وقد يكون بغير مال ، فإذا أتى بما وكَّله به على الوجه الذي هو خيرٌ وجب أن يجوز».

وقال الشيخ الإمام ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَفُوَّتُ عَلَيْهُ الرَّجِعَةُ ، وقول الزوج للوكيل: "طلِّقها" ليس بعامٍّ في الطلاقين الرجعي والبائن ، فيُحمَل على الأقل وهو الرجعي ؛ لأنَّ المال لم يُتعرَّض له ، والأصلُ عدمُه » ، انتهى .

وهو كلام غير مُخَمِّر (١) ، فإنَّ فرْض المسألة في التوكيل في طلاق لا رجعةً فيه ، فكيف يقال: فَوَّت عليه الرجعة ؟! وقولُه: «طلَّق ليس بعامٍّ في الطلاقين» صحيح ، فإنه مطلَقٌ لا عموم له ، غير أنه قد لا يتضح ارتباطُه بما قبله ، ومِن ثَمَّ كان الكلامُ عندي مُنَتَّفًا غير مُخَمَّر (٢) ، وسأوضحه وأتكلَّمُ عليه فأقول:

إذا قال: "طلّقها ثلاثًا"، فخالَفَ الوكيل؛ فمخالفته قد تكون بالعدد والصفة، وهي مسألة القفّال، وذلك بأن يطلّق واحدةً لكن بعوض، وقد تكون بالصفة لا بالعدد بأن يطلق ثلاثًا لكن بعوض، وهي مسألة الرافعي التي يريد إلزامَ القفّال بها من باب أولى؛ لأنه يقول له: «إذا قلتَ فيما إذا خالفَ العددَ والصفة: يقع ولا يثبت المال، فأنْ تقولَهُ فيما إذا خالف الصفة فقط أولى».

قولُه: «ولا يَبعُدُ أن يصار إلى ثبوته» يُحتمل أن يكون في صورة القفَّال، يعنى: يَثبُت الألْفُ فيما إذا طلَّق واحدةً بألف، ويُحتمل أن يكون في صورة

<sup>(</sup>١) في ق: (غير محرر).

<sup>(</sup>٢) في ق: (غير محرر).





الرافعي، يعني: يَثبُت فيما إذا طلَّق ثلاثًا كما أمره ولكن بألْفٍ، والشيخُ الإمام فهِمَ الاحتمالَ الأول؛ لأنه الذي وقع عنه الحديث فقال: «وقوعه بمالٍ يفوِّت على الزوج الرجعة».

وهنا إذا سُئل: هَبُ أنه فَوَّتها، أليس أنه قد وكَّل في البائن باستيفاء العدد مجانًا، فهلَّا يقع البائنُ لا باستيفاء العدد على عوض ؟

فله أن يجيب بأن يقول: "طلّق" ليس بعامٌ بل مُطلَق ، و"ثلاثًا" مقيّدٌ لذلك المطلَق ، فالوكيل بين أن يأتي بنفس ما وُكِّل فيه ، أو بالأعم وهو مُطلَق الطلاق الذي تَثبُتُ معه الرجعة ، فإذا أهمل القيدَ وأتى بمطلَق الطلاق تبِعته الرجعة ، فإذا استصحب معه عوضًا ينفيها يكون قد فوَّت على الموكِّل الرجعة ، وما أتى بالموكَّل فيه ؛ لأنَّ "طلِّق" ليس بعامٌ .

وهذا بخلاف: "طلِّقها ثلاثًا" فطلَّقها ثلاثًا ولكن بألف؛ فإنه جاء بنفس [ا/١٤/ب] ما وُكِّلَ فيه لكن على صفةٍ أخرى، فلا يَبعُدُ ثبوتُ المال إذا لم يفوِّت الرجعة، بل جاء بالموكَّل فيه وزيادة.

فهذا توضيحُ كلامه إن شاء الله ، وبه يتبيَّن أنَّ هذا الحَبر لا يضِلُّ عن ذهنه أنَّ الطلاق البائن لا رجعة فيه ، كما لا يضِلُّ عن ذهن إمامِ الحرمين أنَّ الحائض لا تكون صائمة شرعًا عند قوله: «المرأة قد يجتمع فيها شرعًا الإحرامُ والحيضُ والصوم» ، فإنه قصد به خلاف ما يظهر من لفظه ، كما أنَّ مقصود الشيخ الإمام هما بينًاه من أنَّ العدول عن الثلاث إلى الواحدة لا ينبغي أن يكون معه ما يفوِّت الرجعة ، بل إذا اقتصر من ثلاثٍ على واحدة فينبغي أن يأتي بالواحدة على يفوِّت الرجعة ، بل إذا اقتصر من ثلاثٍ على واحدة فينبغي أن يأتي بالواحدة على

نسقِها ، خاليةً عن العوض المفوِّت لمقتضاها عند الطلاق(١).

وقد نقل الرافعي قبل ذلك في «الباب الأول» من «الخلع» فيمن وكَّل وكيلًا بالطلاق فخالَع ، بعد أن ذكر أنه يَنفُذ إن قلنا: الخُلعُ طلاقٌ ، ولا ينفُذ إن أللخُلع فسخٌ = أنَّ البوشنجي قال: «الذي يجيء على أصلنا أنه لا يَنفُذُ أيضًا ؛ لأنَّ للخُلع صيغة (٣) وللطلاق صيغة ، فإن كان ذلك بعد الدخول فيُقطع بعدم النفوذ ؛ لأنه وكَّل بطلاقٍ رجعيًّ ، فليس للوكيل قطعُ الرجعة »(٤).

وبمثله أجاب فيما إذا وكّله بالطلاق؛ فطلّق على مالٍ إن كان بحيث يتوقّع الرجعة ، وإن لم يكن بأن كان قبل الدخول ، أو كان المملوك له الطلقة الثالثة = فقد ذكر فيه احتمالين ، وجه النفوذ: أنه حصل غرضُه مع فائدة ، ووجه المنع: أنه ليس مفهومًا من التوكيل المطلّق ، قال الرافعي: «وقد يُتوقّف في بعض ما ذكر توجيهًا وحكمًا»(٥).

قلت: فهذان الاحتمالان يأتيان في الصورة التي صوَّرها الرافعي ، وهي ما إذا طلَّق ثلاثًا ولكن بألف ، ولا يأتيان في صورة القفَّال ؛ لأنه إذا طلَّق واحدةً لم يأتِ بما وُكِّل فيه ، بل خالف في العدد ، فليس فيه إلا أن يقال: إذا رضي ببائنٍ باستيفاء العدد بلا عوض فأنْ يرضى بها<sup>(1)</sup> على عِوضِ أولى .

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، وفي سائر النسخ: (الإطلاق).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢، ق: (فلا ينفذ وإن)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (صيغ)، وكذا في الموضع بعده.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤٠٣/٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/٨).

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (يرضاها)، والمثبت من سائر النسخ.



والمتجهُ عندي عدمُ ثبوت المال في الصورتين جميعًا؛ لأنَّ في طِباع أهل المروءة النُّفرة عن أخذِ المال في مقابلة الطلاق، فليس مَن جاء بطلاقٍ بعوض آتيًا بخيرٍ مِن طلاقٍ بلا عوض إذا كان قد وُكِّل فيه، وهذا على قولنا: الخُلع طلاق، وأما على قولنا: إنه فسخ، فلا أرتابُ في عدم صحة اختلاعه؛ لأنه أتى بغير ما وُكِّل فيه، وليس كمَن وُكِّل في الاختلاع بمئةٍ فخالع بأكثر؛ لأنَّ الموكِّل بغير ما وُكِّل فيه، وليس كمَن وُكِّل في الاختلاع بمئةٍ فخالع بأكثر؛ لأنَّ الموكِّل هناك مُقْدِمٌ على تطليقٍ بعوض، ولا كذلك ما نحن فيه، وقد ظهر بهذا كلامُ الشيخ الإمام.

ثم إني أقول: إنه غير مُخَمَّرٍ؛ لِما فيه من الإغماض وعدم تحرير الكلام على مَحَزِّ واحد، فإنَّ قوله: ((فَوَّت عليه الرجعة) يختصُّ بصورةِ ما إذا طلَّقها واحدة على ألف، وكان قد وُكِّل في طلاقها ثلاثًا مطلَقًا، وقولُه: ((وقولُ الزوج: "طلِّقها" ليس بعام) يختصُّ بصورة ما إذا طلَّقها ثلاثًا على ألف.

ثم إنه فَهِمَ عن الرافعي في قوله: (إنَّ الطلاق قد يكون بمالٍ وقد يكون بغير مال) أنه جعله عامًّا، وليس في اللفظ ما يقتضي ذلك، [أ/٥٦/أ] بل هو مطلق، وبأيِّ صورةٍ جاء الموكِّل فقد جاء به، كما أنه مُطْلَقُ في البائن والرجعي، ثم إذا جاء بالرجعي ثبتت الرجعة ؛ لأنها من لوازم المطلق المأذون فيه، وإذا جاء بالبائن ولم يكن وُكِّل إلا في أصل الطلاق لم يكن بائنًا ؛ لأنه زاد ما كان يمكن حصولُ الموكَّل فيه دونه، وقولنا: (ما كان يمكن حصولُ الموكَّل فيه دونه) احترازُ من الرجعي.

ومنها: قال الأصحاب: إذا قالت المطلَّقة ثلاثًا: "نكحتُ زوجًا آخر، وطِئني وفارقني، وانقضت عِدَّتي منه»؛ قُبِلَ قولُها عند الاحتمال، زاد الرافعي:

«وإن أنكر الزوجُ الثاني وصُدِّق في أنه لا يلزمه إلا نصفُ المهر»(١).

قال الشيخ الإمام هِ (وكُلُّه صحيحٌ إلا دعواها الفراق ، كيف يُقبَلُ قولها فيه وقد أقرَّت بالزوجية ؟ فكلامُهم محمول على ما إذا لم تحصل منازعة ، ولكنها ذكرت ذلك ذِكرًا مُبْتَدَأً ، فيُقبَل قولُها حينتُذ ، لأنَّ الاعتماد في العقود على قول أربابها . . . ) إلى آخر ما ذكره في الشرح المنهاج (٢).

ولا خفاء في أنَّ الأصحاب إنما تكلموا على قَبول قولها في إحلالها للزوج الأول، وما أرادوا تصديقها على الزوج الثاني، ولا يقول بذلك أحد، وليس في اللفظ صراحةٌ فيه، وإنما شوَّش الكلامَ قولُ الرافعي: «وإن أنكر الزوجُ الثاني وصُدِّق في أنه لا يلزمه إلا نصفُ المهر»، وما مراد الرافعي إلا إنكارُ الزوج الثاني الإصابةَ، فإنه لمَّا خَشِيَ أن يُفهَم من تصديقها \_ حيث لا منازع لها ولا معارضَ في هذه الأمور \_ أنه يُلزم الزوجُ الثاني بتمامِ المهر؛ لأنه من تمام تصديقها = نبَّهَ على ما يَدفع هذا من أنه لا يكزمُه إلا النصف.

وكان غنيًّا عن ذِكْر هذا على هذا الوجه المُنبَهِم، وكان بين أمرين:

إما أن يضرِبَ عنه صفحًا؛ فإنَّ له مكانًا يخصُّه، ويكون في ذلك مقتديًا

انظر: الشرح الكبير: (٨/٤٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (قال شيخنا الأذرعي في «الغنية» بعد كلام الرافعي والسبكي في ذلك ما هذا الفظه: «قلتُ: وفهم هي عن الرافعي غير مراده، وأطال الاحتجاج لِما فهم ، وتكلّف له ما ذكره، ومراد الرافعي بقوله: «وإن أنكر الزوج الثاني وصُدِّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر» أي: أنكر الإصابة مع اعترافه بالذكاح والطلاق، وتصديقه في أنه لم يُصِبها، وإنما طلَّقها قبل الدخول، وأنه لا يلزمه إلا نصف المهر فقط، هذا لا شك فيه ولا ارتياب، ولا حاجة إلى الإطالة في بيان ضعف بعض ما ذكره مستدلًا به لما فهمه»، انتهى).



بالشافعي ﴿ إِذْ قَالَ فِي «مختصر المزني» في «باب المطلقة ثلاثًا» (١): «ولو ذكرت أنها نكحت نكاحًا صحيحًا وأُصيبَتْ به، ولا يُعلَم (٢) = حلَّت له وإن وقع في قلبِه أنها كاذبة، والورعُ أن لا يفعل».

وإما أن يذكره واضحًا مُبَيِّنًا فيه أنَّ كلامنا إنما هو في الإحلال، ويكون في ذلك مقتديًا بالشافعي أيضًا إذ قال في «مختصر البويطي» في «باب الرجعة»، وهو في أواخر الكتاب بين بابي «الحرام» و «الاستبراء»: «وإذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا، فادَّعت أنه أصابها، وأنكر الزوجُ ؛ أحلَّها ذلك (٣)، ولم تأخذ من الذي أنكر إلا نصفَ الصداق، وهكذا لو [لم يعلم] (٤) الزوجُ الذي طلَّقها ثلاثًا أنها نكحت، فذكرت أنها نكحت نكاحًا صحيحًا وأُصيبت به، وصدَّقَها = حلَّت له؛ لأنها لو جاءت بولدٍ يمكن ذلك فيه لَحِقَ الزوجَ » انتهى .

ومع هذا أقول: لم يُرِد الرافعيُّ إلا إنكار الإصابة ، ولا صريحَ في لفظه يدلُّ على خلافه ، وما يُوهمه الإطلاقُ مدفوعٌ بما هو مستقِرٌ في النفوس من أنَّ قولها في الفراق غيرُ مقبول.

فإن قلت: هل من عذر للشيخ الإمام على البريَّة فطرة (١) - وهو من أذكى البريَّة فطرة (١) - [١/٥٠/ب] في هذا الفهم العجيب ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر المزنى: (۳۰۱/۸).

<sup>(</sup>٢) في ك: (ولا يغلب).

<sup>(</sup>٣) أي: فتزوجت آخر بعد طلاق الأول ثلاثًا ، وطلَّقها الثاني وادَّعت أنه أصابها ، وأنكر ؛ أحلَّها ذلك للزوج الأول.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (عَلِم)، والتصويب من الأم (٥/٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) والكلام في الأم بمعناه . انظر: الأم (٥/٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) في ظ٢: (فِطنةً).

قلت: عُذره أنه استدرك على اللفظ، واللفظُ مطلَقٌ، كان من حقِّ قائله أن يوضحه ويقيِّده، وإلا فالشيخ الإمام لا يخفى عليه، ولا على آحاد العوام أنَّ دعوى المرأة الفراق غيرُ مقبولة على زوج حاضر يدَّعي دوام النكاح، ولا يُظنَّ مخالفة الرافعي في ذلك، ولا إرادتُه لهذه الصورة، وإنما الأذكياء يعترضون الألفاظ حيث لا يحرِّرُها قائِلُها كما يعترضون المعاني.

ونظيرُ هذا أنَّ ابن أبي عصرون ذكر قولَ الإمام في المشرك إذا أسلم على أربع فقط: «إنه يَثبُتُ نكاحهنَّ، ولا مساغَ للتخيير؛ لأنَّ إمساك العدد المشروع واجب»، فقال: «هذا مخالفٌ لأصولنا، فإنه لا يجب عليه استدامةُ نكاحهنَّ، وله طلاقهنَّ كما لو تزوجهنَّ في الإسلام»(۱)، ولا يخفى على ابن أبي عصرون مع علوِّ قدره \_ أنَّ الإمام لم يُرِدْ ما أدَّى إليه لفظهُ من وجوب استدامة النكاح، وأنه إنما أراد ما هو المراد من قوله على: «أمسِكْ أربعًا»، وقد تقدَّم قولُ الأصحاب هنا بوجوب التعيين، واستدراكُ الشيخ الإمام فيه، وتكلمنا عليه.

ونظيرُه قولُ الرافعي في «باب الغصب» معترِضًا على من حَدَّ المثليَّ بأنه ما يُقسَم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم: بأنه يُشكِلُ بالأرض المتساوية الأجزاء، فإنها تُقسَم وليست بمثليَّة (٢)، ولا يخفى على الرافعي أنَّ الكلام في المنقولات، غير أنه اعترض اللفظ بتخليته مطلَقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بما يُخرِجُ غيرَ المقصود.

وبالجملة: الإرادات لا تدفع الإيرادات، وذوو التحقيق يُحاسَبُون على الفلتة، ولا يسامَحُون باللَّفتة، فهذا بيانُ عذر الشيخ الإمام عليه، وقد كان من

<sup>(</sup>١) انظر: الانتصار بتحقيق: سالم المطيري صد ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٢٠).

المضايقة في الألفاظ في مجالس الجدال والنظر بحيث يتحيَّر المتكلم معه ، ولا يكاد يدرى ما يقول.

وقد سوَّغَ الجدليُّون للمعترض على مَن يعتبر العدد في الاستجمار إذا قال: «عبادةٌ متعلِّقةٌ بالأحجار، فاعتبر فيها العدد كالجمار» = أن يُنقَض عليه بالرجم، فإنْ عاد المستدلُّ وقال: «عبادةٌ متعلِّقةٌ بالأحجار، لم يتقدَّمها معصية» مُحاولًا بزيادةِ هذا القيد دَرْءَ النقض، عاد المعترض له بمضايقة جديدة وقال: هذا القيد عديمُ التأثير في الأصل والفرع.

وكذلك إذا قال في الخوف: «صلاةٌ يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن» كَسَر عليه بأنْ قال: خصوصُ الصلاة مُلغًى، مُتَوصِّلًا بذلك إلى أن يعود المستدلُّ فيبدل «الصلاة» بـ «العبادة»، فيقول له حينتَذٍ: ليس كلُّ ما يجب قضاؤه يؤدَّى، بدليل الحائض.

فهذا وأمثاله الكثيرة مما يبين لك اشتغالَ المحققين بالمطالبة بتصحيح الألفاظ، والتحرُّزِ في مقام النظر، ومحفلِ الغرر عن أن يُمسِك عِنانَ الكلام [أ/١٦/أ] ويَمنعَ الجريانَ بأيسر لفظةٍ.

ونظيرُ هذا المكان\_وقد قدَّمناه في «الباب الأول» -: أنَّ الإقعاء المستحبَّ ما كان بين السجدتين، هذا هو رأيُ الشيخ الإمام، وهو رأيُ النووي أيضًا، إلا أنَّ عبارته في «الروضة» (۱): «ثبت في «صحيح مسلم» أنَّ الإقعاء سُنَّةُ نبيِّنا (۲) وَضَّ على عقبيه، ونصَّ على عقبيه، ونصَّ على على عقبيه، ونصَّ على

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٢٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) زاد في ظ٢، ك، ق: (محمد).

استحبابه الشافعيُّ في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، انتهى بالمعنى.

قال الشيخ الإمام ﴿ الطلق النووي في «الروضة» وغيرها استحباب هذا الإقعاء، وينبغي تقييدُه بالجلوس بين السجدتين خاصّة »، انتهى بالمعنى أيضًا. أفتراه مع كونه نقل عن «الروضة» لم يُبصِر قولَ النووي: «ونصّ على استحبابه الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» في الجلوس بين السجدتين»، وإنما أراد الاعتراض على إطلاقه العبارة أولًا حيث قال: «ثبت أن الإقعاء سُنّة . . . » إلى آخر كلامه.

فكان حقّه أن يقول: "ثبت أنه سنّةٌ في الجلوس بين السجدتين"، أو أن يعمّم ويقول: "هو سُنّةٌ مطلقاً، وإن كان الشافعي إنما نصّ عليه بين السجدتين"، فيُلحِقَ ما عدا تلك الحالة بها، غير أنه قال في التشهد الأول: «السُّنّة الافتراش»، وفي الأخير: «السُّنّة التورُّك»، ولو كان يرئ أنَّ الإقعاء فيهما أيضًا سُنّة لكان يُشبِه أن ينبِّه عليه ويقول في كلٍ: سُنّة ، بل إنما يراه بين السجدتين، وإنما أطلق اللفظ فأمسك عليه.

ومنها: قال الشيخ الإمام هي: «إنَّ المكفِيَّ بنفقةِ قريبٍ أو زوجٍ ، له أن يتناول من الوقف على الفقراء والوصيَّةِ لهم ؛ لأنَّ اسم الفقر (١) يتناوله ، ولا يأخذ من الزكاة ؛ لعدم احتياجه) ، فأدار الحكم في الزكاة على الحاجة ، وفي الوقف والوصية على صدق الاسم ، وقد قدَّمنا هذا .

وذهب الشيخان إلى أنه لا يأخذ من واحدٍ من الثلاثة ، إما لأنهما يمنعان

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (الفقير)، وفي ك: (الفقراء).

تسميتَه فقيرًا، وعليه دلَّ قول «المنهاج»: «والمكفِيُّ بنفقةِ قريبٍ أو زوج ليس فقيرًا في الأصح»(١)، أو لأنهما يمنعان إعطاءه من الوقف والوصية وإن سُمِّي فقيرًا.

وللشيخ الإمام على هذا كلامٌ طويلٌ لم يتنقَّح لي كلَّ التنقُّح ، إلا أنَّ منه ما نصُه: «فحينئذ بين تصحيح «الروضة» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافُ في كونهما يُعطَيان أو لا يُعطَيان . . . » إلى آخر كلامه و شغلتُ فكري كلَّ الشَّغْل بأن أفهم عن «المحرر» و «المنهاج» مخالفة لما في «الشرح» و «الروضة» فلم أجد ، وخطرَتْ لي محاملُ (٢) كثيرةٌ تبيَّن لي بعد التروي فسادُها ، وأنَّ تصحيح الشيخين في الكتب الأربعة على منوالٍ واحد ، وهو منعهما من الزكاة والوقف والوصية ، وكلامُ الشيخ الإمام هذا في تخريجةٍ من كتابِهِ ليست من الأصل ، وقد كان يكتب غالبًا من حفظه هنا .

ومنها: إذا قال: "خالعتكِ بألف"، فقالت: "قبلتُ الألف"؛ صحَّ، قال الرافعي (٤): «وفي «فتاوى القفَّال» (٥): أنَّ أبا يعقوب غلِطَ فقال في حق المرأة: لا بُدَّ أن تقول: "اختلعتُ"، والأجنبيُّ لا يحتاج إليه» (٢)، هذا كلام الرافعي، وأبو يعقوب هو الأبيوردي.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج الطالبين صد ٢٠١٠

<sup>(</sup>٢) في ق: (مخايل).

<sup>(</sup>٣) في ق: (ذهنه).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٦/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوئ القفال صد ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا عجيب لمن تأمله، قاله الأذرعي).

وقد وقفتُ على «فتاوى القفَّال» وليس فيها زيادةٌ على هذا، وقد فهم منه الوالد هي أنَّ أبا يعقوب يشترط لفظ "اختلعتُ" ليوافق "خالعتُ"، وهذا يدلُّ عليه قولُه في حقِّ المرأة: «لا بُدَّ أن تقول: اختلعتُ»، غير أنه يدفعه شيئان:

أحدهما: لفظ "الألْف" في قول الرافعي: «قبلتُ الألف»، فإنه لو كان المرادُ اشتراطَ لفظِ: "اختلعتُ" دون "قبلتُ" لم يحتَجْ إلىٰ ذكرِ الألف.

الثاني: أنه لو كان المراد توافُّقُ اللفظين لم يفرِّق بين المرأة والأجنبي.

فالذي أفهمه من هذا ما فهِمَه ابن الرِّفعة في «المطلب»: «وفرقٌ بين المرأة والأجنبي بأنَّ الأجنبي لا يحتاج أن يقول: اختلعتُ ؛ لأنَّ حظَّه منه قَبولُ المال، فكفَى ، ولا كذلك الزوجةُ ». يعني: فإنَّ الطلاق من حيثُ كونه واقعًا عليها لها فيه حظُّ ، فاشتُرِط لفظُ من قِبَلها يدلُّ على قَبول العقد بأن يُطلَق: "قبِلتُ " مطلَقًا غيرَ مُسنَدٍ إلى المال ، أو "اختلعتُ " ، وهذا الذي فهمتُه هو الذي فهمه أخي شيخُنا أبو حامدٍ أحمد سلَّمه الله ، فإني لما وقفتُ في كلام الوالد أرسلتُ سألتُه ؛ لأستضِيء (١) بفهمه ، فوافقني على ما فهمتُه .

ومنها: إذا قال: "كلّما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم قال لها: "أنتِ طالق"، وهي مدخولٌ بها؛ وقع الثلاث، قاله الأصحاب، وقال الشيخ الإمام في كتابِ «أحكامُ كُل»: «هذا إن قلنا: العلّةُ متأخرةٌ عن المعلول، وإن قلنا: معه ـ وهو ما رجّحه الرافعي، والنووي ـ فإن جعلنا "ما" مصدريّةً غير ظرفية؛ فكذلك، وإن جعلناها ظرفيّةً لم يقع إلا طلقتان؛ لأنها إذا كانت ظرفيّةً فالمعنى: كل وقت، فإذا قال: "أنتِ طالق" وقع الطلاق المنجّز وواحدةٌ من المعلّق،

<sup>(</sup>١) في ك: (لأستقصي).



كلاهما في وقت واحد، ثم لا يقع في ذلك الوقت ثالثة؛ لأنه لم يجعل في كلّ وقت غيرَ طلقة واحدة، وبعد انقضاء الوقت الأول لم يقع طلاق؛ إذ لا تكرار في "كل"، وإنما لها عمومٌ فقط».

هذا تقريرُ كلامَه في «أحكامِ كُل»، فافهمه، وقد وقع في النُّسخ انقلابٌ وتغييرٌ فلا تعتمده، فهذا هو المراد، وما عداه غلطٌ من الناسخ، أو سبقُ قلمٍ من الشيخ الإمام على ، والذي تحرَّر لي من مقصوده [١/٦٧/١] ما ذكرتُه هذا، وهو مَتِينٌ .

ومنها: قال فيما أملاه عليّ: «"ما" ك"متى" لا ك"إذا"»، وهذا حقّ لا شكّ فيه؛ فإنّ "ما" و"متى" للعموم، ولا كذلك "إذا"، غيرَ أنّ الأصحاب لم يفرقوا بين "متى" و"إذا" حتى يقال: "ما" ك"متى" لا ك"إذا"، بل سَوَّوْا بينهما في الدلالة على الفور وقالوا: «سائرُ الصيغ إلا "إن" تَدُلُّ على الفور»، ذكروه في «كتاب الطلاق»، وقالوا في «الخُلع»: «إنّ "متى" \_ و "ما" في معناها \_ لا تقتضي الفور»، ولم يُصرِّحوا بـ "ما"، وإنما نقلوا عن البوشنجي فيمن قال: "ما لم أطلقكِ الفور»، ولم يُصرِّحوا بـ "ما"، وإنما نقلوا عن البوشنجي فيمن قال: "ما لم أطلقكِ فأنتِ طالق" أنه كما إذا قال: "إذا لم أطلقكِ"، فلم يتبيَّن لي فيما قاله الوالد مخالفةٌ لهم، وكلامُه في "ما" المصدريَّة الوقتِيَّة، ثم هو نفسُه فرَّقَ بينها (١) وبين "متى"، وذكر ما طال عليَّ فتركتُه، وقلتُ في نفسي كما قال إمام الحرمين في "متا" الطلاق(١)»: «ولستُ أرى لذِكْر ما لا أفهَمُهُ وَجُهًا».

ومنها في العاقلة: إذا ضربنا على المعتِق فبقي شيءٌ من الواجب؛ فهل يُضرَب على عصباته في حياته؟ نقل الإمامُ والغزالي المنع (٣)، قال الرافعي:

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ص، ق: (بينهما).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (الظهار)، والمثبت من سائر النسخ، وهو الموافق لما في نهاية المطلب.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٥٠٧/١٦)، الوسيط: (٢٧١/٦).

«والمفهوم من كلام غيرهما \_ وصرَّح به صاحبًا «الشامل» و «التتمة» \_ أنه يُضرَب عليهم».

وذكرَ الرافعيُّ أيضًا نقلًا عن الإمام أنه تردَّدَ فيما لو لم يَبْقَ المعتِق وضربنا على عصبَتِه؛ فهل يُخَصُّ بالأقربين لأنهم أهلُ الولاء والإرث، أو يتعدَّىٰ إلى الأباعد كعصبةِ الجاني؟ وأنه رجَّح الاحتمالَ الثاني، وأنَّ الغزاليَّ جزم به (۱).

قلت: وهذا التردد يأتي في حياته إذا فَضَل عنه شيءٌ، وقلنا(٢): يُضْرَبُ عليهم.

إذا عرفتَ هذا فقد جمع الشيخ الإمام ولي في كتاب «الغيث المغدق» في المسألة ثلاثة أوجه، فقال بعدما نَصَر رأية في أنَّ الولاء يَنْتَشِر ولا يختص بالمعتق في حال حياته، ونقل عن نصِّ الشافعي في «المختصر»، وكلام الأصحاب ومنهم صاحبُ «الشامل» و «التتمة» في هذه المسألة، وحكى كلام الإمام أيضًا =: أنه اجتمع له في المسألة ثلاثة أوجه:

أصحُّها: أنَّ العقل يعُمُّ عصبات النسب والمعتِق، وعصباته في حياته.

والثاني: لا ينتقل في حياة المعتِق، وبعده يُضرَب على الجميع، وهو الراجح عند الإمام.

والثالث: يختص به بعد موته الأقربُ فالأقرب، قال: «والرافعي وافقَ الإمامَ فلم يذكر الوجهَ الأول. انتهئ ملخَّصًا.

وقد تَعَسَّر عليَّ فَهمُه، فإنَّ الأول منها قد ذكره الرافعي، واقتضى كلامُّه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/١٠٤)،

<sup>(</sup>٢) زاد في ق ، س: (أيضًا).



ترجيحه، وعزاه إلى «الشامل» و «التتمة»، فإما أن يكون سقط [١٧٦/ب] من نسخة الوالد من «الرافعي» سقيمةً جدًّا، أنا أوالد من «الرافعي» سقيمةً جدًّا، أنا أعرفها ووقفتُ عليها، وإما أن يكون أراد غيرَ ما فهمتُه، ولا شكَّ أنَّ كلام الرافعي اشتمل على ثلاثة أوجه:

أحدُها: أنه يُضرَب على عصبة المعتِق ما يَفضُل عنه في حياته.

والثاني: لا يُضرَب إلا بعد وفاته ، ويَخُصُّ الأقربين ، فلا يُضرَب على مَن بعدهم شيءٌ وإن فضل عنهم ؛ لأنهم ليسوا موالي .

والثالث: لا يُضرَب إلا بعد وفاته ، ثم يَعُمُّ الأقربَ والأبعد (١) ، بمعنى أنه إذا فضَلَ عن الأقرب شيءٌ ضُرِب على الأبعد ، لا بمعنى أن الأبعد يُضرَب عليه مع الأقرب وإن لم يفضُل عنه (٢) ويكونُ مساويًا له ، فإنَّ هذا لا يقول به أحدٌ لا في المناسبِينَ ولا في الموالي .

وسكت الرافعي عما إذا قلنا: يُضرَب في حياته فَضُرِبَ على الأقربين، ففضلَ عنهم شيءٌ؛ هل يُضرَب على الأبعدين؟ وقياسُ تردُّدِ الإمام أن يَطرُقه، وأن يكون الراجحُ الضرب.

وبالجملة خرج من كلام الشيخ الإمام أنَّ الصحيح عنده أنَّ عصَبَةَ المعتِق يحملون عنه ما يفضُلُ عنه كما صرَّح به صاحبَا «الشامل» و «التتمة»، ولم يفصح الرافعي والنووي بترجيح شيء، وإن كان يظهر من سياقهما الميلُ إلىٰ ذلك.

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (الأقرب فالأقرب).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك: (شيء)،

وخطر لي أن يكون مراد الوالد بالوجه الأول الضربُ في حياة المعتق لِمَا فضل عنه على عصبتِه ، فإنَّ الرافعيَّ سكت عما يفضُلُ عنه على عصبتِه ، فإنَّ الرافعيَّ سكت عما يفضُلُ عنهم ؛ لأنه لم يفرع على الوجه الذاهب إلى الضرب على العصبة في حياة المعتق ، هل إذا فضل عنهم يُضرَب على عصبة العصبة كما هو أحدُ احتمالي الإمام في الفاضل عند موت المعتق أو لا ؟ والشيخُ الإمامُ لم يتكلم في حالة موت المعتق البتَّة ، ولا غرض له في كتاب «الغيث المغدق» فيها ؛ لأنَّ غرضَه إقامةُ الدَّلالةِ على أنَّ عصبة المولى موالي في حياة المولى .

فهذا خطر لي في معنى كلامه ، غير أنه لا يتم ؛ لأنَّ هذا قد قدَّمه الرافعي جازمًا به حيث قال: «إذا لم يكن للجاني عصَبَةُ نسبٍ ، أو كانوا ولم يَفِ التوزيعُ عليهم ؛ تحمَّل معتِقُه ، فإن لم يكن ، أو فضَلَ عنه شيءٌ تحمَّل عصبتُه من النسب ، فإن لم يكن ، أو فضَلَ عنه شيءٌ تحمَّل عصبتُه من النسب ، فإن لم يكونوا أو فضَلَ تحمَّل معتِقُ المعتِق ، ثم عصباته »(١) ، انتهى .

فكيف يقال: إنه وجهٌ لم يذكره الرافعي، وقد جزم به؟! فليُقضَ العجبُ من متفحِّصِ أشدَّ التفحُّص، نظرُهُ أتمُّ نظرٍ، تُوقِعُه القدرة في مثل هذا!

وفي كلام ابن الرِّفعة وأكبرِ منه من هذا النوع ما لا أحصي له عددًا، وطالما [١/١٨/١] نسب ابنُ الرِّفعة إلى بعض الكتب المهجورة ما هو في «الرافعي»، وكذلك الرافعي طالما نسب ما هو مشهورٌ في مذهبنا إلى بعض الكتب المهجورة، أو إلى الحنفيَّة لمَّا عَزَّ عليه في مذهبنا، ومن ذلك ما نبَّه عليه النووي في «الروضة»، والاشتغالُ بمثل هذا \_ مع الإحاطة بتكاثرِه عن حدِّ الإحصاء \_ تَضييعٌ للزمان.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٦٨) .

وعند وصولي إلى هذا كانت الطلبة يقرؤون عليّ درسًا في «الكشّاف» في سورة حم المؤمن، في قوله تعالى: ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفْرُونَ ﴾ [غافر:

10]، ووجدتُ في تفسير الشيخ الإمام اختيارَه أنَّ "إذ" للتعليل، وقوله: «لم يقل أحدٌ إنها للتعليل في هذا المكان»، ثم وجدتُ الزمخشريَّ في هذا المكان نفسه قد حكاه، مع كثرة تتبُّع الوالد لكلام الزمخشري، فربما نَبَا النظرُ (١)، أو طغى القلم.

على أنه يمكن أن يقال: إنَّ الشيخَ الإمامَ أراد: «لم يقل أحدٌ إنها للتعليل مجرَّدةً عن الظرفيَّة»، وهو غيرُ ما قاله الزمخشري، فإنَّ الزمخشري أراد التعليل على الأعاريب كلِّها، يعني مع كونها ظرفًا.

ولقد سمعتُ الشيخَ الإمامَ يقول: حكى لي شيخُنا ابن الرِّفعة أنه دخل على ابن دقيقِ العيد يومًا، وكان كثيرَ الكتب، فوجد بين يديه فُتيا، وهو يُقلِّب الكتب ظهرًا لبطن، وقد سَئِم من الكشف، وأعوزه النقل، وأضجره التعب، فقال لي: الله جاء بك، ما تقول في كيتَ وكيتَ؟ فذكر له مسألةً من أوضح مسائل ((التنبيه)) قال: فأمسكتُ طويلًا، فقال لي: ما بالك؟ فقلتُ: السائل عظيم، لا يَسألُ إلا عن مُشْكِلٍ، وهذه في بادئ الرأي واضحةٌ، فأنا أُردِّد فكري في موضع الإشكال منها، فقال: لا والله، إنما هي فُتيًا وردت عليَّ وأعوزني النقلُ فيها، فقلت: هي في (التنبيه)، وقرأتُ لفظه عليه. فهذا حالُ ابن دقيقِ العيد، وهو عالمُ هذا القرن، وسيدُ عصره منقولًا ومعقولًا.

وأعجب منه ابن الرِّفعة نفسُه، فلقد اتفق له (٢) \_ وهو البحر المحيط

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (البصر).

<sup>(</sup>٢) قوله: (له) ليس في ظ١، والمثبت من سائر النسخ.

بالمذهب، وذو الذاكرة المبصرة، وإن توارت الشاردةُ تحت الغيهب \_ ما هو أعجبُ من هذا وأغرب.

أما هو القائل في «باب الكتابة»: «الذي يظهر قَبولها للنيابة»؟ وذا كلامُ مَن غاب عنه النقل، والمجزومُ به في «الرافعي» وغيرِه في «باب الوكالة» جوازُ التوكيل في الكتابة.

أمَا هو القائل في «باب الوديعة» في الصبي المالكِها يُتلِفُها: «الذي يظهر براءتُه، فإنَّ فعله لا يُحبَط، وتضمينُه مالَ نفسه محال» ؟ وبهذا جزم الرافعي في «كتاب الجراح» عند الكلام فيما إذا وثب الصبيُّ أو المجنونُ (١) فقتل الجاني (٢).

أمَا هو الناقلُ مستغِربًا في «باب الضحايا» عن «باب الهدي» من «تعليقة القاضي الحسين» أنَّ سُبع بدنةٍ أو بقرة تُجزئ عن الشاة المنذورة ؟ ولو تأمَّل لأبصره مجزومًا به في «الرافعي» في «باب الضحايا» نفسه (۳).

فإن قلت: لم يصرح الرافعيُّ بأنَّ ذلك مستمر، وإن قلنا: سَبعٌ من الغنم أفضل من بدَنة، وذاك مطلوبُ ابن الرفعة.

قلتُ: ولا القاضي، وانظر «التعليقةَ» و«الشرح»، فما فيهما إلا إطلاق الإجزاء.

أمَا قال في الأمة المزوَّجة يسافر بها السيد: «لم أرَ مَن قال باستحقاقها قضاءَ القَسْم، بل منصوصُ الشافعي سقوطُ الحق»؟

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (والمجنون)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢١/١٠)، كفاية النبيه: (٤١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٧١/١٢)، كفاية النبيه: (٣٣٣/٨).

قلت: والذي في «الرافعي» نقلًا عن المتولي وجوبُ القضاء.

أمَا اقتصرَ تفريعًا على تجويز رهن الدَّين على نقله عن «البيان» أنه يلزم بنفسه? وهو أحدُ وجهين حكاهما الرافعي في «باب الهبة» (۱) ، وعذرُه أنهما في غيرِ مظِنَّتهما ، وقد استحضرهما تلميذُ (۲) الشيخِ الإمام (۳) ، فنبَّهَ عليهما في «باب الرهن» من «التكملة» ، فلله حافظٌ لم يَغِب عنه وهو في المظِنَّة ما في غير المظِنَّة مع تباعُدِ البابين .

وعذرُ شيخه ناهض، فما وقف ابنُ الرِّفعة على «الرافعي» إلا وقد تغلغلَ بالمذهب، ولعلَّهُ أوَّلُ مصريٍّ زاوَلَه (٤)، فكيف لا يغيب عنه بعضه.

وهو أوسع عذرًا من الشيخ الإمام، حيث نقل في «كتاب الحج» فيمن مات بعد دخول وقت الصلاة وقبل مُضيِّ ما يسع فعلَها عن القاضي أبي الطيب تبيُّنَ عدم الوجوب، وهذا قاله الرافعي في الموضع الذي فيه تكلَّم الشيخُ الإمام، فكيف غابَ عنه (٥)!

ولعلَّ همَّته لما اشتغلت بالرد على ابن الصلاح في إنكاره أنَّ مدة السير شرطُ وجوب الحج = لم يتأمَّل غيره، على أني مخالفٌ له وللرافعي والنووي، وموافقٌ لابن (٦) الصلاح، وتعجُّبُ الوالد منه عجيبٌ، فقد سبقه إليه الشيخ أبو

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/٣١٧)، كفاية النبيه: (١١/٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (تلميذه).

 <sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد القمولي المصري المتوفي سنة: ٧٢٧ه، صاحب البحر المحيط، والجواهر،
 وتكملة المطلب العالى في شرح وسيط الغزالي.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (أولى مصري زار وله)، والمثبت من ز،ك، ص، وساقطٌ من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ظ١: (منه)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (ابن)، والمثبت من بقية النسخ.

على والماوردي ، والنظرُ والحِجاجُ يساعدانه.

وأما قولُ الوالد: «نصُّ الشافعي يشهد للرافعي» فسمعًا للنص وطاعةً، ولكن أين صريحُه؟ ولسنا لهذا الآنَ فَلْنَعُدْ إلىٰ حديثنا مع ابن الرِّفعة.

أمَا قال في «النكاح»: «حكى القاضي في «باب تدبير الصبي» وجهين في انفساخ نكاح القائل لزوجته الكبيرة، أو المشهورةِ النسبِ<sup>(۱)</sup> من غيرِه: "أنتِ ابنتي" وإن كذَّبته»؟ وهما في «الرافعي» (۲).

أمَا هو المتعجِّبُ عند سماعه من الشيخ الإمام الطلاقَ في الذمَّة كما قدَّمناه ؟

ويَتَبَعُ هذا خوض في لجَّةِ بحرٍ تقِلُّ سلامةُ راكب ثجَّه، وسعي في جمع متفرِّق لا سبيل إلى تقويم عِوَجِه، فكم غاب النقلُ عن متوخيه، ثم آب الذهنُ فوجده (٣) حاضرًا فيه، وكم خان الحفظُ ذكورًا، وتوارئ ما تُبصِرُه عن لأي تلقاءَ عينك مسطورًا.

وليس من ذلك نحوُ قول الرافعي: «قال المتولي: لو قسَم لواحدةٍ ، فلما جاءت نوبةُ الأخرى طلَّقها = عصى» ، وإن تعقَّبه النووي بقوله: «هذا مشهورٌ حتى في «التنبيه» (٤) ؛ فإنَّ الرافعيَّ كان قليل النظر في «التنبيه» ، ومِن ثَمَّ فاتته منه مسائلُ أمَّهات ، ووجوهٌ كثيرات ، إنما محفوظُه «الوجيز».

نعم، من ذلك \_ وأعظمُ من ذلك، ويا له غريبًا في ذلك \_ قولُ ابن الرفعة في

<sup>(</sup>١) قوله: (النَّسَب) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٦٩/١٣)، كفاية النبيه: (١٩/٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (فُوْجِدَ)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٨/٨)، روضة الطالبين: (٣٦١/٧).

نكاح المحلِّل إذا أضمر أنه إذا أحلَّها طلَّقها: «صرَّح القاضي الحسين بكراهته». قلت: ولم يَخلُ منه مصنَّفُ، ولا «التنبيه» الذي هو محفوظُهُ.

أمَّا نحو قولِ ابن الرِّفعة في (١) "إن كان المولود لي (٢) بنتًا فقد زوجتُكَها": «كلامُ الغزالي يشير إلى بنائها على بيع مال الأب على ظنِّ الحياة»، وفي القاضي يريد نكاحَ مَن لا وليَّ لها: «قال الغزالي: يُنكحِه نائبُه»، فيظهر منه أنه ذكره مع استحضاره؛ لأنَّ الرافعي ذكره حُبًّا لعدولِه عن النقل عنه إلى أصوله (٣).

ومن ذلك قولُه في نكاح المشركات: «لو نكح ذميٌّ ذميَّةً نكاحَ تفويض، واعتقدَ أن لا مهرَ، وترافعًا إلينا = حكمْنَا بوجوبه عند الدخول، كما قاله البغوي (٤).

قلت: وجزم به الرافعي في «باب المفوضة» غير أنه أحبَّ العزوَ إلى أصله (٥).

أما قوله: «قال الماوردي: المستوجِبُ للنار قتلُ العمد دون عمدِ الخطأ» (٢)، فإنِ استحضر كونَه في «الرافعي» أيضاً (٧) فعلى عدوله عنه إلى الماوردي هنا، مع أنَّ في «الماوردي» نزغةُ اعتزالٍ (٨)، فقد يدركه الأصولي.

<sup>(</sup>١) قوله: (في) زيادة من ك، ز، ق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لي) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٩٨/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (١٣/٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٨٥/٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (٦٧/١٣).

<sup>(</sup>٧) قوله: (أيضًا) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٨) جاء في حاشية ز: (حاشا لله أنَّ أقضى القضاة الماوردي كان معتزليًّا، ولم ينسبه إليه أحد، وناهيك بكلام النووي في الأذكار ومدحه له في باب السلام أو غيره).

وأما قولُه في بعض الآحاد يَقتُل الزانيَ المحصَنَ ويقول (١) عليه القِصاص: «وقع لي بحثًا وجوبُ الكفارة عليه». فكلامُ مَن لم يتذكَّر أنه وقع للرافعي قبله بحثًا أيضًا.

ومن أعجب العجب أنه يحكي عن الرافعي من كلمتين له متلاصقتين إحداهما، ويعزو الأخرى إلى مَن بعده، فما (٢) أعجبه بصرًا طغى، وإنسانًا أُنسِي وقتَ الذِّكر.

ألا ترى إلى قوله فيما إذا أعرض بعضُ الغانمين: «قال الشيخ ـ يعني شيخَه ابن عبد السلام في «الغاية» \_: يصير المُعرِض كمَن لم يكن (٣) ، فيُخمَّس سهمُه مع الغنائم ، وتُصرَف الأخماس الأربعة إلى الغانمين ، وحكى الرافعيُّ وجهًا أنَّ نصيب المُعرِض يُضمُّ إلى الخُمس ، وهذا أبداه الإمامُ احتمالًا (٤) ، انتهى . وما قاله الشيخ عزُّ الدين قاله الرافعيُّ قبلَ حكايته الوجة ، لا يتخلَّلُهما شيءٌ .

وربما وقع الوهمُ بسبب التلقي من نسخة سقيمة ، وقد وقع في «الشرح» و«الروضة» من ذلك كثير ، وقدَّمنا منه ما وقع للرافعي عن صاحب «التهذيب» في مسألة: "حفصةُ وعمرةُ طالقان إن شاء الله" ، وفي مراجعة الرجعيَّة التي لم يَكُفَّ عن غشيانها ، فإنه نقل عن «فتاويه» أنه لا رجعةَ بعد انقضاء الأقراء وإن لم

<sup>(</sup>۱) قوله: (يقول) ليس في ظ۲، وفي ظ۱، ص بلا نقط، ولعلها تصحيف، فإنها من نسخةٍ في ظ۱، فليست مما قرأه الناسخ على المصنف، ولعلَّ الصواب: (ويَقتُّل مَن) أي: مَن يُقدِم مِن آحاد الناس كذلك على قتل مستحقَّ للقصاص دون إذن الإمام.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (مما)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (يُعرِض).

<sup>(</sup>٤) انظر: الغاية: (۱۹۸،۱۹۹/۷).

تنقضِ العدَّة ، وجرئ عليه في «الشرح الصغير» و «المحرر» ، وتبِعَه النووي ، ولم يزِد ابنُ الرفعة على استشكاله (۱) ، والذي في «فتاوى البغوي» عن الأصحاب خلافه ، ومنقولُ الرافعي إنما قاله البغويُّ بحثًا لنفسه ، ولكن سقط من نسخة الرافعي شيءٌ كما بينًاه فيما مضى (۲) .

وإذا استقرَّ عندك ما بيَّنتُهُ علمتَ أنَّ قولَ الشيخ الإمام في حواشيه على «الوسيط» عند قول الغزالي في «باب الظهار»: «المظاهَرُ عنها كلُّ مَن يلحقها الطلاق...» إلى آخره = ما نصُّه \_ ومن خطِّه نقلتُه: «مقتضى هذا الإطلاق صحَّةُ الظّهار عن (٦) الرجعيَّة، وإن كان يعاشرها معاشرةَ الأزواج بعد مضيِّ ثلاثة أقراء على ما هو الصحيح هناك، وتَبعُدُ صحَّتُه منها، إذ لا يترتَّب عليه مقصود، فإنَّ العود غيرُ ممكن، وعبارةُ الرافعي قد لا تشملها، فإنه قال: كلُّ مَن يلحقها (١) الطلاق من الزوجات»، انتهى = فيه نظرٌ من جهة وفاقِه الرافعيَّ على تصحيح المتناع الرجعة.

وفيه فائدةُ فرعٍ غريبٍ مبنيٍّ على هذا ، وهو المظاهَرَةُ منها ، ولا أعرفه منقولًا .

والظاهرُ جوازُ الرجعة، وإنما يلزم الغزاليَّ ما ذكره لو كان يوافق الرافعيَّ على امتناع الرجعة (٥)، ونحن قد بينًا أنه خلافُ المذهب، فلا يُحمَل كلامُ الغزالي عليه.

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (استعماله).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/٤٧٤)، روضة الطالبين: (٨/٩٥).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (على)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (يلحقه)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإنما يلزم الغزالي · · · على امتناع الرجعة) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

ووقع لابن الرفعة أنه نقَلَ عن القاضي أبي الطيب أنَّ المسح على الخفين مكروه (١) ، وذلك بحسب نسخة سقيمة وقعت له ، وإنما حكى القاضي أبو الطيب ذلك عن مالك.

ومن الغريب: يقول الشيخُ الإمامُ \_ تبَعًا لشيخه ابن الرِّفعة \_: «قال الرافعي: يجب على المستأجَرة للرَّضاع أن تأكلَ وتشربَ ما يَكثُر به اللبن، وللمكتري تكليفُها ذلك»، ثم يقولان: «وفيه نظرٌ، نعم، الذي قاله الماوردي أنَّ للمكتري منعُها من أكل ما يضرُّ باللبن» (٢).

قلت: والذي قاله الماوردي قاله صاحبُ «البحر» أيضًا ، لكن الذي وجدتُه في جميع نسخ «الرافعي»: «ما يُدَرُّ به اللبن» لا «ما يَكثر به» (۳) ، فلعلَّه تصحَّفَ على ناسخ ، والوالدُ لم يتأمَّل نسخته ، فليس فيها (٤) إلا ما ذكرتُ ، لكنه اتَّكل على شيخه ، وتفويتُ ما يُدَرُّ به اللبن مُضِرُّ باللبن ، فالذي في «الرافعي» هو الذي في «الحاوي» و «البحر» ، واستعمالُ المكثِّر الذي توهَّمه ابنُ الرِّفعة والوالدُ على الرافعي ما أظنُّ أحدًا يقول به (٥) .

ووقع في «شرح المنهاج»: «يجوز استئجار الولد للخدمة ، خلافًا للقاضي

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٣٤١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢٤/٦)٠

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (٧/٤/٤)، بحر المذهب: (١٧٦/٧)، الشرح الكبير: (٦/٤/٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيها) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) من قوله: (وأعجب منه قول ابن الرفعة نفسه ٠٠٠) إلى هذا الموضع: (٠٠٠ ما أظن أحدًا يقول به) أشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة ، لذا كثر فيه التصحيف والسقط ، وهو مثبتٌ في ظ٢ ، ز ، ك ، ق ، وساقطٌ من م ، س ، وأما ما في متن ظ١ فهو فقط بعض هذا النص ، وهو قوله: (وربما وقع الوهم ٠٠٠ طالقان إن شاء الله) ، وقوله: (ووقع لابن الرفعة أنه نقل ٠٠٠ أبو الطيب ذلك عن مالك) .





الحسين»، وهو غلطٌ بحسب نسخة وقعت للشيخ الإمام على ، وإنما نقل ذلك القاضي في «التعليقة» عن أبي حنيفة، ووقع في «الروضة» [۱۹۶/ب] كما وقع في «شرح المنهاج» (۱) ، وهو أيضًا غلطٌ ليس في «الرافعي»، أوقعه فيه ظنّه أنّ قولَ الرافعي: «وعلى هذا الخلاف استئجارُ الوالد ولَدَه» إشارةٌ إلى خلافٍ في المذهب، وإنما هو إشارة إلى خلافِ أبي حنيفة، فليُتأمَّل.

وربما وقع نظرُ الناظر على أول كلامِ رجلٍ ولم يتأمَّل آخرَه ، كنقلِ الرافعي عن «الحلية» في مسألة: "بعْ مَن رأيتَ من عبيدي" ، فإنَّ النووي قال: «إن أراد به «حِلية الروياني» فغلط» (٢) ، وليس بغلط ، بل المراد «حِلية الروياني» ، والأمرُ كما نقل الرافعي ، وعُذر النووي أنه لم ينظر آخرَ كلام الروياني .

وقد وقع للشيخ برهان الدين بن الفركاح مثلُ هذا، فقال \_ وقد ذكر نقْلَ الرافعي عن «التهذيب» أنَّ سجود التلاوة يُسَنُّ للمستمع وإن كان القارئ في الصلاة \_: «إنَّ هذا ليس في «التهذيب»، وذكر عبارة هي في أول لفظ «التهذيب» في المسألة، ولو تأمَّلَ آخرَه لوجد ما نقلَه الرافعي (٢).

ونظيرُ هذا: تكلَّمَ الإمامُ فخر الدين في سورة حم المؤمن على قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ [خافر: ١٧] على تفسير الكسب، فذكر أنه سلامةُ الأعضاء... إلى آخره (٤)، فرَدَّ عليه الوالد في «تفسيره» وقال: «لم يفسّر

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٥/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢١٣)، روضة الطالبين: (٤/٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (١٨٠/٢)، الشرح الكبير: (١٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الرازي: (٥٠١/٢٧). وقد علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: اعلم أنَّ الإمام فخر الدين إنما كتب في التفسير إلىٰ الروم أو العنكبوت، وإنما أكمله تلميذه=

أحدٌ من أهل السنة الكسب بهذا ، إنما قيل هذا في القدرة» .

والإمامُ لم يقتصر على هذا، بل صرَّح في آخِر كلامه بأنَّ الكسب هذا مع قيام المرجِّح، والمرجِّح هو الكسب، وهذا غيرُ خارجٍ عن مذهب أهل السنَّة، بل هو قولُهم، ولعلَّ الشيخَ الإمام لم يتأمَّل آخِرَ كلامه.

ووقع من الإمام فخر الدين هنا كلامٌ طويلٌ نقله الشيخ الإمام، وقال: «إنه نزغةٌ فلسفيَّة، وإنه لا يقول به مسلم ولا مِلِّي، وإنما يقول به من ينكر المعاد الجسماني»، وتأمَّلتُ كلامَ الإمام فلم أجد ما هو صريحٌ ولا ظاهرٌ فيما فهمَه الوالد عنه، بل غايةُ ما ذكر تنعُّم الأرواح، وأنَّ ذلك جزاءٌ للكسب، وهذا لا ينكره مسلمٌ ولا مِلِّيُّ، إنما الذي ينكره المسلمون على الفلاسفة إنكارُهم بَعْثَ الأبدان، وما في كلام الإمام ما يقتضي موافقتَهم عليه فتأمَّلُه، وقد كفَّرهم لقولهم به مراتٍ في مصنَّفاته، وهو خصمُهم الأشد.

وربما تأمَّل الناظرُ آخِرَ الكلام دون أوله \_ عكس ما قبله \_ كما اتفق للشيخ الإمام نفسِه في قول «المنهاج»: «ولو عيَّنتْ كفؤًا [أ/٧٠/أ] وأراد الأبُ غيرَه» (١) كذا لفظ «المنهاج» (٢) ، ومن خطِّ النووي نقلتُه ، وكان الوالد أيضًا ينقل من خطِّه ، ومع ذلك قال: «محلُّ الخلاف في المجبِر ، أما غيرُه كالأخ إذا عيَّن غيرَ مَن عيَّنته فهي التي تُجاب قولًا واحدًا» ، ولا حاصلَ لقوله: «محلُّ الخلاف في المجبِر» (٣)

<sup>=</sup> شمس الدين الجويني هي ).

<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: ذلك في الأصح).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج الطالبين صـ ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ٢: (هذا وهمٌ من المصنف، فحصل له ما حصل لغيره، وإنَّ الذي قاله والده هو الحق؛ لأنه بعد زوال الإجبار كيف يعود؟ قاله ابن القطان).

مع سماعه لفظ: «الأب» في كلام النووي، وإنما كان يتأتَّى هذا لو قال: "الولى"(١).

وربما نقل المصنف من أصل سقيم فجاء الخللُ من قِبَلِه، وقد وقع للرافعي من ذلك مواضعُ نبَّهنا على بعضها في هذا الكتاب، وقد وقعت لي نسخةٌ من «أدب القضاء» لشُريح سقيمةٌ، نقلتُ في «التوشيح» عنها فيمن دفع ألفًا إلى رجل ليتصرَّف فيها، فقال القابضُ: كانت قِراضًا، فلي قسطٌ من الربح، وقال الدافعُ: بل إِبْضاعًا = أنَّ شُريحًا نقل أنه قال في «الكبير»: «يتحالفان»، وقلتُ: إني أحسب أنه يعني بـ«الكبير» «النهاية» على اصطلاح أهل خُراسان، يسمونها «المذهب الكبير»، ثم تبيَّنتُ أنَّ ذلك خللٌ في النسخة، إنما هو: «قال الثقفي: القولُ قولُ الدافع، وقال الزجاجي: قولُ القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان»، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن، إمامٌ قديمٌ في زمان الإصطخري، ذكرناه في «الطبقات».

واعلم أنَّ المجزوم به في «شرح المنهاج» للوالد قولُ الثقفي ، وهو ما في «الشرح» و «الروضة» فيما إذا قال: «دفعتُ وكالةً» ، فقال العامل: «بل قِراضًا» .

وحكى النووي في زيادة «الروضة» وجهين في أيهما يُقدَّم: بيِّنةُ العامل إذا التَّعى أن المدفوع قِراض، أو المالكِ إذا قال: «بل قرض» (٢).

<sup>(</sup>۱) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارةُ المصنف في «التوشيح»: وإنما يتأتَّى ما ذكر الوالد استدراكاً لو كانت عبارته: الولي، كما حكاه الوالد، ولكن ليس ذلك عبارة المنهاج، وقد كان الوالد ينقل لفظ المنهاج من خط النووي في أصله إذ كان عنده، فلعلَّه وجد بخطه: الولي، وليس خط النووي الآن عندي، انتهى).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٨٤)، روضة الطالبين: (٥/٧٤).





وفي «الرافعي»<sup>(۱)</sup> فيما إذا قال: "بعتُكَ"، فقال: "بل وهبتَني" وجوهٌ أصحُّها<sup>(۱)</sup>: لا يتحالفان، بل يحلف كلُّ منهما؛ لأنهما لم يتفقاً على عقد، وبهذا فارق مسألة شُرَيح، فإنَّ الإبضاع والقراض عقدٌ واحد، فالتحالفُ فيه أظهَر.

وربما فصَّل المصنفُ كلامَه، ثم أراد أن يتحصَّل منه على جملة، فذكرَ ما لا يساعده عليه تفصيله، كقول «الروضة»: «فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفيِّ أربعة أوجُه، أحدُها: الصحَّة»(٢)، يعني: مطلَقًا، وهذا الوجه لا يُعرَف في المذهب، ولا يتحصَّل مما قدَّم هو ذِكرَه، فتأمَّلُه، وهذا نبَّه عليه الوالد.

وأغربُ منه أنَّ النووي قال \_ قبل «باب الآنية» من «شرح المهذب» بعد أن حكى قولَ الأستاذ بالمنع مطلَقًا، وقولَ القفَّال: «العبرةُ باعتقاد الإمام»، والشيخ أبي حامد باعتقاد المأموم \_ ما نصُّه: «فهذه الأوجه مشهورةٌ، والمختار وجهٌ رابعٌ سنذكره مع غيره من فروع المسألة [أ/٧٠/ب] في «باب صفة الأئمَّة»، وهو أنه يصحُّ الاقتداء بالحنفي ونحوه إلا أن يُتحقَّق إخلالُه بما نشترطه ونوجبه»(٤).

وهذا هو قولُ الشيخ أبي حامد الذي حكاه هنا ورجَّحه هناك، ليس غيرُه.

ويقع في بعض نسخ «شرح المهذب»: «المختار أو الظاهر قولُ القفَّال؛ فلم تَزَلِ الأئمةُ المختلفون في الفروع يصلي بعضُهم خلفَ بعض»، وكذا رأيتُه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٨/٤)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (أصحهما)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (١/٢٠٢، ٢٠٢)٠

بخط المصنف، ولو استمرَّ عليه لكانت مناقضة منه لترجيحه في «باب صفة الأئمَّة» قولَ الشيخ أبي حامد، لكنه ضرب عليه، وعوَّض عنه بما ذكرناه، وليس احتجاجُه عليه بقويم؛ لأنهم وإن صلَّئ بعضُهم خلفَ بعض فلِمَ قال: «إنهم مع شدة ورعهم ما كانوا يحترزون عن الخلاف»، والوالد وإن رجَّحَ قولَ القفَّال فلا يُحتَجُّ بمثل هذا.

وربما اجتزأ أحدُ الفقيهين بكلام صاحبه ، لا أقول: إنه يقلده ، بل يَقنَعُ عند سماعه كلامَه من النظر بما لم يكن لِيقنَعَ به لو لم يسمعه ؛ ثقةً منه بنظر صاحبه ، وربما لم يكن صاحبه استتمَّ النظرَ ، فأكبر قاطع للطريق على ذوي التحقيق فتورٌ يعرِضُ لهم في أثناء العمل يمنع استتمامَ النظر ، واستفراغَ الوسع ، واستكمال الجد ، وقليلٌ أقلُ من القليل ، وعزيزٌ أعزُ من الكبريت الأحمر ذهنٌ يستمرُّ على منوالٍ واحد ، بهمَّةٍ واحدةٍ حديدةٍ مع العمل إلى آخره ، وهنا كبوة الجواد ، وزلّة العالم .

ثم ربما وُجِدت جماعاتٌ تابَعوه اكتفاءً بكلامه، وظنّا أنه استتمّ النظر، فترى كلمتهم اتفقت على غير الصواب؛ لتقليد بعضِهم بعضًا، وفي الحقيقة المخطئ أوّلُهم الذي وثقوا به، واتكلوا عليه، غيرَ أنه أخطأ خطأ واحدًا، وهم أخطأوا خطأين: الخطأ الذي أخطأه، وزادوا عليه باتكالهم عليه، وما كان لهم أن يفعلوا مع غير المعصوم ذلك.

وهذا النوع تجده لمفتي العصر أكثرَ مما تجده للمصنفين ، ولمن أفتئ باللسان أكثرَ مما تجده لمن أفتئ بالخط ؛ لأنَّ المفتي باللسان في عصرنا قد يتساهل أكثرَ مما تجده لمن أفتئ بالخط ؛ لأنَّ المفتي باللسان في عصرنا قد يتساهل أكثرَ من تساهُلِه في التصنيف .

وسببُ ذلك في زماننا على الخصوص قلَّةُ المبالاة من كثير منهم بأمر الدين، فيحترزُ من خطّه خشية أن يُتَّخَذ حجَّةً عليه ويؤاخَذ به أكثرَ مما يحترزُ في لفظه، وفي تصنيفه الذي يعتقده تَطولُ مدَّتُه بعدَه أكثرَ من احترازه في رُقعةِ فَتيا يَبِعُدُ طُولَ مدَّتها، ولو تأمَّل المسكينُ أنه ناطقٌ عن الله تعالى لَما افترق الحال عنده بين اللسان والخطّ القريب [١/٧١/١] من الانعدام، والبعيدِ منه، فليحترز الموقِّع عن الله ، ولْيخشَ على دينه أكثرَ من خشيته على دنياه الفانية ، فإنَّ هذا المقصَدَ(١) ليس إلا للدنيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا أمنعُ عنه الدِّينَ أيضًا؛ فقد يقول الفقيه: إني أحترزُ على ما يدوم خشيةَ الفساد العظيم أشَدُّ من احترازي فيما لا يدوم؛ لقلة الفساد فيه، وهذا جيدٌ، وغيرُه أجودُ منه ، والله يعلم المفسد من المصلح ، وهو الناظر إلى قلوبنا .

وربما أعطَوا النظرَ حقُّه، غيرَ أنَّ عصرهم اشتمل على أشدَّ نظرًا، وأدقُّ تحقيقًا ، وأوسعَ علمًا ، فما (٢) أعطوا النظرَ حقَّه ؛ لأنَّ مِن حقَّه معاودة مذا العالم ، واستخراجُ ما عنده، وإن كانوا لا يقلدونه، غيرَ أنه يَخرُج مِن تحرُّكِ البحث بين عالمين ما لا يُخرِجُه ذهنُ العالم وحده ، وهذا قولنا فيما بين النظيرين ، فما ظنُّك بالعالم مع الأعلم؟!

ولقد وقعت في الديار المصرية قديمًا، وهي مشحونةٌ بأساطين الشافعيَّة، مثل ابن الكتناني ، وابن عدلان ، وابن الأنصاري ، وابن القمَّاح ، وابن البَلْفَاني (٣) ،

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (المقصود)، وفي ق: (القصد)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (وما)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطها في ظ١، وتصحَّفت في سائر النسخ، وقد ذكره المصنف في فتاويه وسماه هناك: «زين الدين البلقاني» ، ولعله تصحيف هناك ، ولم أقف له علىٰ ترجمة. انظر: فتاوى السبكي (٢/٦٨).

وابن اللبَّان، والزنكلوني، وغيرِهم من الأذكياء كابن القُوبع المالكي، والحارثي الحنبلي، والقاضي جلال الدين القزويني قاضي الشَّافعيَّة، وغيرِهم = مسألةٌ وهي (١): رجلٌ مات وعليه دينٌ لوارثه، فهل يَسقُط من دَينه ما يلزمه أداؤه من ذلك الدَّين لو كان لأجنبي ؟ فأفتى غالبُهم بأنْ لا سقوط، وأفتى آخرون بالسقوط، غيرَ أنهم زعموا أنَّ ذلك يؤثر في نُقصان مجموع المأخوذ، وظني أنَّ القاضي جلال الدين حكم بأحد هذين مع فضيلته وشدَّة ذكائه.

وانتدب الشيخُ الإمامُ للمسألة ، وخالَفهم أجمعين ، وأفتى بالسقوط وعدمِ التأثير في النقصان ، وصنَّف في المسألة كتابَ «مُنية الباحث عن حكم دَين الوارث» ، وقال فيه: «لم أر أحدًا من فقهاء زماننا اهتدى إلى وجه الصواب في المسألة ، فوجب عليَّ أن أوسِّعَ القول فيها» إلى أن قال: «وكأني بك تقول: كيف يضيع وجهُ الصواب عن فقهاء الزمان ؟ فاعلم أنَّ الصواب لا يضيع عنهم ، ولكن الذين حصل الاجتماعُ بهم وسُمعَ كلامُهم قليلٌ ، ولم يحصل منهم استيفاءُ النظر في ذلك ، ولا امتناعَ في ضلال الصواب عن طائفة يسيرة في وقتٍ ما إذا لم يُستَوْفَ النظرُ ، ولو استوفوا النظر لَظهرَ لهم ما قُلته قبل أن أقوله ، كما ظهر بعد أن قلتُه لمن وقع الكلامُ معه ، وقد حصل الاجتماع به بعد ذلك ، وبحثتُ معه ، فرجع [١/٧/ب] وصرَّح بالرجوع والموافقة ، فجزاه الله خيرًا ، فإنَّ هذه خيرُ صفات العالم ، إذا ظهر له الحقُّ رجع» ، انتهى .

وفي هذه الحوادث قد قرَّر الشيخُ الإمام ﷺ مرَّاتِ نقض القضاء، وأنه لا يَطرُقُها الخلافُ (٢) في النقض في غيرها، ولا هي من المجتهَدات، وله في ذلك

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) زاد في ك، ق: (والتفصيل).

كلامٌ نفيسٌ أشبعتُ القولَ عليه في قاعدة نقض القضاء من كتاب «الأشباه والنظائر».

وربما قنع المتأخر بكلام المتقدم، إما لفتورٍ عَرَضَ في أثناء العمل كما ذكرناه، وإما لكونه وقع في كلام المتقدم شيءٌ لم يكن محَطَّ غرَضه عند كلامه على ما فيه يتكلم ذلك الوقت، فإنَّ المرء لا يُعطي حَيْلَهُ إلا لِما صوَّب نحوَه قصْدَهُ، وما يقع في أثنائه بالعرَض لا يستوفي له الغرض، بل يأخذ منه حاجته ذلك الوقت، ويُقصِّر فيما عداها، ومِن ثَمَّ يقع في غير المظانِّ أماكنُ يحسبها بعضُ أبناء الزمان تناقضًا وليس كذلك، إنما هي فلتاتُ لسان، وطغيان أقلام يُقطع بأنَّ قائلها لو تأمَّلها لَمَا أصدرها، فإنَّ الفقه بحرٌ واسع (۱).

الْفِقْهُ بَحْرٌ وَطَوِيلٌ سُلَّمُهُ إِذَا رَقَا فِيهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ زَلَّ بِهِ إِلَىٰ الْحَضِيضِ قَدَمُهُ

ولا تَحسِب قولي «الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ» استشهادًا في غير موضعه ، ونَقول: ليس الذي نتكلم عليه ممن لا يعلمه ، فإنه بالنسبة إلى المكان الذي عَرَض له فيه الفتور وانقطاعٌ عن استتمام النظر = في حكم مَن لا يعلمه ، ولو أنه من جبال العلم.

وإذا وقع الوهمُ فيما هذه صفتُه فربما تابَعَ المتأخِّرُ فيه المتقدِّمَ أيضًا على وهمه من حيث لا يدري ، إما لعجلةٍ كانت منه عند الكتابة ، أو لغيرِ ذلك ، بل رُبَّ مكانٍ مشتهرٍ أمرُه بحيث لا (٢) يخفى على المتأخر ، ثم يذهل عنه وقتَ الحاجة .

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱، ز: (هذا الكلام يصلُح أن يكون اعتذارًا لا تجهيلًا لمن سماه تناقضًا، وإلا لَمَا جاز اعتماد شيءٍ ذُكِرَ في غير مظنته)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خطَّ الأذرعي. (۲) زاد في ك، ق: (يكاد).

فهذا الرافعيُّ قد قال: «إنَّ يقينَ الحدَثِ يرتفع بظنِّ الطهارة»(١)، وذلك متروكٌ عليه ، قال لنا الشيخُ الإمام ، قال لنا ابن الرِّفعة ، قال لنا الشريف العبَّاسي: «هذا غلطً في الرافعي» ، ثم تابَعَه صاحبُ «الحاوي» عليه ، وكانت للقاضي ابن البارزي عنايةٌ تامَّةٌ بـ «الحاوي» ، فتابَعَه عليه في كتاب «التمييز» ، مع أنَّ مثله مع اشتهاره لا يخفي على ابن (٢) البارزي.

وربما زاد المتابع فصار وهمًا على وهم، وخطأ على خطأ، وغلطًا على غلط، وهذه أمورٌ لا يَسْلَمُ منها صِنديدٌ من صناديد أهل العلم فضلًا عن غيرهم، وربما تفاقم [١/٧٢/أ] الأمرُ في ذلك وعظُمَ الخَطب.



<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١، ز: (قلت: نقل في «الذخائر» عن الأصحاب مَطلبًا أنَّ يقين الحدث لا يُرفع بظنِّ الطهارة ، ذكره في مظِنَّته ، والغزاليُّ في غيرها) ، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى ا الأذرعي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ابن) زيادة من ز، ق.





## القول في العجائب والغرائب

هذا بابٌ يَصلُح أن يكون مصنّفًا مستقِلًا ، أذكُرُ فيه تنبيهاتٍ مهمات ، وفوائد جليلات (١) ، ومُثلًا هي في الحقيقة نفائس مقصودات ، وأشير إلى فروع مستظرفات (٢) ، ووجوه مستغربات ، ولستُ بمتشبّع بالإطالة ، ولا ذاكر ما تناولته الأيدي وتناقلته الألسنة ، بل أُعرض عن المشهور بين المحصّلين صفحًا ، وآتيهم بشيء جديدٍ لا يعرفونه إلا بعد وقوفهم على هذه المقالة التي يقع باختتامها اختتام هذا الباب الثاني ، ولعلّك تجد في بعض المُثل ما هو أوضح لما تَطلُبُ مما ذكرتُ ، فاعلم أنَّ تَركى ذِكرَ ما وجدتَ لعلَّ سببَه سبقُ التنبيه عليه بخلاف ما ذكرتُ .

## تنبيه:

ذكرنا قريبًا أنه ربما وقع وهم على وهم، وهو كما وقع للقاضي الحسين كلام موهم نقلَه عنه ابن الرفعة في «الكفاية» بعبارة تزيده إيهامًا، ففهم بعض أبناء عصرنا فهمًا يزيده على مدلوله، فصار \_ كما قلت \_ غلطًا على غلطٍ على غلط، ومَن يغلط ويرجع حين يدري يُعذَر.

وذلك أنَّ ابن الرفعة نقل قولَ الإمام: «إنَّ المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنًا» ، ثم قال: «وفيه نظرٌ ؛ فإنَّ القاضي الحسين نقل عن الشافعي أنه قال في «الكتابة»: لا أمتنع عن كتابة العبد عند جمع القوَّة والأمانة . وإنما استحَبَّ

<sup>(</sup>١) في ظ١: (خليلات)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ز، م، ص، ق، س: (مستطرفات).





الخروجَ من الخلاف، فإنَّ داود أوجب كتابةَ مَن جمع القوةَ والأمانة، وداود من أهل الظاهر، وقد أقام الشافعيُّ لخلافه وزنًا، واستحبَّ كتابةَ مَن ذَكَره لأجل خلافه»(۱)، انتهى.

وداود إنما وُلِد قبل وفاة الشافعي بسنتين؛ لأنه وُلِد سنة اثنتين ومئتين، فلا يمكن أن يقال: راعى الشافعيُّ خلافه، ومِن ثَمَّ غلَّطَ بعضُ الناس ابنَ الرفعة والقاضيَ الحسين عندما فهم أنَّ هذه الجملة من كلام الشافعي (٢).

والحاملُ له على التغليط أنه قرأ: «وإنما أَستحِبُّ» بفتح الهمزة وكسر الحاء، فعلُ مضارعٌ للمتكلم، وإنما هو «استحَبُّ» بفتح حاء «استحَبُّ»، والفعلُ ماضٍ، والمُسْتَحِبُ هو القاضي الحسينُ (٣)، وأما الشافعيُّ فلم يزد على استحبابه كتابة مَن هذه صفته، لخلاف مَن أوجبَها، والمُوجِبُ لها قبل الشافعي غيرُ داود، فإنَّ داود لا بُدَّ أن يكون مسبوقًا بمقالته ضرورة أنه لا يخرِقُ الإجماع، فالمراعاة للخلاف الذي عليه داود لا لخصوص داود.

وهذا مثلُ قول الغزالي في «الوسيط» في «باب الصيد والذبائح»: «قال أبو الطيب ابن سلمة: ما ذكره القفَّال صالح»(٤). فمراده المَنزَع الذي نزع إليه القفَّال،

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٤/١٣٧)٠

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد بالبعض جمالَ الدينِ الإسنويُّ صاحِبَ «الهداية إلي أوهام الكفاية» (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذا خبطٌ ، وإنما أراد الشافعيُّ داود العطَّار المكي ، وكان قبله ، وكان ظاهريًّا ، لا داود بن علي المشار إليه كما أوضحته في مواضع ، ثم قال بعد: ومراد الشافعي داودُ بن عبد الرحمن المكي العطَّار شيخ الشافعي ، وثَّقهُ ابن معين ، وروئ له أصحاب السنن ، مات بالمدينة سنة خمس وسبعين ومئة ، والمكان الذي ذكره ابن الرَّفعة فيه صلاة المسافر في الكلام على أنَّ القصر أفضلُ من الإتمام . انتهى) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الوسيط: (١٢٣/٧).





وإلا فالقفّال متأخّرٌ عن ابن سلمة بكثير، ومحاولة ابن الرِّفعة أن يكون المرادُ بالقفّال القفّال الكبير الشاشِي لا شيخ خراسان المروزي = لا يُجدي شيئًا؛ فإنَّ القفّال الكبير أيضًا لم يُدركِ ابنَ سلمة، وقولُ الشيخ أبي إسحاق: «إنه تفقه على ابن سُرَيج» مستدرك عليه، فلم يدرك الكبيرُ ابنَ سُرَيج، ولا تلميذَ ابنَ سريج ابنَ سلمة (۱).

وقد ذكرنا هذا الذي قلنا من أمر داود (۱) في «الطبقات الكبرئ» بأبسط من هذه العبارة وأوفى، وذكرنا أنه وقع للإمام في «النهاية» في كتاب اختلاف الحكَّام (۱) نَظِيرُ ما وقع للقاضي، مع تصريحه في «كتاب الظهار» بما لا يخفى مثله عليه من أنَّ داود متأخرُ الزمان عن الشافعي.

ولقد عِيبَ على أبي عاصم العبادي عَدُّهُ [أ/٧٧/ب] داودَ فيمن أخذ عن الشافعي، فإنَّ الرجل لم يلحق زمانُهُ تلك الطبقة، ولعلَّ الإمام كان عند النَّظَرِ في كتاب «اختلاف الحكَّام» بمَعْزِلٍ عن الاشتغال بهذه الجزئية، فجرى على ظاهرِ عبارة مَن لم يُحَرِّرُ عبارتَهُ ؛ لظهور الأمر فيما يقوله، فرُبَّ مَن يتكلَّم في ظاهرٍ من الأمور لا يراعي تحريرَ العبارة كما يراعيها في خفِيٍّ من المشكلات التي يَعتاصُ فَهمُها، ويُحتاج إلى إعطائها مزيدُ عنايةٍ عند التقرير.

## عارضة:

قولُ الإمام: «إنَّ المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهريَّة وزنًّا» تكرَّر منه

<sup>(</sup>١) قوله: (وقول الشيخ أبي إسحاق٠٠٠ ابن سريج ابن سلمة) زيادة من ز، ك، ص، ق٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (الذي قلنا من أمر داود) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في كتاب اختلاف الحكَّام) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

(G, G)



نظيره، فقال في «باب أدب القضاء»: «وبحقِّ (۱) قال حَبر الأصول القاضي أبو بكر: إني لا أعدُّهم من علماء الأمة، ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم (۲). وقال في «باب القطع»: «كرَّرنا في مواضع من الأصول والفروع أنَّ أصحاب الظواهر ليسوا من علماء الشريعة، وإنما هم نَقَلةٌ إن ظهرت الثقة» (۳).

قلتُ: وهذا وجهُ ذهب إليه (٤) ابنُ أبي هريرة ، والأستاذُ أبو إسحاق ، ونقله عن الجمهور ، لكن الصحيح من مذهبنا \_ كما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي (٥) عدُّهم علماء ، واعتبارُ قولهم ، قال ابن الصلاح (٢): «وهو الذي استقرَّ عليه الأمر» .

قلت: وما عداه مستنكر، ففي القوم جبالُ علوم، ومِن أصحابنا مَن فرَّق بين منكِر القياس الجليِّ وغيرِه، والصوابُ تعميمُ القول بأنهم علماء.

## دقيقة:

يلزم مِن انتفاء كونهم علماء انتفاء كونهم فقهاء من غير عكس ، والقاضي الحسين قال في «فتاويه»: «إنه لا يُصرَف إليهم من الوصيَّة إلى الفقهاء»(٧) ، قال: «لأنَّ الفقه معنى الكلام».

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (ونحوه)، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في نهاية المطلب وغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٤٧٢/١٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٢٦٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (وجهٌ حكاه).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، توفي سنة: ٢٩ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢١١/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتاوى القاضى حسين صـ ٣٠٣٠

(O, O)



قلت: ووجه هذا أنَّ الفقهاء جمع فقيه، وهو فعيلٌ بمعنى فاعلٍ، مِن فَقُه بضم القاف، إذا (١) صار الفقه له سجيَّة ، وقد يقال: ليس الظاهرية فقهاء لذلك، وإن حفظوا علمًا كثيرًا سُمُّوا به علماء، فلا يُؤخَذ من كلام القاضي هذا أنه ينفي عنهم اسمَ العلم، على أنَّا لا نوافقه على ما أفتى به، والصوابُ عندنا جواز الصرفِ إليهم من الوصية إلى الفقهاء (٢).

فإن قلت: ليس من شرط الفقيه أن يصيرَ الفقهُ له سجيَّةً ، ألا ترى قولَ الرافعي في الوقف على الفقهاء: «إنه يدخل فيه من حصَّلَ منه شيئًا وإن قلَّ »(٣). وقضيَّةُ هذا دخولُ مَن حصَّلَ مسألة واحدةً.

قلت: ليس قضيَّتُه ذلك، بل المراد بـ «مَن حصَّل منه» مَن صار له سجيَّة، وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن (٤) يُنكر المعاني.

وقد خرَجنا عمَّا كنا فيه ، فلنعُد إلى تعديدِ (٥) وهم على وهم فنقول:

وقريبٌ من هذا المكان: أنَّ الغزاليَّ قال في «المستصفى» بحثًا لنفسه: «ينبغي إذا منعنا مَن قلَّد إمامًا أن يقلد غيره، ففعل وحكَمَ بقوله = أن لا يَنفُذَ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أنَّ إمامه أرجح» (٢). ونقله عنه الرافعي، إلا أنه حذف لفظة

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (أي)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (للفقهاء)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٦١/٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ، ومكانه في ظ١، ظ٢: (لا مَن).

<sup>(</sup>٥) في ظ١: (تعديدهم) ، والمثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفى صـ ٣٦٨٠



«ينبغي» ، فأوهم أنه منقولٌ لا بحث ، واختصره النووي فحذف التعليل (١) ، فأوهم أنَّ المسألة فيمن قلَّد غيرَ إمامه سواءٌ أكان لدليلِ ساقه بحيث ظنَّ أنَّ الحقُّ مع غيره في تلك المسألة أم لا ، بل لمجرَّد حَيْدٍ عن إمامه ، وإنما هي في الثاني .

أما الأول فلا يقال فيه: إنَّ في ظنه أنَّ إمامَه أرجح ، فبِحذف التعليل أوهم التعميم، وأنا تابعتُه في «جمع الجوامع» وزدتُ كما بيَّنتُه في «منع الموانع»، فكنتُ ذا وهم على وهم على وهم.

ومِثلُه: قال الإمام في «النهاية» فيما إذا مضت مدة الإمهال للفسخ بالإعسار، فأحضر الزوجُ صبيحةَ اليوم الرابع النفقةَ: «ليس للمرأة أن تقول: أقبِضُ ما جئتَ به عن نفقةِ ما مضى وأطالِبُ بنفقة اليوم؛ فإنَّ الرجوع فيما يُؤديه مَن عليه الحقُّ إلى قصده لا إلى قصد القابض»(٢). وزاد الغزاليُّ في «الوسيط» فجعل موضعَ: «وأَطالِبُ بنفقة اليوم»: «وأفسخُ في الحال»، وجاء الرافعي فقيَّدَ الماضيَ ببعض الأيام الثلاثة ، وعبارته: «وليس لها أن تقولَ: آخُذُ عن نفقة بعض الأيام الثلاثة وأفسَخُ». وتبِعَه في «الروضة» (٣).

ولم يتعقّبه ابن الرفعة بشيءٍ ، بل قال في «المطلب»: «إنَّ قول الغزالي: ليس لها أن تقول: أقبض هذا عن الماضي ؛ ظاهر الحكم والتعليل» ، وقد اعترضه القاضى شمس الدين ابن خلكان بأنّ قضيَّته تمكُّنها من الفسخ لو أسعفها الزوج بجَعْلِه عن بعض الأيام الثلاثة، وليس كذلك؛ لأنَّ التفريع على قول الإمهال ثلاثًا، فلا تكمل المدةُ حينتذ ، فلا فسخ.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٨٢/١٢)، روضة الطالبين: (١٥٢/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٤٧١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٢٢٥/٦)، الشرح الكبير: (٩/١٠)، روضة الطالبين: (٩/٧٧).

وأجاب عنه الشيخ الفِركاح بأنَّ مرادَ الغزاليَّ: ما إذا قالت: آخُذُهُ عن يوم ماض قبل الأيام الثلاثة، واستحسنه ولدُّه [١/٧٣/١] الشيخُ بُرهان الدين، ولَئِنْ تمَّ هذا في لفظ «الوسيط» فلا يِتِمُّ في لفظ الرافعي؛ لتصريحه ببعض الأيام الثلاثة، وإنما الخلل من تغيير عبارة الإمام، فإنه لم يذكر الفسخ في الحال، ولكن الغزالي زاده، ولم يذكر لا هو ولا الغزالي بعض الأيام الثلاثة، ولكن الرافعي زاده، ثم فرَّع عليه بحثًا لنفسه أنهما لو توافقا على جَعْلِها عمَّا مضى فيُحتمل أن يقال: لها الفسخ ، ويُحتمل أن تُجعل القدرةُ مُبْطِلةً للمُهلة ، وهذا غيرُ قويم ؛ لأنَّ المدة لم تكمل، وهو قد جزم بأنه لو قدر في الثالث وعجزَ في الرابع فلا بُدَّ من تكميل المدة بالرابع.

ومِثلُه: سمعتُ الشيخ الإمام على يقول: «مذهب الزُّهري حِلَّ الانتفاع بالجلد قبل الدِّباغ»، نقله الشيخ أبو حامد، فتبعَه صاحبُ «التتمة» وزاد: «أنه عند الزُّهري غيرُ نجس» ، وهي زيادة صحيحة ، غيرَ أنه قال: (إنه وجهٌ لأصحابنا ، فإنَّ ابن القطان قال: إنَّ الزهومة التي فيه نجسة ، فهو كثوبٍ متنجس »(١). وهذا خلاف مذهب الزُّهري، فَجَعْلُه إياه ليس بجيد.

ونقلَ الرافعي ما في «التتمة» دون كون الزهومة نجسةً ، وجعلَه كالثوب النجس (٢)، فأوهم أنه طاهرٌ يحِلُ الانتفاع به مطلَقًا، وزاد بعضهم على الرافعي أنه يجوز أكلُه قبل الدباغ ، والحاملُ له عليه إيهامُ كلام الرافعي ، وذلك خطأً على خطأ على خطأ، ولا يقول بذلك أحدٌ من أصحابنا، وإنما يجيء على مذهب الزُّهري.

<sup>(</sup>١) انظر: تتمة الإبانة تحقيق نوف الجهني صـ ٣٠٤، كفاية النبيه: (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١/٨٥، ٨٣)٠





ومِثلُه: ما نبَّه عليه الرافعي: حكى الإمامُ وجهًا أنَّ ثمنَ مثل الماء الذي يلزم المسافرَ شراؤه للطهارة هو أُجرَةُ نقلِه إلى موضع الشراء، أخذًا من أنَّ الماء لا يُملَك بعد الحوز في الإناء، وهو لا يُعرَفُ إلا في «النهاية»، وذهب إليه الغزاليَّ في كتبه، وادَّعى أنه جارٍ وإن قلنا: الماءُ مملوك، فأفرطَ في البُعْد (١).

ومِثلُه: ما نبَّه عليه النووي: ذكر ابنُ الصباغ كلامًا فهِمَه عنه صاحبُ «البيان» على غيرِ وجهه، فزاد في حكايته، فتلقَّاه عنه ابن أبي عصرون واستخرج منه حكاية وجهين في ماءِ اغتسل به جماعةٌ لو فُرِّق عليهم استوعبوه، هل يصير مستعمَلًا؟ وقال: «أصحُّهما أنه يصير» (٢)، والمذهب القطعُ بأنه لا يصير، ممن نقله الجويني في «الفروق» عن النص (٣)، والذي وقع لابن أبي عصرون وَهمٌ على وهم (٤).

قلت: وقد وافق ابنُ الرِّفعة النوويَّ على هذا الذي استدركه على ابن أبي عصرون نقلًا ، لكنه أخذ يُوجِّهه (٥) بحثًا ، وأنا رأيتُ في كلام الجويني في «التبصرة» (٦) ما يؤيد ابنَ أبي عصرون ، ويقتضي ثبوتَ الخلاف ، وقد حكيتُه عنه في «الطبقات الكبرى» في ترجمة ابن أبي عصرون .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٢/١/١)، الشرح الكبير: (٢١١/١، ٢١٠)٠

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: إنما قال ابن أبي عصرون ذلك أخذًا مما قاله شيخه الفارقي في فوائد المهذب، فنقله عنه تلميذ ورجَّحه، قاله الأذرعي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروق لأبي محمد الجويني: (١/٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (١٦٥/١، ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في ز: (بوجهِه).

<sup>(</sup>٦) نقل ابن قاضي شهبة في حاشية زعن الأذرعي قوله: (ولم أرَ في «التبصرة» ما قيل عنها بعد الاستقصاء).

(0,0)

000

ومِثلُه: ما نبَّه عليه ابن الرِّفعة: وقع في «الحاوي» للماوردي كلامٌ تَوهَّم به الغزاليُّ نفسُه أنَّ العراقيين يقولون: لا يُشترط في عقد [۱/۲۷/ب] الجزية ذكرُ الاستسلام، بل يكفي التزامُ الجزية، فقال في «الوسيط»: «وقال العراقيون: لا يُشترط ذكرُ الاستسلام؛ لأنه حكمُ العقد كالملك في البيع» (۱)، ولو قال قائل: لم يقل هذا من العراقيين أحد؛ لَقارَبَ الصواب، بل الذي أطبقت عليه كتبُهم قولُهم \_ والعبارة لـ «التنبيه» \_: «ولا يصحُّ عقد الذمَّة إلا بشرطين: التزامُ أحكام الملَّة (۲)، وبذلُ الجزية» (۱)، ونقلَه الإمام في «النهاية» عنهم أيضًا، فعجيبُ خروجُ الغزاليِّ عنه.

ولكن من هذا وأمثاله يستفاد ما دلَّني عليه الاستقراءُ، وهو أنَّ الغزاليَّ ربما نظر «الحاوي» ولم يقتصر على «النهاية» على خلاف ما في ذهن كثيرٍ من الناس.

ألا تراه يقول في «الوسيط» فيما إذا شافه القاضي واليًا ببلد خارجة عن محلِّ ولايته: «في وجوب الاستيفاء نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة»، ولكن الصحيح وجوبه، ونقله عنه (٤) الرافعي (٥).

والذي في «النهاية»: «الوجه عندنا أن لا يستوفي؛ فإنه ليس إليه (٦) سماعٌ قول القاضي كما ليس إليه سماعٌ شهادة الشهود، ويتجه أن يستوفيه»، إلى أن

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيط: (٥٦/٧)، كفاية النبيه: (١٦/١٧).

<sup>(</sup>۲) في ك: (المسلمين) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه صـ ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (عن)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الوسيط: (٣٢٥/٧)، الشرح الكبير: (٢٢/١٢).

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (له) في الموضعين، والمثبت من بقية النسخ.



قال: «والمسألةُ محتملةٌ على الجملة»(١) ، وكلامُه متردِّدٌ فيها ، والأرجحُ عندي(١) عدمُ الاستيفاء ، لكن جزم الماوردي في «الحاوي» بالاستيفاء فجعله في «الوسيط» الصحيح ، وأشار بالنظر إلى تردُّدِ إمامه .

ومِثلُه: ما نبّه عليه الشيخ الإمام: قال صاحب «البحر» ما حاصلُه: تجويزُ التحلي بالدراهم المثقوبة من غير كراهة ، وأنّ في وجوب زكاتها وجهين ، فحكى الرافعيُّ ذلك موهِمًا بعض إيهام أنّ الوجهين في التحلي ، لكن في تعليله ما يُرشد إلى أنّ مقصوده إيجابُ الزكاة ، واختصره النووي على بعبارة تكاد تكون صريحةً في أنهما في جواز التحلي (٣) ، فكان إيهامًا فوق إيهام ، وهذا ذكرناه في «التوشيح» مُبيّنًا.

ومِثلُه: ما نبّه عليه الشيخُ الإمام أيضًا: لا يلزَمُ من عدم انتقاض العهدِ عدمُ القتل ، فسابُّ رسولِ الله عليه يُقتَل قولًا واحدًا ، سواءٌ أقلنا: ينتقض عهدُه أم لا ، ووقع للقاضي أبي الطيب بحثُ يقتضي الملازمة ، فاعتمده تلميذُه صاحب «المهذب» وزاد لفظةً مُوهِمةً ، جاء بعده يعقوبُ بن أبي عصرون صرَّح بالإيهام ، فزاد فُحشًا على فُحشِ (٤).

ووقع لأبي عاصم العبادي في كتاب «الطبقات» أنه نقل أنَّ أبا عُبيد بن حربويه من أصحابنا حكم بأنَّ الولد يلحق الخَصِيَّ إذا لم يكن مجبوبًا، فرفع الخصيُّ الولدَ ونادى عليه بمصر: ألا إنَّ القاضي يُلحِقُ أولادَ الزنا بالخدم (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١٨/٥١١، ١١٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي ز، ق: (عنده)، وفي ك: (عند).

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (١٤١/٣)، الشرح الكبير: (١٠١/٣)، روضة الطالبين: (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (١٩٢/١١).





قلتُ: وإنما تُعرَف هذه الحكاية عن أبي عبد الله العَوْفي، قاضٍ قديمٌ ببغداد، مات قبل الشافعي، وظاهرُ مذهبنا أنَّ مسلولَ الخُصيين الباقيَ الذَّكر كالفحل في لُحوق النسب، فما ذلك لو وقع من أبي عُبيدٍ بمخالفٍ للمذهب، فلا يُستغرب، ولعلَّهُ إنما حكم بلحاق الولد للممسوح \_ وهو فاقدُ الذكر والأُنثيين جميعًا \_ وهو مع ذلك قولٌ للشافعي اختاره بعضُ الأصحاب.

وبالجملة أظن أبا عاصم اشتبه عليه أبو عُبيد بأبي عبد الله ، فربما ضَرَّ تقارُبُ الاسم ، كما اتفق للكِيا الهرَّاسي على لما اشتبه لقبُه بلقب الكِيا الباطني ، وكاد يُهدَرُ دمُه غلطًا لموافقة اللقب في حكاية طويلة ذكرناها في «الطبقات الكبرئ» (١).

وقد يكون اتفق ذلك في زمان القاضيين، فقد ذُكِر أنه في زمان القاضي شرف الدين ابن عين الدولة بمصر: كادت<sup>(۲)</sup> امرأةٌ تكره<sup>(۳)</sup> زوجَها، فقالت: «إن كنتَ تحبُّني فاحلِفْ بالطلاق<sup>(٤)</sup> بالثلاث لتقولنَّ لي كما أقولُ لك [أ/٧٤/أ] عَقِيبَهُ»، فحلف، فقالت له: «أنتَ طالقٌ ثلاثًا».

وهذه الواقعة اتفق مثلُها سواء قديمًا في زمان الإمام محمد بن جرير الطبري، فقال: «يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إن طلقتكِ، ولا يقع»، وذكر أبو حاتم القزويني في كتاب «الحِيَل» أنه يقول: أنتِ تقولين: أنتِ طالقٌ ثلاثًا»، وتبعه

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ (٢٣٣/٧).

<sup>(</sup>٢) من الكيد، لا بمعنى أوشكت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تكره) زيادة من ظ٠٢

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالطلاق) زيادة من ظ٠٠





الرافعي في «الشرح»(١)، وذكر الجرجاني في المعاياة تبَعًا للقاضي الحسين: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إن شاء الله، وكلٌّ من الطرق سائغٌ.

فإن قلت: لم لا يقول لها: أنتَ طالق، بفتح التاء، مثلما قالت، ثم لا يقع طلاق؛ لأنه خاطب المذكّر بخطاب المؤنث؟

قلت: كذا قال ابن عقيلٍ من الحنابلة ، وقد يقال: إنه لا يتم عندنا ؛ لأن العدول من التأنيث إلى التذكير لا يمنع الوقوع ، قاله الأصحاب في نظيره من العتق والقذف ، والغزالي في «النكاح» ، لكني أقول: قد يقال هذا إذا أُطلِق اللفظ ، أما إذا ذَكَّر مؤنّاً ، أو عَكَسَ قاصدًا حكاية قولِ غيره = فذاك قصد مُخرِج للفظ عن صراحته ، معتضد بالقرينة السابقة الحاكمة بأن مراده القول فقط ، وكأن هذا لم يقصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ، بل قصده لمعنى حكاية قولِ غيره ، والقصد بالمسألة أن غرابة الشيء لا تُبعِدُ وقوعَه مرارًا .

ووقع في «الروضة»: أنَّ العبادي نقل عن القاضي فيمن وكَّل وكيلين بقَبول نكاح امرأةٍ ولها أخوان ، فزوَّج كلُّ أخٍ من وكيل ، ووقع العقدان معًا = أنه يَبطُل ، والذي في «الرافعي»: أنَّ أبا الحسن العبادي حكى ذلك عن القاضي ، وأبو الحسن ابنُه إذا أَطلق «القاضي» فإنما يعنيه (٢).

غيرَ أَنَّ كلام الرافعي موهِمٌ ، وكلام النووي أشدُّ إيهامًا ؛ لأنه حذف لفظ «أبي الحسن» وأطلق «العبادي» ، و «العبادي» لفظُ لا يُطلق إلا على أبي عاصم ، فصار الناظر في «الروضة» يحسبُ أبا عاصم نقلَ ذلك عن القاضي الحسين ،

انظر: الشرح الكبير: (٩/١١١) و(٩/٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥،٤)، روضة الطالبين: (٨٨،٨٩/٧).



لأنَّ القاضي إذا أُطلق في «الروضة» وغيرِها من كتب المتأخرين قاطبةً ومن كتب الخراسانيين مطلقًا إنما يُعنَى به القاضي الحسين ، وهذا لا يمكن ؛ لأنَّ أبا عاصم متقدِّمٌ على القاضي الحسين مَولدًا ووفاةً ، وذِكرُه له (۱) في «طبقاته» ذِكرُ الأكابر للأصاغر ، فإنه عدَّ (۲) خمسةً من الطبقة السادسة: سالم الهروي ، وأبو علي الإستراباذي ، وناصر العُمري ، وأبو محمد الجويني ، والقاضي الحسين ، والكل معاصروه ، وهو أعلاهم سنًّا ، وآخرهم وفاةً إلا عن القاضي الحسين .

وقد نقل عنه القاضي الحسين (٣) في «التعليقة» ، ألا ترى قولَه في «باب الحجر»: «هل يجوز للمحجور عليه (٤) بالسفه أن يؤاجر نفسه دون إذن وليه ؟ على وجهين ذكرهما العبادي» ورأيتُهما في «أدب القضاء» للعبادي و «شرحِه» للهروي ، لكن قولين .

أما القاضي أبو عاصم الذي سمع القاضي الحسين بعض أصحابه يذكر أنه قضى صلواتِ عُمره كلِّها مرة ، وشرع يقضيها ثانيًا فذاك العامريُّ الحنفي .

وإنما يضُرُّ<sup>(٥)</sup> الناظرَ هنا اشتباهُ القاضي بالقاضي ، كما قال الرافعي في «باب القراض»: «فكأنه اشتبه أبو الطيب بأبي الطيب» (٦) . يعني أبا الطيب الساوي بأبي

<sup>(</sup>١) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص٠

<sup>(</sup>٢) في ق: (ذكر)،

<sup>(</sup>٣) قوله: (والكل معاصروه ٠٠٠ عنه القاضي الحسين) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق ، إلا لفظة (عنه) فإنها من ك ، ق .

<sup>(</sup>٤) قوله: (عليه) ليس في ظ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ك: (نظر).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (١٤/٦)٠





الطيب ابن سلمة<sup>(١)</sup>.

قلت: ومثلُه اشتباهُ هشام بهشام على الرافعي، إذ قال في (٢) «الكفارات»: «الاعتبارُ في كفَّارة الظهار بمُدُّ هشام بن عبد الملك بن مروان» (٣). وكان الوالد عبد أله لنا: «بل هو هشام بن إسماعيل المخزومي جَدُّ هشام بن عبد الملك، كان عاملًا على المدينة لعبد الملك».

وقريبٌ من هذا: حكى لي أبي هي قال: «لمّا دخلتُ دمشق في رحلتي سنةً وسبعمة صادفتُ صاحبَنا صدر الدين محمد بن عمر ابن المرحّل ، الشهير [١/٤٧/ب] بابن الوكيل ، فأضافني وأخرج شيئًا كتبَه على «الكفاية» لشيخنا ابن الرّفعة ، وقال: أقرأُ عليك اعتراضات اعترضتُها عليه ، فأول ما افتتح بشيء نقله ابن الرّفعة عن ابن داود ، وأخذ يقول: ليس ابنُ داود من أصحابنا ، إنما هو رجلٌ ظاهري ، فقلتُ له: يا هذا ، إنّ ابنَ داود من كبار أصحابنا ، له «شرح مختصر المزني» ، وهو الصيدلاني ، وليس هو ابن داود الظاهري ، فخجل» ، قال: «ولما عدتُ إلى القاهرة حكيتُ ذلك لشيخنا ابن الرّفعة ، فضحك» .

قلت: ومثلُه اشتباهُ ابنِ جرير بابن جرير على مَن نقَلَ عن ابن جرير الإمامِ المشهور أنه كان يرى المسحَ على الرجلين كقولِ الشيعة ، حُوشِيَ ابنُ جريرٍ منه ، وإنما هو ابن جريرٍ آخَر (٤) رجلٌ شِيعيُّ .

<sup>(</sup>۱) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: وقد اشتبه على النووي وغيره أبو عاصم العامري بأبي عاصم العبادي، وإسحاق بن راهويه اشتبه على صاحب المهذب وغيره، وتبعه الرافعي بأبي إسحاق [المروزي]، كما ذكرته في صلاة الجماعة في التوسط).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك، ق: (باب).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) زاد في ظ٢: (إنما هو).





وربما جاء الوهم من قِبَلِ التصحيف وهو كثير، أذكر منه أنَّ الوالد على مرةً: «نقل ابنُ الرِّفعة فيمن قال: "أوصيتُ لحمل فلانة من زيد"، فاقتضى الحالُ ثبوتَ النسب من زيد، لكنه نفاه باللعان = أنَّ قولَ ابن سُرَيج: بأنه لا شيء له، عزاه القاضي أبو الطيب لباقي الأصحاب، وأنَّ أبا إسحاق قال: يستحق، وأنه المشهور»(١)، ثم قال لي الوالد: «كيف يجتمع عزوُ قول ابن سُرَيج إلى باقي الأصحاب، وجعلُ مقابِلِه المشهور؟!».

وكان الوالد جاءني إلى مكاني من البيت لينظرَ معي في ذلك، ففكَّرنا، فقلتُ له: يا سيدي، لعلَّ هذا تصحَّف على ابن الرفعة، وإنما هو البَافِيُّ بالفاء، أبو محمد عبد الله بن محمد، من كبار أصحابنا، فأعجبه ذلك، ثم أصبحنا فتطلَّبنا «تعليقة القاضي أبي الطيب» فإذا الأمر كما ظننتُه أنا (٢)، فأُعجِبَ والدي به واشتدَّ فَرَحُه عليه بي، وكتب ذلك في «شرح المنهاج».

ومما ذكرتُه هنا ما وقع لبعض الحنفيَّة في حديث عبدِ بن زَمعة: «الولد للفراش»(٣)، فإنه سقط من نسخته حرفُ النداء من قوله: «هو لك يا عبدُ»، ثم نوّنَ عبدًا وجعلَه خبرَ «هو» وقال: إنما قال رسول الله ﷺ: "هو لك عبدٌ"، فأين لحاقُ النسب؟! واتخذ الحديث حينهُ حرجَّةً له، فانظر هذه العجائب والغرائب.

ومما ذكرتُه أيضًا: نقلُ الإمام أنَّ العراقيين نقلوا عن أبي إسحاق أنَّ توبة المرتد إنما تُقبَل مرَّةً واحدةً ، وتبِعَه في النقل عن أبي إسحاق اكتفاءً به الرويانيُّ

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (٦٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليقة القاضي أبي الطيب تحقيق ديارا سياك صـ ١٧٥٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٤٩)٠





صاحبُ «البحر» (١) ، فإنه يتبع «الحاوي» ما وجد إليه سبيلًا ، مع أني ألفيتُه قد حذف (٢) منه فقهًا كثيرًا ، فإنْ فَقَدَه فـ «النهاية» و «التتمة» ، وزياداتٌ من قِبَل أبيه وجدِّه ، ليس «البحر» إلا ما ذكرتُ ، مع يسيرٍ من كلام القفَّال وأضرابه (٣) .

وكذلك تبع الإمامَ الغزاليُّ والرافعيُّ وغيرُ واحد، وقال الإمام (٤): «هذا من هفوات أبي إسحاق الفاحشة». ولم يقل أبو إسحاق هذا، إنما قائله إسحاق بن راهويه، نقله عنه جماعات، فما اكتفى الإمامُ بنقلِه عن أبي إسحاق ما لم يقله حتى أصابه بلسانه، ولكأنَّه اشتبه أبو إسحاق بإسحاق.

وقد ضَرَّتْ أبا إسحاقَ الكُنيةُ في نظير ذلك، إذ نقل عنه ابن يونس شارحُ «التنبيه»: أنَّ البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة (٥). [١/٥٧/١] وقال ابن الرفعة: «لم أرَه في غيره، وإنما حكاه القاضي الحسين عن إسحاق».

وكذلك نقل ناقلون عن أبي إسحاق أنَّ السواك شرطٌ في صحة الصلاة ، وأقامه ابنُ أبي عصرون وجهًا في المذهب ، وزعموا أنَّ الحاكي له فخرُ الإسلام الشاشي في كتابه «المستظهري» المسمئ بـ «الحلية» ، وقد غلَّطَ ابنُ أبي الدم ابنَ أبي عصرون في ذلك ، وذكر ذاكرون أنَّ القائل به إنما هو إسحاق بن راهويه لا أبو إسحاق ، لكن عندي النِّصفُ الأول من «المستظهري» بخط مصنفه ، وفيه:

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١٦٤/١٧)، بحر المذهب: (٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) في ق: (ألغيٰ).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: البحرُ مشحونٌ من كلام الشيخ الإمام أبي حامد، ومن كلام أبي الطيب في «مجرَّده»، [....] وخلائق).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (١٦٤/١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: غنية الفقيه تحقيق عبد العزيز هارون صـ ٩٧٤.



«قال أبو إسحاق» ، إلا أنَّ لفظ: «أبو» قد كُشط وصار: «وقال إسحاق» ، والكتاب موضوعٌ لذكر اختلاف العلماء ، إلا أنه لم يَذكُر لفظَ: ابن راهويه ، ولا أدري هل الذي كشط لفظ «أبو» هو المصنِّف أو كُشِطت بعده (۱)؟

وبالجملة الغالب على الظن أنّ أبا إسحاق موهومٌ عليه في هذا النقل (٢)، وابن أبي عصرون معذورٌ لاقتدائه بـ «المستظهري»، وجعلُ القائل بذلك إسحاق بن راهويه يستدعي نقلًا خاصًّا عنه، فليس لنا أن ننقُلَ عنه بمجرد الاحتمال، وقد نقل ابن المنذر في «الإشراف» عن ابن راهويه كراهة السواك للصائم بعد الزوال (٣)، ويَبْعُد مِن قائلٍ بذلك أن يجعل السواك شرطًا في صحة الصلاة، إلا أن يُدَّعي استثناءُ الصائم من الشَّرطية كما استُثني من المشروعية، وهو بعيد.

وكما اتكل ابن أبي عصرون على «المستظهري» في هذا النقل، كذلك اتكل الشيخ الإمام على «باب (٤) الخلع» على شيخه ابن الرِّفعة في نقلِ نصِّ يقتضي أنه ليس للمرأة الرجوع في «الخلع» وإن لم يقبل الزوج، فإنَّ ابن الرفعة قال \_ وقد ذكر تصريحَ الرافعي تبَعًا للغزالي بأنَّ لها الرجوعَ قبل قبول الزوج؛ لأنه

<sup>(</sup>١) انظر: حلية العلماء: (١٠٥/١)٠

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت لا بُدَّ أنه وهم، ويوضحه ما في «تعليقة أبي الطيب»، و «الشامل» وغيرها، وعجبٌ ما ادعاه من عدم النقل عن إسحاق مع شهرته عنه كما ذكرنا، وقريبٌ من هذا أنه وقع في «المهذّب» عن أبي إسحاق: أنَّ الذاهب إلى الجماعة إذا خاف فوتَ التكبيرة الأولى أو الجماعة أسرع التنقُّل [..]، وتبعه الرافعي وغيره، والذي في «تعليقة أبي الطيب وغيره نقلُ ذلك عن ابن راهويه، وأظنَّه الصواب، وبينته في التوسط، ويُحمل على بعدٍ أنَّ أبا إسحاق وافق إسحاق لكن يُبعِدُه أنَّ مَن تقدَّم على صاحب المهذب لم يحكه إلا عن إسحاق. قاله الأذرعي، والصواب فوت تكبيرة الإحرام).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: (١٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) في ز، ص: (كتاب).





من جهتها معاوضة \_: "إنه رأئ في "الأم" ما ينازع في جواز الرجوع"، وساق نصًّا، قال الشيخ الإمام: "قد رأيتُه في "الأم"، والرافعيُّ والنوويُّ جزمًا بالرجوع (١)، فليُنظر ما يقتضيه كلامُ بقية الأصحاب، ولا أجسُرُ أن أقول: الفقهُ ما قالاه؛ لعظمة كلام الشافعي ﷺ).

فانظر هذا الحَبر مع كونه لم يكتفِ بنقلِ شيخه عن النص حتى وقف عليه بنفسه ، كيف اقتصرَ على منقولِ الرافعي وابن الرِّفعة ولم يصنع شيئًا! وسببُ ذلك أنّا كنا نستحثُّه في آخِرِ عمرِه على تكملة «شرح المنهاج» خشية اخترام المنيَّة ، ونَضرَعُ إليه في أن يقتصر على ما يُراد منه ، ولا يوجد عند غيره من المباحث التي تُثِيرُها فكرتُه السليمة ، فكان يُجيب سؤالنا إلى ذلك ، ويقتصر غالبًا \_ لا سيَّما من «كتاب النكاح» وهلُمَّ جرَّا \_ على كلام الرافعي وابن الرِّفعة .

وقد بيّنتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» أنّ المرعشي في ترتيب الأقسام جرئ على ظاهر هذا النص، وأنه في نفسه وقع فيه ما يوجب التوقُّفَ في ثبوته، وأنّ أبا بكر الفارسي لم يذكره في «عيون المسائل» مع استقصائها روايات الربيع و«الأم» منها، وأنّ البيهقيّ نقل في «المبسوط» النصّ، وذكرَ اختلافَ النسخ، وأنّا امتثلنا أمرَ الشيخ الإمام ونظرنا كلامَ بقية الأصحاب، فوجدناهم كالمطبقين على ما قاله الغزاليُّ والرافعيُّ، منهم صاحب «البحر»، وصاحبُ [أهم/ب] «التتمة»، وجماعاتُ آخِرُهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «مختصر النهاية» (۱).

ومما اتكل فيه الشيخُ الإمامُ على النووي والله النووي في «الدقائق» (٦):

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق المنهاج صـ ٦٨ · وجاء في حاشية ظ١: (قلت: كلامُ «الدقائق» ووالدِه محمولٌ=





(يَثْبُتُ بالنكاح الفاسد تحريمُ المصاهرة كالصحيح)، وجرئ على ذلك في المنهاج)، وحكاه عنه الوالدُ في (شرحه) ساكتًا عليه، والمعروفُ في المذهب اشتراطُ كون النكاح صحيحًا، وأنَّ الفاسد لا يتعلَّق به حرمة، بذلك جزم الرافعيُّ وكثيرون، ولا أعرف ما ذكره النوويُّ إلا وجهًا غريبًا حكاه العبادي (۱).

وعجيبٌ كلامُ النووي هذا، ثم عجيبٌ سكوتُ الوالد عليه، ولقد دحض الفاسدَ بحيث لم يُقِم له وزنًا بالكلية، فمن رأيه أنَّ الطريقة (٢) القاطعة بأنَّ الوطء في النكاح الفاسد لا يُحلِّل هي المختارة (٣) كما تقدَّم (٤)، ولا معنى للتطويل في هذه الأمور مع اعتقاد القصور عن استيعاب العُشر من معشارها، ومَن وقَفَ على كتبنا الثلاثة التي هي: «الطبقات الكبرى» و «الأشباه والنظائر» و «التوشيح» ؛ وقَفَ على جانبٍ صالح من ذلك، والله المستعان.

#### تنبيه:

إذا عرفتَ ما قدَّمناه من السبب في قناعة المتأخر بكلام المتقدم ، وما تطرَّق اليه بسبب ذلك من الخلل ، فنحن منبِّهوكَ هنا على فائدةٍ مهمة ، فنقول: كلُّ مسألةٍ لم يصرِّح النوويُّ فيها من قِبَلِ نفسه في زيادته تصريحَ الترجيح ، بل جرى فيها في «الروضة» على متن «الشرح» ، أو في «المنهاج» على متن «المحرر» = فلسنا

<sup>=</sup> على ما إذا اتصل بالعقد الفاسد دخول، ولا شكَّ فيه كسائر وطء الشبهة، وأما مجرَّدُ العقد فلا أحسب أحدًا يحرِّم به بمجرَّده، وليُنظر في المنقول عن العبادي، وأحسبه وهم).

<sup>(</sup>١) انظر: المهمات: (٧/١٠٠/٧)، عجالة المحتاج: (١٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (بالكلية لاختياره الطريقة).

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي المختارة) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما تقدُّم) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.





على ثقةٍ من موافقتِه للرافعي فيها.

ومِن ثُمَّ لا تجد الشيخ الإمام عن ينقل الترجيح في المسائل إلا عن الرافعي، ولا يذكر ترجيح النووي إلا في مسألة فاه في زيادته بالترجيح فيها، أو في «شرح المهذب»، وما وراء متن (١) «الروضة» و «المنهاج» من كتبه، وهذا هو التحرير وأداءُ الأمانة في النقل، فربما لم يكن عنده هناك ترجيحٌ ألبتة.

وكذلك سكوتُ الوالد عن ترجيح النووي لَسنَا على ثقةٍ من موافقته فيها، وما مُوجب عزوِ التصحيح إليهما فيما سكت الثاني فيه على الأولِ والأولُ على الرافعي = إلا قولُهما \_ النوويُّ في كثيرٍ من كلامه، والوالدُ في خطبة «شرح المنهاج» \_: إنهما إذا سكتًا على ترجيحٍ للرافعي كانا موافقَينِ له، زاد الوالدُ: «أو سكتُ على ترجيحٍ للنووي».

ونظيرُ ذلك سكوتُ الرافعي على تعليلٍ يعلَّلُ به بعضُ المخالفين له من الأصحاب مقالتَه، فيعتقده السامع بذكر ذاك التعليل الذي لم يوافِق عليه في مكانه قد ناقض نفسه، وليس كذلك، بل ذاك التعليل في الحقيقة من معتقِده، وقد لا يوافقه الرافعي عليه.

لقد أَرَيْتُ مرَّةً الشيخَ الإمامَ عَلَى قولَ الرافعي في ضمان [أ/٢٧١] الدَّرَك فيما إذا ضمِنَ عُهدةَ المبيع ، فبان فسادُ البيع بسببِ غيرِ الاستحقاق = أنَّ فيه وجهين ، إذا ضمِنَ عُهدةَ المبيع ، فبان فسادُ البيع بسببِ غيرِ الاستحقاق = أنَّ فيه وجهين ، إلى أن قال في تعليلِ أحدهما: «ولأنَّ حبس المبيع إلى استردادِ الثمن بسائر أسباب الفساد ممكن ، بخلاف حالة ظهور الاستحقاق»(٢) ، ثم ذكر ميله (٣) بعد

<sup>(</sup>١) قوله: (متن) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٥٣، ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وفي ق بلا نقط، وفي بقية النسخ: (مثله).

@ <u>@</u>

( ) ( )

ذلك بأسطر، وقلتُ: هذا يخالف ما صحَّحه في البيع من أنه ليس له الحبس، فقال لي: لعلَّ التعليل إنما هو من القائل بجواز الحبس، وسكتَ عليه الرافعي؛ لأنه تكلم عليه في موضعه.

فقد استبان لك بهذا محتَملاتُ السكوت، وأنَّا لم نَنْسُب إلى الوالد والنووي حيث سكتًا إلا لِقَولهما: إنَّا نوافق حيث نسكت.

فإن قلت: إذا قالا ذلك ، وأوجب لك أن تعزو إليهما التوافَّق بمقتضاه ؛ فلِمَ تقول الآن: لسنا على ثقةٍ من الموافقة ؟

قلت: ما أَخذُ الموافقة من السكوت \_ مع احتمال أنَّ لسكوتِ الساكت أسبابًا سوى الموافقة ، إما عدمُ استيفاءِ النظر أو غيره \_ كأُخذِهِ من صريحِ اللفظ ، وقد عرضتُ على الوالد في حياته مسائل وسألتُه: هل أنت فيها مع الشيخين ؟ فكان جوابه: ليس عندي الآن ما يخالفهما ولا ما يوافقهما ، وما ذلك إلا لعدم استيفائه النظرَ الآن ، وربما قال لي في بعضها: لِيُجْرَ على قولهما ، وما ذلك إلا للوثوق بأنهما في الغالب أو الكثير على الصواب ، فافهم ذلك .

واعلم أنّا نُجَوِّز ولا نستبعد عدمَ استيفاء النظر من المستأخر لمسائل كثيرة استوفى المتقدّم فيها نظرَه، لا سيّما إذا كان المستأخر مختصِرًا لكلام المتقدم كـ«الروضة» مع «الشرح»، فهو غالبًا صَوْبُ غرضِه تَقليلُ تلك العبارة، وتأدية معناها في أوجز من لفظها، لا الاشتغالُ بتصحيح معناها أو تضعيفه.

ومن هنا يُتَنَبَّهُ لأنَّ كثيرًا مما اشتغل بعضُ أبناء العصر بِعَدِّه على النووي تناقُضًا = ليس كما زعم؛ فإنه يجيء \_ مثلًا \_ لسكوته على ترجيح الرافعي حِلَّ





نظرِ العبد إلى سيدته (١) ، فيَعُدُّه مناقضًا لترجيحه فيما وُجِد بخطَّه من قطعة كتبَها على «كتاب النكاح» من «المهذب» أنه لا يحِلُّ ، فهذا لا يجوز ، ومثلُه كثير .

فإن قلت: أفجازمٌ أنت بأنه لا يجوز أن يُنسَب إلى النووي عند سكوته على الرافعي الموافقة ؟

قلتُ: أنا جازمٌ بذلك إذا أدَّىٰ عبارةَ الرافعي كما هي من غير تغيير ، أما إذا غيَّرها فالتغيير على ضربين:

أحدهما: أن يضع "الأظهر" موضع "الأصح" ونحوه من ألفاظ الترجيح في الأقوال، أو "الأصحّ ونحوه موضع "الأظهر ونحوه في الأوجه، فلا يُنسَب أيضًا إليه فيه ترجيح، فإنَّ تغييرَه العبارة إنما جاء من قِبَلِ اصطلاحه على استعمال لفظ الأظهر في الأقوال، والأصحِّ في الوجوه، والشهرة (٢) في الطُّرُق، ونحو ذلك.

والثاني: أن يُغيِّر غيرَ هذا التغيير، مثلَ أن يعزوَ الرافعيُّ الترجيحَ إلى واحدٍ ساكتًا عليه، [١/٧٦/ب] فيَجزم في «الروضة» بتصحيحه، أو لا يكون هناك ترجيحُ في رَجِّح في أصل المتن، كما وقع له في كثيرٍ من المواضع، أو تكون لفظةُ متقاربة في الترجيح فيُبدلها بأقوى منها، ففي هذه الأماكن كلها أقول: إنه يُنسَبُ إليه التصحيح.

وإذا كانت «الروضة» عند اختصار الرافعي على هذه الصفة تختلف أحوالُها،

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية ظ۱: (قلت: لم يسكت، بل صرَّح بأنه المنصوص وظاهرُ الكتاب والسنَّة)، وهو في حاشية ظ۲ غيرُ مصدَّر بـ(قلت).

<sup>(</sup>٢) في ك: (والمذهب).





فلا ينبغي للناظر في متنها أن يَنسبَ منه إلى الرافعي شيئًا حتى يكشفَ الرافعي ؟ لاحتمال أن يكون مما وقع التغييرُ فيه ، ومِن ثَمَّ بلغني عن الشيخ الزاهد العالم عز الدين النشائي (١) شيخِ شيخِنا مجد الدِّين السنكلوني (٢) أنه كان يقول: «لا يجِلُّ أن يُنسَب إلى الرافعي من «الروضة» شيءٌ» .

وأنا أزيد وأقول: ولا أن يُنسَب إلى النوويِّ أيضًا منها شيءٌ؛ لاحتمال أن يكون مما لم يغيِّر فيه، بل جرئ على وجه الاختصار، غيرَ مُلْقٍ باللهُ إلى المعنى كما ذكرناه.

فإن قلت: فلِمَ فعَلَ النووي هذا، وهل هو إلا حيدٌ عن الاختصار، وانفصالٌ عن التقيُّد بكلام مَن وضَعَ كتابَه للتقيُّدِ بكلامه؟

قلت: اعلم أنَّ المختصرينَ لكلام مَن تقدَّمهم طائفتان:

طائفةٌ قَصُّرُوا نظرًا، وضَعُفُوا عِلمًا، فتقيَّدُوا بكلام مَن يختصرون لفظَه، لا اشتغالَ لهم بغيرِ تأدية عبارته الطويلة في أقصرَ منها، ولا حظَّ لهؤلاء من التحقيق.

وطائفةٌ ترفَّعَ قَدْرُها، وأحبَّتْ نقلَ الشريعة، ووثِقت من نفسها بأنَّ ما تُبديه فهو مرضيٌّ عند الله، رَضِيَهُ المصنفُ الأولُ واقتضاهُ كلامُه، أم لا، فهذه الطائفة لا تتقيَّد، ومنهم النووي هي (٣)، وكذلك غالبُ المتقدمين لا تجدُ فيهم مَن

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي النشائي المصري، توفي سنة: ٧٥٧ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) في ز، ص، م: (السنكلومي)، وهو يوافق ما سبق من وروده في الكتاب، ولعلَّ كليهما صحيح.

 <sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (لا إله إلا الله! ليُنظَر ما في هذا الكلام من البُعد عن مراد النووي)، وعلَّق ابن قاضي شُهبة في حاشية ز: (لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف يقال مثل هذا الكلام فتأمله، =



اختصر كلامَ غيره إلا وزاد ونقص، وما ذلك بقصور، بل هو كمالٌ في النظر.

فإن قلت: فهو نقصانٌ في «الروضة» وعدم وثوق بها.

قلت: كلا والله ، بل<sup>(۱)</sup> كمالٌ فيها ؛ فإنَّ صاحبها إنما جعلها كما قال في خُطبته: «كتابًا مَن حصَّلَه أحاط بالمذهب ، وحصَل له أكملُ الوثوق به ، وأدرك حِكَمَ جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات » ، هذا لفظه ، والأمرُ \_ إن شاء الله \_ على ما وصَفَ ، أو قريبٌ مما وصَفَ ، فلم يضُرَّهُ \_ وهذا مقصودُه \_ أن يحيد عن منهج الاختصار ، ولم يجب عليه أن يتقيَّدَ بقيد القاصرين نظرًا ، الجامدين على الاشتغال بالألفاظ دون النظر في المعنى ، فَلَقَادرٌ مَن يَجمُدُ على الاختصار أن ينفصل عن كتابِ اختصر ألفاظه اختصارًا وافيًا ، ولم يفهم شيئًا من معانيها .

#### فائدة:

قد ذكرنا أنَّ النوويَّ عِيْنُ ربما أدرجَ في «الروضة» أو «المنهاج» تصحيحًا ليس في أصليه «الشرح» و «المحرر»، وهذا على أنواع:

أحدُها: أن يكون الرافعيُّ قد صحَّحه في مكانٍ آخَرَ من ذلك الكتاب، أو في الكتاب الآخر، وقد يتفق أن يكون في «الشرح الصغير»، وفي حفظي أنَّ النووي لم يقف على «الشرح الصغير»، فإذا اتفق تصحيحُ الرافعي له في مكانٍ آخَرَ، أو في الكتاب الآخر، فهو اتفاقٌ حسنٌ للنووي، ومصادفةٌ سعيدة، والغالبُ على الظن أنَّ النووي لم يتقيد بها، ولا تفطَّنَ لها، ولا هي الحاملةُ له [أ/٧٧/أ] على الإدراج.

<sup>=</sup> وما أبعدَه عن مراد النووي ؟! قاله الأذرعي).

<sup>(</sup>١) زاد في ك، ق: (هو).

(C) (O)



مثالُ هذا: إذا قال مدَّعي الدم: قتَلَ أبي أحدُ هذين الرجلين، أو واحدٌ من هؤلاء العشرة، وسأل القاضيَ أن يسألهم ويُحِّلف كلَّا منهم = صحَّح الغزاليُّ أنه يُجيبه، وصحَّح صاحبُ «التهذيب» أنه لا يُجيبه (۱)، قال الرافعي: «ولم يُورِد جماعةٌ من الأصحاب غيرَه»، ولم يُفصح بترجيح لنفسه لا في «الشرح الكبير» ولا «الصغير»، وقال في «الروضة»: «أصحُّهما: لا يجيبه، وبه قطع جماعة» (۱)، انتهى.

والحاملُ له على ذلك قولُ الرافعي: «ولم يورد جماعةٌ من الأصحاب غيرَه» (٣) ، وقد غَرَ الرافعيُّ بهذه الكلمة نفسَه كما غرَّ غيرَه، فإنه صحَّحه في «المحرر» ، وأحسبُه اغترَّ بقوله في «الشرح»: «ولم يورد جماعةٌ غيرَه» ، وتبِعَه «المنهاج» ، وقد حاول ابنُ الرِّفعة موافقةَ الغزالي على تصحيح الأول.

وقد بينتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» أنَّ في كلام الرافعي عندما قال في طُرُق اللوث: «لو قال: القاتلُ أحدُهم ولا أعرفُه» ما يُفهِم أنه يوافق الغزالي، أو أنه لا ترجيح له في المسألة (٤).

ومن القواعد<sup>(٥)</sup> في المسألة: أنَّ الغزالي جعل محلَّ الوجهين في سماع الدعوى لا في التحليف، وعليه جرى الدعوى لا في التحليف، وعليه جرى الرافعي ومن بعده<sup>(١)</sup>، ولا شك أن التحليف من غير دعوى لا يُعقل، بخلاف

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٢٢٧/٧)، الشرح الكبير: (٣/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/١١)، روضة الطالبين: (٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/١١)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١/٣٣١).

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (الفوائد).

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المطلب: (٢٠/١٧)، الشرح الكبير: (٢١/١١)، روضة الطالبين: (١٢/١٠)٠



6 6

الدعوى من غير تحليف، فإنها معقولةٌ كالدَّعوىٰ على قيِّم اليتيم، وعلى مَن يُقبل قولُه بلا يمين، فما فعَلَه الغزالي أوضح.

وقد أطلتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» الكلامَ على هذا النوع (١١) ، وعلى قول الغزالي في «الوسيط»: «لكنهم لو نكلوا جميعًا أشكل اليمينُ المردودةُ على الدعوى المبهمة» (٢١) ، وهذا كلامٌ لم يذكره الرافعي ، ولا بيَّنَ ابنُ الرفعة في «المطلب» حالَه ، وهو من عُقد «الوسيط».

والثاني: أن لا يتفق له تصحيح، وهو أكثرُ الأنواع، ثم هو صنفان:

لأنه قد لا يتفق له تصحيحٌ صريحٌ مع رَمزٍ ما إليه ، يكون هو الحاملَ لإدراج النووي التصحيح .

وقد لا يرمِزُ ألبتَّهَ (٣)، ثم الذي يُدرج النوويُّ (٤) تصحيحَه قد نوافقُه عليه وقد لا نوافقه.

ولنذكر فرعين مهمين في الدِّين والدنيا، أدرج النوويُّ التصحيح فيهما، ونحن نوافقه على الثاني دون الأول:

أما الأول: فهو التقرُّبُ بسجدةٍ فَرْدَةٍ (٥) لا لسبب ، رمَزَ الرافعيُّ إلى تصحيحِ تحريمه ، إذ جعَلَه (٦) في «باب النذر» هو الظاهر ، وأومأ إليه في «سجود الشكر»

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (الفرع).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيط: (٦/٦٦)، الأشباه والنظائر: (١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) في ز،ك،ق: (إليه).

<sup>(</sup>٤) قوله: (النووي) زيادة من ز،ك، ق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فردة) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (وجعله)، والمثبت من بقية النسخ.





وفاقًا للشيخ أبي محمد، معتلًا بالقياس على التقرُّب بركوع مجرَّد، وهو قياسٌ في التعبديَّات فلا يُقبل، وفي موضع فَرْقٍ ؛ لأنَّ السجدة قد شُرِعت استقلالًا عند السبب، والركوعُ لم يستقلَّ قطُّ، وبأنَّ المتَّبَع الورودُ(١).

وقد أجاب الحافظ محبُّ الدين الطبري بعدما حكم باستحباب السجدة (٢) لا لسبب: بأنَّ قوله هي: «عليك بكثرة السجود» (٣) ونحوه يدلُّ عليه، قال: «وحملُه على سجودٍ في صلاةٍ تخصيصٌ على خلاف الظاهر».

وأما الثاني: فالمؤاجرة على شريكي العقار إذا تنازعًا المهايأة ، رمَز الرافعيُّ إلى القول بها ، وأدرج النوويُّ تصحيحَه ، وهو الذي يظهر (٤) ، غيرَ أنَّ [١/٧٧/ب] أكثر الكتب ساكتةٌ عن المسألة .

وزعم ابن الصلاح في «فتاويه» أنَّ من علمائنا مَن زَلَّ فقال بالغَلَق عليهما ، وأنَّ معاقدَ الشريعة تأبئ هذا القول<sup>(٥)</sup> . وخصوصُ الغَلَق لم أرَه لأحد ، غير أنه يعني به الإعراض عنهما بالكلية بيعًا وإجارة ، وهو أحدُ الوجهين ، ولازِمُهُ الغَلَقُ الذي أنكره ابن الصلاح<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١١٣/٢)٠

 <sup>(</sup>۲) في ظ۱، ظ۲، ص، م، س: (السجود)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ۱، ظ۲،
 إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٦١/١٢ه)، روضة الطالبين: (٢١٨/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوي ابن الصلاح: (٢/٩٠/١).

 <sup>(</sup>٦) جاء في حاشية ظ١: (قلت: لا نسلِّم الملازمة ، والفرق: بأنَّ الغَلَق الحسيَّ والإعراض عنهما واضح ، وله شواهد).





وإذا قلنا بالمؤاجرة فهل يجوز أن يؤاجَر أحدُهما، أو يتعيَّنُ إيجارُ ثالث؟ فيه نظرٌ واحتمال، ولم أجده مسطورًا.

وفي آخر «باب المسابقة» من «الرافعي» عن «البحر» حكاية وجهين فيما إذا اتفق المتسابقان على إخراج السَّبَق من اليد (١) ، وقال أحدُهما: يوضّع عند زيد ، وقال الآخر: بل عند عمرٍ و = هل على الحاكم تعيينُ أحدِ الأمينين (١) المتنازع فيهما ، أو له أن يختار غيرهما ؟ ورأيتُهما فيه ، وعبارتُه: «هل يكون اختيارُ القاضي مقصورًا على مَن تنازعًا ، أو يكون على العموم ؟ على وجهين (7).

قلت: ونظيرُ الوجهين في مسألتنا أن يتفقًا على إيجارِ ثالثٍ ويختلفًا في تعيينه.

والنوع الثالث: أن يوجد له تصحيحٌ على خلافه، وبهذا يَظهر صعوبةُ نسبة كلام «الروضة» إليه.

مثالُه: اختلاع المكاتبة بإذن السيد، أُدرَج في «الروضة» أنَّ المذهب أنه لا يصح، اغترارًا بقول الرافعي: «إنه المنصوص في الخُلع»، مع أنَّ الرافعيَّ رجَّح في «باب الكتابة» أنه يصح، وهو المعتمد(٤).

ومثلُه: قال في «كتاب الأيمان»: «وإن كان الحِنثُ بمعصيةٍ ، بأن حَلَفَ لا يزنى ؛ فهل يُجزئ التكفيرُ قبلَه؟ فيه وجهان ، أصحُّهما عند الأكثرين: نعم» ،

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (البلد)، والمثبت من بقية النسخ هو الموافق لما في الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، ص، ق، وفي ظ١، ظ٢: (الاثنين)، وفي ز: (الأمثلين)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٨)، روضة الطالبين: (٣٨٥/٧).

(O) (O)

000

اغترارًا بقول الرافعي: «وهذا أقيسُ عند الشيخ أبي حامد، والإمام، والروياني وغيرهم» (١). ويعضدُه إطلاقُ الرافعي في «الشرح الصغير» أنه الأظهر، لكنه صحَّح في «المحرَّر» عدمَ الإجزاء.

#### تنبيه:

ذكرنا أنه ربما أدرَج النووي (٢) ما اتفق للرافعيُّ تصحيحُه في مكانِ آخر، وأنها مصادفةٌ سعيدة، والنوويُّ سعيدٌ (٣) موفَّق، ربما أفتى بما يظهر أنه لا نقْلَ عنده فيه وضُعِّفت فُتياه، ثم تبيَّن النقلُ معه، أليس هو المفتي بأنَّ شروطَ الوقف لا تَثبُت بالاستفاضة، وهو ما كاد (٤) ابن سراقة يصرِّح بالاتفاق عليه في «أدب الشاهد»، وقال ابن الصلاح في «الفتاوى» (٥): «الظاهرُ ثبوتُ الشرط ضمنًا إذا شهِدَ به مع أصل الوقف لا استقلالًا»، ووافقه الشيخ برهان الدين بن الفِركاح.

والمختار عندي ثبوتُ شرطٍ يشتهرُ (١) مثلُه ويستفيض ولو شهد به استقلالًا ، ككون هذه المدرسة على الشافعية ، لا شرطٌ لا تتوفر الدواعي على نقله ، غيرَ أنَّ النقل مع النووي ، وما ظنَّكَ برجلٍ ربما أخطأ فأصاب!

أَمَا هو المُدرِج في «الروضة» أنَّ الأكثرين على تقدير مدةِ استبراءِ التائب

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٥/١٢) ، روضة الطالبين: (١٧/١١) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (النووي) زيادة من ظ٢.

<sup>(</sup>٣) قوله: (سعيد) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (كان)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوي ابن الصلاح: (١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢: (اشتهر)، والمثبت من بقية النسخ.

( O O



بسنة (۱) ، ولا تُعطى عبارةُ الرافعي \_ فتأمَّلُها (۲) \_ أكثرَ من أنَّ ذلك قولُ أكثرِ المقدِّرين لا (۳) الأكثرين مطلَقًا ، فإذا عارضتَها بعبارة «الروضة» قلتَ : أخطأً فزاد ، وأعاد الضميرَ على غير المراد ، وما تدري أنه جاء بفصل الخطاب ، ونطقَ من حيث لم يَشعُر بالصواب .

فقد عزا التقديرَ وأنَّ مقدارَه سنةٌ إلى أصحابنا قاطبةً (٤) \_ فضلًا عن أكثرِهم \_ الشيخُ أبو حامد، والقاضي الحسين، وصاحبًا (٥) «المهذب» و «التهذيب»، والرافعيُّ في «المحرر»،

ونظيرُه ما قدَّمناه في «الباب الأول» عن الشيخ الإمام في حدوث نقصٍ في المغصوب سارٍ إلى التلف، حيث جعل الضميرَ في قول الرافعي: «عندهم» من قوله: «وجعلُه كالتالف(٢) أظهرُ عندهم» = عائدًا إلى الأكثرين، لا إلى أكثر العراقيين (٧).

وعبارةُ الرافعي لا تساعده ، فإن ساعده نقلٌ من خارج كما ساعد النوويَّ ، وإلا فعليه دَخَل ، أَدْخَلَ هو في «شرح المهذب» نظيرَهُ على الرافعي في قوله: «وهو اختيارُ القاضي أبي الطيب» يعني (٨): ضمَّ قيمةِ تالِفِ العبدين إلى الباقي

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (سنة)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (إذا تأمَّلتَها).

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا) زيادة من ز،ك،ق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قاطبة) زيادة من ز، ك.

<sup>(</sup>٥) كذا في ز، ص، ق، وفي بقية النسخ: (صاحب).

<sup>(</sup>٦) في ز، ص: (كالهالك).

<sup>(</sup>٧) انظر: نهاية المطلب: (٦٠٤/١٨)، الوسيط: (٣٦٢/٧)، الشرح الكبير: (٦٢/٥).

<sup>(</sup>٨) كذا في ك، ق، وفي ظ١، ظ٢: (معنىٰ)، وساقط من بقية النسخ.





المعيب وفسخَ العقد، وقال: إنما هو اختيارُ بعض أهل خُراسان، حكاه عنه القاضي أبو الطيب، وخطَّأه وادَّعيٰ مخالفته النصَّ (١).

قال الشيخ الإمام: «وسببُ وهم الرافعي قولُ ابن الصبَّاغ، قال: وهذا هو السنَّة، فإنه توهَّم الضمير في «قال» للقاضي (٢) أبي الطيب، وإنما هو لمن حكئ عنه، والوهمُ في مرجع الضمير كثير، والله أعلم».



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٤٤/٤)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي ظ١، ظ٢، ق: (القاضي)، وساقط من بقية النسخ.





## الكلام في المسكوت عليه

مما كثر وقوع الكلام فيه سكوت الرافعي على مسائل ينقلُها، وقد زعم زاعمون أنَّ سكوته دليلُ الموافقة والرضا، وليس الأمرُ عندي كذلك، بل جِماعُ القول فيه أنه إن كان المنقولُ نصًّا للشافعي فالأمر كذلك؛ لأنَّ الأصل العملُ به إلى أن يتبيَّن خلافه، وإن كان كلامًا لبعض الأصحاب فلا يدلُّ سكوته وسكوت النووي والشيخ الإمام وغيرهم في ذلك إلا على أنهم لم يجدوا هنالك إلا كلامَ مَن نقلوا عنه تلك المسألة، ثم قد تدلُّ قرائنُ الأحوال على موافقته، وهو قليل، وقد تدلُّ على مخالفته وأنه مُغرِبٌ فيما قاله، وذلك كثير، وقد لا تدلُّ على واحدٍ من الأمرين، وهو أكثر.

ثم المسكوت عنه في الفتاوى والفروع المنثورة \_ كفروع الطلاق \_ أضعفُ من المسكوت عنه في غيره ؛ لأنها لم تُحرَّر تحريرَ متن المذهب.

وكلُّ هذا فيما إذا افتَتَحَ الكلامَ بالعزو، مثل: "قال فلان: يجوز كذا"، أما إذا افتَتَحَ بالجزم مثل: "قولنا: يجوز كذا، قاله فلان"؛ فالموافقة هنا أظهَرُ منها فيما تقدَّم، على تردُّدٍ أيضًا، فصارت الصور منازل:

أَنْزَلُها: سكوتٌ على قولٍ مفتتَحٍ بالعَزْو ، وهو من الفتاوى والفروع المنثورة . والوسَط: سكوتٌ على (١) مفتتَحِ بالعزو ، وهو من متن المذهب .

<sup>(</sup>١) زاد في ظ٢: (قول).





وأقواها: سكوتٌ على مفتتَحِ بالجزم، هذا ما عندي في ذلك.

نعم، إن نقلَ [١/٧٨/١] الرافعيُّ عن قائلِ شيئًا ساكتًا عليه، فحذف النوويُّ اسمَ القائل وجزمَ به ؛ دل ذلك منه على اعتماده، وقد يفعل ذلك فيما ليس بمسلَّم اله، ألا تراه جزم في (١) «الأيمان» بأنَّ استدامة الغصب ليست بغصب ؛ لأنَّ الرافعي نقله عن صاحب «التهذيب» ساكتًا عليه، وهو كما نقل ، إذ في «التهذيب»: «ولو حلف لا يغصِبُ ، وقد كان غصب ؛ فأمسك المغصوبَ لا يحنَث» (٢) ، انتهى (٣) . لكنه غيرُ مسلَّم نقلًا ، فالمجزوم به في «الحاوي» للماوردي و «البحر» للروياني أنه يحنث بالاستدامة (٤) ، وهو قضيَّةُ كلام «التتمة» ، لكن فيه عندي \_ بحثًا \_ توقَّفُّ .

ولْنعُدَّ أمثلةً من هذه الأقسام، ثم نخصَّ الثالثَ \_ وهو أعلاها \_ بمزيد اعتناءٍ:

فمنها: قال الرافعي في فروع الطلاق عن البويطي: «إنه لو قال: "أنتِ طالقٌ في مكَّة" أو: "بمكة" أو: "في البحر"؛ طلقت في الحال، إلا أن يريد إذا حصلت هناك، وفي الفرع وجهان نقلهما القاضي مُجَلِّي في «الذخائر» عن حكاية الشيخ أبي محمد، أحدهما: أنه محمولٌ على التنجيز، والثاني: على التعليق بالحصول في مكَّة، ومحلَّه الإطلاق، أما إذا أراد التنجيز أو التعليق فيُعتمد (٥) (٦).

<sup>(</sup>۱) زاد في ز: (باب)·

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب: (١١٩/٨)، الشرح الكبير: (٢٨٣/١٢)، روضة الطالبين: (٢٩/١١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (انتهي) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (٣٤٩/١٥)، بحر المذهب: (١٠/٥٤١).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (فلا يخفئ)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشيتي ظ١، ظ٢ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٦) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (٩/١٦٤).





وقد قدَّم الرافعيُّ قبل هذا بنحو ورقة عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال لامرأته: "أنتِ طالقٌ في الدار"، فمُطلَق هذا يقتضي وقوعَ الطلاق إذا دخلت هي الدار(۱)، فسكوتُه على إسماعيل لا يَلزَمُ منه وفاقُه، إذ نصُّ البُويطي يقتضي خلافَه، وقد سكت عليه أيضًا.

ومنها: قال في الطلاق نقلًا عن «التتمة»: «إذا نكح حاملًا من الزنا ووطِئها وطلَّقها، فعن ابن الحدَّاد أنَّ الطلاق يكون بِدعيًّا؛ لأنَّ العِدَّة تقعُ بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس، فلا يُشرَع عقب (٢) الطلاق في العِدَّة»(٣). وسكت على هذا، وما أظنه نظرَ على هذا الفرع غيرَ «التتمة»، وهذا الذي قاله ابن الحدَّاد مفروض في حامل لا ترى الدمَ، أو مفرَّعٌ على أنَّ الحامل لا تحيض، وإلا فمتى رأت الدمَ، وقلنا بالصحيح أنه حيض؛ فإنها تستقبل العدَّة على المذهب الصحيح المصرَّح به في «باب العِدد».

وقد بيّنَ الأصحابُ أنَّ كلام ابن الحداد مفرَّعٌ على ذلك ، منهم القفَّال ، والشيخ أبو علي ، وغيرهما من شُرَّاح الفروع ، وابنُ الصباغ في «الشامل» وغيرُهم ، فليُعجَب من ذلك ، وليُحذر من الإقدام على الفُتيا قبل إمعان النظر في كتب الأصحاب ، فهذا موضعٌ سكت عليه الرافعي والنووي ، ولا شكَّ أنه خلافُ مذهب الشافعي الذي صرَّح به أساطين المذهب (٤) .

ومنها: لو قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسُّنَّة"، ثم قال: "نويتُ تفريقَها على

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٦٢/٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (عَقِيب).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨٩/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (١٣/٥٤٤).





الأقراء" = لم يُقبَل ظاهرًا، قال في «التتمة»: «إلا إذا كان يعتقد تحريمَ الجمع في قُرءِ واحد»، كذا نقله الرافعي في «الشرح» ساكتًا عليه (۱)، ودلَّ على أنه ارتضاه ذِكرُهُ له في «المحرر»، وقد بينتُ في «الأشباه والنظائر» بعد تطويل ذكرتُه في المسألة أنَّ صاحب «التتمة» كالمنفرد به، وأنَّ الماوردي والروياني وصاحب «البيان» ذكروا أنه لو قال: "أردتُ السنَّةَ على مذهب مالكٍ وأبي حنيفة»؛ لم يُقبَل في الحكم (۲).

وهذه إن كانت صورة صاحب «التتمة»؛ فحكمُهم فيها بعدم القبول يَرِدُ عليه ، وإن كانت غيرَها وفرَّق فارقٌ بين مَن يقول: "أردتُ: على مذهب فلان، ومَن يعتقد مذهب فلان»؛ فيكفينا انفرادُ صاحب «التتمة» في موضع النظر، فقد لا يُسلَّم له ذلك.

ومن العجب أنَّ الرافعي قال أيضًا: «ولو قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا"، ولم يقل: "للسُّنَّة"، ثم فسَّر بالتفريق على الأقراء؛ كذلك لا يُقبَل في الظاهر»(٣).

قلت: [١/٧٨/ب] وهذه مسألةٌ لم يذكرها صاحب «التتمة» ولا أكثرُ الأصحاب، وإنما ذكرها إمامُ الحرمين ومتابعوه (١)، وقد تردَّد نظري في أنَّ ما ذكره صاحب «التتمة» من الاستثناء هل يَطرُقُها فلا يُقبَل هنا من معتقِد تحريم الجمع وإن قُبِلَ ثَمَّ؟ فإنَّ اعتقاده دلَّ عليه هناك من لفظهِ قولُهُ: "للسُّنَّة"، ولا دليل عليه عند الإطلاق.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/٨)،

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٧٧ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥٠١/٨)،

 $<sup>\</sup>cdot$  (۲/۱٤) : انظر: نهایة المطلب:  $(\xi)$ 



وصاحبُ «التتمة» لم يذكر هذه المسألة ، فما ندري لو ذكرَها ما كان يصنع ؟ والرافعيُّ أدَّىٰ الأمانة في نقله فلم يذكر استثناءه إلا في موضعه ، كذلك فعل في «الشرحين» وفي «المحرر» ، وعبارة «المحرر» : «ولو قال : "أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنَّة" ، ثم فسَّر بالتفريق على الأقراء = لم يُقبَل إلا إذا كان ممن يعتقد تحريم الجمع في قرءٍ واحد ، وكذا لو اقتصر على قوله : "ثلاثًا" ، ثم فسَّر بالتفريق لا يُقبَل » (۱) ، انتهى .

ومعنى قوله: «لا يُقبَل في الثانية» عدمُ القبول مطلَقًا من معتقِد تحريم الجمع وغيره؛ لأنَّ الأصحاب أطلقوا عدمَ القبول هنا كما أطلقوه في الأول، وما قيَّده صاحب «التتمة» إلا في الأولى، فبقيت الثانية على إطلاقها، وما أحسنَ قول ابن (۲) البارزي في كتاب «التمييز»: «ولو قال: "ثلاثًا" أو "ثلاثًا للسُّنَّة"، وقال: "أردت التفريق"؛ لم يُقبَل إلا في الثانية ممن يعتقِدُ تحريمَ الجمع»(٣).

واعلم أنَّ النوويَّ في «المنهاج» قدَّمَ في كلام «المحرر (٤)» وأخَّر ، فقال: «ولو قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا" ، أو "ثلاثًا للسنَّة" ، وفَسَّر بتفريقها على الأقراء = لم يُقبَل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع (٥) . وهذه العبارة ظاهرةٌ في أنه يُستثنى معتقِدُ التحريم من الصورتين ، وقد عرفتَ أنه لا معروف من الأصحاب قائلٌ مها .

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٧٤، ٧٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ابن) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٥٠١/٨).

<sup>(</sup>٤) في ك: (الرافعي) بدل: (المحرر).

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج الطالبين صد ٢٣٦.





ومنها: نقل الرافعيُّ قُبَيل «الفصل الثالث» في التعليق بالحمل من «كتاب الطلاق» (١) أنَّ إسماعيل البوشنجي قال: «لو قال: "أنتِ طالقٌ إن لم أضربكِ"، أو: "إن لم أضربكِ فأنتِ طالق"، وقال: "عَنيتُ به وقتًا معيَّنًا" = دُيِّنَ، سواءٌ عيَّنَ الساعةَ، أو وقتًا آخَرَ، قريبًا أم بعيدًا، وهكذا يكون الحكم في التعليق بنفي الطلاق وسائر الأفعال» (٢)، انتهى.

وسكت عليه ، وتابَعَه (٣) في (الروضة)(١) ، وهو عجيب ؛ فإنه إن أراد "أَنْ" المفتوحة وقصد به تقييدَ الوقوع في الحال لمن لم يعيِّن وقتًا ؛ فلا موقعَ لقوله: (وهكذا يكون الحكم في التعليق) ؛ إذ لا تعليق ، إنما هو تعليل ، وإن أراد الشرطيَّة فإنَّ التعليق بـ "إِنْ" لا يقتضي الفور ، ومدَّتُه العمر ، فإذا عيَّن وقتًا معيَّنًا فقد ضيَّق على نفسه ، فكيف يقال : يُدَيَّن! فلعله لم يصور المسألة بـ "إِنْ" ، بل فقد ضيَّق على معناها مما يُحمَل على الفور عند الإطلاق .

ومنها: قال الرافعي (٥): «فرع: لو استفاض فسقُ الشاهد بين الناس، فلا حاجة إلى السؤال، ويُنزَّل المستفيضُ منزلةَ المعلوم».

قلت: وهذا في اندفاع شهادته، أما إنشاء الحكم بفسقِه بشهادة الاستفاضة فمسألةٌ أخرى ذكرها الرافعي بعد ذلك بنحو ورقتين، فقال في صفة المزكي: «إنَّ

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (بعد الكلام على أن المفتوحة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/٨٦)٠

<sup>(</sup>٣) زاد في ك: (عليه).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (١٣٨/٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥٠٢/١٢).





الجرح يَثبُت بالاستفاضة والانتشار فيما حكى ابن الصباغ ، وصاحبُ «التهذيب» وغيرُهما»(١).

ومرادُهُ بهذه الاستفاضة استفاضةً تفيد اليقين (٢)، وبذلك صرَّح صاحبُ «التهذيب»، وبتقدير أن لا يُشترَط \_ وهو بعيد \_ فشرطُه أن لا يعارضها استفاضةٌ أخرى، ولي على المسألة كلامٌ طويلٌ في «الأشباه والنظائر» (٣).

ومنها: ذكر الرافعي أنَّ صاحب «العدَّة» قال: «من الصغائر كشفُ العورة في الحمَّام»(٤).

قلت: ومحلَّه فيما يظهر لي الكشفُ [أ/٧٩/١] وإن لم يكن بحضرة أحد، وإن جوَّزنا الكشفَ في الخلوة؛ لأنَّ الحمام مظِنَّةُ حضور الناس، ويؤيده أني رأيتُ في «أدب القضاء» للحسن بن أحمد الحدَّاد البصري (٥) \_ من قدماء أصحابنا، أدرك أصحابَ ابن سُريج \_ أنَّ زكريا الساجي قال: «لا تجوز شهادة مَن دخل الحمَّام بغير مِئزر، أو وقع في نهرٍ بغير مئزر»، وأنَّ زكريا قال: «يُشبه أن يكون ذلك وإن لم يكن يحضرُه مَن يرى عورته؛ لأنه ليس من المروءة».

قلت: ونقله المزني عن الشافعيِّ نصًّا، والموضعُ مذكورٌ بمزيدِ بسطٍ في «التوشيح»، ومحلُّه إذا لم يكن حالة الاغتسال، أما حالة الاغتسال فيجوز

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (المراد: غلبةُ الظن القوية لا الجزم).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر: (١/٧٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/١٣).

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن أحمد أبو محمد الحداد البصري، لا يُعلم تاريخ وفاته: انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١٧٦/١)٠





الكشف لها، ولو أمكن بلا كشفٍ، لا يختلفون فيه.

ومنها: عن صاحب «العدَّة» أيضًا: أنَّ التغوُّطَ في الطريق حرام، وقد قال النووي في «شرح المهذب»: «ظاهرُ كلام الأصحاب أنَّ النهي عنه للتنزيه»، قال: «وينبغي التحريم؛ لِما فيه من إيذاء المسلمين»(١).

قلت: إنما ظهر من كلامهم أنه للتنزيه حيث ذكروه في «باب الاستطابة»، وهناك تكلموا في التخلي من حيث هو تخلِّ، وما أظنه هناك ينتهي إلى الكراهة فضلًا عن التحريم، بل هو أدبٌ محضٌ من آداب قضاء الحاجة، وعلى ذلك دلَّ كلام أكثرِهم.

وكلامُ صاحب «العدة» في التغوُّط من حيث أنه إيذاءٌ للمسلمين واستعمالٌ للطريق في غير حقه من الطروق، فهو من هذه الجهة حرام، ومن تلك خلافُ الأدب (٢)، وقد يجتمعان لجهتين (٣).

ومنها: سكت في «باب النذر» على قول صاحب «التتمة»: «لو نذر عِتق العبد المرهون انعقد نذرُه إن قلنا: يَنفُذُ عِتقُه في الحال، أو عند أداء المال» (٤)، مع أنَّ لمِنازع أن ينازعه، فإنه لا نذر في معصية، وهذا العتق معصيةٌ كما ذكروه في «باب الرهن» وإن نفذ، وقد يقال: بل يصحُّ نذره مع ذلك، ويكون له جهتان (٥)، ولعلَّ هذا هو الأقرب.

 <sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٨)، المجموع: (٢/٨٨).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (الْأُوليُ).

<sup>(</sup>٣) في ك: (بجهتين)، وفي ظ٢: (للجهتين).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٥٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٥) قوله: (مع ذلك، ويكون له جهتان) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

ومنها: قال: «إنَّ الروياني وآخرين شرطوا في الوصيِّ أن لا يكون عدوًّا للطفل»، وفي قوله: «وآخرين» إيماءٌ إلى موافقتهم، مع أني رأيتُ الروياني في «البحر» عزاه إلى القاضي الطبري، ولم يقُله من قِبَل نفسه (١)، وهذا العَزْو إن لم يَزِده قوةً \_ لجلالَةِ القاضي أبي الطيب \_ لا يُضعِفُه.

ومن الغرائب: قولُ العبادي في الزيادات(٢): «إذا ادَّعي الوصيُّ دَينًا في التركة ولم يتمكن من إثباته ؛ تُخرَج الوصية من يده مخافة أن يأخذه ، إلا أن يُبرِئ ، وهو حسنٌ لا يُعرَف خلافه»، ويشهد له قول الماوردي: «إنَّ الملتقِط إذا ادَّعيٰ رِقّ اللقيط وجب انتزاءه من يده ١٥٥ ، لكن نقَلَ المزني عن الشافعي خلافه .

فرع: أقبضه مالَ السَّلَم، فرده في مجلس القبض بدّين كان له عليه وتفرَّقًا ؟ قال الرافعي(٤): «قال أبو العباس الروياني: لا يصحُّ ، فإذا تفرَّقا فعن بعض الأصحاب أنه يصح السَّلَم، ويستأنف إقباضه للدَّين»، وسكت على ذلك، فأما عدمُ صحَّةِ إعطائه عن الدَّين فموافقٌ لِمَا صحَّح في «الروضة» من أنَّ أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر مقبوضَه وردُّه عليه عمَّا كان في ذمَّته ؛ لا يصح ، وقد تقدُّم أنَّ الشيخ الإمام يصحح خلافه (٥).

وأما قوله: «فعن بعض الأصحاب · · · » إلى آخره ، فقال الشيخ الإمام: «إنه يوهم أنَّ في صحة السَّلَم خلافًا» ، قال: ((وهو بعيدٌ إن صحَّ) .

<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (١٣٨/٨)، الشرح الكبير: (٢٦٩/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٩/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوى: (٦١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٩٢/٤).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (وهو المنصوص في «الأم»).





قلت: المسألة في «فتاوئ القاضي الحُسين» التي جمعها البغوي<sup>(۱)</sup>، وقد صرَّح القاضي بأنَّ المذهب أنَّ السَّلَم يبطل، وقال البغوي من عند نفسه: «قلت: الصحيحُ أنه صحيح»، وما ذكره البغوي هو الظاهر، فاعْجَبْ لمسألة ذاتِ خلافِ بين القاضي [۱/۹۷/ب] والبغوي، غابت عن الرافعي ومَن بعدَهُ من المتعقبين لكلامه، المنقبين عنه، حتى الشيخ الإمام مع كثرة نظره في «فتاوئ القاضي»، وقد قدَّمنا أنَّا لم نجد في كلام نافِلَةِ أبي العباس (۲) ما نقل عنه، وأوجب لنا ذلك توقَّفًا في تثبيته عليه.



<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ القاضي حسين صـ ٢٦٧٠

<sup>(</sup>۲) جاء في حاشية ظ١: (نافلةُ أبي العباس هو صاحب «البحر»)، والنافلة هنا بمعنى: ولد الولد، فأبو العباس هو جدُّ أبي المحاسن الروياني صاحب «بحر المذهب». انظر: تهذيب اللغة (٢٥٦/١٥)، طبقات الشافعية للسبكي (٤/٧٧).





# ذِكرُ المسكوت المفتتَح بالجزم

قد قلنا: إنَّ افتتاحَه بالجزم دليلُ الموافقة مع توقُّفٍ فيه ؛ فإنَّا وجدنا ما يشهد الحالُ للموافقة فيه .

مثاله: قال الرافعي في «باب<sup>(۱)</sup> الهدنة» فيما إذا بذلنا للمشركين مالًا لضرورةٍ اقتضت ذلك: «ولا يملك الكفارُ ما يأخذونه؛ لأنه بغير حق، قاله في «المهذب» (۲)، انتهى.

وقد قاله أيضًا الماوردي في «الحاوي»، وابنُ الصبَّاغ في «الشامل»، والروياني في «البحر»<sup>(۳)</sup>، وهو الذي يظهر، غيرَ أنه لا يخلو عن احتمال، ألا ترى أنَّ الرافعي حكى في «باب السير» وجهين في الأسير يَفتدي منهم بمالٍ ثم نظفر به، هل نعيده إليه أو يكون غنيمة ؟ فالقول بكونه غنيمةً نازعٌ إلى أنهم ملكوا المأخوذ، ووجدنا ما يشهد الحالُ للتوقف والمنازَعة فيه.

مثاله: إذا قلنا بوجوب دفع الصائل على الغير، قال الرافعي (٤): «فذلك إذا لم يخف على نفسه، كذلك قيَّد الشيخ إبراهيم المرُّوُرُوْذي وغيره»، انتهى ثم قال في «السير» عند الكلام على قول إمام الحرمين: «لا يجب الجهاد على العبد

<sup>(</sup>١) في ق: (كتاب).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥). وفي ق: (التهذيب).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (٤/١٤)، بحر المذهب: (٢/١٣)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/٣١٧، ٣١٦).





وإن أمره سيِّدُه بذلك، ولا يلزَمُه (١) الذبُّ عن سيده عند الخوف على رُوحه إذا لم نوجب الدفعَ عن الغير، بل السيدُ في ذلك كالأجانب»(٢)، انتهى.

ومقتضاه: أنَّ الخلاف في وجوب الدفع عن الغير جارٍ وإن خاف على نفسه ، بخلاف ما نقله عن المروذي (٣).

وكم للإمام مثلُه من جريانٍ على مقتضى الإطلاق، غيرَ مكترِثِ بتقييدِ بعض الشاذين، ألا ترى أنَّ مَنْعَ الدارميِّ الزوجَ من النظر إلى حلقة دُبُر المرأة (٤)؛ لأنه ليسَ محلِّ استمتاعِه، وإن كان كالتقييد لإطلاقِ مَن أطلق جوازَ النظر = لم يُبالِ به الإمام، بل قال في «باب إتيان النساء في أدبارهن»: «والتلذُّذُ بالدُّبُر من غير إيلاجٍ جائزٌ؛ فإنَّ جُملةَ أجزاء المرأة محلُّ لاستمتاع الرجل إلا ما حرَّم الله من إيلاج» (٥)، انتهى. وهو كالصريح في ردِّ تقييد الدارمي، سواءٌ اطلع الإمامُ على تقييده أم لم يطلع.

#### فائدة:

سماعي من الشيخ الإمام في أنَّ كثيرًا مما يقع في الفتاوى لا يُعتقد أنه المذهب؛ لأنَّ المفتي قد يفتي في تلك الواقعة بما يراه المصلحة الحاضرة في ذلك الوقت، فلسنا على ثقةٍ من أنه جادَّةُ المذهب، قال(٢): «وهذا في الكثير

<sup>(</sup>١) كذا في ق، وفي سائر النسخ: (يلزم)، والمثبت يوافق ما في الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وفي سائر النسخ: (المروروذي)، وكلاهما نسبةٌ صحيحة.

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية ظ١: (قلت: يظهر أن يةال: إن خاف على نفسه الوقوعَ في الوطء حُرِّم النظر، وإلا فلا).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (٣٩٣/١٢)، عجالة المحتاج: (١١٨٢/٣).

<sup>(</sup>٦) في ك: (قلت)٠





لا في الأكثر»(١).

وتظهر فائدة هذا فيما لو وجدنا ذلك المفتي قد ذكر في مصنّفه في المذهب خلاف ما أفتى به ، فنعتمد المصنّف في المذهب ، فعلى هذا نُقدِّم ما في «تعليقة المراز] القاضي الحُسين» وتصانيف (٢) القفّال ، و «شامِلِ ابن الصباغ» ، و «تهذيب البغوي» ، وأنحاء ذلك على ما في فتاويهم عند التعارض .

وكأنَّ السرَّ في ذلك أنَّ كتب المذهب موضوعةٌ لذِكر ما هو الأمر الكلي الذي يشترك فيه جميعُ الناس وحوادثهم، وأما الفتاوئ فهي لتنزيلِ ذلك الكلي على الجزئي، وقد تختلف الأوقات والأحوال في التنزيل، فلسنا منها على ثقة.

وهذا \_ كما قال \_ إنما هو في بعض المسائل دون أكثرِها، وهو لا يَخفَى إن شاء الله على مطَّلِع على المذهب عارف بأسراره، يجِدُ ما يخالف عمود المذهب وقاعدته، فلا ينبغي أن يبادر إلى اعتماده، ولا إلى نسبة المفتي به إلى المخالفة؛ لاحتمال أنه في تنزيل الكلِّي على الجزئي في تلك الحادثة بخصوصها كان قد وجَدَ فيها ما أوجب له تلك الفُتيا، ولم نجده نحن.

<sup>(</sup>۱) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هذه فائدةٌ حسنةٌ جدًا مفيدة ، وقد يُسأل المفتي عن حادثة فيُطلِقُ الجوابَ فيها بالمنع أو عكسه ، لعلة بباطنها ولما تحققه ، وتكون المسألة تحتاج إلى تفصيلٍ أو تقييدٍ صرَّح به الأئمَّة ، لكن لو صرَّح به في الجواب لَجَرَّ ذلك ضررًا على المظلوم ولَضاع حقه ، ولَرُبَّ مقصدٍ صالح في إطلاق الجواب الذي ليس بمطلقٍ في نفس الأمر ، وقد نُقِل نحوه عن ابن عباس كقوله: «من قتلَ عبدَه قتلناه» وأجاب بالمنع في وقتٍ آخر ، ثم بيَّن قصده الحاكم من خط الشيخ زين الدين القرشي ، ونظيره لما سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال: لا ، ثم سئل عن آخر فقال: نعم ، ثم بيَّن مقصده كما ذكره الرافعي في [الد.]).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك، ق: (شيخه).





#### تنبيه:

جميعُ ما ذكرناه في مسكوتٍ لا يعارضه منطوق، وإن ذكرنا في بعض الأمثلة ما عارضه منطوق؛ فتلك المعارضة ليست صريحة، أما المعارض بصريح النطق فلا يخفئ أنَّ المنطوق أولى، وأمرُ السكوت (١) محمولٌ على الإحالة على المنطوق، أو عدمِ التروي فيه حالة السكوت، أو عدمِ تذكُّرِ المذهب في المسألة إذ ذاك.

ومن أمثلته: قال الرافعي في قصاص النفس: «الدامغة هي التي تَخرِقُ الخريطة وتصل إلى الدماغ»، ثم قال في «باب الديات»: «وأمَّا الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ ففيها طريقان: ذكر الشيخ أبو حامد ومَن تابعه أنه لا فرق بين أن تخرِقَ الخريطة أو لا»(٢)، فقد عارضَ ما ذكره عن الشيخ أبي حامد موضعان من كلامه: ما ذكرَه في قصاص النفس، ثم ما ذكرَه في صدر كلامه هنا حيث قال: «الخارقة»، وقد يقال: قوله: «الخارقة» يُخرِج كلامَ أبي حامد عن أن يكون مسكوتًا عنه، وفي أثناء هذا الفصل يقول: «وهذا على طريقة مَن قال: الدامغة مُذفّقة»(٣)، وذلك يوهِم أنه غيرُ قائلٍ به، وهو الجازمُ به في قصاص النفس، والحاكى فيه خلافًا هنا.

ومنها: نَقَل عن البُوشنجي فيمن جلست نِسوتُه الأربعُ صفًّا، فطلَّق الوُسطى منهنَّ = وجهين، أحدهما: لا يقع شيءٌ؛ إذ لا وسطى لهنَّ، والثاني: يقع على

<sup>(</sup>١) في ز، ص، م، ق: (المسكوت).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٨/١٠) و(١٠/٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٠/٣٣٦).



60

الوُسطيين؛ لأنَّ الاتحاد ليس بشرطٍ في وقوعِ اسم الوسطى (١) ، وقال النووي (١): «كِلَا الوجهين ضعيف ، والمختار ثالث ، وهو طلاقُ واحدةٍ من الوسطيينِ يُعَيِّنُها الزوج ؛ لأنَّ موضوع الوسطئ لواحدة».

قلت: وهو ما حكاه في «باب الكتابة» تبَعًا للرافعي عن ابن الصبَّاغ وغيره فيما إذا قال السيد: «ضَعُوا عن المكاتب أوسَطَ النجوم»، وهي مستويةٌ في القَدْر والأَجَل، وكان العدد شفعًا، وهناك قال الرافعي: «يجوز أن يقال: الأوسط كلاهما فيوضَعان»، وكأنه أُنسِي ما حكاه عن البوشنجي، وإلا لَذَكَره (٣).

### وفي الفرع كلامان:

أحدهما: أنَّ الوسطى إن كان لواحدةٍ [أ/٨٠/ب] فما هناك وُسطَيان، فكيف يقال: يُعَيِّنُ ولا وسطى ؟! لأنَّ المعقول من الوسطى مَن يستوي جانباها فلا يزيد ما عن عن يسارها، فلا يتجه عير أحدِ وجهي البوشنجي.

والثاني: أنَّ العبارة عن هذا الفرع غير مهذَّبة ؛ لأنَّ المراد به تطليق الجالسة معترضةً بين النساء يستوي جانباها ، والتعبير عن هذه بالوسطى غيرُ سديد ، فإنَّ الوسطى تأنيث الأوسط ، وهو خِيارُ الشيء وأعدلُه ، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكِ : 

الرّ أقُلُ لَكُمُ لُولًا تُسَبِّعُونَ ﴾ [القلم: ٢٨] ، وقال أعرابيُّ يمدح سيدنا رسولَ الله عَلَيْنِ :

يَا أَوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرِهِمْ ٥٥ وَأَكْرَمَ النَّاسِ أُمَّا بَرَّةً (٥) وَأَبَا

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١١٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٣/١٣٥)، روضة الطالبين: (٢٧٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (في) في الموضعين، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (مرَّةً)، والمثبت من بقية النسخ.

والقولُ بأنَّ الوسطى: ما بين شيئين ضعيف(١)؛ لأنا قد قلنا: إنها مؤنث الأوسط، وأفعَلُ التفضيل كفعل التعجُّب لا يُبنئ إلا مِن قابلِ للزيادة والنقص، وهذا لا يُتصوَّر فيما بين شيئين وإن قيل مثله في الصلاة الوسطى.



<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١، ظ٢، ز: (قلت: المراد: الوسطئ في العرف والاستعمال، وقد أكثرَ الفقهاء استعماله)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.

# الكلام في المناقَضَات مَحْشُوًّا بفوائد عارضات

قد يسأل سائل: ما قولك في المناقضات التي عُدَّت على الشيخين ، على أيِّ المواضع منها يَعتمِدُ الناظر ؟

فنقول: إذا تأمَّلتَها وجدتَها عند التحقيق في غاية الندرة، فإنَّ أكثرها من الأجناس التي نبَّهنا عليها في صَنِيع «الروضة»، فما عارَضَ معارِضٌ «الروضة» بـ «الشرح» إلا وألفى الكثير؛ لاختلاف العبارة غالبًا.

وما ليس من هذا القبيل منقسم؛ فمنه ما يتعيّن فيه الحملُ على غلط الناسخين وزلّات أقلام الكاتبين، كما يوجد في «الطلاق» في «فصل الكناية»: «أنّ الأظهر من الخلاف فيما إذا اقترنت النيّةُ بأول التكبير دون آخرِه: الانعقادُ»، وصوابُه: «عدم الانعقاد»، وعليه يستقيم كلامُه، فتأمّله، وهو الذي صحّحه في بابه، فلعلّ الناسخ أسقط لفظة «عدم»(٢).

كما لعلَّهُ أسقط من قول الرافعي في «باب العِدد»: «مَحْرَم له من النساء، كزوجةٍ أخرى وجارية» (٣). كذا يوجد في بعض النسخ، ولا يخفئ أنَّ الزوجة والجارية لَيسًا من المحارم، فكأنه سقط: «بما في معنى محرم له».

ويتعيَّن في بعضها اعتقادُ سبقِ قلمِ المصنف وذهولُه عمَّا وقع ، كما وقع في

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٨٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (هذا صحيح، وهي ثابتةٌ في نُسَخ الرافعي كما رأيته).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩١٥)، ولفظه: «أو زوجة أخرى أو جارية» وبه يزول الإشكال.

«باب التيمم» من «الشرح» ما ظاهرُه أنَّ صلاة الجنازة سُنَّة ، فهذا لا يقال: مناقض لقوله في «الجنائز»: «فرض كفاية» ، بل الواقعُ في «التيمم» وهمٌ عن غير قصد ،

لقوله في «الجنائز»: «فرض كفاية»، بل الواقعُ في «التيمم» وهمٌ عن غير قصد، مخالفٌ لإجماعِ المسلمين على أنها فرض كفاية، لا أعرف في ذلك خلافًا إلا غريبةً (۱): قال البغوي في النساء: «لا يجب عليهنّ ، ولا يسقط الفرض بهنّ لو لم يكن سواهنّ (۲)، وقد حكيتُه عنه في «الطبقات» (۳) ، وهو في النساء ، أما الرجال فلا قائل به فيهم .

وقد يُحمَل ما وقع في «التيمم» (١) على أنها تُسَنُّ لكلِّ أحدٍ سنَّةَ عين مع كونها فرضَ كفايةٍ على الجملة، وهذا الحمل خَطَرَ لي، وهو جيد، لكن تفتقر دعوى كونها سنَّة عينِ إلى دليل.

أو يقال: مرادُه أنها من المؤقّات (٥) التي هي أعمُّ من [١/٨١/١] الفرائض لا من خصوصِ مؤقّتات الفرائض، وإن كان أوَّلُ كلامه كالصريح في تقسيم مؤقّتات الفرائض لا مطلق المؤقتات، فكثيرًا ما رأيتُ مَن يخوض في تقسيمٍ في أثنائه ينتقِلُ إلى أعمَّ منه، إما لذهولٍ، أو لقصدِ تعميم.

وليس من ذلك قولُ الأصحاب: «إذا دفع ثوبًا إلى خياط ليخيطه فخاطه قباءً ثم اختلفاً ألمأذونُ فيه قباءٌ أم قميص؟» ، بل المسالة \_ وإن وُضِعت في «باب الإجارة» \_ القصدُ بها أعمُّ من أن يُدفَع على وجه الإجارة أو غيرها .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/١٥) و(٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب: (٢/ ٤٢٨ ، ٤٢٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٧٧/٧).

<sup>(</sup>٤) زاد في ق: (من «الشرح»).

<sup>(</sup>٥) زاد في ظ٢: (فكثير)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنها نسخة.

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

فليس للشيخ الفِركاح في أن يقول: «إنَّ نقْلَ الرافعي عن ابن سُرَيج أنه إن جرئ بينهما عقدٌ فليس إلا التحالف، وإلا فقولان = في غير موضعه؛ لأنَّ صورة المسألة أن يعقِدَا إجارةً ثم يختلفا كذلك» (١) = لأنَّا نقول: بل صورتُها في أعمَّ مِن أن يعقِدَا إجارةً عبَّروا جميعًا بقولهم: «دفع» ولم يقولوا: «استأجر»، وكذلك عبَّروا جميعًا بقولهم: «دفع» ولم يقولوا: «استأجر»، ووُضِعت في «باب الإجارة» لأنه مَسِيسٌ بها.

### وكم للشيخ الفِركاح من شذوذٍ منقولًا ومعقولًا:

أليس هو القائل: «إنَّ الإمام يفعل في الغنائم ما يراه» ؟! وانتدب النووي لردِّ ذلك عليه وقال: «التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين»، وصوَّب كلُّ من ابن الرفعة والوالد صنيعَ النووي، وأغلظًا (٣) القولَ للشيخ الفِركاح (٤).

أليس هو المفتي في امرأةٍ أراد زوجُها السفرَ بها ، فأقرَّت بدَينٍ لإنسانٍ ادَّعىٰ به عليها وطلب حبْسَها = بأنها لا تُحبَس ولا تُمنَع حقَّ زوجها من السفر ، وغلَّط القاضيَ ابنَ الصائغ (٥) في حكمه بالحبس ، وهو الغالط ، بل حبسُها قضيَّةُ قواعد المذهب ، وبه صرَّح القاضي شُريح في «أدب القضاء»(٦) ، نعم ، حكى وجهين في أنها هل تُحبَس إذا قامت بينةٌ بأنها إنما أقرَّت قصدًا للتخلُّف عن السفر ، أما بمجرَّد القرينة فلا أعتقدُ أحدًا من أئمتنا يقول به .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦/٩٥١، ١٥٨)، كفاية النبيه: (١١/٩/١١).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (يعقدوا)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) كذا في م، ص، س، وفي ق، ك: (وأغلظ)، وفي ز: (وأغلظناه)، ووفي ظ١، ظ٢: (وأغلظنا).

<sup>(</sup>٤) انظر: النجم الوهاج: (١٩٥/٨).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢، ص: (ابن الصباغ)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (٢/٥٥/١).

# الكلام في المناقَضَات محثُوًّا بفوائد عارضات وه

أليس هو المفتي في زوجة كبيرة لها بزوجها الصغير بعض الاستمتاع؛ أنها لا تكون أحقَّ بحضانته، وهو خلاف منقول الرافعي عن الروياني، ولا يُعرَف في المذهب غير قول الروياني، وقد سبقه إليه الماوردي(١).

ومثلُه: قال الرافعي (٢) في «باب الخلع» (٣): «لو اختلفًا في العوض» إلى أن قال: «ولا يُقبَل قولُه في سقوط سُكناها ونفقتِها» ، كذا وُجد: «سكناها» ، وصوابُه: كسوتها ؛ فإنَّ السُّكني تجب للمختلِعة ، واقترانُه بالنفقة يدلُّ عليه .

ومثلُه: قال في أوائل الفن الثاني في حكم القِصاص: «وهل يدخل في القرعة مَن يَعجز عن الاستيفاء كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه وجهان» (٤)، انتهى. ومعلومٌ أنه متى كان في المستحقين صبيٌّ يُنتظر للاقتصاص بلوغُه (٥).

ومثلُه: قال في «باب العِدد» في عِدَّة الناسية: «وأشار بعضُهم إلى أنَّ الشهورَ أصلٌ في حقِّها كما في حقِّ الصغيرة والمجنونة» أما وعي لفظ «المجنونة»، وصوابُه: الآيسة، أما المجنونة فإن كانت ممن تحيض وعُرِفَ حيضُها فعِدَّتُها به، وإن لم يُعرَف فكالمتحيرة.

ومثله: قال في «باب الأضحيَّة»: «إنَّ رسول الله ﷺ أهدى مئة بدنة ، فنحر منها بيده ستَّا وستين» ، وكذا وقع في «الكفاية» لابن الرِّفعة (٧) ، وصوابُه: ثلاثًا

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٩/٥٣٥)، بحر المذهب: (٩/٥١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الرافعي) زيادة من م، ص، ق، س.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٦٧/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٥٧)٠

<sup>(</sup>٥) في ظ٢: (صبيٌّ فلا قِصاص، بل يُنتظر بلوغه)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٩/٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٧٦/١٢)، كفاية النبيه: (٨٧/٨)، وقوله: (وكذا وقع في الكفاية=

وستين، وقد ذكره هو من بعد على الصواب في الحكم الثالث في الأكل من الأضحية، والعلماء قد تكلموا في سره وقالوا: إنه (١) إشارة إلى مقدار عمره على الأضحية،

فهذه الأماكن وما أشبهها ليست من التناقُض في شيءٍ ، إنما هي طغيان أقلام.

وليس يتعيَّن أن يكون منها قولُه في الردِّ بالعيب: «لو لم تنتقص القيمة بالعيب \_ كما لو خرج العبد خصيًّا \_ فلا أرش ، كما لا رد» (٣) ، انتهى بل يجوز أن لا يكون هذا مناقضًا لما قدَّمه من ثبوت الرد ؛ لأنَّا نجوِّز أن يذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الخصيَّ لا يُردُّ اعتبارًا بارتفاع قيمته ، ويقول: إنما أراد (٤) بمفوَّت العين: التي يُنقِص فواتُها القيمة ، لا عينُ تكثُرُ بفواتها الرغبات ، فهذا موضعُ احتمال .

فرع: وقع رجلٌ في بئر، فجذبَ ثانيًا، والثاني ثالثًا، والثالثُ رابعًا، وماتوا، قال صاحب «التنبيه»: «وجب للأول ثُلُثُ الدِّية على الثاني، والثُّلُث على الثالث» (٥). وهو ما جزم به صاحبُ «الشامل»، وصاحبُ «البحر»، وصاحبُ «البيان»، ونقله البيهقي في «سننه الكبير» في «باب البئر جُبار» عن الأصحاب، وقاله أيضًا الماوردي، لكنه قيَّد بما إذا كان الحفرُ بحقٍّ، وهو جيد؛ لأنه إذا كان

<sup>=</sup> لابن الرفعة) زيادة من ز، ك، م، ق، إلا أن قوله منه: (في الكفاية) زيادة من ز دون بقية النسخ.

<sup>(</sup>١) قوله: (إنه) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ك: (وفي الحديث: أنه أمر عليًّا بذبح باقي المئة وهو سبع وثلاثون، وتُكلم في سر ذلك، فقيل: إشارة إلى ما وقع لعَلِيٍّ في وقعة صفين؛ لأنها كانت في سنة سبع وثلاثين لأنه كبَّر في ليلة الهرير أربعمئة تكبيرة على أربعمئة قتيل).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) في (ق): (إنما أردت)، وفي ص: (إنما له ردٌّ)، وفي ز، م: (إنما أرُّدُّ).

<sup>(</sup>٥) انظر: التنبيه صـ ٢٢٢.



عدوانًا قُدِّرَ الحافرُ كالدافع(١).

فتحرَّر من هذا الكلام: أنَّ الواجب الثلثان، ويُهدَر الثُّلُث، وصحَّع الرافعي أنه يُهدَرُ رُبعها بكلِّ حال، ورُبعٌ آخَرُ إن كان الحفرُ بحق، ويجب الرُّبع على عاقلة الثاني، والرُّبع على عاقلة الثالث، وهو قضيَّةُ كلام الإمام (٢)، ولكن ما قاله صاحب «التنبيه» ومَن معه أظهر، ويجب للثاني ثُلثًا الدية على الأول والثالث، وللثالث نصفُها على الثاني، وللرابع كلُّها على الثالث باتفاق صاحب «التنبيه» والرافعي ومَن ذكرناه في الطرفين في الثلاثة.

وليس غرضنا هذا الآن، إنما الغرضُ أنَّ الرافعي وغيره من الأصحاب عبروا تارةً عند صورة الوجوب بالوجوب على الجاذب، وتارةً بالوجوب على عاقلته، وجمَعَ الرافعيُّ بين التعبيرين، فإنه قال في واجب الأول: «يجب الربع على عاقلة الثاني، والربع على عاقلة الثالث»، ثم قال في الثاني: «يجب ثُلثُها على الأول، والثُّلُث على الثالث»، ولم يقل: على عاقلتهما، ثم قال في الثالث: «يجب نصفُها على عاقلة الثاني»، ثم قال في الرابع: «يجب على الثالث، وقيل: على الجميع» الشاك، وقيل: على الجميع» الشاك.

هذا ملخَّصُ كلامه، وقد يظنُّ غبيٌّ أنه متناقضٌ حيث أوجب تارةً على الجاذب، وتارةً على عاقلته، وليس كذلك؛ فإنَّ الغَرَضَ هنا ليس إلا بيانُ ما يجب لا بيانُ على مَن يجب، فإذا تقرَّر قدرُ الواجب نظرَ الناظر بعد ذلك في أنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوي: (۲۱/۵۱۲)، بحر المذهب: (۲۱٪ ۳٤)، البيان: (۲۱٪ ٤٧٨)، كفاية النبيه: (۲۱٪ ٥٠)، سنن البيهقي الكبرئ: (۱۱۱٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (١٦/١٦٥، ٥٨٣)، الشرح الكبير: (١٠/٤٣٨، ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٤٣٨ - ٤٤).



الجذب عمدٌ محض فيكون على الجاذب، أو لا فيكون على العاقلة.

وقد أشار الإمامُ إلى هذا فقال: «وكنَّا نُؤثِرُ أن يصوِّر ذلك على وجهِ شِبه العمد حتى ينتظمَ الكلام على نسَقٍ واحد»، ثم قال: «والأمر يطول في الفرق بين العمد وشبه العمد، والتعرُّض للعاقلة وخاصِّ مالِ الجاذب، وليس ذلك من غَرَضِنا الآن»(۱) ، انتهى .

ولا ينبغي أن يُؤخَذ منه أيضاً أنَّ الوجوب يلاقي الجاذِبَ أوَّلاً ثم ينتقل إلى العاقلة أو يلاقيهم أوَّلاً ؟ فإنَّ لذلك مكانًا آخَر (٢).

فرع: جزم الرافعيُّ في «باب صَوْل الفحل» بأنَّ الصائلَ الحربيُّ يجبُ دفعُه، ثم ذكر في «باب الهدنة» أنَّ في وجوب بذلِ المال للمشركين [١/٨١/ب] إذا كانت بالمسلمين ضرورةُ وجهين مبنيَّين على الخلاف في وجوب دفع الصائل، واعترضه ابنُ الرِّفعة بأنَّ الصائلينَ هنا أهلُ حرب، فلا يطرقهم خلاف، قال: «وهو لوخرَّج ابن داود الوجهين على وجوب أكل الميتة حالَ الاضطرار»، قال: «وهو أشبه»(٣).

قلت: وقد سبق الرافعي إلى البناء على دفع الصائل ابنُ الصبَّاغ ، وجمع الرويانيُّ في «البحر» بين البناءين على دفع الصائل وعلى أكل المضطر<sup>(1)</sup> ، وخَطرَ لي أنه يمكن تصويب<sup>(0)</sup> البناء لا بدعوى طروقِ الخلاف للصائل الحربي ، فليس

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١٦/١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (انتهى، ولا ينبغي... مكانًا آخر) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣١٤/١١)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٣٥)، كفاية النبيه: (٢٨٩/١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (١٥٢/١٣)٠

<sup>(</sup>٥) في ز: (تصوير).

في الكلام ما يدلُّ عليه ، ولا قائلَ به ، خلافًا لما أوهمته عبارةُ ابن الرفعة ، بل بمعنى أنَّا إن أوجبنا دفع الصائل المسلم تبقيةً للنفس ، أوجبنا بذل المال للكافر لمثل ذلك ، فإنَّ بذل المال لبقاء النفس أولى من قتل النفس لبقاء النفس .

أو أن يقال: إن أوجبنا دفع المسلم (۱) لم نبذل المال بل نقاتل ؛ لأنَّ في عدم الاستسلام هنا إعزازًا للدين ؛ لأنَّ المسلمين \_ كما قال الشافعي الله \_ قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق ، فالصبر على قتالهم وإن أتى على النفس ظهورٌ على الحق ، ووصولٌ إلى الشهادة ، وربما ترتَّبَ عليه قتلُ بعض الكافرين ، وهو مقصودٌ ، بخلاف قتلِ المسلم وإن صال .

وإن جوَّزنا الاستسلامَ للمسلم فقد يقال: لا يجب دفعُ المال هنا ، بل يقاتل لِما ذكرناه ، وقد يقال: بل وجوبُ دفعِ المال هنا أولى ؛ لأنَّ فيه حفظًا للمُهَج.

والحاصل: أنَّ البناء ممكن ، والمعنى مختلف ، ففي بذل النفس وعدم الذُّل للكافر إعزاز ؛ إذ الإسلامُ \_ كما قال الشافعي \_ أعزُّ من أن يُبذَل المال للمشرك ، وطلبٌ للشهادة ؛ إذ قُصَاراه القتل ، وهو شهادة ، وفي الاستسلام للمسلم بذلُ النفس له ، وليس كذلك الكافر .

فإن رُوعي من بُذِلت له لم يتجه البناء؛ إذ ليس الكافر كالمسلم، أو ما بُذلت فيه \_ وهو الدِّينُ وطلبُ الشهادة \_ اتَّجَه، فوضح البناء، وأنه لا مناقضة من الرافعي؛ لأنه لم يَدَّعِ خلافًا في الكافر.

والبناءُ على أكل المضطر أوضح، وبه يظهر وجوبُ بذل المال، فإنَّ

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (لتبقية النفس).





الصحيح وجوب الأكل، والأئمةُ من أصحابنا \_ الرافعيُّ ومَن تقدَّمه \_ إنما عبروا بالضرورة، وهي أخص، وقد صرَّح الروياني بأنَّ الحاجة لا تكفي فقال: «إن لم يكن مضطراً لا يَجُوز بذلُ المال، سواءٌ أكانت حاجةً أم لم تكن»، وأشار هو وغيره إلى أنَّ الخلاف في جواز بذل المال فضلًا عن وجوبه مقصورٌ على حال الضرورة وخشية اصطلام المسلمين، فلا تبقى نفسٌ ولا مال(۱).

وقد تبيَّن بما ذكرتُ أنَّ تخريج الرافعي على دفع الصائل غيرُ خطأ ولا مناقِضٌ لما تقدَّم منه من الجزم بدفعِ الكافر الصائل. [١/٨٢/١]

#### فَصْلُ

بَانَ لك أنه رُبَّ مكانٍ إذا تأمَّلتَهُ لم تجده مخالفًا بالكُليَّة ، وعدتَ على نفسك باللوم لسُوءِ الفهم ، ولقد وقع لي أنا من ذلك أني رأيتُ قولَ الرافعي في إبل الدِّية: «ومهما تعيَّنَ نوعٌ فلا عدول إلى ما فوقه أو دُونَه إلا بالتراضي»(٢). فتخيَّلتُ أنه يُناقِضُ موضعين من كلامه:

أحدهما: دعواه الاتفاق في الفِطرة على إجزاء الأعلى عن الأدنى (7)، وإن كانت تلك الدعوى ممنوعة بوجه في (15).

وثانيهما: قولُ الرافعي في الديات بعد ذلك فيما إذا استويا أنه في وجه: «يؤخذ بالقسط إلا إذا تبرَّع بالأشرف» (٥). وقَرَّرْتُ هذا في درس الشاميَّة وقلتُ:

<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (٤٠١/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن الأدنى)، من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٦٦/٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٣٢٣).

«الصواب العدولُ إلى الأعلى، وقد نصَّ عليه الشافعي، وبه صرَّح الماوردي، والقاضي الحسين، وجماعات» (۱) ثم عدتُ إلى البيت فتأمَّلتُ فوجدتُنِي المسيءَ في فهمي، وكلامُ الرجل فيه لفَّ ونشر، والمعنى: ومهما تعيَّن نوعٌ فلا عدولَ إلى ما فوقه بطلب المستحِق، ولا إلى ما دونه ببذلَ مَن عليه الحق إلا بالتراضي، أي: برضا مَن عليه الحقُّ في الأول، ومَن له الحقُّ في الثاني؛ ولذلك كانت عبارة ابن الصبَّاغ في «الشامل»: «فإن أراد العاقلةُ أن يعطوا دونَ إبلهم لم يكن لهم ذلك، وكذلك إن أراد وليُّ الجناية فوقَ إبلهم لم يكن له إلا أن يَتَراضوا؛ فإنَّ الحق لهم دون غيرهم».

قلت: وأحسنُ تعبيرٍ عن هذا الفصل (٢) قولُ صاحبِ المذهب ﴿ وَلا يُعَبُّهُ: «ولا يُكلُّف أحدٌ من العاقلة غيرَ إبله، ولا يُقبَل منه دونها» (٣)، انتهى.

فحقُّك فيما هذه سبيلُه التروِّي المرَّةَ بعد المرَّةِ ، وعدمُ الإقدام على تخطئة الأئمَّة أو نِسْبتهم إلى أدنى قُصُور ، والوقوفُ عند الأدب معهم ، فإنَّ لحومَهم مسمومة ، قد لا يتوقَّف تأثيرُ سمِّها على قصد الطاعمين ، فلتكن هذه سبيلُك في هذا الضرب وأضرابه .

وأما ما ليس منه ، بل هو من محتملات الخلاف مع اتحاد المسألة ، فذلك على أضرُب ؛ لأنه إما أن يكون أحدُ المكانين مذكورًا في مظِنَّته والآخَرُ في غير مظِنَّته ، أو كلُّ في غير مظَنَّته ، والواقعُ في غير مظِنَّته ، أو كلُّ في غير مظَنَّته ، والواقعُ في غير مظِنَّته ، مظِنَّته ، وقد يقع استطرادًا ، وذلك يظهر بتأمُّل الكلام .

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٢٢٦/١٢، ٢٢٥)، النجم الوهاج: (٢٥/٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي ص: (العَرْض)، وساقط من ق، وفي بقية النسخ: (الغرض).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المزني: (٣٥٠/٨)٠

# الضّرب الأول

أن يكون أحدُهما في مظِنَّته والآخَرُ في غير مظِنَّته، فالمعتمدُ ما في المظِنَّة (١) ، لا سيَّما إذا كان الذي في غير المظِنَّة وقع استطرادًا، فإنه قد يقع في الاستطراد وأثناء الحِجَاج \_ لا سيَّما في مجالس النظر \_ ما يُعرَف عند التحرير أنَّ قائله لا يعتقدُه، ولا يَدِين الله به.

ألا ترى إلى التزام بعض الخلافيينَ في قول القائل: "أنا منكِ طالق" أنه صريح، وإن قصد تطليقَ نفسه، حكاه الإمام (٢).

والتزموا جميعاً أنَّ الزكاة عندنا غيرُ عبادة ، وليس ذلك بمسلَّم ، قال الوالد: «إنما ألجأهم إلى ذلك مبالغتُهم في إنكار زكاةِ مال الصبي» ، ومثلُه يكثُر ، ولذلك ينصرون في الخلاف ما لا ينصرون في المذهب ، ويسمونه القولَ المنصورَ في الخلاف ، هذا وهو مقصودٌ في نفسه ، فما الظنُّ بالمستطرد ؟!(٣) ، فليُحمل ما يقع في غير المظنَّة على عدم إلقاء البال إليه في ذلك الوقت ؛ لعدم انصباب الفكر إلى تلك المسألة .

وقد وقعت للوالد هي مواضع [أ/٨٢/ب] كما وقعت للشيخين ، واختص هو عنهما بأماكن جرى (٤) فيها على قضيَّةِ تصحيحهما دون ترجيحه هو ؛ لعدم تذكُّره

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (مظنته) وكذا الموضع بعده، والمثبت من بقية النسخ -

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٨٨ ، ٨٩/١٤) .

 <sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (قلت: ومن الأمثلة أنَّ المبتوتة في مرض الموت ترث ، كما قاله القاضي أبو
 الطيب).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (يجري)، والمثبت من بقية النسخ.

ما رجحه ، فإنَّ ما رجَّحاه أعتقُ في ذهنه مما رجَّحه ، فربما انصرف الذهنُ عند عدمِ انصبابه نحو جهة الترجيح فيما استطرده القلمُ إلى ما هو المحفوظ قديمًا ، وربما فعل الوالد ذلك لغير هذا المعنى ، وقد نبَّهتُ على هذا مِن قبلُ .

ومما وقع له تبَعًا للرافعي: ما ذكرتُ في «التوشيح» في مسألة حبسِ المبيع، فإنه تبِعَه في الموضعين، فسألتُه عن ذلك، فأخذ القلمَ في الحال، وكتبَ على حاشية «شرح المنهاج» ما حكيتُه في «التوشيح»، واختار التفصيلَ الذي قدَّمتُه.

فائدة: في عَدِّ مُسْتَغرَباتٍ مما وقع في غيرِ المظِنَّة استطرادًا، أو في أثناء الحِجاج، أو غير ذلك، مخالفًا للواقع في المظِنَّة، أو مظنونَ المخالفة.

فمنها: قولُ الرافعي في أوائل «الباب الثاني» في «الوكالة»: «إنَّ الوصيَّ لا يبيع بالعَرْض ولا بالنَّسيئة»، فهذا لا يُعتمَد، وإنما المعتمَد ما ذكره في «باب الحجر» من أنه يبيع بهما إذا رآه مصلحةً (١).

ومنها: قولُه في «باب الردة»: «إنه لو شهد شهودٌ على إقراره بالزنا فأنكر ؛ لا يُحَدُّ ، ويُجعَل رجوعًا ، بخلاف الردة» ، فإنه لا يُعتمَد ، والمعتمَد ما صحَّحه في «باب حد الزنا» من عدم الالتفات ، إليه خلافًا لأبي إسحاق<sup>(۲)</sup> والقاضي أبي الطيب<sup>(۳)</sup> ، وقد حذف النوويُّ في «الروضة» هذين المكانين ؛ لوقوعهما أثناءَ الحِجاج ، فوقع حَذفُهُ الموقِع .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٢ ـ ٢٢٥) و(٥/٨١).

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (للقاضي أبي إسحاق).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/١١٩) و(١١/١٥١).

ومنها: قولُه في «باب الجراح» قُبيل التفاوت الثالث في العَدد: «إنه لو عجَّل المكاتَب النجمَ قبل المحل يُجبَر السيد على القَبول، وفي سائر الديون المؤجَّلة تفصيلٌ وخلاف»، انتهى. والأصحُّ في «باب الكتابة» أنه لا فرق بين النجم وسائر الديون في القَبول، فإن كان للسيد غرض في عدم قَبوله إذا عجَّله لم يُجبَر (١).

ومنها: قولُه قبيل القسم الثالث في الاشتراك من «كتاب الطلاق»: «لو قال: "أنتِ طالقٌ ثُلُث "أنتِ طالقٌ ثُلُث طلقةٍ ربع طلقةٍ"، فإن أراد مع النيَّة لم يصحَّ قياسُ مُطْلَقٍ \_ وهو مسألةُ ثُلث طلقةٍ ربع طلقةٍ \_ على مَنْوِيٍّ، وإن أراد مع الإطلاق فلا يصحُّ عند الجمهور، وإنما يصحُّ عند القاضي الحسين كما قدَّمه في أوائل «الفصل الثاني» في التكرار(٢).

ومنها: قولُه في «كتاب الطلاق»: [أ/٨٣/أ] «إذا قال لامرأته: "إذا جاء رأسُ الشهر فطلِّقي نفسك"، إن قلنا: إنه (٣) توكيل، فيجوز» (٤)، وهذا ظاهرُه تجويزُ تعليقِ الوكالة، وهو خلافُ ما صحَّحوه في «باب الوكالة»، وليس مرادُه بالجواز هذا، إنما مرادُه \_ إن شاء الله \_ بالجواز نفوذُ التصرُّف عند مجيء الشهر، وهو الأصحُّ كما ذُكِر في «الوكالة».

ومنها: قوله في انعقاد النكاح بالكتابة: «إذا قلنا بصحة النكاح إما بمجرَّد الكتابة أو عند التلفُّظ؛ فالشرط أن يَقبَل في مجلس بلوغ الخبر»(٥)، فلا ينبغي أن

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣٧) و (١٩/١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۹/۹) و (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٣) قوله: (إنه) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥، ٥٩٥).

يُفهَم منه عدمُ اشتراط الفور ، ويُجعل مناقِضًا لتصحيحه في «كتاب الطلاق» وغيره أنه لا بُدَّ من الفور ، فإنما أراد أنه لا يكفي القَبول بعد مجلس البلوغ ، لا أنه يجوز التراخي فيه .

وقولُ الرافعي: «وأن يقع القَبولُ بمحضر شاهدَي الإيجاب» (١) هذا هو الأصحُّ من وجهين حكاهما هو في «كتاب الطلاق»، وقد يقال: إنه مخالِفٌ لانعقاد النكاح \_ بلا خلافٍ على ما قاله في «الروضة» \_ بابني الزوجة وابني الزوج، أو عَدُوَّي الزوجة وعدُوَّي الزوج؛ لأنَّ ابني الزوج يشهدان على إيجابه عند إنكاره دون قَبول الزوجة؛ فإنهما لا يشهدان لأبيهما، وابني المرأة بالعكس.

فإن قلت: بل كلُّ واحدٍ يشهد بالنكاح جُملةً ، ويقبل فيما يُقبَل منه دون ما لا يُقبَل .

قلت: فيلزم أن يجيء الخلافُ فيما لو شهد لأبيه وأجنبي، فكيف يُنفَىٰ الخلاف؟ وقد تكلَّمتُ على هذا في «الأشباه والنظائر» كلامًا مبسوطًا(٢).

ومنها: قال في «باب اللقيط» فيما إذا تنازعاه وأقام كلٌّ بيِّنةً على ما يدَّعيه، وقُيِّدتَا بتاريخين مختلفين: «إنه يُقدَّم بالسبق، بخلاف المال حيث لا يُحكم بسبق التاريخ في أصحِّ القولين»، كذا قال، وتبِعَه النووي فعبَّر بالأظهر (٣)، وصوابه: «أحد القولين»، كما فعل الوالد في «شرح المنهاج»، وكذلك هو في «الشرح الصغير» للرافعي، فإنَّ الأصح في المال كما في اللقيط.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٩٦/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٤٨/١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/٩/٦)، روضة الطالبين: (٥/٤٤).

ومنها: قال في «العارية» فيما إذا استعار من المستأجر: «مؤنةُ الردِّ على المستعير إن ردَّ على المستأجر، وعلى المالك إن ردَّ عليه، كما لو ردَّ عليه المستأجر» وقضيَّةُ هذا أنَّ مؤنة الردِّ لا تجب على المستأجر، وإيجابُها هو ظاهرُ ما رجَّحه في «باب الإجارة».

### لطيفةً:

قدَّمنا مسألةَ بيع الوصي بالعَرْض وبالنسيئة، وقلنا: إنَّ المدار على المصلحة ، ونحن منبِّهوكَ هنا على لطيفة ، فنقول: قد يَتصوَّر متصوِّرُ أنَّ المصلحة في شيءٍ ؛ فيُفتي به ، فلا تكون فتواه مخالِفةً في الحقيقة ، بل هو \_ إذا كان غير مصيبٍ \_ مخطئٌ في تنزيل الكُلِّي على الجُزئي ، [/٨٣/ب] قد أُتي من حيث الإيالةُ والسياسةُ ، لا من حيث الشريعة ؛ لأنه لم يخطئ من حيث الحكم ، وإن شئت قل: في تشخيصِ المطلوب لا في نفسه .

فإذا منع البيع بالعرض وبالنسيئة فإنما منعه ظنًا أنه ليس بمصلحة ، فإن كان الأمر كما ظنّة فالأمر كما قال ، لا لخصوص كونه عَرْضًا ونسيئة ، بل لعموم مخالفة المصلحة ، وإنْ لا يكن كذلك فهو غالِطٌ في اعتقاد أنه مصلحة فقط ، وآية هذا النوع أن يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص ، وقد ذكرنا في «باب الحجر» من كتاب «التوشيح» في مسألة البيع بالغِبطة ، وفي هذا الكتاب في مسألة شراء الولي لليتيم عقارًا لا يُحَصِّلُ رِيعُهُ قَدْرَ كفايته ما هو من هذا القبيل ().

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك: (وبالله التوفيق).



# وهذه فروعٌ من هذا النوع مُستَظرَفَة (١)، وفي مطاويها غرائب

منها: قال أصحابنا: تصرُّف الإمام على الرعايا منوطٌ بالمصلحة ، وهذا منصوصٌ للشافعي ﷺ ، إذ قال \_ كما رأيتُه \_ في آخر «عيون المسائل» لأبي بكر الفارسي: «ومنزلةُ الوالي من الرعية منزلةُ الولي من اليتيم» (٢) ، انتهى .

وهو نصَّ في كل والٍ ، والأمرُ كذلك ، ومِن ثَمَّ إذا تخيَّرَ الإمامُ في الأسرى بين الاسترقاق ، والقتل ، والمن ، والفداء ؛ لم يكن ذلك موكولًا إلى تَشَهِّيهِ ، بل ما يراه مصلحةً فهو المتعيِّن ، حتى قال أصحابنا \_ منهم الرافعي \_: "إذا لم يظهر له وجهُ المصلحة حبَسَهم إلى أن يظهر "").

ولا أعلم في ذلك تردُّدًا إلا ضِمنَ بحثٍ للرافعي في «باب قَسْم الفيء والغنيمة» حيث قال: «الأشبه أنَّ الإمام يجتهد ويراعي المصلحة» (٤)، فاستعمالُه لفظ «الأشبه» مُؤذِنٌ بتردُّد، ولكنه متروكٌ عليه، ولا يُعرَفُ به قائل.

ومِن ثُمَّ أيضًا لا يجوز لأحدٍ من أولياء الأمور أن ينصب إمامًا للصلوات فاسقًا، وإن صحَّحنا الصلاة خلف الفاسق، كما صرَّح به الماوردي، وهو واضح؛ لأنها مكروهة، ووليُّ الأمر مأمورٌ بمراعاة المصلحة، وليس من

<sup>(</sup>١) في ز، م، ق، س: (مستطرفة).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسنى المطالب: (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٨٠/١١)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/٥٥)٠

5 () CON () CON () CON ()

المصلحة أن يوقِعَ الناسَ في صلاةٍ مكروهة.

وكذلك ينبغي أن يقال في المبتدع ، فقد نصَّ الشافعيُّ على أنَّ الاقتداء بذي البدعة الظاهرة مكروه (۱) ، ونقَلَه عامَّةُ الأصحاب ، ومن الغريب أنَّ الرافعي مع ذلك يقول: «يمكنك أن تستدلَّ بكراهة الاقتداء بالفاسق على كراهة الاقتداء بالمبتدع بطريقِ الأولى (۲) ، وكراهةُ الاقتداء بالمبتدع منصوصة ، نصَّ عليها الشافعي عند ذكرِه كراهة الاقتداء بالفاسق ، فلا تحتاج إلى أن تُستنبَط من هذا ، الشافعي عند ذكرِه كراهة الاقتداء بالفاسق ، فلا تحتاج إلى أن تُستنبَط من هذا ، في قال الرافعي محتجًّا لِما ذكره: «لأنَّ فِسق الفاسق يفارقه في الصلاة ، واعتقادُ المبتدع لا يفارقه في الصلاة ، واعتقادُ المبتدع لا يفارقه ) ، وهذا احتجاجٌ عندي جيد .

فإن قلت: إن أراد بالفسق المفارقِ في الصلاة الفسقَ بالفعل؛ فالبدعة أيضًا قد تفارق بالذهول عنها، أو بانسحاب حكم الفسق؛ فكلٌ من البدعة والفسق ينسحب حكمُه في الصلاة.

قلتُ: بل المراد أن المبتدع لتدينُ ببدعتِه قد يُحضِرُها في صلاته الناهية يتقرَّب بها ، بخلاف الفاسق فإنه يعرف أنه مخطئٌ ، [أ/٤/١] فهو في صلاته الناهية عن الفحشاء والمنكر يَبعُدُ كلَّ البعد عنها ؛ لأنه إما أن يكون غافلًا عنها ، أو مستحضرًا لها ولكونها خَطِيئةً ، واستحضارُ كونِها خطيئةً حسنٌ ، بخلاف البدعة فإنَّ استحضارَها يدعو إلى استحضار حُسنِها .

ولسْنَا هنا لغير أَنَّ تصرُّفَ الإمام منوطٌ بالمصلحة، ولي في شرحَي

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر المزنى: (١١٦/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٦٧/٢)، روضة الطالبين: (١٥٥/١).

«المختصر» و «المنهاج» في مسألة التفويض كلامٌ على واقعة أُختِ النضْر بن الحارث يتعلَّق بذلك لا بأس به.

ومنها: قال الرافعي في «السّير» لمّا حكى الوجهين فيما إذا خِيف في السفر إلى الجهاد من مُتلصّصي المسلمين: «أصحّهما: لا يمنع وجوبَ الجهاد؛ لأنّا الخوف محتمَلٌ في هذا السفر، وقتالُ المتلصّصين أولى». هذه عبارته، وعبارةُ الإمام: «لعلّهُ أهم» (١)، فلم يجعله أولى مطلَقًا، وهو الصواب، فإنه قد يكون أولى وقد لا يكون، بل يكونُ النهوض إلى الكفّار أولى على حسب المصالح الحاضرة، فالأمرُ موكولٌ إليها.

ومنها: قال الرافعي في التعزير: «أما جِنسُه من الحبس والضَّرب جَلدًا أو صفعًا فهو إلى رأي الإمام، فيجتهد»، إلى قوله: «وفي «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا: عليه الترتيب والتدريج كما يراعيه الدافع، فلا يترقَّى إلى مرتبةٍ وهو يرى دونها كافيًا»(٢)، انتهى.

ولا يخفئ أنَّ ما قاله الأصحابُ تنزيلٌ لا مخالفةٌ للأول، وكأنهم يقولون: المصلحة التدريج، فإن فُرِض في واقعةٍ من الوقائع أنَّ المصلحة عدمُ التدريج فهم لا يخالفون، ولكنه خلافُ الأغلب.

ولا ينبغي أن يُفهَم من قوله: «وفي (٣) «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا٠٠٠» إلى آخره، أنه مخالِفٌ لقوله: «إنَّ ذلك إلى رأي الإمام»، وكيف يكون ذلك؟

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١/١٧) ، الشرح الكبير: (٣٥٧/١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٩)٠

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (ومن) والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.



ولو كان ذلك لكان مخالفةً للأصحاب قاطبةً ، وإنما هو مفسِّرٌ(١) للمصلحة .

ومن الواقعات: أني عزَّرتُ فقيهًا بالنفي عن البلد، فبلَغَني أنَّ معترِضًا اعترضني وقال: ليس في كلام الأصحاب إلا الجلد والصفع، فمن أين لهذا القاضي النفي؟!

فلا أدري أَعْجَبُ منه في تخيُّلِه أنَّ الأمر مقصورٌ على الجلد والصفع ، وهو يسمع أنه موكولٌ إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه ، فهل تُراه ظنَّ أنَّا قصرنا نظر الإمام عمَّا وراء الجَلد والصَّفع ، ثم جعلنا له الاجتهاد بينهما فقط ؟! فإن هو ظنَّ هذا فليس (٢) بأهل أن يُكالَم.

أو أُعجَبُ من اعتقاده أنه ليس في الدنيا فقهٌ إلا ما في «الرافعي» و «الروضة» ، وقد صرَّح أصحابنا بالتعزير (٣) بالنفي ، ذكره الماوردي في «الحاوي» ، والروياني في «البحر» ، والشاشي ، وصاحب «الذخائر» ، وقالوا \_ إلا الشاشي ً \_: «إنَّ ظاهر المذهب أنه يَنقُص عن السَّنَة ؛ لئلًا يساوي تغريبَ الزاني» (١٤) .

ولقد بِتُّ من هذه المسألة حين أُنكِرَتْ عليَّ في حَرَج، فرأيتُ والدي في النوم في منام طويل، منه (٥) أني سألتُه عن هذه المسألة فتوقَّف، فقلت له: قال الماوردي وصاحبُ «البحر» وفلانٌ وفلانٌ بالجواز، وفعَلَه عمر ﷺ، ولا أعرف في المسألة خلافًا، فتوقَّف، فقلتُ (٦): أأكتُبُ عنك أنك متوقِّف؟

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (تفسيرٌ).

<sup>(</sup>۲) زاد في ك، س: (هو).

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ص، ق: (بجواز التعزير).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوى: (٣٦٠/١٣، ٣٥٩)، بحر المذهب: (١٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: (منه) زيادة من: ز،ك، ق.

<sup>(</sup>٦) زاد في ز، ص، ق: (له).



وكتبتُ، فأخذ ما كتبتُه فكشطَه، فقلتُ له: فماذا ترى؟ فقال: أنا لا أقول بالرأي، أريد أبصِرُ الحديث، فقلتُ: [١/٨/ب خَلِني أكتب أنك متوقف، فكأنه قال: التوقف يستدعي حضورَ الدليلين من غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخر، وأنا إلى الآن لم أنظر المسألة حقَّ النظر، وأشار إلى أنه لا يُنسَب إليه فيها شيءٌ؛ لعدم استيفاء النظر، كذا فهمتُ عنه، واستيقظتُ، ومكثتُ أيامًا أتعجَّب من قوله: لا يُنسَب إلي التوقف، مع كونه متوقفًا، ثم تذكَّرتُ ما كان شي يُفيده (۱) عن الشافعي شيء أنه نصَ على أنَّ العالِم لا يقول في مسألةٍ: لا أعلم، حتى يُجهِد نفسه في النظر فيها ثم يقف، كما أنه لا يقول: أعلمُ ويذكر ما علِمَه حتى يُجهِد نفسه ويَعلم.

وكان على يقول في توجيه ذلك: «إنَّ العالِم ليس كالعامي، فقولُه: لا أعلم، يُهوِّن أمرَ المسألة، ويُطَمِّعُ السائلَ في الإقدام، مع كونها قد تكون منصوصة الحكم، وأيضًا فالعالم مأمورٌ بالنظر ليتعلَّم ويُعلِّم، فليس قوله: «لا أعلم» من الدين في شيءٍ حتى تقف عنده مقتضياتُ العلم بعد سَبْرِها».

ولا شكَّ أنَّ هذا محمولٌ على مَن يُطلِق «لا أعلم» إطلاقًا، أما مَن يقيِّد كلامَه بما يُعرَف منه المعنى، فما أظنَّه يمتنع عليه قولُها.

ويَقرُب من مسألة النفي أني لما وَلِيتُ الخطابة والإمامة بجامع بني أُمية صرتُ أصلي ليلةَ الجمعة في صلاة العشاء بـ«الجمعة» و«المنافقين» المحديث الوارد في «صحيح ابن حبان» المغني أنَّ متكلِّمًا تكلَّم في ذلك لكونه ليس في «الرافعي» المُبَلِّغ أنَّ في ذلك حديثًا صحيحًا ، وأنَّ صاحب «المهذب»

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ص، ق، س: (يقيّده).

ذكر الحديث في كتابه، وأنَّ شيخ الإسلام أبا عثمان الصابوني (١) من أئمَّة أصحابنا كان لا يترك ذلك سفَرًا ولا حضَرًا، فالمسألة فيها سُنَّة، وهي أوضح من أن تُنكر، وكم من واضحة ليست في «الرافعي» قد تركها إما لوضوحها أو لغير ذلك.

# عارضةً

أُنبِّهُ فيها على مسائل أصولُها في «الرافعي»، ولها تتمَّاتٌ مهمَّةٌ ليست (٢) فيه، فأقول:

وإذا ظنَّ الجَهولُ أنَّ الفقه مقصورٌ على ما يعهدُه ويألَفُه؛ فليس بمأمونٍ أن يُنكِرَ الحكمَ في وقائع منصوصة للشافعي والأصحاب؛ لكونه لم يدْرِ بها، وما مَثَلُ مَن في حُسبانه الخسيسِ أنه ليس في الدنيا شيءٌ إلا في «الرافعي» إلا مَثَلُ نملة ٍ ظنَّت أنه ليس في العالَم سماءٌ إلا سقفُ بيتها، ولا أرضٌ إلا عرصةُ دارها، ولو خالطَ هذا أهلَ العلم حقيقةً، ومارَسَ الكتب؛ لَمَا سرى إليه شيءٌ من هذا الحسبان.

واعلم أنَّ الخارج عن الشرح يحصُّرُه (٣) ثلاثةُ أنواع:

نوعٌ مسائلُ هي أمَّهات، وكثيرٌ منها للإمام الشافعي والأصحاب(١)

<sup>(</sup>۱) هو: شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عثمان الصابوني النيسابوري الواعظ، توفي سنة: ٩٤٤ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/٢٣/).

<sup>(</sup>٢) زاد في م، س: (مما).

<sup>(</sup>٣) في م، س: (يحضره).

<sup>(</sup>٤) قوله: (والأصحاب) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

منصوصات، وتلك تربو على المجلَّدات.

وقسمٌ هو وجوهٌ وأقاويلُ وتعاليلُ ومآخِذ، وتلك أيضًا [١/٨٥/١] يُسفِر صُبحُها عن أسفار.

وقسمٌ ما بين تَقييدٍ لِمَا أطلقه، وإطلاقٍ لِمَا قيَّدَه، وتتمَّةٍ لِمَا ذَكَرَه، ونحو ذلك.

وهذا النوع الثالث تَحسُنُ معرفتُه للمعتني بهذا الرافعي، وتتحرَّرُ به له مسائلُه.

ومن هذا القبيل الذي لا مطمع في استيعابه: قال الرافعي: «وإنما تَثبُت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي»، إلى أن قال: «هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب»، ثم قال: «ولا يُغني قيام البينة على أنه شهِدَ بالزُّور، فقد تكون هذه البينة بيَّنة زُور» (۱)، انتهى .

وهو محمولٌ على أنه لا يُغني في إثبات أنهما شاهِدَا زُور، وبه صرَّح القاضي الحسين في «التعليقة»، أما اندفاعُ ما شهِدَا به بقولِ مَن جرَحَهما: "هما شاهِدَا زُور"؛ فلا بُدَّ منه، ويؤيده قولُ النووي في «شرح مسلم»(٢): «إنَّ الجارحَ إذا لم يُبيِّن سبب الجَرح يُتوقَف في الحكم لأجله، وإن لم يُحكم بمقابله»، وقريبٌ منه قولُ الإمام(٣): «إنَّ المجهول إذا روى شيئًا كفَفْنا لأجله، وإن لم يُحكم بمقتضى روايته».

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٧٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (١٨/١٨).

والحاصل: أنَّ الشهادة بأنهما شاهِدَا زُورٍ مقبولةٌ للإيقاف عن إثباتِ الحق المُدَّعَى، لا لجرحِ مَن شهِدَ بالحق، وقد أَطَلتُ في بيان ذلك في كتاب «الأشباه والنظائر».

وذكر القاضي أبو سعد أنَّ الشاهد لو قال: "أنا مجروحٌ" قُبِلَ ، يعني: وإن لم يُفَسِّر ، وبه صرَّح الماوردي في «الحاوي» ، والروياني في «البحر»(١).

قلتُ: وفيه نظرٌ إذا كان قد أدَّىٰ شهادةً تعلَّقَ بها حَقُّ غيره.

ومِثلُهُ: إذا قال أحدُ الشريكين في عبد: (إن كان هذا الطائرُ غرابًا فنصيبي حرُّ " ، وقال الآخر: "إن لم يكن فنصيبي حرُّ " ، ففي نقل الرافعي عن ابن سُريج نقص الله وفي الفرع نفسِه اعتياص (٤) ، فإنَّ الرافعي " صوَّرَهُ على وجهٍ غيرِ المُصَوَّرِ به عند غيره ، فأذكرُ الفرع ملخَّصًا فأقول:

إذا قال أحدُ الشريكين في العبد: "إن لم يدخل الدارَ غدًا فنصيبي منه (٢) حُرِّ»، وقال الآخر: "إن دَخَلَها غدًا فنصيبي منه حُرُّ"، ومضئ الغدُ وهما متفقان على الجهلِ بحقيقة الحال، فهذه مسألةٌ كبيرةٌ مسطورةٌ لقدماء الأصحاب، وليست مع ذلك بعينِها في شيء من تصانيف الرافعي والنووي وابن الرِّفعة، ولا شكَّ أنَّ مع

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الشرح الكبير: (٦/١٢)، أسنى المطالب: (٣١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٧، ٣٣٦) و (١٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (يعتق).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢: (اعتراض).

<sup>(</sup>٥) زاد في ك: (نفسه).

<sup>(</sup>٦) قوله: (منه) ليس في ظ١، ظ٢، ق، والمثبت من بقية النسخ.



عِتق النصفِ واقعٌ على التقديرين (١)، وكذلك عِتقُ الكلِّ إن كانا موسِرَين وقلنا: السِّرايةُ لا تتوقف على أداء القيمة ، والمنقولُ فيما إذا كانا مُوسِرين وقلنا بتعجيل السِّراية عن ابن سُريج = أنَّ العبد يعتق، والولاء موقوف، والقيمة موقوفة.

والرافعيُّ نقل عن ابن سُرَيج ذلك في صورة: "إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي منه حُرِّ" المسألة ، ولم يذكر أنه قال: والقيمةُ موقوفة ، فصوَّرَ المسألة على غير صورتها، وحذفَ منها بقيَّةً، وقال أبو عليِّ النُّقَفي: «يعتق على الذي علَّق بالعدم وله الولاء، ويَغرَمُ للثاني نصيبه؛ لأنَّ الأصل عدم الدخول»(٢).

وإن كانا مُعسِرين فثلاثة أقوال (٣):

أحدها: يعتق نصيب من علَّق بالعدم وحده.

والثاني: يعتق نصفُ العبد على الشيوع؛ لأنه معلومٌ يقينًا، ويبقى بينهما على الرق، وهو يشبه قولَ القسمة في تعارُّضِ البيِّنتين.

والثالث: لا يُحكم بعتق نصيب واحدٍ منهما على الأصل ، كما لو طار طائرٌ فقال [١/٥٨/ب] أحدهما: "إن كان غُرابًا فنصيبي خُرُّ"، وقال الآخَر: "إن لم يكن فنصيبي حُرٌّ»، فإنه لا يُحكّم بعتقِ نصيبِ واحدٍ منهما كما جزم به الرافعي وَمن ىعدَه.

<sup>(</sup>١) انظر: البيان: (٣٣٣/٨)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٢٦/١٩)، الشرح الكبير: (٣٣٨/١٣)، كفاية النبيه: .( 777/17)

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في: نهاية المطلب: (٢٦١/١٩)، البيان: (٣٣٣/٨)، الشرح الكبير: (۳۲/۱۳) ، كفاية النبيه: (۲۲/۳۳، ۳۳۳).

# الكلام في المناقضات محشُوًّا بفوائد عارضات

وتحريرُ العبارة أن يقال هكذا: لا يُحكَم بعتق نصيبِ واحدٍ منهما، ولا يقال: لا يعتق؛ لأنّ العتق واقعٌ لا محالة؛ لأنه لازِمُ النقيضين، وبذلك صرَّح الإمام في «النهاية» فقال<sup>(۱)</sup>: «لا يُحكَم بالعتق في ظاهرِ الحكم، ولكن يُعلَم باطنًا أنه قد عتق نصيبُ أحدهما»، انتهى، وفائدتُه فيما لو اجتمعًا في مِلك، أحدِهما بعد ذلك كما صرَّح به الأصحاب.

إذا عرفتَ هذا فهذه المسألة إن كانت هي مسألةَ ما إذا قال أحدهما: "إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حُرِّ" وقال الآخر: "إن لم يكن فنصيبي حُرِّ" = فقد ذكرها الرافعي إلا أنه فاته فيها ما حكينا من الخلاف والتقييد؛ لأنَّ حاصلَ ما ذكره فيها في الطلاق، وفي العتق في المعسِرَين أنه لا يُحكم بعتقِ نصيبِ واحدٍ منهما، فلو اشترى نصيبَ صاحبه حُكِمَ بعِتق أحد النصيبين (٢)؛ لأنه جمعَهما منهما، فلو اشترى نصيبَ صاحبه حُكِمَ بعِتق أحد النصيبين أو لا رجوع له على واحدٍ مِلكٌ واحد، ولو باعا النصيبين من ثالثٍ فكذلك (٣)، ولا رجوع له على واحدٍ منهما؛ لأنَّ كلَّ يزعم أنَّ نصيبه مملوك (٤).

وحكى الشيخ أبو على أنَّ بعض الأصحاب قال: إن أقدَمَ على الشراء عالمًا بالتعليقين فلا رجوع له، وإلا فله الردُّ بالعيب، كما لو اشترى عبدًا ثم بان أنَّ نصفَه حر، وعلى هذا فيرُدُّ العبدَ كلَّه؛ لأنَّ أحدَ نصفيه حُرُّ والآخَرُ قِسطٌ ممن بعضُه حُرُّ، وهو عيبٌ فيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٢٦٢/١٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (النصفين)، وكذا في الموضع بعده.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فكذلك) زيادة من ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (٢٦٢/١٩)، الشرح الكبير: (٣٣٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨) ،

وأطال الرافعيُّ في تفريع هذا، وقال في الموسِرَين: «إن قلنا بتعجيل السِّراية عتق العبدُ؛ لتحقُّقِ حِنث أحدهما، والسِّراية عليه، والولاء موقوف، وإن قلنا بتوقُّف السِّراية على أداء القيمة لم يُحكم بعتق شيءٍ منه، والحكم كما في المعسِرَين»(١)، انتهى مُلخَّصًا.

وإن لم تكن هي تلك المسألة فقد فاتت الرافعيَّ بالكُليَّة، ولا يُستغرَبُ فواتُ مسألةٍ له وإن كانت شهيرة، فإنَّ مِثلَه كثير، ولكن يُستحسَن ذكرُ هذا لكونه ذكرَ نظيرَها، أو ما لعلَّ الذهنَ يتخيَّل أنها هي، فيَحسُنُ التنبيه عليه.

فإن قلت: ما هي إلا هي ، وغايتُه حذفُ بعض خلافٍ وزيادة ، ومثلُه كثير .

قلتُ: حسبُكَ \_ إن كنتَ قاصرَ النظر في معرفة خطَئِكَ في الحكم بأنها هي \_ أن تعلَمَ أنَّ الأصحاب اختلفوا كما نقل القاضي أبو سعدٍ في «الإشراف»، فمِن قائل: إنها هي، ومن فارِقٍ، وما اختلفوا إلا وهناك شيءٌ.

فإن أَبَيْتَ إلا (٢) سلوكَ سبيل المحققين والإحاطة به فنقول في البيان: الفرق بينهما هو الصواب؛ لأنَّ احتمال كون هذا الطائر غرابًا وكونه طائرًا آخَرَ غيرَ غرابٍ سواءٌ، فلا يصحُّ التمسُّك فيه بالأصل، إذ ما من نوعٍ من الطائر إلا ويقال فيه: إنه ليس هذا، فيكون استعمالُ الأصل في هذا الطائر منعكسًا في نفسه؛ لأنك إن قلت: الأصلُ أنه غيرُ غراب، فكذلك الأصلُ أنه غيرُ حمام، وأنه غيرُ باز، وأنه غيرُ هدهد، وهكذا إلى أن تنتهي إلى عددِ كلِّ طائر، وكلُّ شيءِ انعكس بنفسه لم يصحَّ التمسُّكُ به، فوضَحَ أنه لا اعتماد على الأصل في المسألة الغرابيَّة.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٣٨)٠

<sup>(</sup>٢) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (فإن أتيتَ إلى)٠

بخلاف عدم دخول الدار، فإنَّ التمسُّكَ فيها بالأصل مستقيم، ومن [١/٨٦/١] ثَمَّ عيَّنَه بعضُ الأصحاب، وذهب إلى إلقاء العتق عليه؛ حذرًا من نفي النقيضين أو إثباتهما، ووضَحَ بهذا أنَّ مسألة الدخول ليست في «الرافعي»، ولا يخفى على المحقِّق أنه لو اطَّلع عليها لَمَا أهملَها، فإنها شديدةُ الارتباط بما ذكرَه، وأما ابن الرِّفعة فلم يذكر في «المطلب» في العتق واحدةً من المسألتين.

ومِثلُه: قد يقع في الأذهان أنَّ المرأة الخرساء تلاعِنُ كالرجل الأخرس، اغترارًا بالموجود في «الرافعي» وغيره من كتب المتأخرين أنَّ الأخرس يلاعِن، مع أنهم لم يصرحوا بمسألة الخرساء، وإنما نقلَها صاحبُ «التتمة» وغيرُه عن أبي حنيفة (۱)، والذي نصَّ عليه الشافعي \_ كما نقلَه ابنُ القطَّان \_ أنها لا تلاعِن؛ إذ لا ضرورة لها باللعان، بخلاف الرجل، لكن قال ابن القطَّان من قِبَل نفسِهِ: «الأشبَهُ بأصولنا أنها تُلاعِن».

ومن الغريب: احتمالُ وجهين لابن القطَّان فيما لو لم يكن في القرية إلا أربعون أخرس، هل تجبُّ عليهم الجمعة (٢) ؟

ومِثلُه: أَطلَقَ \_ والأكثرون \_ في النفقات: أنَّ مَن مَلَكَ دابَّةً كان عليه علفُها ونحوه، وكذا كلُّ مَن مَلَكَ حيوانًا (٣)، ولم يصرِّح بنفقة العين المستعارة، أهي عليه لكونه مالِكًا، أم على المستعير لكونِه منتفِعًا (٤) ؟ بل كلامُه مطلَق، ويؤيد أنها على المالك قولُه في «باب العارية»: إذا أعاره دابَّةً ليَعلِفَها كان إجارةً فاسدةً،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج: (١٠٦/٨) و(٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) زاد في ز، ص: (بها).



وقيل: عاريَّةً فاسدةً (١).

وليست مسألةُ نفقة العين المستعارة مصرَّحًا بها في شيءٍ من كتب الرافعي ولا النووي ولا ابن الرِّفعة ولا الوالد على ، مع كونها ذاتَ وجهين:

أحدُهما \_ وهو الراجح (٢) ، وهو قضيَّةُ ما ذكرناه من الإطلاق \_: أنها على المالك ، وبه جزم الماوردي في «الحاوي» (٣) ، وصاحبُ «البيان» قال (٤): «وإن لم يأذن المالك في الإنفاق رُفِع الأمرُ إلى الحاكم» .

والثاني \_ وعليه اقتصر ابن الرِّفعة حكايةً عن القاضي الحسين \_: أنها على المستعير (٥) ، وسكت عليه هو والوالد هي ، غيرَ أنهما لم يذكرَا المسألةَ إلا في أثناء بحثٍ لهما ، فانظر لهم جميعًا ؛ ذكروا مسألةَ الإعارة للعلَف وليست مهِمَّة ، وحذفوا ما هي عليه مبنيَّةٌ وهي نفقةُ العين المستعارة! فقد أشار الشيخ الإمام عند بحثه مع شيخه فيها إلى أنها تنبني على ذلك ، والأصلُ أهمُّ وأحوجُ إلى أن يُصرَّح به من الفرع .

ومِثلُه: قال في «باب السرقة»: «قال الإمام: في قوله ﷺ: «فَلَيَسْتَتِر بستر الله»(٦) دليلٌ على أنه لا يجب على مَن قارَفَ موجِبَ حَدِّ أن يُظهِرَه للإمام، وكان

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٧٤)٠

<sup>(</sup>٢) في ك: (الأرجح).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي: (١١٧/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان: (٦/٨١٥)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠١/٤٠٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في الموطأ (٥/٥١١، رقم: ٣٠٤٨).



يقطع به شيخي، وفيه احتمالٌ إذا قلنا: إنَّ الحدَّ لا(١) يسقط بالتوبة ١(٢)، انتهى، وقال النووي (٣): «الصواب الجزم بأنه لا يجب الإظهار ٠٠٠» إلى آخر كلامه.

قلت: وقد بقِيَتْ في المسألة بقيَّة ، فإنه اقتصر على الكلام في الوجوب، أما الاستحباب فذكر صاحبُ «البحر» أنَّ أصحابنا قالوا: إن شاع، أو تكرَّر منه استُحِبُّ له الإظهار؛ ليقام عليه الحد، وإن لم يَشع بين الناس فالمستحبُّ الكتمان، وقال الماوردي: «لا وجه لهذا الفرق، والصحيح أنه إن تاب [١/٨٦/١] استُحِبُّ الكتمان، وإلا فالإظهارُ؛ لأنَّ في إقامة الحدِّ تطهيرًا ١ (١)، انتهى .

والذي يَظهر استحبابُ الكتمان مطلَقًا، وبه صرَّح الرافعي في «باب حدٍّ الزنا) ، وهذا فيما يتعلَّق بحدود الله ، أمَّا حقوق الآدميين فنقَلَ في «باب حدِّ الزنا» أنَّ صاحب «التهذيب» قال: «يُستحَبُّ الإقرارُ بها»، قال الرافعي: «ويُشبِه أن بكون واجبًا» (٥) ، قال ابن الرِّفعة (٦): «قد قال الماوردي: إنه واجب» (٧).

قلت: وقاله الرافعي أيضًا في «باب اللعان» و «باب السرقة»، ولسنا هنا لهذه المسألة ، إنما نحن لبيان تتمَّةٍ مهمَّةٍ أهملُها الرافعي مع ذكرِه أصلَ المسألة ،

<sup>(</sup>١) قوله: (لا) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ، وهو يوافق ما في الشرح الكبير،

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٥/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١٤٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٩١/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٥١/١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: كفاية النبيه: (٣٧٧/١٧).

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية ز: (قال الصَّيمري في شرح «الكفاية»: كلُّ مَن أقرَّ بحدٍّ لله تعالىٰ عند الإمام، ثم رجَعَ عنه ؛ تَرَكه الإمام ، وقع به بعضُ الحدِّ أو لم يقع ؛ لأنه كان عليه أن لا يُقِرَّ ؛ بل كان عليه أن يتوب. هذا لفظه، وظاهرُه أنه يجب عليه سترٌ نفسه).

ولعلُّ أمثلته تَخرُجُ عن حدِّ الحصر.

وقريبٌ منها: مسألةُ الصلاة استقلالًا على غير الأنبياء والملائكة هيئ ، اقتصر الرافعيُّ على حكاية وجهين في أنها هل هي مكروهةٌ أو تركُ أدبِ (١)؟ وأدرج النوويُّ في أصل «الروضة» تصحيحَ أنها مكروهة ، وهو ما صحَّحه في «شرح المهذب» (٢) ، وفي المسألة خمسةُ أوجه (٣):

أحدُّها: أنها محرَّمة ، وإياه ذكر صاحبُ «التتمة» .

والثاني والثالث: ما ذكراه.

والرابع: أنه لا بأس بها ، حكاه صاحب «الحاوي» .

والخامس شيءٌ شاذ، عُزِيَ إلى أبي إسحاق الشيرازي: أنه يُستحَبُّ، ممن نقله النووي في «شرح المهذب» (٤) ، وكلامُ الشيخ (٥) أبي إسحاق ظاهرٌ فيه ، فلعلَّهُ استحبَّه لعموم كونه دعاءً لا لخصوص كونه صلاةً ، ثم جرئ على ظاهر حديث: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» (٢) ، وسنبين الفارق بين القائلين ، والذي يظهر ترجيحُه من هذه الأوجه إنما هو التحريم .

وما أقبحَ قولَ صاحِبَيِ (٧) «التعجيز» و «التمييز»: «ولا يقل: صلَّى الله عليك،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٣)٠

<sup>(</sup>۲) انظر: روضة الطالبين: (۲۱۱/۲)، المجموع: (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر الأوجه في: الحاوي: (٣٤٦/٣)، الشرح الكبير: (١٤/٣)، كفاية النبيه: (٦٧/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: (١/٠/١)، المجموع: (١٦٩/٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: (الشيخ) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤٩٧)٠

<sup>(</sup>٧) كذا في ز، ك، ص، ق، وفي بقية النسخ: (صاحب)، وصاحب «التعجيز» هو ابن يونس=



وهذا كما أنه لا يَحسُن منَّا أن نقول: عصى آدم، ولو قلنا ذلك من قِبَلِ أنفُسنا، لكنَّا قد أسأنا الأدب، ويَحسُن ذلك من الله، ونحن نتلوه قرآنًا، والمَلِكُ قد يخاطب عبدَه بما هو شرفٌ له إذا خاطَبَه به، ولو خاطَبَه به غيرُه لكان مسيئًا.

وكذلك قد يمنح المَلِكُ عبدَه من التَّعْظِيم بألفاظٍ لا نَستَجرِئُ نحن أن نخاطِب بها من قِبَل أنفُسِنا إلا المَلِك، ومن هذا القبيل أنه يَحسُن من الله ومن النبيِّ عَيَا الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا النبيِّ عَيَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ المَلْهُ المُعَلِّمُ الله عَلَيْ ال

فقد بانَ بهذا أنَّ عبارةَ «التعجيز» \_ وإن لم يقصد بها إلا جميلًا \_ كلمةٌ خبيثة ؛ لأنها ربما أفهمت جَهولًا أنه يُكرَه أن يقول كلُّ أحدٍ لغير الأنبياء الصلاة ، ورسولُ الله ﷺ ممن يُكره له وإن وقع منه ، وهذا شيءٌ لا يقوله مسلم ، ولا اللفظُ أيضًا بصريح فيه ، ولكنه موهِم ، وربما أُتِيَ أقوامٌ من سوء التعبير .

<sup>=</sup> الموصلي، وصاحب «التمييز» هو شرف الدين ابن البارزي .

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيط: (٢/٦٤، ٥٤٤)، الشرح الكبير: (٣/٣)، ١٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عليه) ليس في ظ١، ظ١، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٢٦/٢).

وقد اشتهر إمامُنا الشافعي هذه بطهارة اللسان وصَونِه عن أن يلفظ إلا بجميلٍ ما أمكنه، حتى لقد تصفَّحتُ مسألة الاقتداء في الصلاة بالفاسق في كتب غالب الطوائف، فلم أجِدْ مَن يكفُّ لسانَه عن وصف الحَجَّاج بالفسق، لا من السلف ولا من الخلف، إلا الشافعي هذه .

فوجدتُ عبارته فيه في «المختصر»: «وإن أُمَّ مَن بلغ غايةً في خلافِ الحمد من الدِّين أجزأ ، صلَّى ابنُ عمرَ خلف الحَجَّاج» (١) ، انتهى . فإذا كان هذا أدبَه مع موسوم بِسِمة الإسلام ، مع تصريح أكثر السلف بفسقه وفِعالِه المشهورة (٢) ، فما الظنُّ به في مقام النبوَّة ؟

# أدبُ وإرشاد:

وقد سبق العلماء إلى حُسنِ الأدب مع (٣) رسول الله ﷺ إمامُنا الشافعي ، فمَن نظر نصوصَه قضى العجبَ من حسنِ مسالكه في الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ ، وله الله حيث يقول: «وقطع رسولُ الله ﷺ امرأة لها شرف ، فكلًم فيها فقال: «لو سرقت فلانة \_ لامرأة شريفة \_ لقطعتُ يدها» (٤) ، فانظر قوله: «فلانة» ، ولم يَبْح باسم فاطمة تأدُّبًا معها ﷺ أن يذكرَها في هذا المَعرِض ، وإن كان أبوها على قد ذكرها ؛ لأنَّ ذلك من [١/٧٨/١] رسول الله ﷺ حَسَنٌ ، دالٌ على أن الخَلْقَ

انظر: مختصر المزنى: (١١٧/٨).

 <sup>(</sup>٢) في ز،ك، ص، ق: (أدبه مع من صرَّح أكثرُ السلف بفسقه وفعاله المشهورة؛ لكونه موسومًا بسمة الإسلام).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وزاد في بقية النسخ: (سيدنا).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم: (١٩٠/٦)٠



عنده في الشَّرع شَرَعٌ (١) ، وحَقُّ علينا أن نتأدَّب مع أئمَّتنا ، فكيف بأنبيائنا (٢) عليهم الصلاة والسلام، وأن نتحرَّزَ في ألفاظنا، ولا نذكرَ مُوهِمًا ولا مُشبِهَ مُوهِمٍ.

# ظريفةً:

وربما كانت للمسألة ثلاثة أحوال، فحذف الرافعيُّ إحداها، مثل قولِ الرجل لامرأته: "طلِّقي نفسكِ"، فتقول: "طلَّقتك"، فقد تنوي أصلَ الطلاق، وقد تنوي طلاقه، وقد تنوي طلاقَها، وهذه الثالثة لم يذكرها الرافعي، والطلاق واقعٌ بها، ذكره الإمام في «النهاية»(٣).

ومِثلُه: نيَّةُ الوضوء، لو قال فيها: "إن شاء الله" قاصدًا التعليق؛ لم يصحَّ، أو التبرُّكَ صحَّ، قاله الرافعي في صفة الصلاة (١)، وسكت عمَّا لو أطلق، وقد صرَّح الجرجاني في «الشافي» بأنه لا يصح ، قال: «لأنَّ اللفظ موضوعٌ للتعليق» ، قال: «وهكذا حكم النيَّة في سائر العبادات»(٥).

وسكوتُ الرافعي عن حالة الإطلاق هنا كسكوته عن حالة الإطلاق في مسألة الحلف بالمصحف، وقد نبَّه عليها النووي، ونقلها عن الدُّولعي خطيبِ دمشق (٦).

ومِثْلُه: إذا قال: "إن فعلتُ كذا فأنا يهوديٌّ \_ أو: نصرانيٌّ \_»، فالمحلوف

<sup>(</sup>١) شَرَعٌ: سواء. انظر: تهذيب اللغة (٢٧١/١).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (فضلاً عن أنبيائنا)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٩٠/١٤)، الشرح الكبير: (٨/٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: النجم الوهاج: (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرخ الكبير: (٢٤٣/١٢)، روضة الطالبين: (١٣/١١).



به كفرٌ وحرامٌ لا تنعقد به اليمين، وهذا واضح، وبه صرَّح الرافعي أوائلَ «الأيمان»(١) ، أما نفسُ هذا اللفظ فهل النطق به حرام؟ التحقيق أنَّ له ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يقوله على قصد الرضا بالتهوُّد وما في معناه ، إذا فعل ذلك فهو كافرٌ في الحال، وهذا واضح، وبه صرَّح الرافعي (٢).

والثانية: أن يقصد تعظيمَ الإسلام، وإبعادَ النفس عن التهوُّد والتنصُّر، وأنه يُبعِدُ نفسَهُ عن المحلوف عليه كما يُبعِدُها عنهما ، ولا ينبغي أن يكون هذا حرامًا ، وإليه أشار الرافعي حيث قال بعد قوله: «المحلوف به حرام» بنحو سطرين: «وقوله: "إن فعلتُ كذا فأنا يهودي" يتضمن تعظيم الإسلام، وإبعادَ النفس عن التهوُّد» إلى قوله: «هذا إذا قَصَدَ تبعيد النفس عن ذلك»(٣).

وإلى الحالتين أشار صاحب «البحر» بقوله نقلًا عن القفَّال: «وإن حلف به في المستقبل وأراد الوعد بالتهوُّد عند فِعل ذلك الشيء كفَرَ؛ لأنَّ مَن وعد أن يكفر فهو كافر، وإن أراد نفيَ الفعل، أي: لا أفعلُ هذا كما لا أتهوَّدُ، فلا يَكُفُر »(٤)، انتهى، وليس من لازِمِ انتفاءِ الكفر انتفاءُ التحريم، بل لا يَظهَرُ للتحريم مع قصد التعظيم معنًى.

وقد رُفِع مرَّةً إلى الوالد رهي وهو على قضاء الشام رجلٌ قال في محاورةٍ بينه وبين آخَر: «لو جاءني جبريل علي ما فعلتُ كذا» ، فقال: لا يَكفُر ؛ لأنه بهذه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٦/١٢)٠

<sup>(</sup>٤) لم أجده بلفظه في البحر ، لكن يوجد ما يُشبهه ، انظر: بحر المذهب: (١٠٨/١٤) ، النجم الوهاج: · (A · / q)

العبارة قاصدٌ تعظيمَ جبريل ، غيرَ أنَّ هذه العبارة لا ينبغي ذكرُها ، وينبغي أن ينزَّه مَقامُ الكبار عن الذِّكر في هذا المعرض ، وقد سبق قولُ الشافعي: «لو سرقت فلانةٌ ــ لامرأةٍ شريفة ــ».

والحالة الثالثة: أن يُطلِقَ اللفظَ إطلاقًا، فلا يَكفُّر؛ لعدم القصد وعدم القتضاء اللفظ، وهل يَحرُم؟ قضيَّةُ كلام الماوردي في «الحاوي» أنه يحرم؛ لأنه قال في أثناء الاستدلال: «الحظرُ إنما توجَّهَ إلى التلفُّظ بها»(١)، وحذَفَ الروياني في «البحر» هذه الكلمة، وهي تدلُّ على حالة الإطلاق(٢).

واعلم أنَّ الرافعيَّ والنوويَّ تقارضاً (٣) هذه المسألة ، فالرافعي اقتصر على الحالتين الأولتين ، وكذلك صاحبُ «البحر» ، ولم يذكرا حالة الإطلاق ، والنووي اقتصر في أواخر كتاب «الأذكار» على الحالة الأولى والثالثة ولم يذكر الثانية ، فإنه قال: «يَحرُمُ أن يقول: "إن فعلتُ كذا فأنا يهوديُّ أو نصراني "ونحو ذلك» ، ثم ذكر ما حاصلُه أنه إن قاله قاصدًا للتعليق المحض فهو كفرٌ في الحال ، وإن لم يُرد لم يكفُر لكن ارتكب محرَّمًا (٤).

# فَصْلُ

كم من مسألة اقتصر الرافعي على نقلِها عن مذهب الغير، وهي شهيرة في مذهبنا، وفي فروع الردَّة من ذلك كثير، وكذلك في «باب الشُّفعة»، ومنها ما نبَّه

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١٥/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) كذا قال ، لكن اللفظة موجودة في البحر ، انظر: بحر المذهب: (١٠/٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في ز، ق: (تقارضًا)، وفي ظ١: (تفارضًا) وفي ك، ص، س: (تعارضًا)، وفي بقية النسخ لا نقط.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/١١) و(١١/٩٨).





عليه النووي ، ومنها ما نبَّه عليه هو نفسُه ، ومن أغربها أن يحكي الشيءَ عن مذهبنا ثم يذهَلُ عنه بعدَ ذلك فلا (١) ينقله إلا عن مذهب المخالفين .

ألا تراه في أواخر «باب العتق» قُبيل الولاء يقول فيمن قال لعبده: "أنت حرِّ كيف شئت": «عن أبي حنيفة أنه يعتق في الحال ولا يتوقَف على مشيئته ، وعن صاحبَيه أنه لا يعتق حتى يشاء ، قال ابن الصبَّاغ: وهو الأشبه» (٢) ، انتهى ، وتبعه (٣) الروياني فقال في «البحر» (٤) قُبيل «كتاب المدبَّر»: «وهذا يُشبه أن يكون مذهبَنا» ، قال: «ولا نصَّ فيه» ، وما نقله عن أبي حنيفة هو قول الأصحاب ، وقد حكاه هو في «كتاب (٥) الطلاق» عن أبي زيدٍ والقفَّال فيما إذا قال: "أنتِ طالقٌ كيف شئتِ" ، وما نقله عن ابن الصبَّاغ حكاه عن الشيخ أبي عليٍّ في المسألة المذكورة (١).

ومن غريبها أيضًا: دعواه خلافهم، والمنقول وفاقهم، ألا ترئ إلى قوله في «الأيمان»: «إنَّا (٧) لا نُجِيبُ بجوابهم (٨) فيمن حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسره ثم براه وكتب به = أنه لا يحنث»، يعني: بل نقول بالجِنث، ومذهبُنا إنما هو

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (ولا) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٨٣)٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، ق، وفي ظ١، ظ٢، ز، ص: (وسبقه)، وليس في بقية النسخ، ووفاة ابن الصبَّاغ متقدمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في البحر) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٥) في ق: (باب).

<sup>(</sup>٦) انظر: بحر المذهب: (٨/٢٣٢) و(١٦٦/١٠).

<sup>(</sup>٧) قوله: (إنَّا) زيادة من ز ، ك ، ق ،

<sup>(</sup>A) يعنى: بجواب الحنفية ·

عدم الحِنث كما قالوه، صرَّح به القاضي أبو الطيب في «تعليقه (۱)» في «باب الصلح» (۲).

# فَصْلُ

وأكثرُ من ذلك مسائلُ بحَثَها وهي منقولة ، وربما كانت منصوصة ، ككراهة (٣) الصلاة خلفَ المبتدع ، ونبَّه النووي منها على مسألة: "وكلتُكَ بتزويجي "على تلوُّم عند الشيخ الإمام فيه ووقْفَةٍ في النص الذي ذكره صاحب «البيان» ، وربما كانت منقولة ، وإن لم تكن منصوصة (٤).

ومن أغربها قولُه في «باب الحدَث» في الخنثى إذا رجعنا إلى إخباره \_ لفقدِ الأَمارات \_ ثم وجدنا بعضَها: «يجوز أن يقال: لا يبالَى به، ويُستصحَبُ الحكمُ الأول إلى أن يوجد دلالةٌ قاطعة، ويجوز أن يُعدَل إليها»، قال النووي: «الاحتمالُ الأول هو الصواب، وظاهرُ كلام الأصحاب»(٥).

قلت: جزم الماوردي في «الحاوي» في «باب الرضاع» بالثاني، لكن يدلُّ للأول أنَّ الصحيح فيما إذا تداعيًا مولودًا وقتلاه معًا، ثم ألحقه القائفُ بأحدهما = وجوبُ القِصاص على الآخر.

قال الرافعي في «الجراح»: «وحكى ابن كجِّ وجهًا أنه لا يجب؛ لأنَّ إلحاق

<sup>(</sup>١) في ز،ك،ص: (تعليقته).

<sup>(</sup>٢) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (٢١/١٥٣)٠

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ص: (كراهة) ، وساقط م ز ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٥)، روضة الطالبين: (٧/٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٧٣/١)، روضة الطالبين: (١٩/١).

القائف مبنيٌّ على الأمارات والأشباه، وهو ضعيف، فلا يُناط به القِصاص»، قال الرافعي: «وينبغي أن يطَّرد هذا الوجه عند انفراد أحدِهما بقتله إذا ألحقه القائفُ بغيره» (١). قال ابن الرفعة (٢): «وهو ما اقتصر عليه الماوردي في الصورتين».

قلت: فهذا بحثٌ آخر للرافعي منقولٌ عن الماوردي أيضًا، وقد فات الرافعيّ من «الحاوي» \_ لعدم وقوفه على أكثره \_ فقةٌ كثير.

## لُغزُّ من الألغاز:

رُبَّ سائلٍ خُلِقَ بعد موتِ مُجيبِه بدهرٍ طويل، ثم قد يكون بحثُه منقولًا مع ذلك.

ألا ترى إلى قول الأصحاب في «الأيمان»: «لو حلف لا يَسكُنُها، فمكث لعذر بأن أُغلِق عليه الباب، أو خاف على نفسه أو ماله، أو كان مريضًا، أو زَمِنًا لعذر بأن أُغلِق عليه الباب، أو خاف على نفسه أو ماله، أو كان مريضًا، أو زَمِنًا لم يجد مَن يُخرِجه = لم يحنث»، قال الرافعي: «وقد تُخرَّج هذه الصُّور على الخلاف في حِنث المكرَه» (٣).

قلت: وهذا التخريج (٤) جزم به صاحبُ «البحر»، ونقَلَه الماوردي عن تخريج ابن أبي هريرة، وقال الماوردي: «إنه غير صحيح»، قال: «لأنَّ وجود المُكْنَة شرطٌ في الأفعال المستحقَّة» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (١٦٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (١٥٢/١٦)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٧/١٢)٠

<sup>(</sup>٤) قوله: (التخريج) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي: (١٥/١٥)، بحر المذهب: (١٠/١٠).

قلت: فهذا بحثٌ ظهر كونه منقولًا من قريبٍ من أكثر من أربعمئة سنة ، فإنَّ ابن أبي هريرة مات سنة خمسٍ وأربعين وثلاثمئة ، قبل الرافعي بمئتين وثمانين سنةً إلا سنةً ، ثم قد أجابه عنه الماوردي قبل أن يُخلَق ، فإنه مات قبله بمئةٍ وثلاثٍ وسبعين سنة .

غيرَ أنَّ في الجواب نظرًا؛ ولذلك \_ والله أعلم \_ أهمله (١) في «البحر» بالكليَّة، وقد لا يكون منقولًا، ألا ترئ أنَّ الأرجح عند كثيرٍ من المعتبَرين فيمن حلف لا يسكن فمكث مشتغِلًا بأسباب الخروج أنه لا يحنَث، قال الرافعي (١): «ويؤيده أنه لو خرج في الحال ثم عاد لنقلِ متاعٍ ونحوِه لا يحنث؛ لأنه فارقَها في الحال، وبمجرَّد العَود لا يكون ساكنًا».

وهذا البحث يتداول الناسُ الجوابَ عنه من قريبٍ من أربعمئة سنة ، فإنه قد أجاب عنه الشيخ أبو حامد \_ وبين وفاتيهما مئتان وسبع عشرة سنة \_ بأنَّ خُروجه عَقِيب (٣) اليمين يقطع فِعلَه ، فلا يضرُّ عَودُه لهذا الغرض ، بخلاف ما إذا استمرَّ ولو لحمل الأمتعة فإنه مُستديم ، والاستدامة بمنزلة الابتداء ، وتبِعه الماوردي ، وهو جوابٌ صحيح (٤) .

ومِثلُه: انتِصارُ الرافعي في مسألة مُدِّ عجوةٍ لطريقة الأصحاب على طريقة إمام الحرمين في التوزيع، ذكر الوالدُ في «شرح المهذب» أنه حقُّ (٥)، وبينًا نحن

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (حذفه).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (عقب) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (١٥/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع: (١٠/٣٣٦).



في «شرح المختصر» في كتاب القياس أنَّ إمامَ الحرمين نفسَه ذكره في «الأساليب» وأجاب عنه، وقلنا: لا معنى لإيراده على الإمام سؤالاً قد أورده هو على نفسه وأجاب عنه، فلو وقف على هذا الموضع في كتاب «الأساليب» لَمَا ذكرَه، إلا أن يضُمَّ إليه منازعةَ الإمام في جوابه عنه، وليس بسبيلٍ من ذلك كما أوضحتُ في التوزيع على مختلفين.

والعجبُ من الشيخ الإمام أكبرُ (١) منه؛ فإنه كان يَنظُر «الأساليب»، وأما الرافعي فما أعرف أنه وقف على كتاب «الأساليب».

### فَصْلُ

وأكثرُ من ذلك مسائلُ اقتصر على نقلِها عن بعض المتأخرين، وهي مسطورةٌ في جادَّة كتب المذهب، بل ربما كانت منصوصة ، ألا تراه اقتصر على نقله عن [أ/٨٨/ب] «التهذيب»: «أنَّا إذا قلنا: يستوفي القِصاصَ بطريق الجائفة فقال: "أُجِيفُه وأعفو إن لم يمت" لم يُمكَّن، وإنما يمكَّن إذا قال: "أُجِيفُه ثم أحُزُّ رقبتَهُ"، وهذا رأيتُه منصوصًا في «الأم»(٢)، واقتصارُه على «التهذيب» هنا كاقتصاره عليه في قوله: «ولو قال: "إن دخلتِ الدار أنتِ طالق"، وترك حرف الجزاء، فقد أطلق في «التهذيب» وغيرِه أنه يُحمَل على التعليق. . . » إلى آخر ما نقله عن البوشنجي (٣).

والمسألةُ من كبار مسائل محمد بن الحسن وأبي العباس بن سُرَيج، زعم

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (وأكبر)، والمثبت بلا واو من بقية النسخ، إلا أنه في ز، ك، ص: (أكثر).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم: (١٣/٦)، التهذيب: (٧/٤)، الشرح الكبير: (١٠/٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٥٨/٦)، الشرح الكبير: (٩٠/٩).



محمَّدٌ أنَّ الطلاق يقع في الحال؛ إلغاءً للشرط لفقدان الجزاء، ورَدَّ عليه أبو العباس وقال: «إعمالُ الكلام أولى من إهماله، فيُحمَل على التعليق، ولا يَضُرُّ حذفُ الفاء» ، وقد ذكر المتقدمون الفرعَ هكذا خلافًا وتعليلًا ، آخِرُهم ابن الصباغ والمتولي، نعم، البغوي لم يُجْرِ لمحمَّد وأبي العباس ولا للمأخذ ذِكرًا، بل اقتصر على قول أبي العباس فتبعّه الرافعي(١).

ولنَعُد إلى مسألة الجائفة، ثم قال الرافعي نقلًا عن «التهذيب»: «وإنه لو أجافه ثم عفا عُزِّر على ما فعل ، ولم يُجبَر على قتله »(٢) ، كذا لفظُه ، وفيه قصور ، كان ينبغى أن يقول: ولم يَجُّز له قتلُه بعد العفو ، وكم من لفظةٍ مستدركة .

في لفظةٍ أتى بها مقيَّدةً وكان الصواب أن يجِيء بها مطلَقةً ، كقوله في «باب الخلع»: «ويجوز أن يكون وكيلُ الزوج والزوجة ذميًّا»، كان الصواب أن يقول: «كافرًا»؛ لأنَّ الحربيَّ مثلُه، وكقوله فيه فيما إذا قالت: "أَبِنِّي"، فقال: "أَبَنتُكِ": «إنهما إن نوَيَا نَفَذَ»، ولا حاجة إلى نِيَّتِها؛ إذ لا تأثير لها في الطلاق، فالصواب الاقتصار على نيته (٣).

ومِثلُه: قال في «الرهن» قُبَيل «الباب الثاني» في القبض: «إنَّ ابن كِج حكى وجهًا أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال»(٤). كان الصواب أن يجعل موضع

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠١/٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/٨٤) و(٨/٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤٧١/٤).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

«الطفل»: «المحجور»، إذ لا اختصاصَ للطفل، بل المجنون ونحوُّه مِثلُّه.

ومِثلُه \_ ولكنه يحتمل البحث \_: قال في «باب القضاء على الغائب»: «إذا ثبت على الغائب دَينٌ ، وله مالٌ حاضر ، فعلى القاضي توفيةُ الدَّين منه إذا طلب» (١) . وقَيْدُ الحاضر يُفهِم أنَّ ماله إذا كان غائبًا لا يجب الإذنُ في التوفية ، وذلك لا يتجه إذا كان الغائبُ غيرَ خارج عن حدِّ عَمَلِه ، أما الخارجُ فموضِعُ نظر ، ولل أجد فيه صريحَ نقل ، والأرجح في نظري أنه لا يأذن ، ولكن يُنهي الحال إلى حاكم تلك الناحية ، وكلامُ الرافعيِّ في أوائل الركن الثالث في كيفيَّة إنهاء الحكم إلى القاضي الآخرِ يدُلُّ له ؛ لأنه قال: «قد يكون للغائب مالٌ حاضرُ يمكن توفير (٢) الحقِّ منه ، وقد لا يكون ، فيسأل المدعي القاضيَ إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب» (٣).

ومِثلُه: «إذا باع المكاتَبَ كتابةً فاسدةً، أو المبيعَ بيعًا فاسدًا، وهو جاهلٌ بالفساد؛ فطريقان» (٤) ، لا حاجة لقوله: «وهو جاهلٌ بالفساد»؛ لأنَّ العالِم فيما يظهر كذلك، فإنه لو أوصى به عالمًا بالفساد جاء الخلاف.

ومِثلُه: ذكر قولَ الأصحاب: "إنَّ الحاكم يُؤدِّي النجومَ من مال المكاتب إذا جُنَّ»، وأنهم أطلقوا ذلك، وقيَّده الغزاليُّ بما إذا رأى المصلحةُ في التأدية، بخلاف ما إذا رأى ضياعَهُ بالعتق، ثم قال: "وهذا جيدٌ، ولكنه قليل النفع مع

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ك، ق: (توفية).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في ظ٢: (كانت).

قولنا: إنَّ السيد إذا وجد له مالًا يستقِلُ بأخذه ، إلا أن يقال: الحاكمُ يمنعه من الأخذ» ، وقلَّةُ النفع موجودةٌ ولو قيل: للحاكم منعه ؛ لأنَّ للسيد حينئذِ الفسخَ ، فيستقلُ بأخذ المال والعبد (١).

واعلم أنَّ كلامَ الغزالي هذا أصلٌ في قول شيخ الإسلام عزِّ الدين بن عبد السلام في القواعد في الكفَّارة غيرِ المرتبة: «إنها إذا وجبت زمنَ الغلاء قُدِّم الإطعامُ على الإعتاق، لا سيَّما إذا كان الرقيق عاجزًا عن الاكتساب»، قال: «فإنَّ إعتاقَه يضُرُّ به وبالمساكين» (٢).

ومِثلُه: إذا طلَّق زوجته فجُنَّ ، هل للوليِّ ارتجاعُها؟ وسنذكر هذه المسألة [أ/٨٩/أ] فيما بعدُّ.

فهذه القيود منها ما يَظهر أنَّ الصواب حذفه ، ومنها ما يَقبَل البحث ، وليس شيءٌ منها كالقيد الذي استدركه الشيخ برهان الدين بن الفِركاح على قول الرافعي في قسمة المتشابهات: "إنَّ القول بأنها بيعٌ لا يمكن إجراؤه على إطلاقه» (")، حيث قال: "وكذلك القول (٤) بأنها إفراز ؛ لأنَّ النصف الذي نالَ أحدَهما كان لصاحبه منه النصف ، وذلك بيع ، فلا يُطلَق القولُ بالإفراز أيضًا ، فإنَّا نمنع أنه كان لصاحبه ، ونقول: إنَّ الشارع جعل القسمة تُبيِّن أنَّ ما خرج لكلِّ منهما هو الذي يملكه ، وكان مع التزاحم لا يتبيَّن » فإنَّ كلام الأصحاب صريحٌ في ذلك ، حتى نقل الرافعيُّ في «كتاب الطلاق» عن القاضي الحسين أنه شبَّه الخلافَ في

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: قواعد الأحكام: (١/١٧٧، ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) زاد في ك: (علىٰ قول الرافعي).



طلاق إحدى المرأتين إذا عيَّنها هل يقع من حِين (١) اللفظ أو التعيين = بالخلاف في أنَّ القسمة بيعٌ أو إفراز؟ وإنَّا إن جعلناها إفرازًا قلنا: إنه تبيَّنَ بالأُخَرةِ ما كان حقًا لكلِّ منهما(٢).

والإمامُ أيضًا حكاه عن القاضي، وصرَّح بأنه لا يَثبُّت لواحدٍ منهما على قولِ الإفرازِ مِلكٌ مجدُّد، ويضاهيه أنَّ المطلَّقة هي المعيَّنة، ومثلُ هذا لا يُقدُّر على القول بأنها بيع؛ إذ لا سبيل إلى أن يقال: كان كلَّ منهما مالكًا لنَصِيب صاحبه.

ولقد استحسنَ الإمامُ تشبيهَ القاضي وقال: «قد بالغ في استنباط ذلك، وأحسنَ في إيضاح وجه الشبه»، وإن كان ـ أعني: الإمامَ ـ ذكرَ بعد ذلك بنحو سطرٍ أنَّ الخلاف في الطلاق المبهم يَنتظِم بدون هذا التشبيه (٣).

ورُبَّ قيدٍ لا يزيد معنَّى جديدًا، وإنما قُصاراه الإيضاح، كقوله في «الرهن»: «كلُّ ما يُزيل المِلك كالبيع، والإعتاق، والإصداق، وجَعْلِه أُجْرةً في إجارة ؛ فإذا وُجِد قبل القبض فهو رجوعٌ عن الرهن ، وفي معناها الرهن والهبة من غيره مع القبض »(٤) ، انتهي ، ولا معنى لقوله: «من غيره» ، إذ لا فرق بين الرهن منه ومن غيره في بطلان الرهن الأول.

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (حيث)، وساقط من ك، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤٥/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٢٥٦/١٤)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٧٧٤).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

وأمثلةُ هذا النوع كثيرة ، وقد نبَّه النووي منها على قوله في «باب الجعالة»: «لو رفع اليدَ عن الدابة وخلَّاها في مضيعة فهو تقصيرٌ مُضَمِّن» ، فقال: «لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة»(١).

قلت: ولا إلى قوله: «مُضَمِّن» بعد قوله: «تقصير»، وهل هو إلا كقوله في «كتاب الشهادات»: «إنَّ السائل تُقبَل شهادته إلا أن يُكثِرَ الكذبَ في دعوى الحاجة وهو غير محتاج»، فما قوله: «وهو غير محتاج» بمحتاج بعد قوله: «يُكثِرَ الكذبَ في دعوى الحاجة» (٢).

هذا، ومن عادةِ الرافعي المناقشة (٣) في دون ذلك، ألا تراه في «باب الخلع» شاحَحَ في تقييد الخمر إذا غُصبت بـ «الاحترام» ؛ لأنها إن لم تكن محترمة لم تُغصب ؛ لأن الغصب الاستيلاءُ على حقّ الغير، ولا حقّ في غير المحترمة ، فلينازَع في هذه القيود على حدّ نزاعه في هذا القيد (٤).

وليست كمناقشته الغزالي في قوله: «مهما اشتبه إناء تُيُقّنت نجاستُه بمشاهدة أو سماع من عدلٍ بإناء طاهر = لم يَجُز أخذ أحد الإناءين إلا باجتهاد وطلبِ علامة تُغلّب ظن الطهارة»، حيث قال: «إنه ليس في الجمع بين الاجتهاد وطلبِ علامة تغلّب الظن إلا الإيضاح»(٥)، فإن لك مناقشتَه في المناقشة بأن

انظر: روضة الطالبين: (٥/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٣/١٣). وقولُه: (وهو غير محتاج، فما ٠٠٠ في دعوى الحاجة) زيادة من ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (للمناقشة) ، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٤، ٧٧).

تقول: قد يُحترَز بقوله: «وطلبِ علامةٍ» عن قولِ بعض الأصحاب: «لا يُشترَط في الاجتهاد طلبُ علامة ، بل يأخذ بما سبَقَ وهمُه إليه»(١).

ولا كمناقشته الأصحابَ في قولهم ـ ومنهم صاحبُ «التنبيه» ـ: «تُفضَّل الأَمَة ذات الجمال على غيرها من الإماء في الكسوة»، حيث قال: «التفضيلُ لا يختصُّ بالكسوة، بل الطعام كالكسوة» (٢)، فإنه مدخولُ ، بل التفضيل يختصُّ بالكسوة، وبه صرَّح صاحب «البيان»، وهو مقتضى إيراد المحاملي، ووجهُه ظاهر ؛ لأنَّ جنس الطعام غالبُ قُوت البلد، فلا يختلف، وقد جرت العادةُ بتفاوت ذاتِ الجمال وغيرها في الكسوة دون الطعام.

### فَصْلُ

ورُبَّ لفظٍ يزيد تشويش الفهم، مع كونه مُستَغنَّى عنه، كقول الغزالي في الإجارة: «وشرطُها الإضافة إلى العين لا إلى المنفعة» (٣)، فقوله: «لا إلى المنفعة» حشوٌ ربما يشوِّش الفهم، فإنَّ «لا» عاطفةٌ، وظاهرُها: لا الإضافة إلى المنفعة، وهذا إلى المنفعة، فيرجعُ حاصلُه إلى أنه ليس شرطُها الإضافةُ إلى المنفعة، وهذا لم يقل به أحدٌ حتى يُنفَى، من أجل ذلك قال ابن الرفعة: «هذا مما يدِقُّ فهمُهُ» (٤)، وحاول الشيخُ الإمامُ تقريرَه بما لا يُنكر معه أنَّ الغزاليَّ كان غنيًا عنه، وإن صحَّ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٣)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه صـ ٢١٠، الشرح الكبير: (١١٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/٥/١١)٠

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإن صحَّ) زيادة من ز، ك، ق.

تنبيه:

ليس من هذه الأبواب نحو قول خَطيب العلماء في «الأم» في «كتاب الشهادة على الجناية»: «لا يُقبَل في القتل، وجراح العمد، والحدود ـ سوى الزنا ـ إلا عدلان» (١) ، انتهى ، فإنَّ قوله: «سوى الزنا» قيدٌ احترز به عن مفهوم كلامه ، لو لم يذكره كان مفهومُه خاليًا عن هذا القيد: ثبوتُ الزنا بعدلين ، ومعلومٌ خلافُه ، فاحترز عنه فصار قوله: «سوى الزنا» قيدٌ لإخراج الزنا من هذا الباب تعظيمًا لخطره ، فإنَّ نصابَه أربعة ، لا لأنه يَثبُت برجلٍ وامرأتين أو شاهدٍ ويمين ، وحسَّنَ هذا وضوحُ أمرِه ، فليس كغيره .

### فَصْلُ

ربَّما عكس فجاء بمطلق موضع مُقيَّد، وذلك أكثر من عكسه، فلْيُقتصر من غريبه على قوله في أوائل «باب العدة»: «ألا ترئ أنَّ الاعتقاد الصحيح» إلى قوله: «كما إذا أُكرِهَ على الإسلام بالسيف لا يبالَى، ونُدِيرُ الحكم على الكلمة» (٢)، فهذا في الحربيِّ يُكرَه على إنشاء الإسلام، أما على الإقرار به (٣) فنبَّه الروياني على أنه لا يُعتبر، وسيأتي، وأما الذميُّ فالصحيح عنده أنَّ إسلامه مكرَهًا لا يصح.

ومِثلُه: قولُه في القضاء عندما ذكر الخلافَ في انعزال نُوَّاب القاضي بموته: «إنه يتخرَّج عليه أنه هل للقاضي عزلُ الخليفة؟»(١) ، \_ يعني: خليفته \_ بالتشهِّي

<sup>(</sup>١) انظر: الأم: (١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (به) زيادة من ز،ك،ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤٤٣/١٢).

لا لموجِبٍ، والجمهورُ على جوازه؛ لأنه استنابَهُ عن نفسه لا للناس، فهو كوكيله، نقلَه صاحبًا «الحاوي» و «البحر» (١)، وكنّا نسمع الشيخ الإمامَ يجزم به ويقول: «يُستحَبُّ [١/٨٨/ب] له مع ذلك أن لا يفعله إلا لمصلحة؛ لِمَا فيه من كسرِ القلوب بلا مُوجِبٍ».

و جَزمُهُ به بناءً على الصحيح ، وإلا فالخلافُ فيه يَخرُج من كلام «الحاوي» والرافعي (٢) ، وإليه أشار الروياني بقوله في «البحر»: «ويجِيء على قولِ مَن قال: خليفةُ القاضي لا ينعزل بموته: أنه ليس له عزلُه مع سلامة حالِه أيضًا» (٣) ، انتهى وأما عزلُه لمصلحةٍ فليس مرادَ الرافعي ، ولا يختلفون في جوازه .

### فَصْلُ

وربما جاء بلفظٍ كالمستغنى عنه، كقوله في «باب الرهن» قبل «الباب الثاني»: «وحيث جاز للوليِّ الرهنُ فالشرط أن يرهن من أمينٍ يجوز الإيداع منه» (٤)، فلا حاجة لقوله: «يجوز الإيداع منه» بعد قوله: «أمين».

وهو كما قدَّمناه في قوله: «مُضَمِّن» بعد قوله: «تقصير»، وقد كان في أحدهما كفايةٌ.

### فَصْلُ

ربما ضَرَّ وأوهَمَ مسألةً مستقلةً ليس الأمرُ فيها على ما أوهَمَ ، كقوله: «فيما

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٢٣٣/١٦)، بحر المذهب: (١٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (والرافعي) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحر المذهب: (١٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٠/٤).

إذا جنى العبد جناية توجب المالَ ، وعفا المجنيُّ عليه عن أرشها ، ثم مات بالسِّراية ، أو اندملَ الجُرحُ ، ثم عفا في مرض الموت (()) ، فقولُه: ((أو اندمل . . . )) إلى آخره ، عجيبٌ ؛ فإنه بهذا التقدير لا يكون قاتلًا ، ويصحُّ العفوُ جزمًا ، نبَّه عليه ابن الرِّفعة .

### فَصْلُ

ورُبَّ لفظٍ قَلِقٍ عاصٍ لا يكاد يُفصِح عن المراد، كقوله في الإجارة في تعليم القرآن: «كلُّ أحدٍ يختصُّ بوجوب التعليم، وإن كان نشرُ القرآن وإشاعتُه من فروض الكفايات» (٢). فلقد استعملتُ ذهني في أن أفهم عنه ما يصحُّ انطباقُ هذا اللفظ عليه فما تهيَّأ لي، وقد جعل الوالدُ هي موضِع «التعليم» «التعليم» وأما النووي فبقَى لفظ «التعليم» إلا أنه زاد حرفَ النفي فقال: «لا يختصُّ».

### فَصْلُ

ورُبَّ قَلِق يُنبئ عن المعنى لكن بتعشف، كقوله \_ وقد ذكر أنَّ الذميَّ إذا سرق من مال المصالح يُقطَع \_: «ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند حاجتهم؛ لأنه إنما يُنفِق للضرورة وبشرط الضمان، وذلك لا يُسقِط القطع، كما أنه يُنفِق على المضطر من بيت المال بشرط الضمان، ولو سرق في غيرِ حالة الاضطرار وجب القطع»(٣).

فقد قال ابن الرِّفعة: «لم أفهم معنى قوله: ولو سرق في غير حالة الاضطرار

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/٦٠)، روضة الطالبين: (٥/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٨٧/١١).



وجب القطع ، مع حكايته الخلافَ في سرقة الغنيِّ من مال المصالح» .

قلت: وصواب الكلام أن يقال: كما أنَّ المضطر يأكلُ مالَ الغير بشرط الضمان، ولا يصيرُ ذلك شُبهةً في القطع (١) إذا سرق ماله في غير حالة الاضطرار، وكذا ذكره في «التهذيب» (٢) ، وإياه أرادَ الرافعي ، والفرق بين هذا اللفظ والمتقدم قبلَه \_ وإن اشتركًا في القلق \_ أنَّ هذا تبيَّن المراد منه، وذاك لم يتبيَّن منه مرادٌّ يصحُّ عليه اللفظ.

ومثله: قال في «باب الهدنة» فيما إذا هاجرت إلينا منهم مسلمة ، وتوجُّهت إليهم منا مرتدَّةٌ مهرُها أكثرُ من مهر التي هاجرت: «صرفنا مقدارَ مهر المهاجِرة إلى زوجها ، والباقي إلى زوج المرتدَّة »(٣) . [١/٩٠/١] هذه عبارته ، واعترضها الشيخ زين الدين ابن الكتناني(٤) بأنَّ هذا الحكم غلط، وأقول: ليس إلا غموضًا في العبارة، وصوابها: قاصَصْنا بمقدار مهر المهاجِرة، وطالبنا زعيمَهم بالفاضل، فإذا جاء دفعناه مع القدر الذي قاصَصْنا به إلى زوج المرتدَّة.

والحاصل: أنه إذا لم يتساوَ المقداران فالفاضلُ لنا نطالب زعيمَهم به ، كما أنَّ الفاضل لهم نرسلَه إليهم، هذا مرادُ الرافعي، وبه صرَّح الماوردي فقال: «إن استويًا في القدر برئت الذمَّتان، وإن فضَلَ لنا رجعنا بالفضل عليهم، وإن فضَلَ لهم دفعنا الفضلَ إليهم، ودفع الإمامُ ما قاصَصَهم به من بيت المال إلى مستحقّه

<sup>(</sup>١) زاد في ظ١ بخطِّ صغير: (كما) ، وليست في سائر النسخ ، ولا يظهر وجهها في السياق .

<sup>(</sup>۲) انظر: التهذيب: (۲/۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس زين الدين أبو حفص ابن الكتناني الدمشقي، توفى سنة: ٧٣٨ه، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢٧٦/٢).

من المسلمين<sup>(۱)</sup>، وكتب إليهم أن يدفعوا ما قاصصونا به إلى مستحقّه من المشركين»<sup>(۲)</sup>.

### فَصْلُ

ورُبَّ لفظٍ لا يُنبئ عن المعنى الذي عُنِي به إلا بتقديمٍ وتأخير ، مثل قوله: «لا ينبغي أن يوصِي بأكثر من الثُّلُث» ، صوابه \_ وهو مرادُه \_: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وبه عبَّر النووي أوَّلاً .

وقولُه: فيما إذا ازدحم الخصوم على باب القاضي: «وما ينبغي أن يُفرِّق بين أن يكون المسافر مدَّعِيًا أو مُدَّعَى عليه»، صوابه: وينبغي أن لا يُفرَّق، وبه عبَّر النووي أيضًا.

وقد تعاكسًا، فعبر النووي (٣) بالصواب ثانيًا في هذين الموضعين (١).

وفي «باب الأذان» قال الرافعي في المسجد له مؤذنون: «لا يُستحَبُّ أن يتراسلوا»، وهذا هو الصواب في التعبير، فعبَّر عنه النووي بقوله: «يُستحَبُّ أن لا يتراسلوا»، فاقتضى أنَّ ترك التراسُل مسنون (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (من المسلمين) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الحاوي-

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٣٦٨/١٤).

<sup>(</sup>٣) كذا ز، ك، ص، ق، وفي بقية النسخ: (هو) بدل (النووي).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، م، س: (هنا) بدل: (في هذين الموضعين)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٥) انظر مسألة الوصية في: الشرح الكبير: (٢٢/٧)، روضة الطالبين: (١٠٨/٦)، ومسألة ازدحام الخصوم في: الشرح الكبير: (٤٩٧/١٢)، روضة الطالبين: (١٦٤/١١)، ومسألة الأذان في: الشرح الكبير: (٤٩٥/١٤)، روضة الطالبين: (٢٠٦/١).

ثم اشتهر هذا بين الناس، والحكم غيرُ مسلَّمٍ فيه، فقد جزم صاحبُ «الحاوي» بأنه لا بأس باجتماع المؤذِّنينَ دفعةً واحدةً في البلد الكبير كالبصرة، قال: «لأنَّ اجتماع أصواتهم أبلغُ في الإعلام»، وتبِعَه صاحبُ «البحر»، ونقلَه عن النص، قال الماوردي: «وليتَّفِقوا(١) في الأذان كلمةً كلمةً ؛ فإنه أبْيَنُ »(٢).

فقد وضَحَ أنَّ لفظَ النووي غيرُ مسلَّمِ الحكمِ على الإطلاق، وبتقدير تسليمِه فلفظُ الرافعي لا يقتضيه، والذي يظهر أنه إنما أراد تأدية المعنى الذي قاله الرافعي، وعدمُ الاستحباب أعمُّ من استحباب العدم.

أما ترجيحُ الرافعي عدمَ استحباب ذكرِ الحاجِّ ما أحرم به في تلبيته ، فإن أراد استحبابَ العدمِ فقد وافق قولًا رواه الماوردي ، وجزم به ابن الصباغ ، وقال : «إنه الذي قاله الشافعيُّ في عامَّة كتبه» ، وهو ما في أكثر نسَخِ «التنبيه» (٣) ، وإلا فقد اجتمع في المسألة قولان ووجهُ: عدمُ استحبابه ، واستحبابُ عدمه ، والتخيير .

### إشارة:

قدَّمنا ترجيحَ أنَّ الواجبَ عند تعذُّر شطر الصداق قيمةُ النصف لا نصفُ القيمة ، وحاولنا في «التوشيح» ردَّ كلامِ مَن عكسَ التعبيرَ ولم يحاول الفرق = إلى أنَّ هذا مقصودَه ، بدليل تعبير صاحب «التنبيه» تارةً بهذا ، وتارةً بهذا ، وكذلك الغزاليُّ عبَّر بالصواب في «الصداق» ، وعكسَ في «باب العتق» .

وبتقديرِ الصواب يتبيَّن لك أنَّ الواجبَ على الشريك الموسِرِ إذا أعتق قيمةً

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (ويسعوا)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٩/٢)، بحر المذهب: (٤٣١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه صـ ٧١، الشرح الكبير: (٣٦٦٦٣)، كفاية النبيه: (١٦٦/٧)،

حصَّةِ شريكه لا ما يخُصُّه من قيمةِ جميع العبد باعتبارِ التوزيع ، حتى إذا كان العبدُ يساوي ثلاثمئة ، ونصفُه يساوي مئة ، فأعتق أحدُ الشريكين نصفه ، وسرى إلى النصف الآخر = لا يلزمه إلا مئة .

وبهذا صرَّح القاضي أبو الطيب كما رأيتُه في كتابه «شرح الفروع» في «باب العصب»، ونقله عنه ابن الرِّفعة في «المطلب» في «باب العتق»، وقال: «إنه ظاهرُ التوجيه»، قال: «وحينئذٍ فإذا أطلقنا نصفَ القيمة \_ وهو ما ذكره الغزالي \_ فالمرادُ قيمةُ النصف»، قال: «وفي النفس مع ذلك منه شيءٌ، فإنه لو أتلف شخص عبدًا بين اثنين وجب عليه قيمتُه لهما، وقياسُ المذكور هنا(۱) أن يضمن لكلِّ منهما قيمةَ نصفه؛ لأنه لم يُتلِف عليه إلا نصفًا، والفرق بينه وبين شطر الصَّداق أنه لمَّا كان الواجبُ ردَّ نصفِه ناقصًا لدخول مالكه على ذلك؛ لم يضمن الا قيمته، ولا كذلك هُنا»، قال: «وبالجملة فالمنقول ما ذكرناه»(۲).

### فَصْلُ

ورُبَّ لفظٍ منقلِبٍ ، كنقلِه عن بعضهم أنَّ ساكني المدينة ومكَّة والبصرة ليسوا كفؤًا لساكني الجبال ، والمراد: أنَّ ساكني الجبال لا يكافئونهم ، فانقلب اللفظ (٣).

وأعجَبُ من انقلابِه قولُ ابن الرِّفعة: «لو عَكَسَ كان أولى كما هو معروفٌ في باب اللقيط»؛ فإنَّ لفظ الأَولى يُؤذِن بتردُّدٍ ما ، وليس محلَّ تردُّد(٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (هنا) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج: (١٠/٧٧٤).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في الشرح الكبير ، وهو في الروضة عن الصيمري ، انظر: روضة الطالبين: (٨٣/٧) ،
 النجم الوهاج: (١٣٠/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (١٨/١٨).

ومِثلُه: قولُه: «ليس المسلم أهلًا لنكاح المجوسيَّة»(١) ، والمراد: ليست المجوسيَّة أهلًا لنكاحه.

ومِثلُه: إجارةُ المرهون بدَينِ حالٌ أو مؤجَّلٍ يَحِلُّ (٢) قبل انقضاء مدَّتها ، ذكرَ ومِثلُه: إجارةُ المرهون بدَينِ حالٌ أو مؤجَّلٍ يَحِلُّ (٢) قبل انقضاء مدَّتها ، ذكرَ أنَّ صاحب «التتمة» قال: «تَبطُلُ في قدْر الأجل ، وفي الزائد قولاً تفريقِ (٦) الصفقة ، الصفقة ، وهو في «التتمة» على الصواب ، وقد ذكرنا هذا (٧) في «التوشيح» .

وهذه استدراكاتُ لفظيَّةٌ ، لنا بالرافعي أسوةٌ حيث اعترض الغزاليَّ بمثلها ، ألا تراه وقد اعترض قولَه في تغيُّر الماء: «وإن زال بطرح التراب فقولان ؛ للتردُّد في أنه مزيلٌ أو ساتر» ، فقال: «مع فرض المسألة في الزوال كيف ينتظم التردُّد في أنَّ الحاصل زوالٌ أم لا؟»(٨).

مع أنه وقع في مثل ذلك فقال في بابَي «الإقرار» و «الحوالة» تبَعًا للغزالي: «ولو أقرَّ بحريَّة عبدٍ، ولو باع عبدًا ثم توافَقَ المتبايعان على أنه حُرُّ الأصل» (٩)،

انظر: الشرح الكبير: (٢٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يَحِلُّ) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تفريق) زيادة من ظ٢، ك، ق٠

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في الشرح الكبير، وهو في الروضة. انظر: روضة الطالبين: (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (في) زيادة من ز، ك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تفريق) زيادة من ق·

 <sup>(</sup>٧) كذا في ظ١، ز، وفي م، ص: (وهذا ذكرناه)، وفي س: (وهكذا ذكرناه)، وفي ظ٢: (وقد ذكرناها).

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (١/٦٤)٠

<sup>(</sup>٩) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٣٩) و(١٨٦/١٣).

فيقال له: «حريَّة عبدٍ» لفظُّ يُشبه المتناقضَ على حدٍّ اعتراضكَ في الزوال بعينه.

وقريبٌ من هذا قولُه فيما إذا وطِئ السيدُ المكاتَبةَ: «وقد ذُكِر أنَّ ابن كَجًّ حكى وجهًا أنه لا يُعزَّر، وحقُ هذا الوجه أن يطَّرد في نظائره»(١)، فلِقائلٍ أن يقول: حقُّ كلِّ شيءٍ أن يطَّرِدَ في نظائره، فهذا كلامٌ لا حاصِلَ له، إنما الشأن في تعيين نظيرٍ ثم إجراءِ [أ/٩٠/ب] الوجه فيه، وقد فعلتَ ذلك، ألا ترئ أنك حكيتَ في «كتاب النكاح» وجهين في تعزير الأب إذا وطئ جاريةَ الابن، والأبُ نظيرُ السيد، وقد طرقه الوجه وإن لم يكن نظيرًا، فما البحث بشاملٍ له.

أما ابن الرِّفعة وقولُه في مسألة الدعوى على المقِرِّ بأنك أقررتَ لي بكذا ، وقد ذكر إفهامَ الإمام سماعَها جزمًا في العين إذ قال: هي مِلكي (٢): «قضيَّةُ هذا أن تجريَ في كلِّ صورةٍ تشابهها» = فليس كقول الرافعي ؛ لأنَّ ابن الرِّفعة عيَّن نظيرًا واستدركه ، وقد تكلَّمنا عليه في «التوشيح» في «باب الدعوى».

## فَصْلٌ في ألفاظٍ مبهمة

منها: قوله في «باب الحجر» بعدما ذكر أنه ليس لغير القاضي (٣) إقراضُ منها: قوله في «باب الحجر» بعدما ذكر أنه ليس لغير القاضي وغيره» (٤) ، فإنه يحتمل مال المحجور: «وسوَّى أبو عبد الله الحَنَّاطي بين القاضي وغيره» (٤) ، فإنه يحتمل التسوية في المنع وفي الجواز ، وهما وجهان ، وكلامُه في «كتاب الأقضية» يعيِّنُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٦٢/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: كفاية النبيه: (٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (ليس لغير للقاضي) ، وفي ك: (ليس للقاضي) ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨٣).





### أنَّ الأول مرادُّه.

ومنها: قوله في النذر: «وأنه لو نذر أن يتيمَّم فالمذهب أنه لا ينعقد نذرُه» (١) المحصية الله على الله يكون مقابِلُ المذهب: أنه يلزمه كفَّارةُ يمينٍ كما في نذر المعصية على قول ، ويحتمل أنه [يُحَبُّ] (٣) عليه بناءً على أنَّ تجديده مستحبُّ إن تُصوِّر .

ومنها: قوله في النفقات على قولِ الغزالي: «وله منعُها من صومٍ نذرته بعد النكاح»: «ومفهومُه عدمُ المنع فيما قبله»، قال: «وهذا الفرق فيما إذا نذرت أيامًا معيَّنةً، أما عند الإطلاق» إلى قوله: «ونقل إبراهيم المرُّوذِي (٤) فيه وجهين، سواءٌ نذرته قبلَ النكاح أم بعده» (٥). فالضمير في (١) «فيه» يحتمل أن يعود إلى النذر (٧) المعيَّن، وعليه جرى في «الشرح الصغير»، وإلى المطلق، وعليه جرى النووي في «الروضة».

ومنها: قولُه في الحيض: «لا فرق في سنِّ الحيض بين البلاد الحارَّة وغيرها، وعن الشيخ أبي [محمد] (٨) أنَّ الأمر في البلاد الحارَّة على ما ذكرناه،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٦١/١٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (ويحتمل)، والمثبت بلا واو من بقية النسخ أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٣) في ص: (يحبب) ، وفي م: (يجب) ، وفي سائر النسخ بلا نقط ، ولعلَّ المثبت ما يناسب السياق ، ويشهد له ما في ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: (المروروذي).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٢٠/١٠)، روضة الطالبين: (٩/٦٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: (في) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ظ١، ظ٢: (النظر)، والمثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٨) في النسخ: (حامد)، والتصويب من الرافعي والروضة، وقد أشار في حاشية ز إلى الصواب دون تصحيح عليه، ولعله بخط ابن قاضي شهبة.

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

وفي الباردة وجهان ١٥٠١ ، فإنه أبهَمَ فيه معنى الوجهين .

ومنها: قال في النكاح قبل «الفصل السادس» فيما يجب على الولي: «ولو وكَّل رجلًا بقَبول بما زاد عليه» إلى وكَّل رجلًا بقَبول نكاح امرأة، وسمَّىٰ مهرًا؛ لم يصحَّ القَبول بما زاد عليه» إلى قوله: «هكذا فصَّل المسألة صاحبُ التهذيب» (٢) ، لم يُطلِق انتفاءَ الصحة كما فعل في «التهذيب» ، بل نسبَها إلى القَبول كما رأيت ، فقال: «لم يصح القبول» ، وتابعه الوالدُ في «شرح المنهاج».

وانتفاءُ صحَّة القَبول يَصدُق بانتفائها عن مطلَق قَبول النكاح ، فيكون النكاح فيكون النكاح فاسدًا ، وهو ظاهرُ كلام «التهذيب» ، فإنَّ عبارته: «ولو سمى قَدْرًا فقَبِلَ بأكثر لا يصح»(٣) ، وسياقُه قبله يُرشِدُ إلى أنَّ مرادَه: لا يصحُّ النكاح ، فتأمَّلُه .

ويَصدُقُ بانتفائها عن القبول بالمسمَّى لا عن مطلَقِ القبول، فيكون النكاح صحيحًا، ولكن بمهر المثل، وفي المسألة وجهان حكاهما إمام الحرمين قبل «باب الخُلع في المرض»، وعبارتُه: «اختيارُ الشيخ أنَّ النكاح لا ينعقد، وقال بعض الأصحاب: ينعقد، والرجوعُ إلى مهر المثل، والحكمُ بالانعقاد بعيدٌ في هذا الطرف»(٤)، انتهى.

وأظنه يعني بـ «الشيخ» هنا القفَّالَ؛ لأنَّ في كلامه هنا ما يرشد إليه، وإن كان كثيرًا ما يُطلِق «الشيخ» في غير هذا المكان على الشيخ أبي على، لكنى رأيتُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧٠/٧)، ٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (٥/٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (٤٨٩/١٣).

في «البيان»: «قال الصيمري: قال شيخٌ من أصحابنا: يَبطُل النكاح، والصحيح أنه يصحُّ، ولها عليه مهر المثل» (١) ، انتهى . ذكره في «باب ما يصح به النكاح» والصيمري سابقٌ على [١/٩١/١] القفّال، وأظنُّ أنَّ في النسخة نقصًا، وأنَّ اللفظ هكذا: قال الصيمري وشيخٌ من أصحابنا، ويكون رأى في «النهاية» لفظ «الشيخ» فما عرَف مَن المعنيُّ به، وزاد هو النقلَ عن الصيمري.

فرع: افتراقُ الزوجين \_ إذا قضيًا حَجَّةً فسدت بالجماع \_ في المكان الذي جامعَها فيه = واجبٌ في القديم، ومستحَبٌ في الجديد، وهذه عبارةُ أكثر الأصحاب: «الموضع الذي جامعَها فيه»، ومفهومُها أنه لا يُطلَب التفرُّقُ قبله ولا بعده، وصرَّح في «الروضة» باستحباب التفرُّق من حين الإحرام، ولم يذكر انتهاءَ مدَّته، وصرَّح القاضي أبو الطيب بأنهما لا يجتمعان إلا بعد التحلُّل، ولم يذكر ابتداءه (٢).

وكأنّ المختلف في أنه واجبٌ أو مستحبٌ: التفرُّقُ مكان الوقاع، أما قبله وبعدَه فمستحبٌ ليس إلا، أو: مكانُه وما بعده، بخلافِ ما قبله، أو يُجرَئ على مفهوم كلام أكثرهم من أنه لا يُطلَب التفرُّق إلا مكانَ الوقاع، كلَّ ذلك محتمل، فليُكشف عنه، فإني لم أُمعِن كشفًا.

### تنبيه:

قد قلنا: إنه لا وثوق بما يقع (٣) أثناءَ التعليل والحِجَاج، لا سيَّما في غير

<sup>(</sup>١) انظر: البيان: (٩/١٩٣)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (١٤١/٣)، كفاية النبيه: (٢٧١/٧).

<sup>(</sup>٣) زاد في ظ٢، ك: (في)٠

المظِنَّة ، وذلك فيما يتفق مَقُولًا من قِبَل مصنِّفه ، وأضعفُ من ذلك أن يكون كما يُحكَى (١) عن غير المصنف ، بأن يكون تعليلًا لمقالة ضعَّفها المصنف ، فلا يلزم من ذلك أن يكون موافقًا له على العلَّة ، بل جاز أن يكون التعليلُ من ذلك القائل .

وما يقع في الذهن من أنه إذا علَّل شيئًا \_ وإن كان ضعيفًا \_ بعلَّة سكَتَ عليها ؛ دلَّ على صحَّتها عنده ، وأنَّ أحد المتناظرَينِ لا يعتلُّ بما لا يوافقه خصمُه عليه = ليس بمستمر ، بل قد يُعلَّلُ المعلِّلُ على قضيَّة أصلِه ويسكت عليه المعترض ؛ للعلم بأنَّ للبحث معه في العلة مكانًا آخَر .

وقد قدَّمنا قولَ الوالد ﴿ لَيَ العَلَ التعليل من القائل»، وهذا صحيح، ألا ترئ أنَّ الرافعيَّ قال في الغُسالةِ: «إذا لم تتغيَّر فثلاثةُ أقوال» إلى أن قال: «ومنهم من يُعبِّر عن هذا الخلاف بالوجوه؛ لأنها غيرُ منصوصة (٢)، فقوله: «لأنها غير منصوصة حكاية عمَّن يُعبِّر بالوجوه، وليس معتقِدًا له، وإلا لَمَا افتتح الكلامَ بأنها أقوال، فإنَّ الأقوال لا تكون إلا مناصيص.

وقال في «باب حدِّ الزنا» فيمن أقرَّ باستكراه جارية ِ غائبٍ على الزنا: «إنَّ ابن سُرَيج قال: يُنتظَر حضور المالك؛ لجواز أن يقِرَّ بأنه كان قد وقف عليه تلك الجارية، فيصير شُبهة في سقوط الحد»(٣)، انتهى، وهذا التعليل من ابن سُرَيج، وقد عُرِف أنَّ الرافعي لا يوافقه عليه؛ لأنه والنوويَّ وأكثر المتأخرين رجَّحوا إيجاب الحدِّ على الموقوف عليه، وقال الرافعي في الوصية في الموصَى له بالمنفعة: «إن وطِئ لم يُحَدَّ، وفيه وجةٌ أنه يُحَدُّ»، واختصره في «الروضة» فقال:

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (كالمحكيّ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١/١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٣٠).

«لم يُحَدَّ على الصحيح المشهور»(١).

قال الشيخ الإمام في «باب الوقف»: «وهذا يناقض ما صحَّحه في الوقف من إيجاب الحدِّ على الموقوف عليه».

### تنبيه (۲):

ما ذكرناه من اعتماد المظِنَّة معناه: اعتقادُ أنه قولُ ذلك المصنف، لا أنه الحقُّ في نفس الأمر، فرُبَّ مكان ذُكِر في مظِنَّته على الخطأ أو على خلاف الراجح (٣)، وهو في غير بابه على الصواب أو على الراجح، بمعنى أنه لو عُرِض على مُصَنِّفِهِ لاعتمد ما قاله في غير بابه، ووقوعُ مثلِ هذا نادر.

ومن غريبه: إذا وُهِب للعبد بعضُ مَن يعتق على سيده ؟ جزم الرافعي في «باب العتق» عند كلامه على قول «الوجيز»: «ولو اشترى نصفَ قريبه» بأنه يسري على السيِّد تفريعًا على أنَّ قبوله لا يفتقر إلى إذنه ، محتجًّا بأنَّ قبوله كقبول سيده شرعًا ، ولم يزد النوويُّ على استشكال السِّراية ، مع أنَّ الرافعي في «باب الكتابة» رجَّح عدم السِّراية ، وأشار إلى استغراب الوجه [أ/١٨/ب] الذاهب إليها ، فإنه حكاه عن «الوسيط» وقال: «لم أجده في «النهاية»»(٤) ، والذي يَبِينُ لي في هذه المسألة اعتمادُ ما في «باب الكتابة» وإن كان في غير المظِنَة .

ومِثلُه: الوصيَّة بمالِ الغير، حكى فيها في «باب الوصية» وجهين، وزعم

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١١١/٧)، روضة الطالبين: (٦/٨٨).

<sup>(</sup>٢) في ك: (فصل)٠

<sup>(</sup>٣) في ك، ص، ق: (الأرجح).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٤٧/١٣) و (٣٢١/١٣)، روضة الطالبين: (١٣٥/١٢).



النوويُّ أنَّ الأفقه والأَجْرَىٰ على قواعد الباب الصحةُ (١)، وقضيَّةُ كلام الرافعي في «باب الكتابة» الجزمُ بمنعه، ذكره عند الوصيَّة بالمكاتب، ولعلَّ المنع أرجح، ولا يقال (٢): الوصيَّةُ بغير الموجود صحيحة، فبغير (٣) المملوك أولى ؟ لأنَّ غيرَ (٤) المملوك لمالكه به تعلَّق، وغير الموجود ليس للغير به تعلق.

ثم صورتُها أن يقول: "أوصيتُ بهذا العبد"، وهو مِلكٌ لغيره، أما إذا قال: "بهذا العبد إن ملكتُه"، فقضيَّةً كلام الرافعي في «باب الوصية» أنه مثله، فإنه سوَّىٰ بين الصورتين في حكاية الوجهين، وقضيَّةُ كلامه في «باب الكتابة» أنه يصحُّ جزمًا ، ولعلُّ الصحة فيه أرجح ، فهاتان مسألتان ، الأرجَحُ عندي (٥) فيهما ما ذُكِر في غير المظنة.

ومِثلُه: قولُ الرافعي في «كتاب(١) الصلاة» فيما إذا عَمَّ العذرُ جميعَ الوقت: «إنَّ أجرة تعليم الصبي الطهارةَ والصلاةَ \_ إذا لم يكن له مالٌ ولا لأبيه \_ على أُمِّه »(٧) ، فهذا مذكورٌ في مظِنَّته ، وقد ذكرَ مثلَه ابنُ السمعاني في «القواطع»(٨).

إلا أنه مُشكِل ؛ هلَّا كان الوجوب بعد الأب على الجدِّ كما في النفقة ؟ فإما

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٦/٧)، روضة الطالبين: (١١٩/٦).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (وإلا لقال)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (فبعين)، وفي ظ٢ ضبطها: (فتعين) و(فيعين) معًا، وفي ص: (فيعتبر) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (عين) ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عندي) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ -

<sup>(</sup>٦) في ك: (باب).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (١/٣٩٣).

<sup>(</sup>٨) جاء في حاشية ظ١: (هل ذلك عامٌّ في المشروعات المتعلقة بالعبادات، أم هو خاصٌّ بالواجبات؟).

أن يكون سبق قلم، أو يكون غير مسلوكٍ به سبيل النفقة ؛ لأنهم قالوا: يجب على الآباء والأمهات التعليم، فجُعِلت في منزلة الأب في وجوبه، وإما أن يُحمَل الأب على ما هو أعمُّ من الحقيقي والمجازي ؛ ليدخلَ الجدُّ قَبْل الأم.

وبالجملة أوضحُ من المذكور في المظِنَّة جزمُ الشيخين في «كتاب الصداق» بأنه لو أصدقها تعليمَ والدِها لم يصحَّ ، واستثنى صاحب «التهذيب» ما إذا وجب عليها ، فهذا منهما يدل على أنه لا يجب عليها بالأصالة ، وهو خيرٌ مما ذكراه في المظِنَّة .

ومِثلُه: نيَّةُ المقيمِ السفرَ لا تُصَيِّرُه مسافرًا بمجرَّدها، بل لا بُدَّ معها من السَّير؛ لأنَّ الأصل الإقامة، أما نية المسافر الإقامة هل تُصَيِّرُه مُقيمًا وإن كان سائرًا، أو لا بُدَّ من المكث؟ لأنَّ السَّير يُكذِّب النيَّة، وليس الأصلُ السفر، اقتضى كلام الرافعيِّ في «باب زكاة التجارة» الأول، وبه صرَّح البغوي في «التهذيب»، والثاني قضيَّةُ كلامه في «باب صلاة المسافر»، وجزم به الماوردي، وادَّعى النووي فيه القطعَ في «شرح المهذب» (۱)، لكن الأول عندي أرجح.

## الضَّرُبُ الثاني

أن يكون كلُّ منهما في مظِنَّته.

إما لأنهما وقعًا في كتابين كـ «الشرح الكبير» مع «الصغير» أو «المحرر»، أو «الروضة» مع «شرح المهذب» أو «تحقيق المذهب» للنووي، و «الكفاية» مع

<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوي: (۲/۵/۲)، التهذيب: (۳/۵/۲)، الشرح الكبير: (۲/۸/۲)، المجموع: (٤/٢٦، ٣٦١/٤). المجموع: (٤/٢٦، ٣٥٢).

«المطلب» لابن الرِّفعة ، و «شرح المنهاج» مع «شرح المهذَّب» و «شرح التبريزي» للشيخ الإمام.

وإما لأنَّ الموضعين مظِنَّتان له ، كمسألة التداوي بالخمر ، قد قدَّمنا ما فيها ، ولها موضعان: «باب الأطعمة» ، و «باب حدِّ الخمر» ، كما للذبح موضعان: «باب الطعمة» ، و أمثلتُه كثيرة ، و لا يخفئ في الأمرين أنَّ المقصود فيهما بالذات راجحٌ على المُستَطرَد .

فرع: القَذفُ على صورة الشهادة إذا لم يتمَّ العدد، وأوجبنا الحدَّ به؛ فهل يَفسُق المحدود؟ وللمسألة مظِنَّتان:

إحداهما: «حدُّ الزنا»، وفيه ذكرها الرافعي، وصرَّح بالتفسيق، وسبقه الماوردي والروياني وغيرهما، وأغربَ الشيخُ أبو حامدٍ فصرَّح في «التعليقة» بالتفسيق، وإن لم نوجب الحد.

والثانية: «كتابُ الشهادات»، وفيه ذكر الأكثرون المسألة (١).

وإن كان كلُّ منهما مقصودًا بالذات وهما في (٢) كتابٍ واحد فالمتأخر غالبًا هو المعتمَد.

وإن كانا في كتابين كمتن «الروضة» مع «شرح المهذب» فالمعتمّد «شرح المهذب»، ومتن «الروضة» محمولٌ على انصباب فكرِه إلى اختصار كلام الرافعي دون استيفاءِ النظر لنفسه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوي: (۳۲/۱۷، ۳۲۹)، بحر المذهب: (۱۳۰/۱٤)، الشرح الكبير: (۱۷۱/۱۱)، الشرح الكبير: (۱۷۱/۱۱)، كفاية النبيه: (۱۷۱/۱۹).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (مِن)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا.



وإن كانا في كتابين كـ «الشرح الكبير» مع «الصغير»، أو زيادة «الروضة» مع «شرح المهذّب» ونحوه، أو ابن الرفعة في شرحيه، أو الشيخ الإمام في شرحيه، فهذا على وجهين:

أحدهما: أن يُعلَم المتأخِّر منهما ؛ فهو قولُه .

واعلم أنَّ الرافعيَّ فرغ من «الشرح الكبير» في ذي القَعدة سنةَ ثلاثَ عشرة وستمئة ، وأظنُّ (١) «الصغيرَ» بعده ، ولا أعرف حالَ «المحرر» (٢) .

و ((الروضة) فَرَغَ منها النووي يوم الأحد خامسَ عشر ربيع الأول سنة تسع وستين وستمئة ، وبدأ في ((شرح المهذّب) [/١٩٢/] \_ كما رأيتُ بخطّه \_ يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتين وستين وستمئة ، إلا أنه تقطّع عليه فيه العمل ، ورأيتُ بخطه أنه بدأ في ((باب الأذان) يوم الأربعاء سابعَ عشري المحرّم سنة إحدى وسبعين وستمئة ، وختم ((الجنائز) ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وستمئة ، وفي ذلك اليوم بدأ في ((كتاب الزكاة)) ، وختم ((باب الإحرام)) يوم الاثنين تاسعَ شوّال من هذه السنة ، وفي ذلك اليوم بدأ براب صفة الحج) ، وختم ربع العبادات يوم الاثنين رابع عشري ربيع الأول سنة أربع وسبعين وستمئة ، وافتتح (البيع) فوصل إلى أثناء ((الربا)) ومات ولم يُعيِّن تاريخًا ، ومن هناك كمَّل الوالد .

ووقع في كلام شيخنا الذَّهبي أنه وصل إلى «باب المُصَرَّاة»، وذلك وهمٌّ

 <sup>(</sup>١) زاد في ظ٢: (أنَّ).

<sup>(</sup>٢) علَّق آبن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الإسنوي في أول كتاب الطهارة من المهمَّات: إنَّ المحرر متأخرٌ عن الشرح الكبير).

بلا شك، و «شرحُ المهذب» عندي بخطِّ النووي.

وأما (المطلب) فإنه بعد (الكفاية) بسنين كثيرة.

وأما الوالد فإنه في كلِّ بابٍ قد عيَّن تاريخَه ، والقطعةُ التي عمِلَها في «شرح المهذب» هي المعتمَدة على نظيرها من «شرح المنهاج» فاعرِفه .

وأما «تحقيق المذهب» للنووي فأظنُّه من أواخر مصنَّفاته، وقد يقع له ترجيحٌ في غير الكتب المذهبيَّة مخالفٌ لما فيها كـ«الرياض» و «الأذكار» و «التبيان»، والنَّفْسُ إلى ما يقوله في الكتب المذهبية أَمْيَلُ.

فهذا شأنُّ ما عُرِف تاريخُه.

والوجه الثاني: أن لا يُعلَم المتأخر، فهذا هو الذي يحتاج الحالُ إلى الترجيح فيه، وحسبك هنا<sup>(۱)</sup> أن تحفظ لسانك استعمالًا للأدب، وأن تعلم أنه لا لوم فيه على أحد، بل هو دليلٌ على قوة النظر، وكمالِ الدين، أما قوة النظر فلاختلافه باختلاف الأوقات، وأما كمالُ الدين فلعدم المبالاة عند ظهور الحق بإظهاره وإن كان تقدَّمَ خلافه.

وهذا بعينه قيل في القولين للشافعي ، فمَن لامهما في هذا فهو المُلام ، ومن أين يعرف العوامُّ أغوارَ الأعلام ، فقد يترجَّح اليوم ما كان الراجحُ في النظر أمس خلافة ، وذلك كثيرٌ جدًّا ، وقد لا يتبيَّن ترجيحٌ ألبتة ثم يتبيَّن ، وهذا أيضًا موجودٌ كثيرًا .

مثالُه: قال الرافعي في «فصل الكناية» في «الطلاق» في الفروع المنقولة

<sup>(</sup>١) في ك، ق: (وحظُّك هناك).

عن معلَّقات شُرَيح: «لو وكَّله بطلاق امرأته فطلَّقها ولم ينوِ عند الطلاق أنه يوقِعُ لموكِّله = ففي الوقوع وجهان»، ثم قال في أواخر فروع الطلاق: «الأقرب أنه لا يحتاج إلىٰ أن ينوي»(١).

وقد يُحاط من المنقول اليوم بما لم يكن أمس ، ألا ترى أنَّ الرافعي حكى في الفروع المنثورة قبل الصَّداق الخلاف في أنَّ الزوج معقودٌ عليه ، من غير إشارة إلى ترجيح ، ثم في «كتاب الطلاق» في مسألة «أنا منكِ طالق» قال: «إنَّ كونه معقودًا عليه غيرُ مَرْضِيًّ عند الأكثرين» (٢).

ومِثلُه: قال في الصلاة في إشارة الأخرس: «أجاب الغزالي في الفتاوى بأنها تَبطُل»(٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (۵۳۳/۸) و(۱۹۰/٦). وفي بعض النسخ تقديمٌ وتأخيرٌ في الفقرات بعد
 هذا الموضع، إلى أن تنتظم عند قوله: (فإن قلت: أنا لا أنكر...).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥٢١) و(٨/٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٨٩ ، ٨٨) ، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٨٩ ، ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوئ الغزالي صـ ٢٦.

قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه (١).

قال الرافعي (٢): «ورأيتُ بخط والدي حكايةَ وجه أنها لا تَبطُل»، ثم (٣) حكى في المسألة وجهين في «كتاب الطلاق»، وصحَّح عدمَ البُطلان (٤).

أما إذا أعطاه درهمًا وقال: «ادخُلْ به الحمَّام»، ففي تعيُّنِ صرفِه لذلك وجهان حكاهما الرافعي في «الشهادات»، والنوويُّ في «باب الهبة» عند اقتصار الرافعي على نقل (٥) تفصيل القفَّال (٢)، ولا ترجيحَ للرافعي فيهما، إنما رجَّح في الشاهد يُعطَى للمركوب عدمَ التعيُّن، ولا يلزم مثلُه في مسألة الفقير، بدليل أنَّ القاضي في «الفتاوى» جعل الخلافَ فيها مرتَّبًا على الفقير.

ووجهُه: أنه لا يَلزم من انتفاء التعيَّن في الواجب انتفاؤه في التطوَّع، ولا يصحُّ لابن الرفعة أن يأخذَ من هذا تضعيفَ تشبيهِ الرافعي الخلاف بالخلاف، ويقول: «كيف يُلحَقُ واجبٌ بتطوع؟!»؛ لأنَّ التشبيه لأصل الخلاف لا لاتفاق الترجيح، والمكانُ بمزيد إيضاحٍ في كتابنا «الأشباه والنظائر»(٧).

فإن قلتَ: أنا لا أُنكِرُ أنَّ اختلاف ترجيح الشيخين دليلُ علوِّ قدرِهما، بل

<sup>(</sup>١) قوله: (قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية للسبكي (٦/١٣٣). وقوله: (قال الرافعي) زيادة من ظ٢، ك، ق، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) في ك، ق: (قلت: ثم).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١/٢٥) و(٨٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: (الشهادات، والنووي في باب الهبة عند اقتصار الرافعي على نقل) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٣٣٤/٦)، روضة الطالبين: (٥/٣٦٩، ٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٧٣/١).



أقول: إنَّ مثل هذا يحتاج إلى الترجيح، فهلًّا ذكرًا ما استقرَّ عليه رأيُهما لِيَقتدي بهما من يَستفتي ولا يَضِيعَ باختلاف الفتاوي عليه؟

قلت: من أين لهما أنَّ رأيهما مستقِرٌّ ، وهما كلَّ وقتِ بصددِ تغيُّر الاجتهاد؟! وإنما ذاك على ما قَضَيَا، وهذا على ما يَقضِيَان، إنما القُصور في حقٍّ مَن يُنَقِّبُ عمَّا عليه الفُتيا؛ ليقلِّدَه تقليد العوام، فهلَّا عُدتَ باللوم على نفسك، وطالبتَها بالقُدرة على الترجيح وسلوكِ سبيلِ أحبار الأمَّة، وتركتَ عنك الاشتغال باختلاف كلامهم الذي هو دليلُ علوِّ قدرِهم، وانتقدتَه أنت عليهم.

فإن قلت: دع عني هذا ، فقد عرفتُه ولا أنكرُه ، إنما أتطلّب أن تُعرِّفني على أيِّ شيءٍ أعتمدُ؟

فالجواب: أنَّ ما كان من هذا القبيل فقد ذكرنا منه ما رجَّح الوالدُ فيه أحدَ الموضعين؛ ليكون ترجيحُه لأحد المكانين قاضيًا بأنه الراجح (١) في نفس الأمر، ثم قد يقوى مع ذلك أنه الراجح عند مَن تناقَضَ كلامُه أيضًا.

وهذا كالهبة بشرط الثواب؛ الصحيحُ عند الثلاثة أنها بيع؛ اعتبارًا بالمعنى، ثم وفَّى الشيخُ الإمام بتمام التشبيه فصحَّحَ ثبوتَ الخيارين \_ المجلس والشرط \_ فيها ، وأنه يجوز للولي أن يهَبَ مالَ الصبي بشرطِ ثوابٍ معلوم ، وقال: «إنَّ ذلك هو الذي تقتضيه قواعدُ المذهب».

وما ذكره من ثبوت الخيارين هو ما ذكراه في «باب الهبة»، لكنهما في «باب البيع» و«الحجر» قالا: «لا يَثبُتان؛ لأنها لا تسمَّىٰ بيعًا، ولا يَهَبُ الوليُّ

<sup>(</sup>١) في ك: (الأرجح)، وكذا في الموضع بعده.

بشرط العِوَض؛ لأنَّ الهبة لا يُقصَد بها العِوَض» (١)، فليكن المعتمد عنهما ما في «الهبة»؛ لجريانه على قاعدتهما وفاءً بتمام التشبيه.

ولي على هذه المسألة في كتاب «الأشباه والنظائر» كلامٌ طويل (٢)، وكذلك على قاعدتها المأخوذة منه، وهي: هل الاعتبارُ بألفاظ العقود أو معانيها؟ فإنها قاعدةٌ متبدِّدةُ الفروع غيرُ منصوصةٍ لصاحب المذهب.

وأنا إلى الآن لم أجد بين الأصحاب أصلًا استنبطوه ولا نص فيه إلا وقد تطرّق إليه بعض الاضطراب في فروعه، [١/٩٣/١] بحيث لا يمكن الترجيح في أصله، ومِن ثُمَّ لا تَستطيع أن تقول: الأرجح اعتبارُ اللفظ ولا المعنى؛ لاختلاف الفروع عليك.

ومن هذا القبيل ما قدَّمناه في الإبراء، والرجعة، والنذر، والخصوص هل يبطُلُ ببطلانه (٣) العموم ؟ كلُّ هذه أصولٌ مستنبطةٌ اضطربت فروعُها، فلَم يستمرَّ الترجيح في أصلِها على مساقٍ واحد، بخلاف الأصول المنصوصة للإمام الأعظم رضوان الله عليه، فإنها سليمة.

فإن قلتَ: فما حالُ ما لا تجد فيه ترجيحًا لوالدك وقد تناقضَ الكلام فيه؟ قلتُ: إن وجدتُ مكانًا مذكورًا في مظِنّته في موضعين، وقد تناقضَ القولُ فيه، وهو فيهما مقصودٌ بالذات = فما للناظر إلا النظر، ولا لمن ليس بأهل للنظر

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨)، روضة الطالبين: (٨/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر المسبكي: (١/٤/١).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (ببطلان)، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب، انظر الأشباه والنظائر للسبكي (٣).

إلا الوقف<sup>(۱)</sup> عن العمل، ولكن هذا نادرٌ جدًّا، وقد يكفي من الترجيح فيه ما لا يكفي في عنوه، وقد يُطلَق فيه الترجيح لمن لا يُطلَق له الترجيح في أمَّهات المسائل؛ للقناعة هنا بأدنئ نظرٍ دون الأمَّهات.

### الضرب الثالث

أن يكون كلِّ منهما مذكورًا في غير مظِنَّته، فإما أن يكون غير مقصودٍ أو يكون مقصودًا.

فالأول: مثاله قولُ الرافعي في «باب البُغاة»: «ولأنَّ الجزية أجرةُ دار الإسلام» (٢)، وقال في أوائل «باب الجزية»: «إنَّ الجزية مشتقَّةٌ من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياهم في دارنا، أو عصمة الدماء والذراري والأموال»، ثم قال بعده بنحو خمسة عشر سطرًا: «واحتجُّوا \_ يعني: الأصحاب \_ بأنَّ الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعِوض عن التقرير» (٣)، فكلُّ هذا وقع غيرَ مقصودٍ لنفسه ولا في مظِنَّته.

ومسألةُ أنَّ الجزية في مقابلةِ ماذا تُؤخذ خلافيَّةٌ شهيرة، وفيها لأصحابنا أربعة أوجه (٤):

أحدها: في مقابلة سُكنئ الدار.

والثاني: في مقابلة حقنِ الدم.

<sup>(</sup>١) في ق: (الوقوف)، وفي ك: (التوقف).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٨٤/).

<sup>(</sup>٣) انظر: كفاية النبيه: (١٥/١٧) و(١٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الأوجه في: كفاية النبيه: (١/١٧).

والثالث: في مقابلة تركِ قتالهم في دار الإسلام سَنَةً فصاعدًا.

والرابع: قال الإمام (١): «الوجه أن نجمع مقاصدَ الكفَّار ونقول: هي مقابَلَةٌ بالجزية».

وهذه المسألة ذاتُ الأوجُهِ لم يقصدها الرافعي بالذكر، وإنما وقعت له استطرادًا، فلا يُعتمَد على شيء من كلامَيْهِ فيها، بل يُتطلَّبُ كلامٌ غيرُه فيما يظهر، فإنه لم يَستوفِ لها النظر.

والثاني: مثاله: إذا وطِئ مَن يَحرُمُ عليه وطؤها من إمائه ، كأخته المملوكة له ، وقلنا بوجوب الحدِّ عليه = قال في «باب حد الزنا»: «لا يَثبُت النسب ، وقيل: يَثبُت» ، وبالثبوت جزم في «باب عتق أمَّهات الأولاد» ، وهو الوجه ، وهي آخِرُ مسألةٍ في «الرافعي» ، وذكر أنَّ الأصحاب قالوا: لا يُتصوَّر اجتماعُ هذه الأحكام \_ يعني: النسبَ والمصاهرة والاستيلاد \_ مع وجوب الحدِّ إلا في هذه الصورة على القول بالحد (٢) .

قلتُ: وقال الجُرجاني في «المعاياة»، والروياني في «الفروق»(٣): «لا أمَّ ولدٍ يمتنعُ وطؤها من غير تعلُّقِ حقِّ زوجٍ بها، إلا في مسألتين»، هذه وقيَّداها بأن يشتري أخته من الرضاع ويستولِدَها جاهلًا بالتحريم، ولا حاجة إلى هذا القيد؛ فإنَّ أخته من النسب كذلك ولو وطِئها عالمًا.

قالا: «والثانية: أن يكون لكافر أمُّ ولدٍ فتُسلِم».

انظر: نهاية المطلب: (٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٤٦/١١) و(٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٠/١).

قلت: وبقيت ثالثة: إذا وطِئ [٩٣/١] الأبُ أمَّ ولدِ ابنه بشبهةٍ فإنها تحرُمُ عليهما أبدًا.

### فائدة:

لا يخفى أنَّ الواقع استطرادًا، أو في غير بابه، وإن كان مرجوحًا بالنسبة إلىٰ غيره فإنَّ مرجوحيَّتَه تزداد في صور:

منها: أن يَرِدَ مطلَقًا وهو في بابه مقيَّد، فإنَّا نحمل المطلَق على المقيَّد في المقصودين، فما ظنُّك بمطلقٍ غير مقصود، أو في غيرِ بابه؟!

مثاله: إنكارُ الوكالة ، صحَّح الرافعي في «باب الوكالة» أنه إن كان لنسيانٍ أو لغرض ؛ لم يكن ردًّا ، بخلاف ما إذا كان تعمُّدًا لا لغرض ، وأطلق في «باب التدبير» أنَّ الأصحَّ ارتفاعُها بالإنكار<sup>(۱)</sup> ، ولا ريب في أنه محمولٌ على ما في «باب الوكالة».

ومِثلُه: ما قدَّمناه مما ذكرَه في أوائل «باب العدة» من صحَّة إسلام المكرَه، وإنما يعني به \_ إن شاء الله \_ الحربيَّ.

ومنها: أن يكون كلُّ منهما في محلًّ يمكن \_ ولو على بُعدٍ \_ ملاحظةُ التفرقة بينهما، كما قال الرافعي في الظافر بغير جنس حقِّه، كظافِر بثوبٍ ودَينُه حِنطةٌ: "إنَّ الثوب يباع بنقد البلد، ويُشترَى به الحِنطة»، قال: "وحكَى الإمامُ عن محققي الأصحاب جواز أن يشتري الحنطة بالثوب، ولا يوسطَ النقدَ بينهما، وقد سبق نظيره» (٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٥٦) و(١٣/٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٤٩/١٣)٠

### الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات



وليس مخالِفًا لجزمه في «باب التفليس» بوجوب بيع مال المفلس بنقد البلد حالًا ، ثم إن كانت الديون من غير جنس ذلك النقد ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهم . . . إلى آخر ما ذكره (١) ، وقد ذكرنا هذا المكان في «التوشيح» فلا نعيده (٢) .

ومنها: أن يكون كلُّ واحدٍ منهما مطلَقًا، غيرَ أنَّ القرائن تدلُّ على تقييدِ كلُّ منهما بقيدٍ ينافي الآخر، فلا مخالفة، بل لكلِّ محلُّ، وهذا سواءٌ كانا مقصودينِ وفي مظِنَّتهما أم لا.

مثاله: قولُ الرافعي في «باب السير»: «يجوز سبيُ (٣) منكوحةِ الذميّ»، مع قوله في «باب الجزية»: «إنَّ عقد الذمّة يَسْتَتْبعُ الزوجةَ»(٤)، فقد قال ابن الرفعة (٥): «محلُّ ما في «الجزية» زوجتُه الموجودةُ حين العقد، أو الداخلةُ تحت القدرة، وما في «السّير» زوجتُه التي تزوَّجها وتركها في دار الحرب، أو فيمن لم تدخل تحت القدرة»، وهذا صحيح، وليس هو من التناقض في شيءٍ.

ومثلُه: قال في أثناء (٦) «السِّير» فيما إذا أفلتوا الأسيرَ على أن يبعث إليهم مالًا: «إنه لا يجب بَعثُه»، وقال في آخر الباب: «لو قال الأسيرُ للكافر: "أطلِقني على كذا"، ففعَلَ ؛ لزِمَه ما التزم» (٧)، فمحلُّ الأول إذا مكَّنوه من الخروج وشرَطوا

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٩١).

<sup>(</sup>٢) زاد في ك: (هنا).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (سكنى)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/٥١١) و(٨٦/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: أسنئ المطالب: (١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٦) في ز: (باب) بدل: (أثناء).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (١١/١٥)، كفاية النبيه: (١١٢/١٧).



البَعثَ ، ومحلُّ الثاني إذا كان عندهم لا يمكِّنونه من الخروج إلا بالبذل.

ويَقرُبُ من هذا أنَّ الرافعي قال فيما إذا قال القاتل: "أنا صغير": «فلا قِصاص، ولا يمكن تحليفُه؛ لأنَّ التحليف لإثباتِ المحلوف عليه، ولو ثبت صباه لَبَطلت يمينُه» (١)، وذَكر ابن الرفعة في «المطلب» أنَّ عدم تحليفه قولُ القاضي أبي الطيب، وأنَّ ابن الصبَّاغ والماوردي حكيا عن المذهب أنَّ عليه اليمين، وأنَّ أبا إسحاق قال: «إذا أوجبناها أُخِرَت إلى البلوغ».

قلت: فأظنُّ أنَّ قول الرافعي: «ولا يمكن تحليفه» المرادُ به: في ذلك الوقت، ولم يُرِد أنَّ الخصومة تنقطع، بل إذا تحقَّق بلوغُه طلبناه باليمين، فلعلَّ الوجهين في أنه هل يُحلَّف الآن، ويكون الرافعي حينئذ جزم بالأرجح، فإنَّ الأرجح أنه لا يُحلَّف الآن، ولكن لا تنتهي الخصومةُ.

فإن قلت: أو يكون [١/٩٤/١] محلُّهما في أنه هل يُحلَّف بعد البلوغ مع الجزم بأنه لا يُحلَّف الآن .

قلتُ: لو حُمِل على ذلك لكان ما في «الرافعي» على خلاف الأرجح (٢)، ولا حامِلَ (٣) على الحمل على ذلك إلا استبعاد تحليف مَن لو ثبَتَ صباه لَبطلت يمينه، وقد رجَّح الرافعيُّ في «كتاب (٤) الدعاوى قولَ ابن القاصِّ فيما إذا جاء واحدٌ من الغُزاة يطلب سهمَ المقاتلة: «إنه يُحلَّف» (٥)، ونحن ذكرنا هذا في

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (الراجع).

<sup>(</sup>٣) في ك: (حاصِل).

<sup>(</sup>٤) في ز، م، ص: (باب)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٧٦)٠



«التوشيح»، فقد قيل على الجملة بتحليف مَن هذه صفتُه، فلا يَبعُدُ الخلافُ هنا.

ومنها: إذا غلب على الظن أنَّ أحد اللفظين غير مقصود به ما فُهم عنه من المخالفة ، كقول الغزالي: «وما عداها \_ يعنى الجنايات الموجبة للحد \_ يوجب التعزير »(١)، قد يُفهِم قولَه: «يوجب التعزير» أنَّ التعزير واجب، ويُتطرَّق منه إلى اعتراضِ عليه ، فإنَّ التعزير عندنا \_ معاشرَ الشافعيين \_ لا يجب ، وإنما يتبع الإمامُ المصلحةَ ، ولم يُحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة ، وفي حقِّ الله على وجهٍ ، وقد اتُّبع صاحبًا «التعجيز» و«التمييز» الغزاليَّ في هذه العبارة.

والخللُ هنا من الفاهم، فإنَّ معنى قوله: «يوجب»: يقتضي، وقد يقال: هذا<sup>(٢)</sup> مُوجَبُ هذا، أي: مقتضاه، لا أنه يصيرُ واجبًا شرعًا، وكذلك<sup>(٣)</sup> قال الغزالي عقِبَه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام، وقد يرى العفو»(١)، انتهى، فبَانَ بهذا معنى الوجوب في كلامه، وقد يقال: معنى الوجوب أنه يجب على مرتكب الذنب أن يمكِّن من نفسه ، أو أنه يجب شرعًا إذا تعيَّن مصلحةً .

ومنها: أن يقع ذكرُه للتمثيل مع ذكرِ غيره، فنعرف أنَّ الذهن سرئ إلى التمثيل به وعدِّه من غير تأمُّل مع غير شبهةٍ .

ومن غريب ذلك: الشهادة على اليد بالاستفاضة ، عدُّها الرافعي في أوائل الباب الثالث في «مستند علم الشاهد» مما لا يجوز ، فإنه قال: «إنَّ الأفعال كالزنا

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) في ق: (إنَّ هذا).

<sup>(</sup>٣) في ز، ق، ص: (ولذلك).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٩٣).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

والشرب» إلى أن قال: «وكون المال في يد الشخص مما يُشترط فيه الرؤية ، والاله و الشرب الشهادة فيه على السماع الشهادة فيه على السماع المسماع السماع السماع المسماع المس

قلت: وذاك بحثُ له هو<sup>(۳)</sup>، وليس هو المنقول، ألا تراه قال بعد ذلك بأوراق: «إنَّ<sup>(٤)</sup> ابن كجِّ ذكرَ أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة»، قال: «وقد ينازَع فيه؛ لإمكان مشاهدة اليد»<sup>(٥)</sup>.

واعلم أنَّ ما ذكرَه ابن كجٍّ هو منصوصُ الشافعي، نقَلَه أبو الحسن الجوري في «المرشد» وقال: «إنه متَّفقٌ عليه، وإن اختُلِف في ثبوت المِلك بالاستفاضة المذكور في غير مظِنَّته»(٦).

#### إشارة:

ما تقدَّم هو في أمرين تعارضًا ، سواءٌ أكان أحدهما في مظِنَّته دون الآخر ، أم كلُّ منهما في مظِنَّته ، أم في غير مظِنَّته ، وثَمَّ مسائلُ لم تُذكّر إلا في غير مظِنَّتها ، ولم يتناقض فيها الكلام .

وقد يقول فيها قائل: إنها تُعتمَد مطلَقًا؛ لِعدم ما ينافيها، والتحقيقُ أنه يُنظَر فيها، فإن وقعت في غير المظِنَّة غيرَ مقصودةٍ بالذات، وإنما دعا إليها استطرادُ الكلام = فلا بُدَّ من عَرضِها على ميزان التحقيق وما تقتضيه أصولُ قائلها، وإن

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (لا) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٥٥)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إن) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧٣/١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: أسنى المطالب: (٢) ٣٦٤/١)٠

وقعت في غيرِ مظِنَّتها ولكن مقصودةً بالذات فإنها تُعتمَد.

وقد عرفتَ ما نعنيه بالاعتماد، وهو أنا نُسنِدها إلى مصنِّفها، ونضيفها إلى قائلها، ونجزم القول عليه بأنه قولُه ومعتقَدُه، قد قاله عن قصدٍ ورويَّة، لا أنه الواقعُ في نفس الأمر، فإنَّ المصنف ربما أخطأ.

وللقسمين أمثلة كثيرة ، أذكر منها هنا ما لعلك لا تجد غيري سبق إلى التنبيه عليه .

## فنها الطهارة

مسألة: تنجُّسُ الخف بخرزِهِ بشعرِ الخنزير، المسألةُ المشهورة التي حكى فيها الرافعيُّ أنَّ أبا زيدٍ كان يصلي فيه النفلَ دون الفرض، وموضعُ المسألة الطهارة، ولم يذكرها الرافعيُّ إلا في أواخر الأطعمة (١).

ومنها: ذكر في «باب التيمم» أنَّ أبا عليِّ الزجاجي والماوردي وآخرين (٢) ذكروا في عطشان معه ماءٌ طاهرٌ وآخرُ نجِسٌ: أنه يشرب النجِسَ ويتوضَّأ بالطاهر (٣).

قلت: وهو ما ذكر الشيخ أبو حامد في «الرونق»، والمحاملي في «اللباب»، كلاهما في «باب الأشربة»: أنَّ الشافعيَّ نصَّ عليه في كتاب حرملة، لكن صحَّحَ النوويُّ أنه يشرب الطاهرَ ويتيمَّم، وهو الذي يَظهر إن كان النجِسُ مما تعافُه النفس (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٧١/١٢)٠

<sup>(</sup>٢) زاد في ظ١، ظ٢: (ما)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢١٢/١) ،

<sup>(</sup>٤) انظر: اللباب صـ ٣٨٩، روضة الطالبين: (١٠٠/١)، كفاية النبيه: (٢/٢٥).

ومنها: قال في «باب حد الخمر»: «النَّدُّ() المعجون بالخمر نجِس، قال في «الشامل»: ولا يجوز بيعه، وكان ينبغي أن يُجعَل كالثوب النجس؛ لإمكان تطهيره بالنقع في الماء، ومَن تَبَخَّر به هل يَنجُس؟ ذُكِرَ فيه وجهان بناءً على الخلاف في دخان النجاسة»(٢)، انتهى كلام الرافعي، وقد اشتمل على مسألتين: إحداهما من الطهارة، والثانية من البيع.

وقولُه: «ومن تَبَوَّرَ به ٠٠٠» إلى آخره ، الوجهان حكاهما ابن الصبَّاغ عن حكاية القاضي أبي الطيب.

وقولُه: «بناءً على الخلاف» ، هذه زيادةٌ زادها الرافعيُّ من قِبَل نفسِه ، جعلَها مأخذًا للوجهين [١/٩٤/ب] ، وفيها نظر ؛ فإنه لم يتمحَّض دخان نجاسةٍ ، وقد قال الرافعي قريبًا قبل ذلك: «إنَّ تطهيره ممكن».

والحاصل: أنَّ الوجهين في دخان النجاسة لا في دخان المتنجِّس، والموجود هنا متنجِّسٌ ممكن التطهير لا دخانُ نجاسة.

وأما قول الرافعي: «إنَّ النَّدَّ كالثوب المتنجس؛ لإمكان التطهير»، فقد يُمنَع إمكانُ التطهير ويقال: نَقعُه بالماء لا يقتصر على زوال النجاسة، بل يُذهِب ماليَّته بالكليَّة، ويُخرِجُه عن أن يُنتفَع به.

ومنها: لو قال في نيَّة الوضوء: "إن شاء الله" قاصدًا التبرُّك؛ صحَّ، قاله في «صفة الصلاة»، وقد قدَّمناه.

ومنها: تركُ مسحِ الخفِّ مكروةٌ لمن يجد في نفسه كراهتَهُ رغبةً عن السُّنَّة ،

<sup>(</sup>١) الند: عودٌ يُتبخَّر به، انظر: المصباح المنير: (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٨١/١١)٠

وكذا حكمُ سائر الرُّخص، صرَّح به الرافعيُّ آخرَ صلاة المسافر(١).

ومنها (٢): المشرك والمشركة يمكنان من المكث في المسجد واللعان فيه حال الجنابة، قال الرافعي: «هذا هو الظاهر»، وفيه وجه ، ذكره في «اللعان»، وموضعه «الصلاة» (٣).

ومنها: الأذانُ لا يتوقَّف الاعتداد به على النيَّة ، وإذا جوَّزنا الإجارة عليه فعلامَ تُؤخذ الأجرة ؟ فيه أوجُه ، المسألة مذكورة في «باب الإجارة» ، وحكى صاحب «البحر» في «باب إمامة المرأة» وجهين في احتياج الأذان والوقوف بعرفة إلى نيَّة (٤).

#### صفة الصلاة

ومنها: لو كبَّر للصلاة ثم كبَّر ثانيًا؛ بَطلت بالثانية وانعقدت بالثالثة، وهكذا، مِن شهيرات مسائل صفة الصلاة، وقد زادها النوويُّ فيه، ولم يذكرها الرافعيُّ إلا في «البيع» عند الكلام فيما إذا باع المبيع في مُدَّة الخِيار، وفي «الشفعة» عند الكلام في تصرفُّ المشتري في الشِّقص (٥).

ومنها: لو قال: "صلِّ لنفسك ولك دينار" فصلَّى ؛ أجزأته ، وظاهرُ كلامه أنه لا يستحقُّ الدينار ، ذكره في «الظهار» .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في ك، ق: (الحيض مسألة ومنها)

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٣٠٧/٢)، الشرح الكبير: (٦/٣/٦)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٣٠)٠

وكذلك بيعُ المسكن والخادم لستر العورة ذكرَه في «الظهار»(١).

وقال في «باب القَسْم والنشوز»: «لا ينبغي أن يتخلَّف بسبب الزِّفاف عن الجماعات . . . » إلى آخر ما ذكره .

وقال في «كتاب النكاح»: «إنَّ الزوجة الكتابية تُمنَع من البِيَع والكنائس كما تُمنَع المسلمة من المساجد» (٢).

وكلُّ هذه المسائل من «الصلاة».

ومن مُهمَّات المسائل في الدين، ولم يذكرها إلا في غير مظِنَّتها استطرادًا: صلاةُ التسبيح، والحديثُ عندي فيها قريبٌ من الصحة، قد خرَّجه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» (۳)، وقال الدَّارَقُطني: «أصحُّ شيءٍ في فضائل الصلوات فضلُ صلاة التسبيح» (٤)، ونصَّ على استحبابها من أصحابنا الشيخُ أبو حامد، والمحاملي، والشيخ أبو محمد، وولدُه إمامُ الحرمين، والغزالي، والروياني، والرافعي، والمتأخرون، آخِرُهم الوالدُ في «شرح المنهاج»، وغالبُهم لم يذكر المسألة إلا في غير مظِنَّها (٥)، وبحقً قال الروياني في «البحر» (١): «يُستحَبُّ أن يعتادها في كلِّ حين، ولا يتغافلَ عنها».

<sup>(</sup>١) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٣٠٨/٩)، خبايا الزوايا صـ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٨٤/٨) و( ( 8/4 ) ).

 <sup>(</sup>٣) انظر: سنن أبي داود (١٢٩٧)، سنن الترمذي (٤٨١)، صحيح ابن خزيمة (٢٢٣/٢، رقم:
 (١٢١٦)، المستدرك للحاكم (٢٦٢/١)، رقم: ١١٩١).

<sup>(</sup>٤) الأذكار للنووي: صـ ٠٣٠٨

<sup>(</sup>٥) انظر: اللباب صد ٩٣، نهاية المطلب: (٢٦٧/٢)، بحر المذهب: (١١٨/٢)، الشرح الكبير: (٦٧/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: بحر المذهب: (٦٠٦/٢)٠

ولا ينبغي أن يُغترَّ بما فُهِم عن النووي في «الأذكار» من ردِّها، فإنه اقتصر على رواية الترمذي، ورأى قولَ العُقيلي: «ليس فيها حديثٌ صحيحٌ ولا حسن»، والظنُّ به هِ أنه لو استحضر تخريجَ أبي داود لحديثها [۱/۹۰/۱] وتصحيحَ ابن خُزيمة والحاكم؛ لَمَا قال ذلك(۱).

ولم يَحسُن من ابن الجوزي ادعاؤه أنَّ حديثَها موضوع (٢).

وقد كان عبد الله بن المبارك يواظب عليها ، غيرَ أنه كان يُسبِّح قائمًا قبل القراءة خمس عشرة مرة ، ثم بعد القراءة عشرًا ، ولا يُسبِّح عند رفع الرأس من السجود ، وهذا يغاير حديث ابن عبَّاس هيه ، فإنَّ الذي فيه أنَّ الخمس عشرة بعد القراءة ، والعشرة بعد الرفع من السجدتين ، وجلالة ابن المبارك تُوقِف عن مخالفته ، وأنا أُحِبُ العمل بما تضمَّنه حديثُ ابن عبَّاس هيه ، ولا يمنعني من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقيام ، فإنَّ جلسة الاستراحة حيئذٍ مشروعة ، فلا يُستنكر الجلوس للتسبيح في هذا المحل .

وينبغي للمتعبّد أن يعمل بحديث ابن عبّاس هيئ تارةً، وبما عمله ابن المبارك أخرى، وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر، وأن يقرأ في كل ركعة بعد «الفاتحة» تارةً من طوال (٢) المفصّل، وتارةً الزّلزَال (٤) والعاديات وسورة الفتح (٥) وسورة الإخلاص، وتارةً ﴿ أَلْمَكُمْ ﴾ والعصر و ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَوْونَ ﴾

<sup>(</sup>١) وقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنها سنَّةٌ حسنةٌ ، انظره: (٣/٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: (١٤٣/٢)٠

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (بطوال) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي سائر النسخ: (الزلازل) .

<sup>(</sup>٥) المراد: سورة النصر،



## و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ .

وأن يكون دعاؤه بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدئ ، وأعمال أهل اليقين ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وجِد أهل الجنة ، وطِلبة أهل الرغبة ، وتعبُّد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم ، حتى أخافك ، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك ، وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحقُّ به رضاك ، وحتى أناصحك في التوبة خوفًا منك ، وحتى أُخلِصَ لك النصيحة حبًّا لك ، وحتى أتوكّل عليك في الأمور كلِّها ، حَسَنَ الظنِّ بك ، سبحان خالق النور .

ثم يسلِّم، ثم يدعو بحاجته، ففي كل شيءٍ ذكرتُ وردت سنَّةٌ.

وللحافظ أبي سعد ابن السَّمعاني في صلاة التسبيح مصنَّفُ لم أقف عليه، ولأبي موسئ المديني الحافظ<sup>(۱)</sup> كتابٌ حافلٌ سماه «دستور المذكِّرين ومنشور المتعبدين»، جمع فيه فأوعى، ذكر فيه جميع ما ذكرناه مسنَدًا، غيرَ أنَّ منه الضعيف، فينبغي عملُه وإن لم يصح؛ لأنه لا ينافي ما صح، لا سيَّما وهو في فضائل الأعمال.

وقد أحببتُ أنا مرَّةً أن تكون السور فيها أربعًا من الخمس المسبحات: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، إلا أني لم أجد في ذلك سُنَّةً، غير أنه ورد طِوالُ المفصل، وهنَّ منه، واسمهنَّ يناسب اسمَ هذه الصلاة.

وإنما أطلتُ في هذه الصلاة لإنكار النووي لها، واعتمادِ أهل العصر عليه،

 <sup>(</sup>١) هو: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الحافظ أبو موسئ المديني، توفي عام: ٥٨١ه،
 انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (٢/٠٤).

فَخَشِيتُ أَن يَغترُّوا بذلك ، فينبغي الحرصُ عليها ، وما مَن يستمع عظيمَ الثواب الوارد فيها ثم يتغافل عنها إلا متهاونٌ بالدين ، غيرُ مكترثٍ بأعمال الصالحين ، لا ينبغي أن يُعَدَّ من أهل الحزم في شيءٍ ، نسأل الله السلامة .

## الجنائز

أنثى فطلقتين"، ولدت دكرًا فأنت طالقٌ طلقة ، أو أنثى فطلقتين"، فولدت ميتًا ولم يُعرَف ، فهل يُنبَش قبرُه ليُعرف ؟ قال أبو العباس الروياني: «يحتمل وجهين» ، ذكره الرافعي في «الطلاق» قُبَيل التعليق بالحيض ، وقال النووي: «الراجح (٢) النبش (٣) .

## الحج

أمسألة (٤): مَن فاته الوقوف حتى طلع الفجرُ الثاني يوم النحر فقد فاته الحجُّ ويتحلَّل، فلو لم يفعل لم يبقَ محرِمًا (٥) ، قاله الرافعي في «باب صلاة الجمعة» في أثناء الاستدلال، وبه صرَّح الماوردي في «كتاب الحج» (٢).

﴿ مسألة (٧): قال في «كتاب (٨) النفقات»: «الأصحُّ أنَّ للزوج منعَها من

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.

<sup>(</sup>٢) في ك، ق: (الأرجح).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩١/٩)، روضة الطالبين: (١٥١/٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.

<sup>(</sup>٥) زاد في ص: (به).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (٤/٣٦ \_ ٢٣٨)، الشرح الكبير: (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٧) في ظ١، م، س: (ومن مسائل الحج)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

<sup>(</sup>۸) قوله: (کتاب) زیادة من ز، ص، ق.

المبادرة إلى الفرائض أوَّلَ وقتها ، بخلاف الحج (1).

مسألة (٢): وقال في «التفليس»: «لو كان [١/٥٥/ب] له ضَيعةٌ موقوفةٌ عليه،
 أو أمُّ ولدٍ؛ لم تجب إجارتُها لأجل الحج» (٣).

# البيع (١)

﴿ مسألة (٥): قال في «كتاب النكاح»: «لو قال: "بعني"، فقال البائع: "قد فعلتُ"، أو: "نعم"؛ صحَّ، وكذا لو قال البائع: "بعتُكَ، أقبلتَ؟ "، فقال المشتري: "نعم"، أو قال: "نعم" من غير قولِ البائع: "أقبلتَ؟ "، ولو قال: "بعتكَ"، فقال: "قبلتُ"؛ صحَّ، وحكى الحَنَّاطي وجهًا أنه لا ينعقد حتى يقول: "قبلتُ البيع"»(١).

ه مسألة (٧): وجزم في «الصَّداق» بأنه إذا قال: "بعتكَ على أن تعطيني عشرةً"؛ صحَّ، ذكره عند الكلام فيما إذا تزوَّجَها (٨) على أنَّ لأبيها ألفًا (٩).

وفي «باب (١٠) الخلع» مسائلُ كثيرةٌ من «كتاب البيع».

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٣٧)٠

<sup>(</sup>۲) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، م: (ومن البيع)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٧/٥/٥)، روضة الطالبين: (٣٧/٧).

<sup>(</sup>٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>A) في (ك): (إذا قال: تزوجتها)، وفي ك، ص: (إذا قال: تزوجها).

<sup>(</sup>٩) انظر: الشرح الكبير: (٨/٢٥٦).

<sup>(</sup>١٠) في ظ٢،: (كتاب)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

- ه مسألة (١): وفي «باب الإقرار» عن أبي العباس الروياني في «الجرجانيات»: أَنَّ "بعتكَ بدرهم فدرهم" بيعٌ بدرهمين، على قياس: "أنتِ طالقٌ فطالق "(٢).
- ﴿ مسألة: وذكر النوويُّ من زياداته: «ولو ولدت الجانيةُ لم يتعلَّق الأرشُ بالولد قطعًا» ، قال: «ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن» (٣) .

قلت: وذكره الرافعيُّ في موضعين، أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبَيلَ تزويج السيدِ أُمَتَهُ هل هو بالمِلك أو بالولاية؟ والثاني: قُبَيل الكلام في غُرَّة الجنين، فليس ذلك من الزيادات، وفي «باب الأطعمة»: «أنه يجوز للوليِّ بيعُ مالِ المحجور نسيئةً للمضطر»، وهي من مسائل «باب الحجر»(٤).

- أن مسألة: وفي «كتاب الدعاوى» عن أبي على الثقفي: «لو باع بيتًا من دار، وسمَّى له طريقًا، ولم يُبيِّن قدْره = لا يصح»(٥).
- ﴿ مسألة (٦): وفي (كتاب (٧) الهبة): (إذا باع لابنه من نفسه ، فهل يحتاج الى الإيجاب والقبول ، أو يكفي أحدُهما ؟ وجهان ، قال الإمام: وموضعُ الوجهين في شِقّ القبول ما إذا أتى بلفظٍ مستقل ، بأن يقول: "اشتريتُ لطفلي" ، أمّا لو قال:

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق، وكذا في الموضعين بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (٣٦٦/٩، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥١٥) و(١٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٥٨/١٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز،ك، ص، ق، وكذا في الموضع بعده.

<sup>(</sup>٧) في ز،ك، ق، ص: (باب)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنها نسخة.

"قبلتُ البيع"، فلا يمكن الاقتصارُ عليه بحال»(١).

﴿ مسألة: اشترى منه ثوبًا، وعاقد عقد السَّبق بعشرة، فإن جعلنا المسابقة لازمة ؛ فكالجمع بين بيع وإجارة، وفيه قولان، أو جائزة ؛ لم يجز ؛ لأنَّ الجمع بين لازم لازم لا يمكن، قاله الرافعي في «باب المسابقة» نقلًا عن الصَّيدلاني وغيره (٣).

﴿ مسألة (٤): ومن مليح مسائل البيع: ما ذكرَه الرافعي في «باب القراض»: أنه لو انفسخ البيع ثم أراد إعادته، فقال البائع: "قرَّرتُكَ على موجب العقد الأول"، وقَبِل صاحبُه = فوجهان: قال الشيخ أبو محمد: «لا ينعقد؛ لارتفاع العقد السابق، وهذا ابتداء عقد، وليس فيه لفظٌ صالحٌ للابتداء»، وخالفَه ولدُه الإمام (٥).

أنَّ الأوجُهَ في بيع الجارية المغنيّة مفرَّعةٌ على أحد الوجهين فيما إذا غصب جاريةً مغنيةً فنسِيت عنده الألحان؛ أنه لا يَرُدُّ ما نَقَصَ من قيمتها بسبب النسيان؛ لأنه مُحَرَّم (1).

ه مسألة: وفي «كتاب الهبة»: ولو باع على صورة العُمرى فقال: "ملَّكتكَ بعشرةٍ عمرَك" فيه خلافٌ بين أبي عليِّ الطبري وابن كج، وقد تقدَّم في «باب المرسل»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بين) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٩٢/١٢)٠

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز ، ص ، ق ·

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/٤٤)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٦/٣١٥، ٣١٤)٠

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

و مسألة: لو قال: "بعتك داري هذه" وحدَّدها وغلِطَ في حدودها؛ صعَّ البيع، بخلاف "الدار التي في محلة كذا" إذا غلِطَ في حدودها؛ لأنَّ التعويل على الإشارة.

فلو قال: "داري" ولم يقل: "هذه"، وغلِطً في التحديد، ولم يكن له دارٌ سواها = وجَبَ أن يصحَّ؛ تفريعًا على أصحِّ الوجهين المذكورينِ فيما إذا قال: "زوَّجتك بنتي فلانة" وذكرَ غيرَ اسمها، ذكرَ ذلك الرافعي في «النكاح»(١).

في الشراء على اليد في «الدعاوى»: إنه يجوز الاعتمادُ في الشراء على اليد على اليد على البالغ (٢) الساكت وهو مُسترَقُّ (٣)، واكتفى بأنَّ الظاهرَ أنَّ (٤) الحرَّ لا يُسترَقُّ خلافًا للشيخ أبي محمد (٥).

ه مسألة: وفي «باب الجزية» مسألةُ ما إذا باع الذميُّ الخمرَ بين يدي المسلم، وأخَذَ ثمنَها ودفعَها للمسلم عن دَينٍ له عليه؛ هل يُجبَر على القبول؟ والأصح: لا يجوز فضلًا عن الإجبار(٢).

﴿ مسألة: إذا تصرَّف أحدُ الشريكين هل يُحمل على الإشاعة ، أو يختصُّ تصرُّفه بنصيبه ؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها في «الأشباه والنظائر» ، وفيها خلافٌ وتفصيل ، وقد ذكرها الرافعيُّ في «الرهن» و «الشركة» و «الإقرار»

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٧/١٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، ق، ص، وساقط من م، س، وفي ظ١، ظ٢، ز: (البائع).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ز: (يسترق)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنَّ) زيادة من ز،ك، ص، ق، إلا أنها في ق: (بأن).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٦٩/١٣).

<sup>(</sup>٦) أصل المسألة في التهذيب، انظر: التهذيب: (٥٣٠/٧)، روضة الطالبين: (٣٢١، ٣٢٢).



و «الصداق» و «العتق» (١).

مسألة: وقال في «كتاب الكتابة»: «إنَّ الحمل يتبع الأمَّ في البيع ، حتى لو وضعت ولدًا وفي بطنها آخر ؛ فالولد الثاني مبيعٌ معها وإن كان الأول للبائع ، كذا ذكرَه في «التهذيب» ، وحكى الصيدلاني ما يقتضي خلافَه» (٢).

قلت: والمسألة عظيمة الخطب، طويلة الذيل، ذكرها الإمام في آخِر «النهاية»، والروياني في «الكتابة»، والبغوي استطرادًا، فتبعهم (٣) الرافعي، وقد بسطت الكلام عليها في موضع آخر(٤).

## العبد المأذون

ذكر في «كتاب التفليس» أنه لو باع شيئًا بغير إذن مولاه ، وفرَّ عنا على صحَّة البيع ؛ تعلَّق الثمنُ بذمَّته ، يُتَّبع به بعد العتق ، وفي ثبوت الخِيار للبائع (٥) أوجُه ، ثالثها: الأصحُّ يَثبُت إن لم يكن عالمًا (٦).

#### القرض

نَقَلَ في «الشُّفعة» عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئًا أخذه الشفيعُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥) و(٨/٧٢) و(٣٢/٤٤)، الأشباه والنظائر: (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٦١/١٣٥)٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، ظ٢، وفي ص: (والروياني، والبغوي، كلاهما في باب الكتابة استطرادًا، فتبعهما)،
 وفي بقية النسخ: (والروياني في الكتابة وسبقه البغوي استطرادًا، فتبعهما) إلا أنه في ك: (وسبقه)
 بدل: (وتبعه).

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (٣٢٨/٨)، التهذيب: (٨/٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) المراد بالبائع هنا سيِّدُ العبد المأذون.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٣)٠

بقيمته، وإن قلنا: المستقرضُ يرُدُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبنيُّ على الإرفاق، والشُّفعة ملحَقةٌ بالإتلافات (١).

#### الرهن

ذكر في «باب الظِّهار (٢)» أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (٣).

#### الحجر

﴿ مسألة (٤): ذكر في «باب الأطعمة» أنه يجوز للوليِّ بيعُ مالِ المحجور عليه للمضطر نسيئةً (٥).

﴿ مسألة (٢): وقال في «باب (٧) التفليس»: «إنَّ وليَّ الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يرُدُّه، ولا يَثبُتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعُه «باب الحجر» (٨).

#### الوكالة

وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد بردِّ المباح

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥٠٨/٥)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (الطهارة)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٦٨/٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٧) قوله: (باب) زیادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٤).

له»(١) ، ذكره أثناء تعليل ، وهو المشهور ، لكن في «المهذَّب» أنَّ للوكيل عزلُ نفسه ؛ لأنه أذِنَ في التصرُّف فجاز إبطالُه ، كالإذن في أكل طعامه (٢) ، وظاهرُ هذا ارتدادُ الإباحة إلا أن يُحمَل على إبطاله فعلًا بأن لا يأكل .

﴿ مسألة (٣): وذكر في «كتاب الطلاق» من مسائل الوكالة: أنه لو وكّل إنسانًا بالبيع في اليوم والغد [١/٩٦/١] وبعد الغد؛ فله الردُّ في بعض الأيام دون بعض.

أمسألة (٤): وفي الفروع آخِرَ الرد بالعيب، وكذا في «كتاب الرهن» قبل قوله: «وعلى الراهن مؤنةُ المرهون» = أنه لو وكَّل وكيلًا ببيعِ عبدٍ فرُدَّ عليه بالعيب؛ فالأصحُّ أنه (٥) ليس له بيعه ثانيًا (٦).

### الإقرار

ه مسألة (٧): من مليح المسائل: إذا أقرَّ لمنكِرٍ سُمِع إقرارُه به ثانيًا لغيره ، نقله في «الباب الثاني» من «كتاب اللقيط» عن ابن سُرَيج أنه ذكره محتجًّا به لمسألة أخرى ، وعليه كلامٌ ذكرته في «الطبقات» (٨).

﴿ مسألة: إذا قال: "ما تشهَدُ (٩) به عليَّ فأنت عدلٌ صادق"؛ لم يكن

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب: (١٧٧/٢)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>ه) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٨/٨٥) و(٤/٨٥).

<sup>(</sup>٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.

<sup>(</sup>٨) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣٨/٣)، الشرح الكبير: (٢٨/٦).

<sup>(</sup>٩) في ظ١، ظ٢: (إن شهدت)، والمثبت من بقية النسخ.

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

إقرارًا، قاله في «كتاب القضاء» في «الفصل الرابع» في التزكية، ويُطلَب الفرق بينه وبين: "إن شهِدَ فلانٌ وفلانٌ فهما صادقان"، أو: "إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان"، أو: "إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان"(۱) ، ففي كونه إقرارًا وجهان، ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلًا عن صاحب «الحلية»، وسكت على تصحيح أنه إقرار، قلت: وهو المجزوم به في «التنبيه» في مسألة: "إن شهد شاهدان"(۲).

مسألة (٣): وذكر في «الطلاق» من مسائل الإقرار أنه لو قال: "عليَّ ثلاثة أنصاف درهم"؛ فوجهان، أحدهما: يلزمه درهمٌ ونصف، والثاني: درهم.

﴿ مَسَأَلَةُ (١): وأنه لو قال: "لفلانٍ عليَّ نصفُ هذين العبدين" كان إقرارًا النصف من كلِّ منهما، فلو قال: "أردتُ به هذا العبدَ" لم يُقبَل.

ه مسألة (٥): وأنه لو قال: "له عليَّ نصفُ درهمين"؛ قال الشيخ أبو علي: «لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهمٌ واحد،

﴿ مَسَأَلَةُ (١): وأنه لو قال: "عليَّ ثُلُث درهمين" فالواجب ثلثًا درهم بلا خلاف (٧).

﴿ مسألة: لو قال: "اشهَدْ عليَّ بما في هذه القَبالة (٨)، وأنا عالِمٌ به"؛

<sup>(</sup>۱) قوله: (أو إن شهد شاهدان فهما صادقان) زيادة من ز، ق، ص٠

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه صد ٢٧٥، الشرح الكبير: (١/١٢) و (٥٠١/١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ١، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسألة) زيادة من ظ٢، ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢ ، ١٩).

<sup>(</sup>٨) القَبالة: بالفتح، اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودَين وغير ذلك.=



صحَّح الغزاليُّ أنه يشهد على إقراره إذا حفِظَها وأمِنَ (١) التحريف، وقطع الصيمريُّ بأنه غير إقرار، ذكره الرافعي في «باب القضاء على الغائب» (٢٠).

وقد تكلمتُ على المسألة في «الطبقات الكبرى» في ترجمة ابن الصلاح لمَّا ذكرتُ قوله: «إنَّ قول المرء: "اشهدُوا عليَّ بكذا" ليس بإقرار»، وأنَّ المسألة مصرَّحٌ بها في «عدة» الطبري، و (إشراف) الهَرَوي، ونازعتُ ابنَ الصلاح في فُتياه، فبيَّنتُ وأوضحتُ أنَّ تلك صيغة إقرارِ فيما لا يظهر غيرُه، وأنَّ تصحيح الغزالي شاهدٌ لها ، بل أفتى الغزاليُّ فيمن قال: "اشهدُوا عليَّ أني وقفتُ جميع أملاكي" بصيرورةِ الكلِّ وقفًا بهذه الصيغة، وفي ذلك ردٌّ على ابن الصلاح، وتأييدٌ لمن فهم من «الوسيط» خلاف ما قاله (٣).

#### الجعالة

إذا تعلَّقت الجعالة بمعيَّنِ بأن يقول: "إن رددتَ عبدي فلك كذا"؛ ففي اشتراط قَبوله وجهان ذكرهما الرافعي في «باب المسابقة» نقلًا عن الإمام (٤).

#### اللُّقَطة

ذكرَ في «الرهن»: أنه لو غصَبَها من يد الملتقِط، فردُّها على الملتقِط؛ لم يَبرَأ من الضمان (٥).

انظر: المصباح المنير: (٢/٨٨٤).

<sup>(</sup>١) في ز: (حفظها من).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: (١٦/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٣/٤/٧)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/٣٣، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٩١/١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤٩٩/٤).



#### الفرائض

﴿ مسألة (١): إذا وطِئ اثنان امرأةً بشبهة ، وأتت بولد ، واشتبه الحال ؛ فللأم من ماله الثُّلُث ، فإن كان لها ولدان آخران فوجهان ، أحدهما: الثُّلُث ؛ للشك في أنهما أَخَوان للميت ، والثاني: السُّدس ؛ لأنه المستيقَن ، ذكره في تداخل العِدَّتين (٢).

مسألة: إذا مات زوج أمّ الولد وسيّدها، ولم يُعلَم السابق؛ فلا ترث من الزوج؛ لأنّا لا نعلم حريّتها عند موته، والأصلُ دوام الرق، فإن ادّعت عِلمَ الورثة بحريّتها يوم موت الزوج، فعليهم الحلِف على نفي العلم، ذكره في «الاستبراء» (٣).

#### الوديعة

ذكر في «الرهن» أيضًا أنه لو غصبَها من المودَع، ثم ردَّها عليه؛ برِئ، وفيه وجه (١).

هسألة (٥): وذكر في «الجراح» مسألة ما إذا وثب الصبي وأتلف ماله المودع، وقد قد مناها (١).

#### W.

<sup>(</sup>١) قوله: (مسألة) زيادة من ز.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٢/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٢٢١/١٠).

#### الجنايات(١)

قال في «كتاب الرهن»: «إذا جنى العبدُ المشترَك، وأدَّى أحدُ الشريكين نصيبَه؛ انقطع التعلُّق عنه»(٢).

## التعزير (۴)

ألقذف، فإن لم يتفق تعزيرُه حتى بلغ فعن القفّال: يسقط عنه التعزير ...» إلى آخر القذف، فإن لم يتفق تعزيرُه حتى بلغ فعن القفّال: يسقط عنه التعزير ...» إلى آخر ما قاله (٥)، ومن العجيب وهم بعض الناس على صاحب «البحر»، فعزا إليه أنه حكى وجهين في وجوب حدِّ الزنا على الصبي، وذلك غلطٌ فاحش بيَّنتُه في «الطبقات»، لم يقله (٢) صاحبُ «البحر» (٧) ولا أحد.

# الذبائح(٨) والأطعمة

﴿ مَسَأَلَةُ (٩): نقل في «باب صَول الفحل» عن إبراهيم المروذي (١٠): «أنَّ

<sup>(</sup>١) في ظ١، م، س: (ومن مسائل غُرَّة الجنين والقسامة)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، م: (ومن مسائل التعزير)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٤) قُولُه: (مسألة) زيادة من ز، ق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/٣٦٧)٠

<sup>(</sup>٦) في ص: (ينقله).

<sup>(</sup>٧) قوله: (ومن العجيب وهم ٠٠٠ ينقله صاحب البحر) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٨) في ظ١، م، س: (ومن مسائل الذبائح)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٩) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق.

<sup>(</sup>١٠) في م، س: (المروروذي).



الحلال إذا قتل دابَّةً دفعًا ولم يُصِب المذبَح لم يحِلُّ ، وإن أصاب فوجهان ؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل» ، انتهى (١) ، وقضيَّته أنَّ المُحْرِم إذا قتل صيدًا صالَ عليه فلا يَحِلُّ بطريق أُولي، وهو فرعٌ مليح.

### السابقة(٢)

قال في الطلاق قبل التعليق بالحيض: لو أخرج رجل دينارًا للمتسابقَيْنِ وقال: «من جاء منكما أولًا فهو له»، فجاءا معًا، لم يستحقًّا شيئًا (٣).

### الأمان(٤)

﴿ مسألة (٥): ذكر في «الإيلاء» أنه لو حلف لا يطأ فلانةً ، فوطِئها بعد الموت؛ فأوجُّهُ، ثالثُها: الفرق بين ما قبل الدُّفن وبعده.

﴿ مَسَأَلَةً (٦): وأنه لو قال لزوجته: "والله لا أطؤكِ"، أو: "إن وطئتكِ فعبدي حُرِّ"؛ يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنا بلا خلاف، وأنَّ الإمام قال: «الذي أراه أنَّ الإتيان في غير المأتئ كالإتيان في المأتئ في حصول الجنث »(٧).

قلت: وحكى الغزاليُّ فيه وجهين في الفتاوى ، ورجَّح عدمَ الحِنث(^).

<sup>(</sup>١) انظر: خبايا الزوايا صـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (ومن مسائل المسابقة)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩٩/٩).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (ومن كتاب الأيمان)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز،ق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/٩٦) و(٩/٩٩) و(٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: فتاوئ الغزالي صـ ١٠٤٠



## الدعاوي(١)

﴿ مسألة (٢): قال في «باب الإقرار»: لو شهدت بيِّنةٌ أنَّ فلانًا أقرَّ بأنَّ له دارَ كذا ، وكانت مِلكه إلى أن أقرَّ ؛ كانت الشهادة باطلةً ، وقد حكاه العبادي عن نصِّ الشافعي، وتردُّد ابنُ الرِّفعة في سماع هذه الشهادة إذا كان المقَرُّ له يقِيمها (٣) ؛ لأنها (٤) شهادةٌ لمن لا يدَّعيها وهو المقر (٥).

#### الشهادات

حكى في «باب الدعاوى» وجهين في جَرح الشهود، هل يكفي فيه شاهدٌ ويمين؟ بناهما على خلافٍ حكاه ، ورجَّح فيه ما قضيَّتُه: أن يكون الراجح (٦) عنده عدمَ الاكتفاء.

وبهذا يُعلَم أنَّ قوله في «باب الشاهد واليمين»: «إنَّ مما لا يَثبُت إلا بشاهدين جَرِحُ الشهود» = مطّرِدٌ، وأنّ استثناء ابنِ الرفعة منه (٧) تكذيبَ المدَّعي لشهودِه قائلًا: «إنه يُحكم فيه بشاهدٍ ويمين كما قاله في البحر»(^) = غيرُ مسلّم عند الرافعي، وغيرُ محتاج أن يُعزى إلى «البحر»، وفيه وجهان منقولان، فلو

<sup>(</sup>١) في ظ١: (ومن الدعاوي)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ص: (مقيمها).

<sup>(</sup>٤) كذا في ز،ك، وفي بقية النسخ: (لأنه).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) في ك، ق: (الأرجح)٠

<sup>(</sup>٧) قوله: (منه) زیادة من ز، ص، ق.

<sup>(</sup>٨) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٨٥) و(١٣/ ٢٠٥)، كفاية النبيه: (١٨٦/١٩)، ١٨٥).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بِفُوائد سرضات هُوَا لَكُلام في المناقَضَات محشُوًّا بِفُوائد سرضات

استحضر ابنُ الرفعة ما في «باب الدعاوى» من الوجهين لَمَا قال ذلك ، وهذا مِن آفَةِ وضع الشيء في غير مظِنَّته .

## ومن مسائل القسمة(١)

حكى في «باب الرهن» وجهًا أنه لا حاجة إلى إذن الشريك [١/٩٦/ب] في قسمة المتماثلات؛ لأنَّ قسمتَها إجبار، والمذهب أنه لا بُدَّ من مراجعته (٢).

ه مسألة (٣): وكثرت منه حكاية وجوه لا ذِكرَ لها في مظِنَتها ، كوجه حكاه في «باب الظهار» فيمن نوى استباحة صلاة بعينها: أنَّ الاستباحة تقتصر عليها ، وهو خلاف المجزوم به في «باب الوضوء» ، وإنما حكى فيه الوجه فيمن نفى غيرَها (١).

﴿ مسألة: وقال في «الظهار» أيضًا: «قيل: لو سمع المتيمِّمُ إنسانًا يقول: "عندي ماءٌ أودَعنيه فلانٌ ماءً"»، ولم يغندي ماءٌ أودَعنيه فلانٌ ماءً"»، ولم يذكره في التيمُّم، وقد حكاه القاضي الحسين في «باب التيمم» من «فتاويه» عن شيخه القفَّال (٥).

﴿ مسألة (٦): وحكى في «النكاح» عن ابن حربويه اجتنابَ الحائض في

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (القسمة) دون قوله: (ومن مسائل).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوئ القاضى حسين صـ ٥٦، الشرح الكبير: (٩٠٨/٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.

جميع بدنها ، ولم يذكره في «الحيض»(١).

 مسألة: وفي «اللعان» عن حكاية الإمام وجهًا ضعيفًا أنه يُتصوَّر احتلامُ الصبي بعد مضِيِّ ستة ِ أشهرٍ من السنة التاسعة ، وأنَّ على هذا الوجه لو أتت بالولد كما طعن (٢) في العاشرة ؛ لم يلحقه » ، قال: «وهذا لم يَجْرِ له ذكرٌ في «الحجر » (٣).

وحكى في «باب الكتابة» وجهًا عن الشيخ أبي محمد قاله ابن كجِّ احتمالًا: إنَّ من شرط المشتري القدرةُ على دفع الثمن (٤).

وحكى في «باب الهبة» وجهًا أنَّا إذا فرَّعنا على أنه يجوز رهنُ الدُّين؛ افتقر إلى القبض، ولو استحضره (٥) ابن الرِّفعة في مظِنَّته لَمَا اقتصر على عزو المسألة إلى «البيان» (٦).

ه مسألة (٧): وفي أواخر «باب الإجارة» وجهًا أنه لو استعار شيئًا ليؤجره جاز ، و لا ذكر لهما (^) في «باب الرهن» (٩).

مسألة: وقال في أواخر «باب النذر»: «أغربَ ابنُ كِجِّ فحكى وجهاً أنه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٨١/٨)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (طعنت)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤٠٨/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في ك، وفي ظ٢ محوٌّ موضعه، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (استحضر).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٦١٧/٦).

<sup>(</sup>٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.

<sup>(</sup>A) أي: لهذه المسألة والتي قبلها.

<sup>(</sup>٩) انظر: الشرح الكبير: (٦/٨٨).

## الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات



لا يجوز الوقف على البنيان»، إلى أن قال: «ولا أدري هل جرئ ذكرُ هذا الوجه في الوقف أو لا؟»(١).

قلت: ولم أرَ في «باب الوقف» ما يَصلُح أن يكون إشارةً إلى هذا الوجه، إلا شيئًا نقلَه فُبَيل الركن الثالث عن الحَنَّاطي فيمن وقف على دار وحانوت، وشيئًا نقله في الفروع المنثورة آخرَ الباب عن القفَّال فيمن قال: «وقفتُ هذه البقرة على رباط كذا»، وقد يقال: إنَّ وجه ابن كجٍّ مغايرٌ لكلٍّ منهما، فليُنظر فيه وفيهما (٢).

ه مسألة (٣): وحكى في «باب الرهن» وجهًا أنَّ العبد المأذونَ في التجارة إن ركِبته الديونُ جاز للسيد إنابتُه في القبض؛ لمشابهته للمكاتب، بخلاف ما إذا لم تركبه (١).

وقد ذكر الرافعيُّ في «باب الخلع» فروعًا كثيرةً من مسائل البيع لم أُوردها هنا ؛ لأني رأيتُ كلَّا من ابن الرِّفعة وابن الفركاح والوالد هي نبَّه منها على شيءٍ ، فأغناني صَنِيعُهُم عن الإعادة ، وكذلك تركتُ أشياء تقدَّم تنبيهي عليها في كتاب «التوشيح» ، وفي هذا «الترشيح» ، وفي «الطبقات الكبرى».

فرع: عبدٌ انتهى المِلك فيه لبيت المال، فاشترى نفسه من وكيلِ بيت

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٠٣/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۲/۲۲) و(۳۰۱/۳).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٣٦٧/٤). والمثبت من ك، ق، وفي ظ١، ز: (إذا تركته)، وفي بقية النسخ التاء الثانية بلا نقط.

المال، اتفق هذا في بلاد الصعيد، فأفتى الشيخُ جلال الدين الدُّشنائي<sup>(۱)</sup> وهو من أفقه تلامذة الشيخ عز الدين بن عبد السلام \_ بالصحَّة، ورُفعت الواقعة إلى القاضي بقوص \_ أظنَّه القاضي شمس الدين الأصبهاني شارح «المحصول» \_ فقال: لا يصح ؛ لأنه عقدُ (۲) عتاقة ، وليس لوكيل بيت المال أن يُعتِق عبدَ بيت المال (۳).

قلت: والصواب ما أفتى به الدُّشنائي؛ فإنَّ هذا العتق إنما وقع بعِوَضٍ، فلا تَضيِيعَ فيه على بيت المال، وقولُه: «ليس لوكيلِ بيت المال العتق» إن أراد: مجَّانًا حيث لا يؤذَن له؛ فصحيح، وليس مما نحن فيه، وإلا فممنوع، بل له العتقُ بعِوضٍ إذا كان مصلحةً، وبغير عِوَضٍ إن أذِنَ له الإمام، كما للإمام أن يُعتِق.

وقد ذكر الرافعي في «باب عقد الهدنة» فيما إذا جاءنا عبدٌ مسلم: أنَّ للإمام أن يدفع قيمتَه من بيت المال ويُعتِقه عن كافَّة المسلمين، قال: «وولاؤه لهم» (٤)، وتقدَّمت مسألةُ وقف الإمام أرضَ بيت المال.

#### عجيبة:

مما يَعجَبُ كثيرٌ من الناس منه قولُ بعضهم: إنَّ الظِّهار خبرٌ لا إنشاءٌ، [١/٩٧/١] ويقولون: لو كان خبرًا لَمَا أحدَثَ حكمًا، والرافعيُّ قدَّمنا أنه (٥) ذكر كونَه خبرًا لا إنشاءً في «كتاب الطلاق» في أوائل (٢) «فصل التعليق بالمشيئة».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (عبد)، والمثبت من بقية النسخ. وفي ق بعده: (معاوضة) بدل: (عتاقة).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢/٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: (قدمنا أنه) زيادة من ز، ك، ق، ص.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أوائل) زيادة من ز،ك، ق، ص.

وسألتُ الشيخَ الإمامَ ﴿ عن تحقيقِ ذلك (١) فقال لي: إنَّ في الشرع ألفاظًا أبقاها الشارع على مدلولها اللغوي ، ولكن ألزَمَ مَن قالها بأمر ، وذلك كالظّهار ؛ قولُ الرجل: "أنتِ علي كظهر أمي " باقٍ على وضعه الأصلي ، وهو كذب ؛ ولذلك سمَّاه الله: زُورًا ، وحُكم الله فيمن كذَب هذا الكذب الكفَّارةُ عند العَود .

وك"أنتِ عليَّ حرامٌ" باقٍ على موضوعه ، وهو كذِبٌ ، وحُكمُ الله فيمن قاله عندنا كفَّارةُ اليمين ، وليس ذلك ك"بعتُ" و"اشتريتُ"، فإنَّ الشرع وضعهما لإحداث ما دلَّ عليه .

فالألفاظ ثلاثة:

نحوُ: قام زيدٌ، وذاك خبرٌ من كلِّ وجه.

ونحوُّ: بعتُ ، وذلك إنشاءٌ محض.

ونحوُ: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وذلك خبر، إلا أنَّ الشارع قضى على مَن قاله بقضاءٍ.

وهل جعَلَ ذلك القضاءَ مدلولًا له؟ قال مَن قال: إنه خبرٌ: لم يجعله، وظنَّ قومٌ أنه جعَلَه، فقالوا: هو إنشاءٌ، وهذا بحثٌ نفيس.

والذي ذكرتُه ينفع في ردِّ قولِ مَن قال: "أنتِ عليَّ حرام" صريحٌ في الكفَّارة، فكيف يكون كنايةً في غيرها؟ فإنَّا نقول: ليس بصريحٍ فيها ولا كناية، بل هو شيءٌ أوجب الشارع على قائله الكفَّارة، فالتصرُّف من الشارع ليس في

<sup>(</sup>١) في ز،ك، ق، ص: (تقريرَ كونه خبرًا) بدل: (عن تحقيق ذلك)، إلا أنه زاد في أوله في ص: (عن).

لفظه، بل في حكم رتَّبَه على المتلفِّظ به، وبيني وبين الوالد مباحثَةٌ في ذلك تركتُ ذِكرَها لطولها، وهي عندي بخطه، ذَكَرَ فيها كلامي جبرًا لي، وكلامَه إفادةً لي وللمسلمين.

#### ظريفة:

أَغْرِبُ مِن ذَكْرِ الشيء في غير مَظِنَّته مقصودًا ذِكْرُه في مَظِنَّته استطرادًا غيرَ مقصود، والعجبُ كلُّ العجب أن يقع ذلك في مسألةٍ منصوصةٍ شهيرة.

ألا ترى أنَّ مسألة رطوبة فرج المرأة منصوصةٌ للشافعي هُ ، وذكرَها الرافعيُّ في مظِنَّتها قُبَيل «فصل الماء الراكد» ، لكنه لم يذكرها عن قصد بل استطرادًا ، فإنه ذكرَ منِيَّ المرأة ، وخرَّجَه عليها فقال: «قال الأئمَّة: إن قلنا: رطوبة فرج المرأة نجسَ منيُّها بملاقاتها ومجاورتِها» (۱) ، ولم يزد على ذلك ، والسبب فيه أنه اتَّبع الإمامَ والغزالي ، وهما اتَّبعا القفَّال ، والقفَّال هكذا فعل في «شرح التلخيص» ، فصارت المسألةُ هكذا في طريقة خراسان .

وأما في طريقة العراق فالمسألة قعيدةٌ فيها متأصِّلةُ الذكر، قصدوا إليها، وذكروا نصَّ الشافعي على أنها نجسة، وخصُّوا رطوبة فرج المرأة من بين سائر الحيوانات الحيوانات (۲) بالذِّكر؛ ليدُلُّوا على أنَّ رطوبة فرج (۳) سائر [۱/۹۰/ب] الحيوانات الطاهرة نجسةٌ بطريقِ الأولى، ولم يُطلِقوا رطوبةَ الفرج إطلاقًا لئلَّا يُتخيَّل الختصاصُه بما عدا الآدميَّة تكرِمَةً لها، وهم في ذلك كالمقتفين آثارَ رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤١/١)،

<sup>(</sup>٢) قوله: (من بين سائر الحيوانات) ليس في ز،ك،ص،ق، ولعلَّ المصنف استحسن إسقاطها لاحقًا.

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ص، ق: (فروج).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

حيث نبُّهَ بالولوغ في الكلب على عَرَقِه وسائر أجزائه.

فاعجَبْ لمسألة شهيرة منصوصة مذكورة بالقصد حتى في «التنبيه» أهملها الرافعي، مع ذكره لها في مظِنَّتها استطرادًا، وهو أغرب من إهمالها بالكليَّة، فإنه لم يُلقِ إليها البالَ مع حضورها عنده، ولم يفصِح فيها بتصحيح.

وتبِعَه في أصل «الروضة»، ثم قال في زيادتها: «وليست رطوبة فرج المرأة والعلقة بنجس في الأصح» (۱) ، وما صحّحه من عدم التنجيس لعلَّ أصله قول القفَّال في «شرح التلخيص»: «إنَّ كونها نجسة ليس بقوي»، ولكن المنصوص أنها نجسة ، وهو قول الشيخ أبي حامد ، والبندنيجي ، والقاضي أبي الطيب الطبري (۲) ، والقاضي الحسين ، والفوراني (۳) ، وصاحب «التنبيه» ، ولابن الرفعة إليه صغوٌ ظاهر ، وقال: «إنه قضيَّة كلام الإمام» ، ولكنه قال: «إنَّ الرافعيَّ صحَّح أنها طاهرة» ، ولم أجد ذلك في كلام الرافعي (١) .

فرع: وقع في هذا المكان أيضًا بيضُ الحيوان ينفصل بعد موته ، جزم البغوي في «التهذيب» ، والغزالي في «الوسيط» بأنَّ قِشره إن لم يتصلَّب فهو نجس ، وإلا فوجهان ، وحكى الماورديُّ موضِعَ جزمهما وجهًا ، وجمعَ ثلاثةَ أوجُه ، ثالثُها: الفرق بين المتصلب والرخو ، وهو<sup>(٥)</sup> قول أبي الفيَّاض<sup>(٢)</sup> ، وابن القطَّان<sup>(٧)</sup> .

انظر: روضة الطالبين: (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الطبرى) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) في م، س: (والروياني).

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه: صـ ٢٣ ، نهاية المطلب: (٣٠٨/٢) ، كفاية النبيه: (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (هو) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ص: (أبي العباس).

<sup>(</sup>٧) انظر: الحاوي: (١٩٣١)، الوسيط: (١٦٢/١)، التهذيب: (١٨٦/١).

ولم يذكر الرافعيُّ المسألة مع كونها في «الحاوي» و «الوسيط» و «التهذيب» ما يذكر الرافعيُّ المسألة مع كونها في مظنَّتها قُبَيل الماء الراكد، فذكر أنَّ في فأرة المسك المنفصلة بعد موتها وجهًا أنها طاهرةٌ كالبيض المتصلِّب (١)، فليت شِعري كيف أغفل القصد إلى مسألة البيض ؟! وهَبُهُ لم ينظُر «الحاوي» أَمَا نظرَ «التهذيب» و «الوسيط» ؟! فسبحان مَن لا ينسئ ولا يغفل!

# عجيبةً من العجائب:

في «الروضة» أشياء زادها النووي على «الشرح الكبير» ظنًا منه أنها ليست فيه ، وذلك ضربان:

أحدُهما: أن يكون فيه في مظنَّته ، فما حسِبَها فيه ، إما لسقوطٍ من نسختِه أو لغيرِ ذلك ، ولهذا الضرب أمثلة:

منها: ما ذكرناه في «التوشيح»: «لو وكل الابنُ أباه في بيع لم يجُز أن يبيع منها: ما ذكرناه في التوشيح»: «لو وكل الابنُ أباه في بيع لم يجُز أن يبيع من ابنه ، وفي «الحاوي» وجهٌ» (٢) ، هذا كلام النووي ، وليس من الزوائد ، بل الرافعيُّ ذكرَه في الموضع الذي زاده النووي ، وعُذرُ النووي سقوطُه من نسخته ، فقد وقفنا على النسخة التي كان يكتب منها ووجدناه ساقطًا فيها.

ومنها: قال في «باب اللقيط»: «إنَّ الرافعيَّ جزم بأنَّ المسلم إذا سبى طفلًا منفرِدًا عن أبويه؛ حُكِم بإسلامه، وأنه الصواب»، قال: «وشذَّ صاحبُ «المهذَّب» فذكر وجهين . . . » إلى آخر كلامه (٣)، والوجه في «الرافعي»، وذكرَه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/٠٠٠)، روضة الطالبين: (٥/٤٣١، ٤٣١).

أيضًا في «الشرح الصغير»، ولكنه سقطَ من «الكبير» في بعض النُّسَخ.

#### لطيفة:

وقد يزيد شيئًا ثم هو الذاكر له من أصله في بابه.

وقد يُمثّل لهذا بزيادته قُبيل القسم الثاني من «كتاب الصلح»: «أنهما لو ملكا دارين، ورأيًا خشبًا على الجدار، ولا يُعلَم كيف وُضع، فإذا سقط الحائطُ؛ فليس له منعُه من إعادة الجذوع بلا خلاف» إلى قوله: «لأنّا حكمنا بأنه وُضع بحقّ، وشككنا في المجوِّز للرجوع»، فإنّ الرافعي قال بعد ذلك \_ وتبِعَه في «الروضة» \_ في «التنازع»: «وإذا جعلنا الجدار في أيديهما وحلفاً(۱) لم تُرفَع الجذوع، [۱/۹۸/۱] بل تُترَكُ بحالها؛ لاحتمال أنها وُضِعت بحق» (٢).

وقد يجاب: بأنَّ ذاك في إعادتها بعد سقوطها ، وهو أبلغُ من تبقِيتِها ؛ ولذلك اكتفى في التبقية (٣) باحتمال أنها وُضِعت بحق ، وعلَّل عدمَ المنع من الإعادة بأنا حكمنا بأنها وُضِعت بحق ، وزاد ابن الرِّفعة في «باب العارية» من «الكفاية» أنها تُحمَل على العقد اللازم ، وعقدَ لذلك فرعًا ، ووقع مثلُه عندي في المحاكمات ، وتردَّدتُ في أنه هل يُبقَّى بأجرةٍ أو مجانًا ؟ والظاهر أنه يُبقَّى مجانًا ، ولا ينافيه قولُ ابن الرفعة: «الحق اللازم» ، فما تعيَّنَ كونُ اللازم إجارةً ؛ لجواز أن يكون حكمًا بلزوم العارية ، أو حكمًا (١٤) بوضع الجذوع على جدار الغير ممن يراه (٥٠).

<sup>(</sup>١) في ظ١: (وخلفا)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٢٢)، روضة الطالبين: (٤/٢١٣) و(٤/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) صورتها في ظ١، ظ٢: (التنبيه) بلا نقط، وساقطة من ك، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (حكمنا)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية النبيه: (٣٩١/١٠).

#### ظريفة:

قد يذكر الرافعيُّ شيئًا فيهمِلُه، ثم يذكُر عكسه.

مثالُه: قولُ الرافعي في التحليل: «وحكى الإمام اتفاقَ الأئمَّة(١) على الاكتفاء بوطء الصبي»، فحذَفَ هذا في «الروضة»، ثم نقل من زوائده فيها عن الإمام أنه حكى اتفاق الأصحاب أنه لا يُحَلِّل، والذي نقله الرافعي هو الذي رأيتُه في «النهاية»(٢).

الضَّرْبِ الثاني: أن يكون الرافعيُّ ذكرَه، ولكن في غير بابه، وله أمثلة:

منها: إذا كبَّر للافتتاح ثانيًا، المسألة التي زادها النووي في «باب صفة الصلاة»، وذكرنا أنَّ الرافعيَّ ذكَرَها في «البيع» و «الشُّفعة» (٣).

ومنها: ليس للسيد منعُ عبده من صلاة النَّفل في غيرِ وقت الخدمة ، قال أبو إسحاق: «ولا من صوم التطوع في وقتٍ لا يضر ، بخلاف الزوجة» ، زادهما النووي في «باب صلاة التطوع» ، وهما في «باب كفَّارة اليمين» من «الرافعي» (٤).

#### نادرة:

أغربُ من هذا أن يزيد النوويُّ شيئًا في غير مظِنَّته وهو في «الرافعي» في مظِنَّته.

<sup>(</sup>١) في ك: (الأمة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/٨٥)، روضة الطالبين: (١٢٥/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: (١/٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٣٠١/٨)٠

# الكلام في المناقضات محشُوًّا بفوائد عارضات

كزيادته في «باب الرهن» حكاية وجه أنه يَحرُم وطءُ الحامل من الزنا، وهو مذكورٌ في «الرافعي» في مظِنَّته من «كتاب العدد» عن ابن الحدَّاد(١).

ولستُ بمُطيلٍ في هذه الأمور مع الإحاطة بكثرتها.

#### تنبيه:

وفي «الرافعي» أشياء ، ومنها مسائلٌ مهمَّةٌ (٢) أهملها في «الروضة» بالكليَّة ، إما لوقوعها في أثناء الحِجاج ، أو عند كلامه على ألفاظ «الوجيز» ، أو لغير ذلك ، وقد قدَّمنا في هذا الكتاب منها شيئًا فلا نعيده .

ومما لم نُقدِّمه فرعٌ مهمٌّ تعُمَّ به البلوئ ، وهو: انفرادُ بعض الشركاء بالقسمة ، لأنها فتكون أرض بين ثلاثة فصاعدًا أحدُهم غائب ، فيطلب الحاضران القسمة ؛ لأنها قسمة إجبار ، على أنَّ حصة الغائب مُشاعةٌ في سهم كلِّ واحدٍ منهما ، والتفريع على الصحيح ، وهو: احتياجُ الشريك إلى إذن شريكِه ، لا على الوجه المحكيِّ في «باب الرهن» أنه لا يحتاج ، فإذا قلنا بالاحتياج فما حال هذه المسألة ؟

قال الرافعي في أثناء التعليل في «باب القسمة»: «وانفرادُ بعض الشركاء بالقسمة ممتنع»، وحذفّهُ النوويُّ في «الروضة» (٣) ، [١/٩٨/ب] ونقل ابنُ الرِّفعة عن الماوردي وابن الصبَّاغ التصريحَ به، وذكرَ أنَّ القاضي أبا الطيب ادَّعى أنه لا خلاف فيه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٤٦)، روضة الطالبين: (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٢) في ز: (مهمَلة).

<sup>(</sup>٣) كذا قال ، إلا أنه في الروضة . انظر: روضة الطالبين: (٢١٠/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/١٢ه)، كفاية النبيه: (٣٣٩/١٨).

#### فائدة:

قد يَجزم الرافعي في مكانٍ بشيء هو الحاكي فيه الخلاف في مكانٍ آخر، فإن كان جزَمَ بخلاف ما صحَّح من الخلاف الذي حكاه فهو من فنِّ التناقُض، وقد تكلمنا عليه، وإلا فليس منه، وهو محمولٌ على أنه جرى على الصحيح، لا سيَّما إذا كان الجزمُ في غير بابه، فإنه إنما يفعل ذلك اكتفاء بوضعِ الخلاف في بابه.

مثاله: قولُه في مسألة المبادرة إلى قتلِ الحامل التي (١) وجب عليها القصاص فيما إذا أوجبنا الضمان: «إنَّا حيث أوجبناه على الإمام، فإن كان عالمًا فكذلك أي: على عاقلته \_ وإن كان جاهلًا فعلى القولين (٢)، انتهى، وفيما إذا كان عالمًا طريقان مذكوران في محلِّهما من «باب موجبات الضمان» فيما إذا جَلدَ الحاملَ فأجهضت جنينًا (٣):

إحداهما: الجزمُ بأنه على عاقلته ، وذكر الرافعيُّ أنها الأظهر .

والثانية: على قولين؛ فهذه الثانية لكونه بيَّن في «باب موجبات الضمان» أنها مرجوحة لم يُعَرِّج عليها في «باب الجراح».

واعلم أنَّ ما جزم به وهو موضعُ خلافٍ كثيرٌ جدًّا، وربما كان هو الحاكي للخلاف، وكذلك ما نفَىٰ فيه الخلاف وقد حكاه غيرُه.

أما ما نفئ هو فيه الخلافَ وهو الحاكي له فغريبٌ عزيز ، لا سيَّما في كلام

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (الذي)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/٢٧٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٧/١١). وفي ظ٢: (حملَها).

# الكلام في المناقّضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

الرافعيِّ نفسه؛ لقلَّةِ إقدامه على نفي الخلاف، بخلاف النووي، وهذا أولى بأن يُعدَّ في المناقضات؛ فإنَّ مَن نفئ خلافًا أثبَته هو (١) أجدرُ بأن يُعترَض ممن رجَّح اليومَ ما ضَعَّفَ أمس، وفي هذا مسائل ذكرتُها في «الطبقات»، وأنا ذاكرٌ هنا أهمَّها:

منها: قال في «باب صلاة المسافر»: «إنه لا حاجة إلى مجاوزة المَزارع بلا خلاف» ، ثم حكى بعد ثلاثة ِ أسطُرٍ وجهًا (٢).

ومنها: قال: «لا خلاف عندنا في تأثير الخُلطة في المواشي»، وقدَّم عن الحَنَّاطي حكايةً وجه (٣).

ومنها: قال في نية الصوم: «لا خلاف في اعتبار التعرُّض لكونه من رمضان»، ثم حكى خلاف الحليمي (٤).

ومنها: قال في «البيع»: «لو قال: "زوَّجتُكَ ابنتي وبعتُكَ عبدَها"؛ صحَّ النكاح بلا خلاف»، ثم حكى الخلاف في «النكاح»(٥).

ومنها: قال في «الشُّفعة»: «ولو وكَّل إنسانٌ أحدَ الشريكين بشراء الشِّقص من الآخر فله الأخذُ بلا خلاف»، ثم أعلَمَ المسألةَ بالواو<sup>(١)</sup>.

ومنها: قال في «الصلح» فيما إذا أعاره حائطًا لوضع الجذوع فانهدم: «فإن

<sup>(</sup>١) قوله: (هو) زيادة من ك، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢/٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤/١٥٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/٩٩)، والرمز بالواو يعني أنه وجه.





بناه بغير الآلة الأولى فلا خلاف أنه لا يضع جذوعَه عليه»، ثم حكى الخلافَ في «باب العارية»(١).

ومنها: قال في «الوكالة»: «لا خلاف أنَّ الفاسق يَقبَل النكاح»، وحكى فيه في «كتاب النكاح» وجهًا عن القاضي أبي سَعد (٢).

ومنها: إذا قال: "أُخرِج يمينك"؛ فأخرج اليسار عالمًا أنها لا تُجزئ قاصدًا الإباحة، فقطَعها مستحِقُّ اليمين = فلا قِصاص ولا دِية، قال الرافعي: «اتفق عليه الأصحاب»، ثم نقل بعده بأسطر [١/٩٩/١] وجهًا أنه يجب (٣).

فهذه الأماكن لا حيلة فيها، وقد تركتُ ما يمكن الجواب عنه.

مِثْلَ: قولِه في الخُلطة: «إذا لم يكن لهما حالةُ انفراد، كما لو ورِثَا ماشيةً زكَّيَا زكاةَ الخُلطة بلا خلاف» (٤)، وقد قدَّم عن الحَنَّاطي أنَّ خُلطةَ الجوار لا أثرَ لها، فهذا قد يُجاب عنه بأنَّ المعنى: بلا خلافٍ عند من يُثبِت خُلطةَ الجوار.

ومثلُه: قولُه: «لو قال: "طلِّقي نفسكِ" فقالت: "سرَّحتُ" وقع بلا خلاف»، لا يناقضه حكايتُه قولًا أنَّ لفظ السَّرَاح كنايةٌ، فيجري فيه الخلاف فيما إذا فوَّض إليها الطلاق بالصريح فطلَّقت بالكناية (٥)، فإنه إنما أراد: بلا خلافٍ عند من يعترف بأنَّ الفِراقَ والسَّراحَ صريحان، وبتقديرِ إرادة التعميم فقد يكون قائلُ يعترف بأنَّ الفِراقَ والسَّراحَ صريحان، وبتقديرِ إرادة التعميم فقد يكون قائلُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٥٠)

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (٥/٨١) و(٧/٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٢٨٣/١٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/٢)،

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/٧٤٥).

# الكلام في المناقّضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

التفويض غيرَ قائلِ هذه المقالة ، وإذا لم يتَّحِدِ القائلُ صحَّ نفيُ الخلاف ، ولم أذكر ما قال فيه قطعًا .

ثم حكى الخلاف، فإنَّ مراتبَ نفي الخلاف متفاوتة، أصرحُها دعوى الإجماع، ثم دعوى الاتفاق، ثم نفيُ الخلاف، فإنه \_ فيما يظهر \_ دون الاتفاق؛ لأنَّ الساكت قد لا يُنسَب إليه موافقة، ويُنسَب إليه نفيُ الخلاف، ثم دعوى القطع فإنها قد تكون مع نفي الخلاف، لا سيَّما في الطُّرُق.

ولم أذكر أيضًا ما استبدَّ<sup>(۱)</sup> النوويُّ بنفي الخلاف فيه ، وإن أدرجَه في كلام الرافعي ، فإنه قد لا يُحَرِّر العبارة تحرير الرافعي .

#### فائدة:

مما نفى فيه الخلاف وحكاه غيره \_ وهو كثير \_: قال الرافعي في سجود التلاوة (٢): «مواضعُ السَّجَدات بيِّنةٌ لا خلافَ فيها إلا في ﴿ حمّ ﴾ السجدة».

قلت: بل المختلَّفُ فيه منها ثلاث:

﴿ حَمّ ﴾ السجدة كما ذكره ، الأصح \_ وبه قال في «المهذَّب» \_ أنها عند قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَشَّعَمُونَ ﴾ [نصلت: ٣٨] ، وقال في «الحاوي»: عند: ﴿ إِن كُنتُمُ اللهِ لَعَبُدُوبِ ﴾ [نصلت: ٣٧] .

والثانية: النحل، الصحيح \_ وبه قال في «المهذّب» \_ عند: ﴿ وَبِفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال صاحب «الحاوي»: «عند: ﴿ وَهُمْ لَا يَسَتَكُبِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩]».

<sup>(</sup>١) في ك: (استند).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/١٠٥).

والثالثة: النمل ، الصحيح \_ وبه قال في «المهذَّب» \_ عند: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦] ، وقال صاحب «الحاوي»: «عند: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴾ [النمل: ٢٥]» .

فكأنَّ الرافعيَّ لم ينظر «الحاوي» في هذه المسائل الثلاث (٢).

# لطيفةً ظريفة:

إذا عرفت أنه قد ينفي الخلاف مع وجوده؛ فاعلم أنه قد يُثبِتُه مع انتفائه، كقوله: «وسيأتي خلافٌ في أنَّ لفظ العبادات هل يُحمَل على الصحيح والفاسد، أو يختصُّ بالصحيح؟»، ذكره في «الأيمان»(٣)، ولم نرَ هذا الخلافَ في كلامه ولا(٤) كلام غيره، إنما هو في العقود، نقل هو في «النكاح» قولين، أما العبادات فالذي دلَّ عليه كلام ابن السمعاني وغيره من أئمَّتنا أنها مختصَّةٌ بالصحيح، ولي في المسألة كلامٌ لا بأس به، ذكرتُه في «شرح مختصر ابن الحاجب»(٥).

ونظيرُ (٦) وعدِه الذي لم يفِ به: قال في [١٩٩/ب] أواخر «الشَّفعة»: «إذا قلنا: الدَّين يمنع الإرث؛ فهل يمنع في قدْرِه أو في جميع التركة؟ فيه خلافٌ مذكور في موضعه» (٧).

<sup>(</sup>١) في النسخ: (ما يسرون وما يعلنون)، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٢٠٢/٢)، المهذب: (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣١١/١٢)٠

<sup>(</sup>٤) زاد ني ق: (ني).

<sup>(</sup>٥) انظر: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب صد ٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) في ز، ص: (ونظيره).

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/٧٤٥).

قلت: وموضعُه (١) أواخرُ زكاة الفطر ، والبابُ الثالث من أبواب الرهن ، فإنَّ المسألة مذكورةٌ فيهما ، ولا ذِكرَ للوجهين في واحدٍ من الموضعين ، ولِمعتذرٍ عنه أن يقول: إنما قال: «مذكور» ولم يقل: "ذكرناه".

ومما أثبت فيه الخلاف مع انتفائه: إذا شُفِيَت المستحاضة في أثناء الصلاة ؟ بَطَلت، وقيل: تمضي فيها، وهما قولان، ذَكَرَ القاضي الحسين أنَّ أبا بكر الفارسي حكاهما في «عيون المسائل»، وأنا رأيتُ في «عيون المسائل» الثاني منهما، ورأيتُ شارحَ «العيون» الشيخَ أبا محمد قد أطال في إنكاره على الفارسي، ونسبَهُ إلى كثرة الخطأ، وأنه قَصَدَ صرْفَ الناس عن «مختصر المزني» فأوقعه الله (٢).

ورأيتُ القفّال في «شرح التلخيص» اقتصر على حكاية الأول منهما عن الفارسي، ولم أتحقّق في المسألة قولًا ثالثًا، إلا أنَّ الرافعي قال: «وعن الشيخ أبي محمد: أن أبا بكر الفارسي حكى قولًا عن الربيع، عن الشافعي: أنَّ المستحاضة تَخرُج من الصلاة وتتوضَّأ، وتزيل النجاسة، وتبني على صلاتها»، قال: «ويمكن أن يكون بناءً على القول القديم في سَبقِ الحدَث» (۳).

قلت: وقد عرفتَ أنَّ الذي حكاه الشيخ أبو محمد عن الفارسي ورأيتُه في كتابه إنما هو قولُ المُضِيِّ، وهو قولُ شهير، أما الخروج ثم البناء بعد الوضوء وإزالةِ النجاسة فلم أرَ له ذكرًا إلا في «باب التيمم» من «تعليقة القاضي الحسين»، فإنه قاله تفريعًا على قولِ الخروج، وقال: «إنه القولُ القديمُ في سبْقِ الحدَث»(٤).

<sup>(</sup>١) زاد في ق: (في).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٢، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٣٠٢/١)،

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٢٢٦/٢).

وفيما ذكرناه تضعيفٌ لمنقول الرافعي؛ إذ ليس ما حكاه عن الشيخ أبي محمد بثابت عنه، وتأييدٌ لبحيه ؛ إذ هو منقولُ القاضي الحسين، وقد كان يمكن أن يفرَّق ويقال: ليس عروضُ الشفاء \_ وهو في الحقيقة طهارةٌ \_ كعُروض الحدَث، إنما ينبني على القديم: مَن انقطع دمُها، فأمرناها بالوضوء، فتوضَّأت ودخلت في الصلاة، فعاد الدم؛ فإنها تعيد الوضوء، وهل تبني أو تستأنيف؟ قال صاحب «البحر»: «فيه قولاً سبقِ الحدَث سواء، وهذا واضح»(١).

ومِثلُه: وجهان حكاهما في غُرَّة الجنين المحكوم له باليهوديَّة أو النصرانيَّة ، غير الوجه الذي صحَّحه ، نبَّه الشيخ برهان الدين بن الفِركاح على أنهما وهم (٢).

ومِثلُه: قال في «قَسْم الصدقات»: وقد حكى الوجهين في المدفوع إلى ابن السبيل: أتَمامُ مؤنته هو أم الزائد بسبب السفر؟ وهما كالقولين في الولي إذا حجَّ بالصبي وأنفق عليه من ماله، كم يضمن؟ فإنَّ ظاهرَه أنَّ الخلاف في أنَّ الوليَّ هل يضمن قدْرَ نفقة الحَضَر مع الزائد أو الزائد بسبب السفر فقط، لكن قال صاحب «البيان» وتبِعَه النووي: «لا خلاف أنَّ قدْر نفقة الحضَر غيرُ مضمون» (٣).

ومِثلُه: الرجل محلُّ للنكاح بلا خلاف، كما حرَّرتُه في «الأشباه والنظائر»، وبيَّنتُ أنه لا يلزم من الخلاف [١/١٠٠١] في أنه معقودٌ عليه الخلافُ في ذلك، خلافًا لِما اقتضاه سياقُ (٤) الرافعي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (٤٠٩/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان: (٢١/٤)، الشرح الكبير: (٧/٧)، روضة الطالبين: (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٤) زاد في ظ٢: (كلام).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٨٧/٢)٠

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

ومِثلُه: ذبيحة الأخرس، قال نَقلًا عن «التهذيب»: «إن كانت له إشارة مفهومة (الله على الله عن المجنون، مفهومة الله على المجنون، وظاهر أنَّ فيه القولين في المجنون، والذي نصَّ عليه الشافعي في «باب الضحايا» ونقلَ ابن المنذر الإجماع عليه: الحِلُّ، ولا يتجه غيره (۱).

ومِثلُه: إذا طلَّق زوجته فجُنَّ ، هل للوليِّ ارتجاعُها؟ قال الرافعي: «ينبغي أن يجوز إذا جوَّزنا التوكيلَ في الرجعة» ، ثم اعتمده في «المحرَّر» فقال: «وللوليِّ أن يرتجع» إلى أن قال: «وفيه وجه» ، وتابعَه في «المنهاج» ، وعبَّر بالصحيح .

وقد بينًا في «التوشيح» أنَّ الوجه غيرُ معروف، وأن انبغاء الجواز واقع، وإن لم نجِز التوكيل في الرجعة، وأنَّ ذلك بحثٌ له غيرُ منقول<sup>(٣)</sup>.

وما كان في العزم أن نعيدَ هنا شيئًا تقدَّم في «التوشيح»، غيرَ أنَّ الحاجة قد تدعو إلى تنبيه.

#### فائدة:

اقتضى كلام الغزالي في «باب الغصب» حكاية خلافٍ في دخول الحُرِّ تحت اليد، أنكره عليه الرافعي، وابنُ الرفعة، والوالد، ولم يجعلوا دخولَ الحُرِّ تحت اليد مختلفًا فيه، بل اتفقت كلمتهم على دعوى الاتفاق على أنه لا يَدخُل، وقد بيَّنتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» أنَّ الذي دلَّ عليه كلام ابنُ أبي هريرة

<sup>(</sup>١) في ق: (مفهمةٌ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم: (٢/٤/٢)، الإجماع لابن المنذر صـ ٦١، التهذيب: (٦/٨)، الشرح الكبير: (٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/٠/٩)، منهاج الطالبين صد ٢٤١، تحرير الفتاوئ: (٢٦٨/٢).

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

\_ كما رأيتُه في «شرحه» على المختصر \_ ثبوتُ الخلاف(١).

وأنا أقول: الأرجح دخولُه تحت اليد، ولا أتحاشى من ذلك، وما نقله الرافعيُّ عن ابن أبي هريرة أنَّ منافع الحُرِّ تُضمَن بالفوات ليس بقوله، وإنما حكاه في «شرح المختصر» عن بعض أصحابنا، وصحَّحَ ما عليه المتأخرون من أنَّ منافعه لا تُضمَن إلا بالتفويت، وهو يُعبِّر عن التفويت بالتناول، وعن الفوات بالمنع، ونِعِمَّا هي عبارةٌ محرَّرة، أحسنُ من التعبير بالتفويت والفوات (۲).

# أعجوبة:

نفئ القاضي أبو سعد في «الإشراف» خلافًا لا شكَّ في وجوده وتقدُّمِه، ثم حَمَلَهُ على أشكلَ منه، فقال \_ وقد حكى القولَ القديمَ: أنَّ الاستثناء لا يصحُّ في الظِّهار: «لم أسمع هذا القولَ من أحد، ولعلَّ سببَه أنَّ المعاصيَ عند أهل السنة \_ وإن وقعت بمشيئة الله \_ لا يَحسُنُ إضافتُها إليه»، ثم قال: «إنما يجيء هذا القولُ على أصول المعتزلة»، ثم قال: «الأصحُّ أنه وقع تصحيف، وإنما هو: لا يصحُّ الاستثناء في الطهارة، أي: إذا تطهَّرَ ليصلِّي الظهر ولم يتعرَّض لغيرِها بنفي ولا إثباتٍ ؛ صحَّ ، فهذا هو ذاك» (٣) ، انتهى ملخَّصًا.

وهو خَبطٌ تضرِبُ وجوهُ بعضِه بعضًا ، وكان من حقه حيث لم يَعقِل هذا القولَ أن يقول كما قال إمامُ الحرمين فيه: «لا أفهمه ، والقولُ بذلك قديمٌ مأثور» ، وقد قدَّمنا تحقيقَه ، ولا يَدفعُ عنه حملُه على ما ذكر شيئًا من الإشكال ، ولا تغني

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٣٥٣، ٢٥٣)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٢٥٣ ـ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٣٦٧).



عنه مسألةُ الطهارة شيئًا، ولا يظهر فيه أيضًا، وكم لأبي سعدٍ من عجيبةِ مسنَدةٍ إليه، وغريبةٍ متروكةٍ عليه!

أليس هو القائل: «إنَّ القياس [١٠٠١/ب] الذي لا يجوز غيرُه: أنه لا بُدَّ في الإقرار من بيان السبب»؟! ولا يشهد له قياسٌ ولا دليل.

والمفتخِرُ بنفسه \_ وقد ذكر حكاية البندنيجي عن النصِّ تفريعًا على أنَّ الشَّفعة على الفور: أنه لو عفا عنها كان له الخِيار ما دام في المجلس \_: «هذه غريبة ، وذكر أبو العباس أنَّ العفو لا خِيار فيه ؛ لأنه كالإبراء»(١) ، ووجَّه (٢) النَّصَّ أنَّ العفو سببُ لتقرير مِلك المشتري ، متعقَّبُ (٣) بخيار المجلس ، كالشراء الذي كان سببًا لإيجاب الملك ، وعكسُه الإبراء ؛ فإنه إسقاطٌ محض» ، إلى أن قال: «وإنما أشبعتُ هذا الفصل بيانًا لذهول حُذَّاق الأصحاب عنه»(٤).

ولا بيانَ بما ذكرَه، فإنَّ العفو وإن قرَّر المِلكَ فليس هو المملِّك، ولعلَّ الإبراءَ أُولئ بخِيار المجلس منه، وإن قلنا: إنه إسقاطٌ فليس نافي الخلاف أسعد من مُثبِتِه ما لم تثبت دعواهما؛ لاعتضاده بالأصل (٥).

وما كلُّ مَن أثبت خلافًا ثبت له وإن شك:

فأين مصداقُ خلافٍ حكاه فخرُ الإسلام في بطلان بيع الصُّبرة بالصُّبرة

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أي: القاضي أبو سَعدٍ.

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (فيعقب)، وهو يوافق لفظ الطبقات.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٣٦٦، ٣٦٧).

مكايلةً إذا تبيَّن الاستواءُ(١) تفريعًا على البطلان عند تبيُّنِ التفاضل؟

أين خلافٌ حكاه ابن الصَّلاح في وقف الغائب؟

أين خلافٌ حكاه تلميذُه القاضي ابن (٢) رزين في حِلِّ تعاطي المباح المُخِلِّ بالمروءة ؟

أين خلافٌ حكاه النووي في كتابة ِ الصَّداق في الحرير؟

أين خلافٌ حكاه (٣) ابن دقيق العيد في ثبوت الخيار في (٤) المصرَّاة لا لأجل الخديعة ، ينساها فيبيعها ، ولا بُدَّ من لفظة (الا) ، وإنما سقطت عند ابن الرِّفعة غلطًا كما نبه عليه الشيخُ الإمام (٥) ؟

بل أين النقل الذي ادَّعاه الشيخ العماد أبو حامد ابن يونس في منع أبِ قويًّ صحيح زكاة ولدِه، ولقد خالفه أخوه علَّامة عصره الكمالُ شارِحُ «التنبيه» فأفتئ بالجواز ؟

وللعماد غرائب؛ هو ذاكِرُ تزويج الإنسيِّ بالجنيَّة، وادَّعي أنه لا يجوز، وخالفه الشيخ نجمُ الدين القمولي من أقران الشيخ الإمام وأعلى سِنَّا(١).

ولله (٧) هذا العماد معرِبًا (٨) قائلًا \_ فيما نقله عنه حفيدُه صاحبُ «التعجيز» \_:

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢، (بالاستقرار)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢، (أبو)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حكاه) زيادة من ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ثبوت الخيار في) زيادة من ك، ص٠

<sup>(</sup>٥) انظر مسألة المصراة هذه في: المجموع: (٢٠/١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١١/٨)، نهاية المحتاج: (٢٧١/٦)٠

<sup>(</sup>٧) في ظ١، ظ٢، (والله)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۸) قوله: (معربًا) زیادة من ص٠

«تقديمُ الحاضرة المدرَكة جماعتُها أفضلُ من الفائتة»، وقد سبقه الغزالي في «الإحياء»، وجزم النووي في زيادة «الروضة» بخلافه، والأرجحُ الأوَّل، وأقام القاضي البارزي في «تمييزه» المسألة خلافيَّة ، مع كونه لم يطَّلع على ما نقلتُ عن الغزالي فيها (۱)، فليت شعري من أين له ؟ وهل إلا لفظُ «التعجيز» وما في «الروضة» قبله، والله أعلم (۲).

#### تنبيه

بينًا أنه ربما بحث الرافعيُّ بحثًا في كتابٍ اعتمده في كتابٍ آخر ، كقوله في «المحرر»: «وللوليِّ أن يرتجع» اعتمادًا على بحثه في «الشرح».

# ومما يُستغرَب:

مسائلُ دارت مئينَ من السنين، وأعوز النقلُ فيها المطلعين على خفايا المذهب وزواياه.

منها: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الملخص» فيما إذا أحرم المتمتع بالعمرة فجرح صيدًا، ثم مات = هل يلزمه جزاءان: «هذه المسألة لا يُعرَف فيها نقل».

ومنها: لو كان لا يُحسِن من القرآن إلا آيات فيها سجودُ التلاوة ، قال إمام الحرمين في «الأساليب»: «لا نصَّ فيها» ، قال: «ولا يَبعُدُ منعُه من السجود للتلاوة في الصلاة حتى لا ينقطعَ القيامُ المفروض» (٣).

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قلت: والغزالي مسبوقٌ إلى ذلك أيضًا).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١١، ١١١١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٩٤/١). وجاء في حاشية ظ١: (قلت: ينبغي أن تُخرَّج المسألةُ=

ومنها: إذا قرأ المصلي آية سجدةٍ قبل الفاتحة؛ ففي زيادة «الروضة» أنه يسجد، والفرع معروفٌ قديمًا بعدم النقل، قال أبو الحسن<sup>(۱)</sup> الكِيا في كتاب «شفاء المسترشدين»: «قيل: لا يسجد؛ إذ لا نصَّ للشافعي فيه»، وأشار بـ «قيل» إلى إمامه، فإنه قال في «الأساليب»: «الذي يظهر منعُه من السجود»<sup>(۲)</sup>.

ومنها: إذا قالت المطلَّقة: "انقضت عِدَّتي"، وقبِلنا (٣) قولَها، ثم أتت بولدٍ لزمان يحتمل أن يكون العلوق به في النكاح؛ لَحِقَ النسبُ، إلا إذا تزوَّجت واحتمل أن يكون من الثاني.

فلو قالت: "نكحتُ زوجًا آخر"، ولم يظهر لنا؛ قال الغزالي في «التحصين»: «لا نصَّ فيه، وفيه احتمالٌ ونظرٌ مذهبي»(٤).

ومنها: إذا قال الزوج لامرأته: "أحللتُ أختَكِ لي"، ونوى الطلاق فهل (٥) يكون كنايةً ؛ لأنَّ حِلَّ أختِها يتضمنُ تحريمَها المُؤْذِنَ بطلاقها ؟ قال الغزالي في (٦) «التحصين» أيضًا: «هذه غيرُ منصوصة» ، قال (٧): «وإنما ولَّدَها الخاطر» ، وذكرَ ما حاصلُه التردُّد في أنها هل تُلحَق بقوله: "اعتدِّي" ؛ لأنَّ العِدَّة حِلَّ شرعي ، وكذلك حِلُّ الأخت ، أو يُفرَّق بينهما بأنَّ دَلالة العِدَّة على الطلاق أظهر (٨) ؟

<sup>=</sup> علىٰ أنه لو قرأ السورةَ قبل الفاتحة هل يُعتدُّ بها؟ إن قلنا: نعم؛ سجد، وإلا فلا، وهو واضح).

<sup>(</sup>١) قوله: (أبو الحسن) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣٢٣/١)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٢٣٣/٧).

<sup>(</sup>٣) في ك: (وقلنا: القولُ).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٦/٢٨٣، ٢٨٤)٠

<sup>(</sup>٥) في م، س: (قيل)·

<sup>(</sup>٦) زاد في ز، ك، ص، ق: (كتاب).

<sup>(</sup>v) قوله: (قال) زیادة من ز، ك، ص، ق

<sup>(</sup>٨) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٦/٤/٦)٠

وأمثلتُه كثيرة ، وإنما ذكرنا المستغرَب من الكتب المهجورة .

أما نحو قول الغزالي في «البسيط» في المسألة الغُرابيَّة: «لو باع الأول ثم اشترئ الثاني لم أره مسطورًا، والقياس أن يَنفُذَ تصرُّفه فيه ؛ لأنَّ بيع الأول كواقعة قد انقضت»، نقله الرافعي أوائل «باب الشك في الطلاق» = فتركناه لشُهرته (۱). أعجَبُ العَجَب:

مسألةٌ منقولةٌ ، خاض السلف فيها ، ولم نجد لها ذِكرًا في مذهبنا ، مع شدَّة استقصاءِ أصحابنا وتوليدِهم لِما لم يقع ، فضلًا عن الواقعات!

فإن قلت: وهل لذلك وجود؟

قلتُ: إنه لموجودٌ، لا في مسألةٍ واحدة بل في مسائل.

من غريبها: مَن عليه صومُ رمضان، فصام عنه ثلاثون رجلًا في يوم واحد، مل يجزئه؟ ولا يخفئ أنَّ الفرع مفرَّعُ على جواز الصوم عن الغير، قال الحسن البصري: «يجزئه»، نقله البخاري في «صحيحه»، قال النووي والوالدُ: «ولم نَرَ لأصحابنا فيه كلامًا»، قالا: «وما قاله الحسنُ صحيح» (٢).

أما شهادة القانع (٣) لأهل البيت، وقول عبد الله بن سمعان فيما رواه ابن حزم: «كان السلف يردُّونها»، فبذلك جزم (٤) القاضي الحسين في «التعليقة»،

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٤٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) القانع: هو الذي ينقطع عن مكاسبه ويلتجئ إلي أهل بيت يؤاكلهم، ويرمي عن قوسهم انظر:
 النجم الوهاج: (٣٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: (كان السلف يردونها، فبذلك جزم) زيادة من ز، ك، ص، ق، وبعده في ظ١، ظ٢: (والقاضي) بزيادة واو.

ولأبي داود فيه حديثٌ تكلمتُ (١) عليه في ترجمة الخطَّابي من «الطبقات» ، لكن قال شُريحٌ الروياني من أصحابنا: «تُقبَل» ، وهو الذي في ذهن كثيرٍ من الناس ، وما الفرع بمسطور في مشاهير الكتب (٢).

وأما إطعامُ الكافر والصدقةُ عليه من أضحيَّة التطوع فنقلَ ابنُ المنذر خلافَ العلماء فيه ، قال النووي: «ولم أرَ لأصحابنا فيه كلامًا» ، قال: «ومقتضى المذهب جوازُه» (٣) .

قلت: لكن نقل ابن الرِّفعة أنَّ الشافعيَّ نصَّ في «البويطي» على أنه لا يُطعَم منها ، ومع كونها منصوصةً لا تدخل في هذا الباب<sup>(١)</sup>.

وأما قولُ ابن المنذر في كتاب «السنن» في مريضٍ يقول: "ما يدَّعيه فلانٌ في تركتي فهو صدق": «إنه إقرارٌ صحيح»، ونقلُه لخلافِ أبي حنيفة فيه = فالفرع وإن كان عزيزَ النقل وعميمَ البلوى لكنه مسطور، وقولُ ابن المنذر احتمالٌ للأستاذ أبي عليِّ الثقفي، وقال أبو علي الزجاجي: «هو إقرارٌ بمجهولٍ يعيِّنه الوارث»، نقله القاضيان أبو سعد الهروي وشُريحٌ الروياني، وخرج منه الاتفاق على أنه إقرارٌ صحيح، على خلاف ما في ذهن كثير (٥).

ولو عمَّمَ في المدَّعي كما عمَّم في المدَّعي به فقال: "كلُّ مَن ادَّعي عليَّ

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (تكلم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣/٥٨٥ ـ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠٥/٣)، النجم الوهاج: (٢٩/٦). وقوله: (قال: ومقتضئ المذهب جوازه) زيادة من م، س.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠٥/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠٥/٣ ـ ١٠٠).



بشيء فصدِّقوه"، أو: "فأعطوه"، أو: "فهو صادق" = فوصيَّةٌ، قاله صاحب «البحر»، ولي في المسألة بجملتها كلامٌ طويلٌ ذكرته في «الطبقات» في ترجمة ابن المنذر<sup>(١)</sup>.

وكم لابن المنذر من فائدةٍ منقولةٍ عنه ، وغريبةٍ لم تُعرَف إلا منه!

أليس هو المقيِّدُ لكونِ إذن البكر في النكاح صماتُها: بما إذا عَلِمَت قبل الإذن أنَّ إذنَها صماتُها ، وهو تقييدٌ متعيِّنٌ لم نره لغيره .

أليس هو الناقل عن الشافعي فيمن سافرَ لمسافة القصر، ثم رجع لدارِه في حاجةٍ قبل أن ينتهيَ إليها: أنَّ الأحبُّ له (٢) أن يُتِمَّ ، وإن جاز القصر ؛ خروجًا من خلاف سفيان الثوري، والمعروفُ في المذهب إطلاق القول بأنَّ القصرَ أفضل، ولكن إذا انفرد إمامٌ بنقلِ قيْدٍ تَقبَلُه القواعد تعيَّن قَبولُه وإن كان غريبًا في النقل.

فلُّهِ دَرُّ الشيخ أبي علي، وإن انفرد بنقلِه في «شرح التلخيص» عن أبي إسحاق: أنَّ مَن رهن جاريةً ذاتَ ولدٍ صغير (٣)، وله غيرُها = كُلُّفَ قضاءَ الدين من غيرها ، ولا تُباع ؛ لأنّ بيعَها دون الولد تفريقٌ بلا ضرورة (١).

ومثلُه قولُ الحليمي في «منهاجه»: «إنَّ تمنِّي الكفر لا يكون كفرًا إلا إذا كان على وجه الاستحسان له ؛ بخلاف تمنِّيه للعدوِّ استقباحًا» ، وهذا بابُّ واسعٌ فلنُمسك (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صغير) زيادة من م، س.

<sup>(</sup>٤) زاد في ص، م، س: (وعزاه إلى أبي إسحاق المروزي)، وقد سبق أول النقل أنه نقله عنه.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠٣/٣) و(٤/٧٤، ٣٤٣).

## إشارة:

هذه الفروع لم تتضمَّنها مشاهيرُ الكتب؛ فلذلك ذكرناها، أما ما قال مصنَّفو الكتب المشهورة: إنه غيرُ منقول، فلم نذكر منه شيئًا؛ لكثرته، ولأنَّ مجرَّد وجدانه في [١/١٠٢/١] تلك الكتب أخو النَّقل، ثم هو ضربان:

ضربٌ صار منقولًا بقول ذلك المصنف؛ لأنه لما ولَّدَهُ، وتكلَّم الناسُ فيه حدَثَ له نقلٌ بعد أن لم يكن، ولو ظهر النقل فيه عمَّن تقدَّم ذلك القائل لكان مستدرَكًا على مثله، كيف يخفي عليه مع علوِّ شأنه؟

مثاله: إذا ركِبَ دابَّةً ولم يُحوِّلها، قال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرَّد» ما نصُّه: «هذه المسألة لا تُعرَف لأصحابنا، والذي يجيء فيها أنه لا يضمنها ما لم يَنقُلها»، ونقله عنه ابن الصبَّاغ في «الشامل» ساكتًا عليه، وصاحب «البحر»، إلا أنه زاد أنَّ بعض أصحابنا بخراسان قال: «يضمن؛ لأنَّ الركوب استيلاء»(۱).

واعلم أنَّ أهلَ خراسان إنما نظروا الفرعَ لمَّا ولَّدَهُ القاضي أبو الطيب، فصار منقولًا عن الحادثِينَ بعده، مشهورًا حتى في مختصرات الكتب، وصحَّح المشايخ الثلاثة \_ الرافعيَّ والنووي والشيخُ الإمام على \_ أنه غَصبٌ، ونازعوا القاضيَ في دعواه اشتراطَ التحويل<sup>(٢)</sup>.

وهذا الضَّرب يدخل فيه أكثرُ عقارب المزني، و(٣)مولَّدات ابن الحدَّاد،

<sup>(</sup>١) انظر: بحر المذهب: (٢/٤٣٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/٦٠٤)، روضة الطالبين: (٥/٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عقارب المزني و) زيادة من ز، ك، ص، ق، وسميت عقارب المزني لصعوبتها.=

فلا معنى للإطالة.

وضربٌ مع تمادي السنين لم يصِرْ منقولًا في الكتب المشهورة، وليقع التمثيلُ له: بعدم إنباتِ شعر عانةِ الجارية هل هو عيب؟ قال لي بعضُ مَن لقيتُه: لا تُعرَف هذه المسألة إلا في «تاريخ الخطيب»، فإنه ذكر أنَّ ذلك حدَثَ في زمنِ القاضي أبي عمر المالكي، وقضى بأنه عيبٌ(١).

قلت: وقد ذكرها من أصحابنا اثنان: القاضي أبو سَعد في «الإشراف»، والقاضي شُرَيح في «أدب القضاء»، وقالا: «إنه عيبٌ»، وفيه نظرٌ<sup>(۲)</sup>، وليس كعدم الحيض؛ فإنَّ ذلك دالُّ على نقصانٍ في الخِلقة<sup>(۳)</sup>.

## تتمَّة:

ما ذكرناه في غيرِ منقولٍ ولا مسطورٍ في الدواوين المشهورة مع مرور الناس عليه قديمًا، أما ما ولَّدَهُ المتأخرون من مشيختِنا ومشيخةِ مشيختِنا ومَن قبلهم

<sup>=</sup> انظر: تحفة المحتاج (١٠١/٥٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٨١/١).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (قلت: [عدم] إنبات العانة يدلُّ على علَّةٍ في المنبت، كما لو لم ينبت شعر الرأس، نعم، قيل: إنَّ بين النساء مَن تعالِجُ ذلك فيمتنع النبات من المعالجة، فهذا ينبغي أن لا يُعدَّ عيبًا، بخلاف الخَلقي).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٨١/١). وعلَّق ابن قاضي شهب في حاشية ز: (قلت: ذكر شُريح في «الروضة» في آخِرها قبل آخِرها بصفحة باب عيوب المماليك، ثم ذكرَ عيوباً كثيرة، ثم قال: ذكر ذلك ثم قال: ذكر ذلك شُرَيح \_ وفي نسخة: شريك \_ القاضي، ثم ذكر عيوباً أُخَر، ثم قال: ذكر ذلك حفص بن غياث \_ يعني الحنفي \_ ثم قال: فإن لا يثبت [عائما] حدث ذلك في زمان أبي عمرو القاضي المالكي، هذا لفظه، وكلامُه يُفهِم أنه حاكِ له لا قائلٌ به فيُعلم ذلك، لكنه قال بعد ذلك: وكلُّ ما ذكرناه عيبٌ أفتى به المفتون، واتفق عليه النخاسون، انتهى).

بقليل \_ ولْيقع الاختصار (١) على مَن بعد أصحاب الغزالي \_ فلم نذكُره ، إنما ذكرنا ما وقع لأولئك الجبال وهُم مَن هُم.

وفيمن تأخَّرَ عنهم مَن ادَّعي عدمَ النقل فيما أفتى به ، والأمرُ كما ادَّعاه ، ألا ترى إلى فُتيا ابن البَزْري: أنَّ الفطر عمدًا في صوم الكفَّارة مع الجهل بأنه يقطع التتابع = لا يقطعُه ، قال: «إنه غير منقول» ، والأمرُ كذلك (٢).

ورُبَّ شيء وجدناه نحن مسطورًا، إمَّا على خلاف ما أفتى به مَن ادَّعى عدمَ النقل، كما قدَّمناه في مسألة ابن الصلاح والنوويِّ والوالدِ في قدْر الطريق، ونظيرُه قولُ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» في قاذف امرأته: «إنه يجب عليه اللعان؛ دفعًا للحدِّ عن ظهره»، وقد ذكرنا في «التوشيح» أنَّ الماوردي صرَّح بخلافه (٣).

وإمَّا على وفاقِه ، كفُتيا ابن الصلاح بأنَّ مَن قال لابنه: "أنتَ ولدُ زنا" يكون قاذفًا لأمه ، وهي مسألةٌ تعُمُّ بها البلوى ذكرَها بحثًا ، وبها صرَّح [١٠٣/ب] صاحبُ «الحاوي» في «باب كيفية اللعان»(١).

وكفُتياه فيمن وهب وأَقبَضَ ومات، فقال الوارث: "وَهَبَ في المرض"، وقال المتَّهِب: "بل في الصحَّة" = بأنَّ القول قول المتَّهِب، وبذلك جزم صاحبُ (التهذيب)(٥).

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (الاقتصار).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٥٢/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: قواعد الأحكام: (١٢٣/٢)، النجم الوهاج: (٩٩/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (١١/ ٦٤)، فتاوى ابن الصلاح: (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: التهذيب: (١/ ٥٢٨)، فتاوى ابن الصلاح: (١/٠٠٠).

وكفُتياه في صائمةٍ أَدخلت أصبعها في فَرجِها: أنها تُفطِر، وهو ما ذكره صاحب «التعجيز» في «شرحه»، وكلاهما لا نقل عنده في المسألة، وصاحب «التعجيز» متأخِّر يسيرًا عن زمان ابن الصلاح، والمسألة في «البحر» حكى فيها خلافًا قبل «باب صوم التطوع»(۱).

وقد ولَّد البحثُ ووقوعُ الحوادث لابن الرِّفعة وللوالد ما لا يَحصُره مجلدات، منها بأكثريَّةٍ ما لم يوجد منقولًا، وبكثرةٍ ما وُجِد بمثلِ ما رأياه، وبقلَّةٍ ما وُجِد مخالفًا، بل غالبُ مسائل الأقدمين مولَّداتُ لهم، إلا أنَّ خوضهم فيها صيَّرها منقولةً لنا (٢)، ومولَّداتُ هؤلاء لم تَصِر، وقد يتمادئ عليها الزمانُ فتصيرُ بالنسبة إلى مَن بعدنا منقولةً كما صارت مولَّدات أولئك بالنسبة إلينا.

# حادثةً:

في زمان القاضي أبي عُبَيد بن حربويه بمصر: وقد كان يرئ أنَّ إسلامَ الأم دونَ (٣) الأب لا يَستبعُ الطفلَ ، وهو رأيُ شيخه أبي ثور ، فأسلمت ذميَّةٌ ذاتُ ولدٍ لم يُسلِم أبوه ، فدُسَّ عليه مَن يسأله (٤) الحكمَ ببقاء كفره ، فتفطَّن إلى أنه إن فعلَ قامت عليه الغوغاء ، ونصَحَه تلميذُه ابن الحدَّاد وقال: إياك والخروج عن مذهب الشافعي ؛ فإنك إن تفعلْ نِلتَ الأذى من الخاصَة والعامة .

<sup>(</sup>۱) انظر: بحر المذهب: (۲۸٦/۳)، فتاوئ ابن الصلاح: (۲۸۸۱)، وجاء في حاشية ز: (إذا أدخلت إصبعها في فرجها، أو أدخلت في الفرج شيئًا آخَرَ ويقِيَ بعضُه خارجَ الفرج؛ يَبطُل الصوم، هذا لفظ المتولى في التتمة بحروفه، ذكره في بابه).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لنا) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٣) زاد في ظ٢، ك: (إسلام).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (سأله)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.

فلمَّا جلس أبو عُبَيدٍ مجلِسَ حكمِه من جامعِ عمرو بن العاص ، واجتمع الخلقُ لهذا الأمر المُبَيَّتِ عليه بلَيلٍ = قامَ رجلٌ محتسِبًا يحاكم في الولد ، وكان من لُطفِ الله بأبي عُبَيد موتُ أبي الولد ، فقال: أين أبوه ؟ فقالوا: مات ، فقال: شاهدان يشهدان أنه مات نصرانيًّا وإلا فالولد مسلم ، فسترَ مذهبَه (۱) بفهمه ، ولم يَحكُم بخلاف معتقده (۲).

واتَّفق لأبي يوسف صاحبِ أبي حنيفة نظيرُ هذا (٣) في قتلِ المسلم بالكافر (١٠). حادثة:

في زمان أبي إسحاق المروزي بالعراق: سأله الداركي عن تحليف إسماعيل القاضي (٥) شخصًا لجماعة يمينًا واحدةً، وإجماع أهل عصره على تخطئته، فقال أبو إسحاق: أخطأ إن ادَّعوا الحقَّ من جهاتٍ متعدِّدة، وأصاب إن ادَّعوه من جهةٍ واحدةٍ كالإرث (٢).

قلت: وهذا حكاه الماوردي في «باب اللعان»، وهو غريب، وقد تكلّم عليه ابن الرِّفعة في «كتاب النكاح».

# حادثةً:

في زمان أبي عبد الله ابن أُبيِّ (٧) القاضي القديم تلميذِ ابن سُريج: وقع

في ص١: (علمه).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (مذهبه).

<sup>(</sup>٣) في ق: (نظير المسألة).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) زاد في ز، ص: (حلَّف)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (١٢١/١١)، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٣٣، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: (أُبَى) زيادة من ز، ك، ص، ق.

سؤالٌ في زمانه عن بيع التراب على الأرض الموقوفة ، فأفتى عامَّةُ الفقهاء بالمنع ، ورُفِعت الفُتيا إليه فقال: ما زاد فيها بعد الوقف بهبوب الرياح وغيرِه يجوز بيعُه (١) ، فتنبَّهوا ووافقوه (٢).

وفي «فتاوى البغوي» في «باب إحياء الموات» مسألةُ التراب، لكن في غير أرض الوقف، وكذلك في «فتاوى شيخه القاضي الحسين» في «باب الصلح» في تراب الشارع<sup>(٣)</sup>.

# حادثةً:

في زمان أبي أحمد بن أبي القاضي، العالِم ابن العالِم ابن العالِم ابن العالِم ابن العالِم ابن العالِم، أربعةٌ وَلَاءٌ أَنَّمَةٌ علماء، وهو صاحب «الحاوي» القديم الذي باسمه سمَّى الماورديُّ كتابَهُ، كان من رُفَعاء تلامذةِ أبي إسحاق: سُئِل عن بيع التراب من الأرض قدْرَ ذراع طولًا وعمقًا لضرب اللَّبِن، فقال: لا يجوز؛ لأنَّ الأرض يختلف ترابُها (٤).

## حادثة:

في زمان الإمام الجليل أبي بكر الفراتي ، من تلامذة أبي إسحاق المروزي: استُفتِي بخوارزم عن رجلٍ سقى جاريتَه دواءً ليُسقِطَ ولدَها ، فقال: ما دامت نُطفةً

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا مُشكِل؛ لأنَّ ما زاد بذلك لا يكاد يتميَّز أصلًا، ولا يتميَّز قطعًا إذا كانت قد حُرِثت أو زُرِعت).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوئ القاضى حسين صد ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٦٦/٣). وجاء في حاشية ظ: (قلت: قد يُعرَف اتفاقُه أو قلَّةُ تفاوته؛ فيُغتَفَر)

أو علقةً فواسعٌ له ذلك(١).

قلت: النقل في المسألة في مذهبنا عزيز، وللغزالي في «الإحياء» عليها كلامٌ متينٌ ذكره عند كلامه في العزل، مع أنه لم يفصح في الإسقاط بتحريم ولا تحليل، وقد بسطتُ الكلامَ عليها في «الطبقات».

ولا يخفئ أنه قد تفعلُه الحامل من زنا، أو الأَمة (٢) بإذن مولاها الواطئ أو مولاها غيرِ الواطئ، بأن تحمِلَ من واطئ بشبهة، أو الحُرَّةُ بإذن زوجِها الواطئ أو غير الواطئ، أو بلا إذنٍ في الصورتين، فهي صورٌ لا تخفي (٣) منازلُها، والنفسُ واقفةٌ عن تحليلِ شيءٍ من ذلك في كلِّ الأحوال، مائلةٌ إلى التحريم مطلقًا، إلا في الحامل من زنا ما دامت نطفةً أو علقةً، والتحليلُ مطلَقًا عن الحنفيّة.

### حادثة:

في زمان الشيخ أبي زيد، كتب بها إليه الحليمي مما وراء النهر: رجلٌ اشترى جارية ، فأتت بولدٍ ادعى أنها ولدته بعد الشراء، وقال البائع: "بل قبله"، فأجابه الشيخ أبو زيدٍ بأنَّ القولَ قولُ البائع؛ لأنَّ الأصل ثبوت مِلكه في الحمل، والأصلُ عدمُ البيع وقتَ الولادة، قال الإمام في آخر «النهاية»: «هكذا حكاه الشيخ أبو علي، ولم يَزِد عليه»(١).

قلت: وكذا حكاه الإمامُ ولم يزد عليه، ولم أرَ مَن تكلُّم على الفرع، وفيه

<sup>(</sup>١) انظر: النجم الوهاج: (٨/١٩٤)٠

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (والأمة)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) زاد في ز: (أو تخفي).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٧٦/٣).

نظرٌ ، وصورةُ المسألة أن يكون الحملُ موجودًا عند البائع ثم يوجد الولدُ عند المشتري، ويُشَكُّ (١) أكانت ولادته قبل البيع أو بعده ؟ والذي (٢) ينبغي أن يقال: إنه إن كان في يد المشتري فهو له ، ولا تُرفَع يدُه (٣) بمجرَّد وجود الحمل في يد البائع، ويشهد لهذا قولَ الأصحاب في «باب الكتابة» فيمن زوَّج أمته من عبده ثم كاتَبَ العبدَ، ثم باع منه زوجته وأتت بولد، فقال السيد: "ولدَت قبل الكتابة، فهو لي"، وقال المكاتَب: "بل بعد الكتابة والشراء، فهو مكاتَب" = على أنَّ المكاتَب يُصدَّق بيمينه ؛ لأنه يدَّعي مِلك الولد ويدُّه مُقَرَّةٌ عليه ، واليدُ تدلُ على المِلك<sup>(٤)</sup>.

### حادثة:

بخوارزم في زمان الحمدنجي والفراتي: مُوصِ استأجر وصيَّه، أفتى كلُّ منهما بالمنع، ثم اختلف بهما المأخذ، فقال الحمدنجي \_ فيما حكاه أبو سعيد الكرابيسي \_ لأنّ الوصاية من أعمال البر، وقال الفراتي: أخطأ، بل لأنه لا يجوز أن يستأجر أجيرًا على أن يعمل له (٥) بعد موته ؛ لأنَّ عملَه نفعٌ (٦) بعد موته (٧).

قلت: وهذا أصوب، ووقع عندي في المحاكمات: رجلٌ جعل لوصيِّهِ على

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (وشكُّ)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (الذي) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يده) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: (له) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٦) في ز، ص: (يقع).

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية ظ١: (قلت: نقل الإمامُ عن والده أنَّ للأب أن يجعل للوصيِّ جُعلًا على عمله في ماله. وكذلك [...]).



أيتامه عُشرَ ما يحصِّله لهم من فائدة ماله الموروث، فهل يصحُّ لكونه من فائدةِ ما خلَّفه، فلا فرق بينه وبين أن يوصي ببعض ذلك المال إذا خرج من الثُّلث أولًا ؛ لأنه جعله أجرةً ، فيتوقف على كونه أجرة المثل وكونه (١) مقدورًا في الحال ، والذي ترجَّحَ في نظري بطلانُه؛ فإنَّ الميت لا ولاية له على نماءِ المال الذي يوجَد بعد مِلك ورثته ، وليس لهذا الوصيِّ إلا أجرةُ عملِه إن قَدَّر له الحاكمُ أجرةً ، حيث يجوز جعلُ الأجرة له ، وقد تزيد على العُشر وقد تنقُص.

وواقعة الحمدنجي والفراتي حكاها صاحب «الكافي» من أصحابنا من علماء خوارزم.

### حادثة:

قال إمام الحرمين: «هي من وقائع نيسابور قديمًا» ، بين يدَي السيد: سالمٌ وغانمٌ ، فقال: أحدكما حُرٌّ ، ثم غاب سالمٌ وبقي غانم ، والتصق إلى جانبه مبشّر ، فقال: أحدُكما حر، ومات قبل البيان، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: «يُقرَع بين سالم وغانم ، فإن قَرَعت سالمًا الغائبَ عتق ، ثم يُقرَع بين غانم ومبشر ، فمَن خرجت قُرعتُه عتق، فيعتق اثنان، وإن خرجت القرعةُ الأولى على غانم رقّ سالمٌ ولم تُعَد القرعةُ مرةً أخرى ١٤٠٠.

وقال أبو الحسن الماسرجسي: «إذا خرجت القرعةُ الأولى على (٣) غانم عتق ورقُّ سالم ، ثم نعيد القرعة ، فإن خرجت على غانم رقَّ مبشر ، وإن خرجت

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (أو كونه).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٢٦٨/١٩)، ٢٦٧)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (عليه) ليس في ظ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.



على مبشر عتق وغانمٌ خُرٌّ ، وفائدةُ إعادة القرعة توقُّع عتق مبشر » .

قال الإمام: «والذي ذكره الماسرجسي أفقَهُ وأغوص»(١).

قال الرافعي (٢): «ورجَّح الشيخ أبو على الأول».

ولاً (٣) ترجيحَ للشيخين في الفرع، وفصَّل ابن الرِّفعة فقال: «إن أراد معيَّنًا كما اقتضاه تصوير الإمام الذي اتَّبعه فيه الرافعي ؛ فما قاله الأستاذ صحيح ، وإن أراد الإبهامَ فتظهَرُ صحَّةُ قول الماسرجسي»، وأطال ابن الرِّفعة في تقرير ذلك، وفي (٤) منازعة الإمام في ترجيح قول الماسرجسي (٥).

### حادثة:

بالمدينة العظمي مرو الشاهجان، أي: مستقر الملوك، وكما كانت دارً المُلك كانت دارَ العلم، قال القفَّال: «وقعت مسألةٌ بمدينة مرو: رجلٌ أوصى أن يُشترَىٰ عشرةُ أَقفِزةِ حنطةٍ بمئتى درهم يُتصدَّق بها، فوجدوا من أجود الحنطة عشرةَ أقفزة بمئة ، فمنهم مَن قال: تُرَدُّ الزيادة إلى الورثة ، ومنهم مَن قال: هو وصيَّةٌ لبائع الحنطة ، ومنهم مَن قال: يُشترَىٰ بالزيادة حنطةٌ بهذا السعر فيُتصدَّق بها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٢٦٨/١٩)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال الرافعي) زيادة من ز، ص. انظر: الشرح الكبير (١٣/٧٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا) زيادة من ز، ك، ص، ق، والعبارة في ظ٢: (والأرجح ترجيح الشيخين)، وأشار في حاشية ظ١ إلئ نسخة: (والأرجح للشيخين).

<sup>(</sup>٤) كذا في ز، ك، ص، وفي ظ١، ظ٢: (في) بلا واو، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٧/١٣)، المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم صد ٣٧٠ ـ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) جاء في حاشية ظ١: (قلت: يظهر أنه إذا كان حالَ الوصيَّة سعرُ القفيز عشرين، ثم طرأ رخص "=

ذكرَ الواقعة صاحبُ «البحر» في «كتاب الحج»، وقال: هذا الوجه الثالث لا يُتصوَّر في الحج (۱) ، وكان قدَّم قبله اختلافًا بين أصحابنا بخراسان فيما إذا قال: أَحِجُّوا عني رجلًا بألف، وأجرةُ المثل دون الألف = على وجهين، أحدُهما: لا يُحَجُّ إلا بأجرة المثل؛ لأنه لم يعين ذلك الرجل، حتى يكون الباقي وصيَّةً له، والثاني: أنه وصيَّةٌ لشخص موصوف (۱) بأن يحبَّ عنه بأن يُدفَع إليه كلُّ الألف، فتُعتبَر الزيادة (۱) من (۱) الثلث (۱).

قلت: وبهذا جزم الرافعي، وأما قوله: «إنَّ الثالث لا يجيء في الحج» فقد يُمنع، ويقال: يَحُجُّ عنه اثنان حَجَّتين في عامين، بل في عامٍ واحد، فإنَّ صاحب «البحر» نفسه قال تَبَعًا للماوردي فيمن عليه حَجَّة الإسلام وحَجَّةٌ منذورة، فاستأجر رجلين في عامٍ واحد<sup>(1)</sup>: «إنه يحتمل وجهين، أحدهما: اعتبارُ أسبقهما إجارةً وإذنًا، فينعقد إحرامُه بحَجَّة الإسلام، وما بعده بحَجَّة النذر، والثاني: يُحتسِبُ اللهُ بإحداهما عن حَجَّة الإسلام لا بعينها، والأخرى عن النذر» (٧).

ولكن هذا من الروياني كلامٌ فارغٌ من صحَّةِ حَجَّتين في عام واحدٍ من

<sup>=</sup> أنه يُشترئ بالجميع حنطةٌ قطعًا ويُتصدَّق بها، وإنما يتجه التردد إذا كان وقت الوصية سعر القفيز عشرة، وقد يُفرَّق بين أن يكون الموصي عالمًا بسعر الوقت أو جاهلًا، فإن كان عالمًا بالرُّخص كان موصيًا لبائع الحنطة، وإلا اشتُري بالجميع حنطة، والله أعلم).

<sup>(</sup>١) قوله: (وقال: هذا الوجه الثالث لا يتصور في الحج) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) زاد في ص: (بصفة وهو).

<sup>(</sup>٣) في ص: (فتعتبر إذا خرجت الزيادة على أجرة المثل).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (مع)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (٤/٤)، الوسيط: (٤٦٤/٤).

<sup>(</sup>٦) زاد في ص: (فأحرمًا عنه تبعًا).

<sup>(</sup>٧) انظر: بحر المذهب: (٤/٥١).



رجلين عن رجلٍ واحد، وفي ذلك وجهان حكاهما الماوردي قُبَيل هذين الاحتمالين، وجعل الاحتمالين مبنيَّين على التصحيح (۱)، فالعجبُ إهمالُ الروياني لهما، ولعلهُ رأى أصحَّهما الصحَّة فجزم به، وهو ظاهر، فما (۱) المحال إلا حَجَّتان من واحدٍ في عامٍ، كما سننبِّه عليه في «باب فوائد الوالد الله من اثنين عن واحدٍ فلا، وإذا أمكن فحَجَّتان خيرٌ من حَجَّة، كشاتين يشتريهما الوكيلُ بدينارٍ وُكِّلُ أن يشتري به شاةً، وَكُلُّ يساويه.

ولقد رأيتُ الشيخَ الإمامَ قسَّم حَجَّةً بين اثنين تنازعاها، وأمر كلَّا منهما أن يحُجَّ بها عن الموصي، وبهذا يظهر مجيء الوجهِ الثالث في الحج، فمَن قال: يُحجَّ بها عن الموصي، لا يَبعُدُ أن يُحَجَّ بالزائد حَجَّةٌ أخرى، إذا جوَّزنا فِعل حجِّ التطوع عمَّن (٣) لم يوص به، وهذا إذا لم نجد حِنطةً تساوي ما ذكره الموصي، فإن وُجِدَ فاشتُرِي بدونه لجهةِ الوصيَّة فهو باطل.

ووقع في المحاكمات: مُوصٍ بعتق رقبةٍ بأربعمئة، فاشترى الوصيُّ رقبةً بثلاثمئة \_ مع تمكُّنِه من شراء أخرى بأربعمئة \_ وأعتقها، فقلت: إن اشترى بعين الموصَى به؛ فالشراء والعتق باطلان، أو<sup>(٤)</sup> في الذمة وقع العتق عنه، ويجب استئنافُ شراءِ رقبةٍ بالقَدْر المعيَّن.

## حادثة(٥):

في زمان القفَّال بمرو: كان مُصَلَّى العيد بمدينة مرو بقعةً مغصوبة ، فكان

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (٢٨١/٤).

<sup>(</sup>٢) في ص: (الصحة، أو رآه كالمجزوم به، فما).

<sup>(</sup>٣) في ص: (عن الميت وإن).

<sup>(</sup>٤) في ص: (باطلان، وإن اشتري).

<sup>(</sup>٥) في ز،ك، ص، ق: (واقعة)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.



الشيخ القفَّال يستنزل الناسَ عن جداره؛ لأنه ليس بمسجد (١)، فلا يقتدي مَن عليه بمَن فيه ؛ لأنَّ ائتمامَ مَن في سطح الدار بمَن فيها غير صحيح (٢)، بخلاف المسجد (٣).

قلت: ولعلَّ مصلَّى أهل مرو اتَّخذ مسجدًا، وإلا فمجرَّد كونه مصلى \_ ولو لم يكن مغصوبًا \_ لا يعطي (٤) حكم المسجد، كما صرَّح به الغزاليُّ في الفتاوى، وفي هذه الحادثة (٥) مزيدُ كلامِ ذكرتُه في «الطبقات» (٦).

# حادثة:

في زمان الشيخ أبي محمد بنيسابور أعمر مدن خراسان إذ ذاك بالعلماء: استجدى رجلٌ من الناس مالًا ليبني به مدرسة ، فأفتي بأنه ليس له أن يفعل به غير ذلك ، وأنه لو جعلها مسجدًا لم تَصِر ، بل تصيرُ مدرسةً بنفس الشراء ، قال: (لِمَا تقدَّم من النيات المتقدمة والتقييد السابق) .

قال في كتاب «موقف الإمام والمأموم» (٧): «وإنما ذكرنا هذا عن أصل منصوص» ، كذا قال ، والحكم بصيرورتها مدرسة من غير تلفَّظِ بإيقافها بعيد ، وأما تعيَّن صرف المال إلى تلك الجهة فهي مسألةُ أبي زيد (٨) فيمن أُعطِى درهمًا

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قلت: حكى النووي وغيره وجهين في أنَّ مصلَّى العيد يُعطى حكمَ المسجد، وجعل المشهورَ المنع).

<sup>(</sup>٢) في ز، ك، ص، ق: (باطل).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) في ز، ك، ص: (لا يعطَّىٰ به).

<sup>(</sup>٥) في ك: (الواقعة).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: موقف الإمام والمأموم صـ ٢٩.

<sup>(</sup>٨) جاء في حاشية ظ١: (قلت: كونُها مسألةَ أبي زيد بعيد؛ فإنَّ ذاك يُقصَد به تلطيفُ العبارة لا تحقُّق=

وقيل له: "اغسل به ثوبك (١).

#### حادثة:

في زمان القاضي الحُسين بمروروذ، مدينة على وادي مرو، بينها وبينها أربعون فرسخًا ، كان القاضي الحسين وتلميذُه البَغَوي مُقيمَين بها: ورجلٌ (٢) قال: "كلُّ امرأةٍ لي غيركِ طالق"، ولا امرأةَ له سواها، قال لنا الشيخ الإمام: «استُفتِيَ القاضي الحسين فيها فقال: إن قاله على سبيل الشرط، أي: على جعل "غير" صفةً لم يقع ، وإلا فيقع ؛ لأنه استثناءٌ مستغرِق» ، وقال المعلِّق عنه: ينبغي أن لا يقع مطلَقًا.

قال الشيخ الإمام: «وهو الذي استقرَّ عليه رأيي، وليس هذا مستغرقًا، إنما المستغرق ما اتَّحد فيه مدلولَ المستثنى والمستثنى منه لفظًا، أو رُفِع حكمًا بعد ثبوته، فبذلك يتهافت الكلام ويَبطُل، بخلاف ما نحن فيه، فإنَّ الكلام غيرُ متهافت »<sup>(۳)</sup>.

قلت: ووجدتُ ذلك في الفروع المنثورة آخِرَ «باب الأيمان» من «الكافي» للخوارزمي في رجل أجلَسَ (٤) زوجتَه في المقابر وقال: "كلَّ امرأةٍ لي سوى التي في المقابر طالق" مُوهِمًا بقوله: "في المقابر" أنَّ زوجته ماتت.

ولا فرق بين "سوى" و"غير" هنا، ولكن الذي ذكره القاضي الحسين هو

<sup>=</sup> الفعل ، بخلاف المدرسة) .

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٩٠/٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٢) في ز، ك، ص، ق: (رجل) بلا واو.

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (٥٣/١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أجلس) زيادة من ز، ك، ص، ق.

# الكلام في المناقَضَات محشُوًّا بفوائد عارضات

الذي ذكره شيخُه القفَّال في «فتاويه» (١)، قال لنا الشيخ الإمام: «أما إذا أخَّر "غيرًا" فقال: "كلُّ امرأةٍ لي طالقٌ غيركِ"؛ فيقع» (٢).

قلت: وهذا غيرُ منقول ، وقد ذكر الشيخُ الإمامُ الفرعَ في «باب الإقرار» من «شرح المنهاج» ، ولم يذكر فيه ما كان ينقله لنا عن القاضي ، ولا ما نقلناه نحن عن القفّال ، بل اقتصر على ما استقرَّ عليه رأيه ، أما "نسائي طوالق إلا عمرة" ولا سواها ؛ ففي «الرافعي» ، وليست مما نحن فيه .

#### حادثة:

بالري إحدى مدائن الديلم بين قومس<sup>(٣)</sup> والجبال: وارِثُ بالري مات مورِّته بمرو الرَّوذ، وله بمرو الرَّوذ ديون، فأفتى القاضي الحسين بجواز استيفاء قاضي مرو الرَّوذ لها؛ حفظًا للغائب<sup>(٤)</sup>.

قلت: وهو ظاهرٌ إن خشي ضياعَها عند مَن هي في ذمَّته (٥).

# حادثةً:

بِسرَخْس، بلدةٍ قديمة بخراسان: بعثت منها امرأةٌ رسولًا إلى قاضي مروروذ ليزوِّجَها من رجلٍ بمروروذ، فقال القاضي الحسين: «لا يجوز؛ لأنها ليست في ولايته» (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى القفال صـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: عجالة المحتاج: (١٣٧٤/٣)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٣٤٦، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢، ص: (قوس)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ز، ص: (للوراث).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: أفتى القفَّال وهذا بالاستيفاء، وهو ظاهر، والله أعلم).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوئ القاضي حسين صد ٣٢٤، ٣٢٣.

# حادثةً:

في طبرستان \_ وهي مدينةُ آمُل وعملُها \_: شهِدُوا أنَّ هذه الدار لفلان إلى أن مات ، وخلَّفها ميراثًا لابنه هذا ، ولم يقولوا: إنها الآن (١) مِلكُ الابن ، أفتى القاضي الحسين بأنه لا يُحكَم بهذه الشهادة كالشهادة بمِلكٍ متقدِّم (١).

قلت: وحكى صاحب «البيان» فيها اختلافًا للمتأخرين، وقال: «الأصحُّ عندي (٣) مذهبًا وحِجاجًا أنه يُحكَم» (٤).

قلت: وكذا قال ابن الصلاح في «فتاويه»: «إنه الأصح» ، قال: «ولا يُخرَّج على الخلاف بمِلكِ متقدِّم» (٥).

وهو قضيَّةُ ما رجَّحه الرافعي؛ لأنه ذكر في الفروع المنثورة آخِرَ «الدعاوى والبينات»: أنهم لو شهدوا أنه اشتراها المدَّعِي من فلانٍ وهو يملكها ولم يقولوا: ملك المدَّعي الآن وفي القبول قولان، كما لو شهدوا أنها مِلكُه أمسِ، قال: «والمفهوم من كلام الأكثرين أنها مقبولةٌ كافية» (٢).

قلت: وهو ظاهرُ النص في «المختصر» في «باب الدعوى على الميراث» ( $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) كذا في ز،ك، ق، وفي ظ١، ظ٢، ص: (الآن إنها) بتقديم وتأخير، وساقط من م، س.

<sup>(</sup>۲) انظر: فتاوی القاضی حسین صـ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عندي) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان: (١٧٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوئ ابن الصلاح: (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: مختصر المزنى: (٢٤/٨).

## حادثة:

في زمان القاضي أبي الطيب والماوردي ببغداد: أمر الخليفةُ أن يُزادَ في ألقاب جلال الدولة ابن بُوَيه: شاهِنشاه، فأفتى (١) الماورديُّ بتحريمه، واحتج بحديث: «أخنعُ اسم عند الله يومَ القيامة: رجلٌ تسمَّى ملِكَ الأملاك» (٢)، وأفتى القاضي أبو الطيب بالحِل؛ لأنَّ المقصودَ ملوكُ زمانه (٣).

# حادثة:

في زمان القاضي أبي الطيب بمدينة عمان: رجلٌ حلف بالثلاث لَيَحُجَّنَ (٤) هذه السنة ، فأفتاه بعض الأصحاب تفريعًا على السُّريجيَّة أن يقول: "إن حنثتُ في يميني فأنتِ طالقٌ قبل ذلك ثلاثًا" ، ثم لا تَطلُقُ وإن لم يحب ، وخالفه بعضهم وفرَّق بينها وبين السريجية بأنَّ يمينه انعقدت على الحج ، فلا يملك حَلَّها.

وصوَّب القاضي أبو الطيب الأولَ ، وضعَّف الفرق بأنَّ التعليق يسقط بصفةٍ تقطعُه ، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالق ، فإنه يَقدِرُ على إسقاط ذلك بأن يقول: أنتِ طالقٌ قبل مجيء الشهر بيوم ، وقد حكى الروياني الحادثة في «البحر» وصوَّب القاضيَ أبا الطيب ، والأمر كما قال (٥).

# حادثة:

في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي(٦)، بإسفراين، مدينة بين المدينتين

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (قال: فأفتئ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٢٧١).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (ليحج)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (٩٦/١٠)٠

<sup>(</sup>٦) قوله: (في زمن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي) زيادة من ز.

العظيمتين للشافعيَّة ، وهما جرجان ونيسابور \_ وكان يقال: إسفراين ، ونَسا ، وأَبِيوَرْد عرائسُ ينشُزن على المبتدعين ، وهي مستقَرُّ الأستاذ أبي إسحاق وتلميذِه الأستاذ أبي منصور \_: ذُو ابنِ وبنتِ قال: "أوصيتُ بثُلُث مالي بعد نصيب البنت من رأس المال" قيل(١): يَدخُلُ النقصانُ على البنت دون الابن .

وأحسب القاضي الحسين أفتى (٢) بذلك ، فإنَّ عبارته من ((فتاويه)) تُشعِرُ به ، وأفتى الأستاذ أبو منصور البغدادي بدخول النُّقصان عليهما جميعًا ؛ لأنه لو اختصَّ بالبنت (٣) تَقدَّم الميراثُ على الوصيَّة ، وهو خلافُ قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوَّ دَيِّنٍ ﴾ [الساء: ١١] ، كذا قال ، والذي يَظهر أن يُقرَّر (٤) نصيبُ البنت ثم يُصرف (٥) ثُلُث ما بقي ، والثُّلُثان يُضمَّان إلى ثلث الأصل ، ويُقسمان بين الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيدخل النقصُ عليهما ، وهو مُراد أبي منصور (١٠) .

في زمان الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر ابن الصبّاغ [أ/١٠٠/أ] ببغداد: في صائم قال لامرأته: "إن أفطرتُ على حارِّ أو باردٍ فأنتِ طالق"، فغربت الشمس، هل تَطلّق؟ قال ابن الصباغ: «تَطلُق؛ لقوله ﷺ: «فقد أفطر الصائم»(٧)،

<sup>(</sup>١) كذا في ز، وفي ك بلا نقط، وفي ظ١، ظ٢: (قبل أن)، وفي ص: (قبل)، والمثبت أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (ادَّعني)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ز، ص: (بالثلث).

<sup>(</sup>٤) في ز: (يفرز).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ثم يصرف) من ز، ص، وفي ك: (ويصرف)، وفي ق: (يصرف)، وفي ظ١ كتب يصرف بعد: (والثلثان) وأشار فوقها بعلامة الإشكال، وساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى القاضى حسين صـ ٣٠٦، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).

وقال الشيخ أبو إسحاق: «لا تَطلُق؛ لأنه أفطر على غير هذين»(١).

وقد يقال: إنَّ الشيخ أبا إسحاق مسبوقٌ بذلك، سبقه شيخُه القاضي أبو الطيب، إذ نصَّ في «التعليقة» على أنَّ الفطر يحصل بالغروب، أكلَ الصائم أو لم يأكل، وكذلك قال الروياني في «البحر»، ونقله الرافعي قُبَيل<sup>(۲)</sup> «باب القضاء<sup>(۳)</sup>» عن «فتاوى الغزالي».

لكن مسألة الشيخين في حارِّ وبارد، ولا فرق؛ لأنَّ هذه العبارة يُقصَد بها في العرف التعميمُ ومُطلَق الفطر، وقد يقال: عمومُها بالنسبة إلى ما يدخل الجَوفَ من المفطِّرات، سواءٌ حارُّها وباردُها، فليس الغروب \_ وإن حصل به الفطرُ الشرعي \_ من ذلك (٤).

# حادثة:

في زمن ابن الصبَّاغ ببغداد: رجلٌ قال لامرأته: "أنتِ طالقُ (٥) على سائر المذاهب"، قال القاضي أبو منصور ابن أخي ابن الصبَّاغ: «لم أجدها منقولةً، فسألتُ شيخنا ابنَ الصبَّاغ فقال: يقع في الحال»، قال: «وسمعتُ أنَّ القاضيَ أبا الطيب قال: لا يقع ؛ لأنه لا يكون أوقعَ ذلك على (٦) المذاهب كلِّها»، قال: «ولا

<sup>(</sup>١) انظر: أسنى المطالب: (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٢) في ك: (في).

<sup>(</sup>٣) في ص: (القصاص)·

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/١٢٦، ١٢٧). وجاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا هو الظاهر، إذ لا يُقصَد غيرُه، لكن قال ابن العربي في فوائد رحلته: ما أفتى به ابن الصبّاغ أشبه بقاعدة الشافعي، وما أفتى به أبو إسحاق أشبه بقاعدة مالك، أي: فإنه يَنظُر إلى المعنى، ولا يقف مع ظاهر اللفظ).

<sup>(</sup>ه) زَاد في ك، ص، ق: (ثلاثًا).

<sup>(</sup>٦) زاد في ك، ص: (سائر).



بأس بهذا القول»<sup>(١)</sup>.

قلت: والذي يترجَّح عندي وقوعُ الثلاث في الحال، وإليه صَغْوُ الغزالي، ذكره في «فتاويه»(٢).

## حادثة:

في زمان القاضي (٢) أبي بكر الخُجَندي بأصبهان: حكم حاكم (٤) باجتهاده بعد أن أعوزه النص، ثم ألفى النصّ على وفق ما حكم، فأفتى الخُجَندي ـ وهو شيخ الشافعية إذ ذاك بأصبهان ـ بأنَّ الحكم نافذ، وفصَّل ابن الصباغ فقال: «يَنفُذ من حين وجود النص»، فإن أراد أنَّ الحاكم إذا وجد النصّ جدَّد الحكم بمقتضاه ليكون مستنِدًا إليه، فلا بأس به، وللشيخ الإمام على كلامٌ يشهد له ذكرتُه في «الأشباه والنظائر»، وإن أراد أنه يَنفُذ من غير حكم متجدِّد، ويتبيَّن أنه قبله فاسد؛ ففيه نظر، والأرجح قولُ الخُجَندي (٥).

# حادثةً:

بالموصل في زمان ابن البزري والقاضي الماكسيني: رجلٌ أقرَّ بأنَّ جميعَ ما في يده لزيد، فهل يُنتزَع كلُّ ما في يده من غير رجوع إلى تفسيره؟ قال الماكسيني: «لا يُنتزع»، وخالفه \_ فيما أظنُّ \_ ابن البزري والشيخ كمال الدين \_ وأحسبُه ابن يونس \_ وغيرهما(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٩١٩، ١٢٩)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٧/ ٢٣٠)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (القاضي) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ، ولم أجد ما يدل على أنه وَلِيَ القضاء.

<sup>(</sup>٤) زاد في ق: (بأصبهان).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٩٠١، ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣١٠/٧).

وقد تكلُّمتُ على المسألة في «الطبقات» وقلت: إنَّ لها صورًا:

تارةً يقول: "ليس في يدي إلا كذا" فيُقبَل، صرَّح به الأصحاب.

وتارةً يقول: "لم أُرِد إلا كذا"، والصحيح عند النووي والوالد أنه لا يُقبَل، وهي مسألة القاضي أبي سَعد.

وتارة [١/١٠٤/ب] يقول: "ليس لي مما في يدي إلا كذا" ، فقد ذكروا أنه يُقبَل -

وتارةً لا يدَّعي بعد ذلك شيئًا، بل يسكت أو يموت، فهل يُقْدَم على انتزاع كلِّ ما في يده، أو يُتوقَف إلى أن يفسِّر بما يشاء؟ وهذه حادثة الماكسيني، والذي يظهر فيها خلاف قولِه، وأنه يُنتزَع، نعم، إن تنازع المقَرُّ له والورثةُ في شيءٍ هل كان في يده وقت الإقرار؟ ففيه خلافٌ بين القاضي الحسين والبغوي تكلَّمتُ عليه في «الطبقات» في ترجمة القاضي (۱).

واعلم أنَّ الحوادث أكثرُ من أن يحصُرَها كتاب، ولم أذكر إلا ما استغربتُ واستظرفتُ (٢)، وشوَّقتُ به إلى النظر في كتابنا «الطبقات (٣) الكبير (٤)»، فإنَّ فيه من هذا النوع الكثيرَ، فأحببتُ أن أُرِيَ أنموذجَهُ.

# مهمة:

قد يكون الشيء مولَّدًا فلا يعطيه النظرُ ما يعطيه عند حدوثه ووقوع الابتلاء به ، فوقوعُ الابتلاء به يُشبه المعاينة ، وتوليدُه يُشبه الخبر ، وليس الخبر كالمعاينة ،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣١٣/٧) ، ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في ظ١، ص، وفي ظ٢ بلا نقط، وفي بقية النسخ: (واستطرفت).

<sup>(</sup>٣) في ز: (كتابينا: الأشباه والطبقات).

<sup>(</sup>٤) في ق: (الكبرئ).

## فللمسألة منازل:

أن يولِّدَها الخاطر، فيُقضَى فيها بشيءٍ.

ثم تقع ، فيتجدَّدُ بالاستقراء فيها من النظر ما لم يكن .

ثم تَنزِلُ بالحكَّام، فلهم نظرٌ أخصُّ من نظر المفتي؛ فإنهم يُطَبِّقون الكليَّ على الجزئي، ولا مطمح بعد نظرهم إذا جرى على ميزان الاعتدال.

فإن قلت: أرني مسألةً حدث للناس فيها تجدُّدُ نظرٍ بحدوثها، مخالفُّ لنظرهم عند تولُّدِها؟

قلتُ: هي (١) مسألةُ موتِ الأجير على الحجِّ بعد الأخذِ في السَّير وقبل الإحرام، المنصوصُ فيها أنه لا يستحقُّ شيئًا، ثم ابتُلِي الناسُ بها في عام القرامطة، فقال ابنُ أبي هريرة مرَّةً (٢) \_ كما نقله (٣) صاحبُ «البحر» \_: «اجتمعتُ أنا والمحاملي والإصطخري، واتَّفقنا على أن يُفتَى بأنَّ مَن خرج ليحجَّ عن غيره يُرضَخ له شيءٌ».

وذكر الشيخ أبو حامد أنهم أفتوا بأنَّ له الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة ، وهو منقولُ الرافعي عن الصيرفي والإصطخري ، وهذا المحاملي هو (٤) القديم ، سابقٌ على العراقيين والخراسانيين (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (هي) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مرة) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ٢: (قال).

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (١٦،١٧/٤)،

ووقع في زمان أبي العبّاس ابن القاصّ أنَّ رجلًا حمل متاعًا لغيره، فتعرّض له في طريقه بعض اللصوص، وأخافه بالقتل إن لم يسلّمه فسلّمَه، فأفتى ابن القاصّ بأنه يَغرَم؛ لأنه افتدى نفسه بمالِ غيره، وهو الصحيح، ذكروه في «الوديعة»، وخالفه أبو جعفر الحَنّاطي والدُ الحَنّاطي المشهور فقال: «لا غرامة عليه؛ لأنه مكرَه»، فرأى أبو عليّ الزجاجي تلميذُ ابن القاصّ رسولَ الله عليه ألى أبى أحمد (۱).

وبهذا [أ/١٠٥/أ] وأشباهه (٢) يتبيَّن لك أنه لا يُعتمَد على الفتاوى في الوقائع الجزئيَّة كما يُعتمَد على الكتب المصنَّفة ، فإنَّ الفتيا قد تختصُّ بواقعة لأمرٍ ما رآه المفتي فيها ، فلا يُلحَق بها غيرُها (٣) ، وقد قدَّمنا عن الشيخ الإمام على ما يؤيد ذلك .

وكم من مقالة ضعيفة يختارها العالِم في حادثة خاصَّة ، إما لتخفيف أو تغليظ بحسب تقارُب (٤) تلك الحادثة أو بشاعتها (٥) ، فلا يؤخذ من ذلك ذهابُه إلى القول بها مطلقاً (٦) . [١٢٦/ب] (٧)

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (۲۰/۳).

<sup>(</sup>٢) في ز،ك،ق: (وأمثاله).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا الكلام في غاية الحسن والجودة).

<sup>(</sup>٤) في ظ٢، ق: (تفاوت).

<sup>(</sup>٥) في ز، ك، ص، ق: (تلك الواقعة وبشاعتها).

<sup>(</sup>٦) في ظ١، م، س: (القول بذلك الوجه الضعيف على الإطلاق)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

 <sup>(</sup>٧) كذا رقم اللوحة لأنّ ما يليها مما ألحقه الناسخ من الزيادات، ووقد وقع في آخر المخطوط، مع
 الإشارة إلى أنّ هذا موضعه.

# تهييجٌ وتشويق:

فرقٌ بين الحادثات، والواقعات<sup>(۱)</sup>، والنازلات، والمولَّدات، والمستخرَجات، والمطارحات، والمفرَّعات، والمستنبَطات، والملغَّزات، والمستطرفات، والممتحِنات، والمفحِمات، والشاردات، والنادرات، والمستثنيَات، والمشتركات، والمحاضَرات، والمحاوَرات، والمغالطات، والنَّكات، لعلَّنا نحقِّقُه في كتاب «الأشباه والنظائر».

وقد يُطلق على أكثرها اسم المعاياة (٢) ، وقد يُطلَق على كلِّ واحدٍ منها اسمُ الآخر ، وفي أمثلتها كثرة ، وما من نوعٍ \_ غيرِ النِّكات \_ إلا (٣) وقد تقدَّم الكثيرُ منه ، وسنختم البابَ إن شاء الله بيسير .

## تتميم:

تقدَّمَ خلالَ الكلام ذكرُ (٤) المذكور في غيرِ مظِنَّته إلا في النادر، ومثلُه المذكورُ في غير في متقدِّمًا، فربما المذكورُ في غير فنَّه، لا سيَّما ما يغلب على الظنِّ اتباعُ متأخرٍ فيه متقدِّمًا، فربما ذهل صاحبُ الفنِّ عند تكلُّمه في آخر، لا سيَّما حيث هو مقتفٍ.

فما ادَّعن القاضي الحسين في «باب صفة الصلاة» من «تعليقته» أنَّ الصلاة المعادَة في (٥) الوقت بعدما أُفسدت قضاءٌ، وتابَعَه عليه صاحبَا «التتمة» و «البحر»

<sup>(</sup>١) قوله: (والواقعات) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد يُطلَق على أكثرها اسم المعاياة) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وما من نوع غير النكات إلا) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ٢، في نسخة من حاشية ظ١، وصورتها في بقية النسخ: (در).

<sup>(</sup>ه) زاد في ز، ص: (أول).



= إلا تَبَعًا للقاضي أبي بكر، فهو مذهبه في الأصول(١)، وهو عند الأصوليين شاذ، والمعروف أنها أداءٌ؛ لبقاء الوقت المحدُّد شرعًا، وبه جزم صاحب «التنبيه» في «شرح اللَّمَع» (٢) ، وأشار إلىٰ أنَّ الخلاف لفظي (٣) ، وهو حق.

وبه يتَّضح أنه لا يُسلَّم للقاضي الحسين ومَن تبِعَه دعواهم - تفريعًا على قولهم بالقضاء \_ في مقيم سافر ، أو مسافر أتمَّ ، فأفسد = أنه لا يقضي إلا تمامًا ؛ بناءً على منعِ قصرِ الفوائت، بل الجاري على وفق الفقه القصرُ واستئنافُ الجمعة إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت.

وأما تسميتُه أداءً أو قضاءً فمسألةٌ أصوليَّةٌ تؤخذ من فنِّها لا من(١) كتب الفقه ، فقولُ القاضي الحسين شاذٌّ في الأصول - وكلُّ فنٌّ مُسَلَّمٌ إلى أهله - وتفريعُه أشدُّ شذوذًا.

إيهٍ ولا ادَّعي الرافعيُّ في «شرحِ المسند» الاتفاقَ على أنَّ تشييع الجنازة خلفَها أفضلُ للماشي إلا تَبَعًا للخطَّابي (٥)، ومذهبُنا كما نصَّ عليه هو في «شرحيه»: أفضليَّةُ المشي أمامَها (٦).

ولا قال عَصْرِيُّه ابن شدَّاد: «ما السلطان في غير الجمعة والعيدين أحقُّ

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقة للقاضي حسين: (٢٠٨/٢)، بحر المذهب: (٤/٢)، كفاية النبيه: (٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ظ١: (قلت: وفي «اللمع» ، بل صرَّح فيهما بذلك تصريحًا بيِّنًا) ·

<sup>(</sup>٣) انظر: اللمع صـ ١٧٠

<sup>(</sup>٤) قوله: (من) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية ظ١: (قلت: هذا خبط، والذي قاله الرافعي تبعًا للخطَّابي إنما قالاه في الراكب كما رأيتُه). وانظر: شرح مسند الشافعي: (٤/٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٤١٧/٢)، تحرير الفتاوى: (٤٢٨/١).

بالإمامة من صاحب المنزل» إلا تَبَعًا للخطَّابي أيضًا، والجمعةُ والعيدُ غالبًا لا يكونان في الدُّور، فلو رجَّح أولويَّة ربِّ الدار مطلَقًا وَجَدَ قولًا رجَّحه أبو بكر البيضاوي الحاكي<sup>(۱)</sup> وجهًا أنَّ لفظَ: «المِرْوَدُ في المُكهُ مُلَة»<sup>(۲)</sup> يتعيَّن على شاهد الزنا، والقائلِ بمنعِ الحائض قضاءَ الصلاة، وإلا فالتفصيل جَلَبُ<sup>(۳)</sup> من شذوذ<sup>(١)</sup> ابن شدَّاد.

ذاك الذي ماذا لقي منه صاحب «الذخائر» وقد اعترض قولَه: «لا يَثبُت بواحدٍ إلا رمضان» = بثبوت الحيلولة بالواحد، ولو شافة قاضي حلب قاضي مصر لأوشك أن يناديه: يا هذا، ما بالحيلولة يَثبُت شيءٌ، وما أنا وحدي قلتُ ذا القول، وليتَه اعترض الحصر بصورٍ عددتُها في «التوشيح»(٥).

إيه ولا قال النووي في «شرح مسلم»: «إن غَلَبَ الحرامُ في يد السلطان حَرُمت عطيَّته» إلا تبَعًا للقاضي عياض، وإلا فهو المنكِر في «شرح المهذَّب» هذه المقالة على الغزالي القائل: «مشهورُ المذهب الكراهةُ لا التحريم»(١).

### ~~

<sup>(</sup>١) علَّق ابن قاضي شُهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ الحاكي البيضاوي).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٤٦)، والنسائي في السنن الكبرئ (٧١٢٦).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢ بلا نقط، وفي ك: (حلب)، وفي ق مكررة بلا نقط، وفي ز مكررة الأولى بلا نقط والثانية: (حلب)، وفي ص١: (حلت جلب)، ولعلَّ المثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ز، ق: (شدود)، وفي ص: (شذود)، وبلا نقط في ظ٢، ك.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم: (١٨٣/١)، التنبيه صـ ٣٩، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٤/٩٨) و (٧/٠٨٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على مسلم: (١٣٥/٧)، تحفة المحتاج: (٣٨٩/٩).





## باب الترجيح

قد بينًا في مقدِّمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه أنه (١) لم يتقيَّد الثلاثةُ ـ الرافعيُّ والنوويُّ والشيخُ الإمام \_ ولا(٢) واحدُ منهم في ترجيحِه بالأكثر، بل كلُّ (٣) اتَّبع ما أدَّاه إليه نظرُه، فإن ألفئ الأكثرَ في جانبه فربما اعتضد به ؛ لأنه من المقويَّات على الجملة، وإلا فلا عليه.

وقلنا مع ذلك: إنَّ أقربهم إلى التقييد بالأكثر الرافعيُّ؛ لأنَّا لم نجده يُفصِحُ بتصحيح مخالفتِهم ، بل إن حاولَها أوماً إلى التردُّدِ في تسليم مخالفتِهم ما وجد إليه سبيلًا ، ثم لم يجِئ بصريحِ تصحيح ، بل يومئ إيماءً (٤) إلى الترجيح بأسهل عبارةٍ وألطفِ إشارة .

أمَا هو القائل في «الشرح»: «أكثرُ الأصحاب ـ لا سيَّما المتقدمين ـ على تجويز النظر إلى الأجنبيَّة»، ثم لم يُفصِح عند مخالفتهم بذكرهم، ألا تراه لم يذكرهم في «المحرر»، إذ فيه: «الأولى التحريم»(٥).

أَمَا هُو القَائلُ فيما إذا كان العلوُ لواحدٍ والسُّفل لآخَر، وتنازعَا المرقَى

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (أن)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (لا) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كلُّ) زيادة من ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) زاد في: (إلى التردد).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧١/٧).

الداخلَ المنقول: «إن ابن كج نقل عن الأكثرين أنه لصاحب العلو، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل»، ثم لم يزد على قوله: «وهو الوجه»، مع أنه قد لا

يوافق ابن كجِّ في العزو إلى الأكثر (١).

أمًا هو الناقل في العين المستعارة (٢) للرهن تفريعًا على أنَّ سبيله العارية عن الأكثرين: أنه لا يرجع إلا بالقيمة إذا بِيعت بأكثر منها، وعن القاضي أبي الطيب بما بِيع، ثم قال: (وهذا أحسن، واختاره الإمام، وابن الصبَّاغ، والروياني)، فاقتصر على الأحسنيَّة مع التقوية بهؤلاء (٣).

أما هو القائل في الوكيل بالخُلع يَنقُص عن مهر المثل في صورة الإطلاق مشيرًا إلى عدم الوقوع: «كأنه أقوى توجيهًا» لم يَزد على ذلك، ثم استدرك فقال: «لكن العراقيين، والقاضي الروياني، وغيرهم رجَّحوا الأول»(٤).

أمَا هو القائل: «إذا اشترى شاةً، وجعَلَها أُضحيَّةً، ثم وجد عيبًا، رجع على البائع بالأرش، وأكثرُهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحيَّة، والأقوى أنه يكون له»(٥).

أمًا هو القائل في المسابقة: «لا يضرُّ اختلافُ النوع، وعن أبي إسحاق: إذا تباعد النوعان لم يَجُز، وهذا ينبغي أن يُرجَّح، وإن كان الأول أشهَر»(٦)، [١/١٢٧/١]

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٢٤، ١٢٣)٠

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (المستأجرة).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (١١٥/١١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (١٨٦/١٢).



انتهى. مع أنه لا يَلزمُ من الأشهريَّة أنه قولُ الأكثر.

أمَا هو القائل فيما إذا دَمِي سلاحُ المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفيُ القضاء» بعد (١) نقلِه أنَّ الإمامَ حكى عن الأصحاب القضاء (٢).

أما هو القائل: «إنَّ العراقيين ينسِبون عدمَ ثبوت الوقف بشاهدٍ ويمينِ إلى عامَّة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصحَّحه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي»(٣).

أمَا هو القائل: «إنَّ عامَّة الأصحاب وظاهرَ كلام الشافعي ردُّ شهادة مَن يَمدَح بالكذب البحت إذا كثُر ، كالكذب ، وأنَّ القفَّال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب ؛ لأنَّ الشاعرَ إنما يقوله صناعةً» ، ثم قال: «وهذا حسنٌ بالغ»(٤).

أمّا هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهَرُ القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجَّل: «الأظهرُ عند الأكثرين الصحَّة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ مَن سِوىٰ العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد(٥).

أمًا هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفَّال بالقطع بجواز استخلاف القاضي

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (مع)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٤٠/٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٠١/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/١٣) ١٧)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤٣٥/١٣) و(٤/٤٤، ٤٤٥)، المحرر صد ١٦٥ وصد ٥٢٢.

@ <u>(@)</u> ...

في أمرٍ خاصً ، ومخالفة الأكثرين في جعلِه على الخلاف في الاستخلاف<sup>(١)</sup> في أمرٍ عامِّ<sup>(٢)</sup>.

أمّا قال فيما إذا قالت: "طلّقني ثلاثًا بألف"، فقال: "أنتِ طالقةٌ (٣) واحدةً بألف وثِنتين مجّانًا": «الذي نقله الفوراني وحُكِي عن رواية القاضي الحسين وغيرهما: أنَّ الأولى تقع بثُلُث الألف، ولا تقع الأخريان، وقال الإمام: القياس الحقُّ: أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيَّتين. وهو حسنٌ متوجّه، والأول بعيد» (٤)، فما زاد على أن استحسن، واستبعدَ ما لم يُفصِح بأنَّ الأكثر عليه، وإن أوماً إليه.

فقد بانَ لك بما ضربتُ من المثل عدمُ تقيُّدِه بالأكثر ترجيحًا ، كما بانَ تقيُّدُه بهم تصحيحًا .

فإن قلت: بل قد أفصحَ بلفظ «الأصح» في مقابلتهم، ألا تراه في «باب سجود السهو في الجلوس بين السجدتين» يقول: «الأصحُّ أنه قصير»، مع نقلِه عن الأكثر طُولَه.

ألا تسمعه في «باب الكفارات» يقول: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخُ الكبير، ومنعه القفَّال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح»(٥).

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (الاستئجار)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في ز،ك، ص، ق: (طالق).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/٤٥٤، ٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٦٨/٢) و(٩٠٠٠)



000

بل ربما جاء بلفظ «الحق»، وماذا بعده إلا الضلال؟! فضلًا عن مقابِل الأصح، ونذكُرُ ذِكرَه في الإقرار: أنَّ الأكثرين قالوا فيمن مات وخلَّف ألفًا، وادَّعيٰ عليه إنسانٌ بألف، وآخَرُ أنه أوصى له بالثُّلث، وصدَّقَهما الوارث معًا: «إنَّ المال يُقسَم بينهم أرباعًا»، وأنَّ الصيدلاني قدَّم صاحبَ الدَّين، قال: «وهو الحق»(١).

وقولَه مخالفًا للأصحاب في الخنثى المشكل يوجد منه منيٌّ ، أو حيضٌ ، أو منيٌٌ وحيضٌ ، أو منيٌٌ وحيضٌ من الفرج: «قال الإمام \_ وهو الحق \_: ينبغي أن يُحكم ببلوغه» ، بعد نقلِه عن عامَّة الأصحاب أنه لا يُحكم (٢) .

قلتُ: أما الجلوس بين السجدتين فلم (٣) يُفصِح بأنَّ الأكثرين على طُولِه، بل قال: «إنَّ إمامَ الحرمين حكاه عن ابن سُرَيج والجمهور، وأنه حكى عن الشيخ أبي علي قِصَرُه (٤)»، ثم قال: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمَّدٍ في «الفروق»، وتابَعَه صاحبُ «التهذيب» وغيرُه، وهو الأصح» (٥) ، انتهى.

فلم يلفظ بالصحيح بل بالأصح، وفرَّق بينهما، ثم أوماً بما نقلَه عن الشيخ أبي محمد ومَن معه إلى التوقف في نقلِ الإمام عن الجمهور، وأفصَحَ في «الشرح الصغير» بما سنحكيه.

وأما منعُ إجزاء الكبير بعجزه عن العمل في الكفَّارة، فلعلَّ قوله: «وهو

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٢٨٣)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٧١/٥).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (لم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قصره) زيادة من ز،ك، ص، ق

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٦٨/٢)٠





الأصح» من تتمة منقولِه عن الروياني؛ لأنَّا وجدناه قاله في «التجربة»، وبتقدير كونه من كلام الرافعي فهو تقييدٌ لإطلاقِ الأكثر، لا صريحُ مخالفةٍ.

وأما مسألة الصيدلاني فما جعل قولَه: «الحق» إلا مشيرًا إلى المنازعة في أنَّ الأكثر على خلافه، ويؤيد ذلك كلامُ القاضي أبي سعد في «الإشراف»، فقد رأيتُ فيه ما ينازع في كون الأكثرين عليه.

وأما مسألة المشكِل فمشكِلة ، واعلم أنَّ المنصوص فيما إذا خرج من ذكرِه ما هو بصفة المني ، ومن فرجِه ما هو بصفة الحيض أنه لا يُحكَم ببلوغه ؛ لتعارُضِ الخارجَين ، ولكن صحَّحَ خلافَه ؛ لأنه إما ذَكَرُ وقد أَمْنَى ، أو أُنثى وقد حاضت ، ولم يَجسُّر \_ وقد صحَّحَ خلافَ النصِّ أن يعترف بمخالفته ، بل اقتصر على قوله : «إنَّ ابن كجِّ نسَبَ عدمَ الحكم إلى ظاهر النص ، وكذلك الإمامُ أشار في «النهاية» إلى التوقُّف في ثبوت النص».

لكن النص ثابتٌ لا مدفع له ، وقد كان أبو عبد الله الحسين يُناظر على أنه الحق ، ويخطِّع مؤوِّليه ، وما قاله متَّجِه ، ويدلُّ له جوابُ عامَّةِ الأصحاب فيما إذا وُجِدَ أحدُ الأمرين أو أمنى وحاض من الفرج ، فإنَّ (١) قولهم: ((لا يُحكم ببلوغه) ؛ لجواز أن يَظهر من الفرج الآخر ما يعارضه = يدلُّ بطريقِ الأولى على أنه لا يُحكم ببلوغه ببلوغه عند وجود ما يعارضُه من الفرج الآخر ، فوضح إشكالُ (٢) صنيعِ الرافعي ومن سبقه من مؤوِّلى النص فيه .

ورُبَّ نصِّ هذا شأنه ، فنذكر صنيعَهم في قول الإمام الأعظم عليم في الصبيِّ

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (فإن كان)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ -

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (فوضَّح الإشكالَ)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ..

يَبلغ في الصلاة: «أحببتُ أن يُتِمَّ ويعيد، ولا يتبيَّن لي أنَّ عليه الإعادة»، وخروجُهم جميعًا عن ظاهرِه؛ لأنهم بين قائل [١/١٢٧/ب] بوجوب الإتمام واستحبابِ الإعادة وهم الجمهور، وقائل بوجوب الإعادة واستحبابِ الإتمام وهو عن ابن سُرَيج على اختلاف عنه (١) ذكرتُه في «الطبقات»، ومفصّل بين بقاء ما يَسع تلك الصلاة من الوقت وعدم بقائه، وهو عن الإصطخري (٢).

ولا تُعقَلُ تعشَّفاتهم في قوله في «باب الفلس»: «وإن وجد الإمامُ ثقةً يُسلِّفُه المالَ حالًا» ، النص (۳) ، فقد كثر جوابُهم عنه ، حتى قرأ بعضُهم «حالًا» بالتخفيف ، ولا يُنسَ (٤) النصُّ في الجارية تباع وقد وضعت ولدًا ، ثم وضعت بعد البيع آخَر ، وبينهما دون ستة أشهر = أنَّ الولدين للبائع .

وتطاوَلَ الإمامُ في آخر «النهاية» إلى قوله في معارضة النص: «الصوابُ الذي لا يجوز غيرُه: أنَّ الثاني للمشتري»، وإن علَّلَ نفسه بالأماني، وذكرَ أنَّ ما رآه الصوابَ قولٌ حكاه الخضري (٥)، ولم يَذكُر نحوَ قول الشافعي ﴿ وَلا يَجوز تركُ صلاة الحسوف »، وقولِه في صلاة الجماعة: «لا أجيز تركَها» ؛ لاتفاق العارفين بكلامه على تأويله، وهم أفهَمُ لأنفاسِه، وأدرى بقيلِه، ومثلُه كثيرٌ، ولسنا له، فلنعُد إلى ما نحن له الآن فنقول:

وبالجملة لم نجد للرافعي تصريحًا بتصحيحِ ما صرَّح بأنَّ الأكثر على

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (فيه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١/٣٨٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المزني: (٢٠٢/٨)٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ظ١، وفي ق: (تَنْسَ) وفي ظ٢، ك غير منقوطة فتحتمل: (يتبين)، وفي ز، ص: (ينص).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (١٩/٤٧٤، ٣٧٤)٠



خلافه ، وكأنَّ لفظ الصحيح عنده لِما ثبت نقلًا وإن خالفه نظرًا ، ومِن ثَمَّ ربما ضمَّ إليه ما يشير إلى ترجيحه في نظره .

ألا تراه قال في «النفقات» في الإعسار بالمسكن: «الأصحُّ ثبوت الخِيار» إلى أن قال: «وهو أوجَه» (١) ، فجمع بين كونه أصحَّ وأوجَه لِما ذكرناه ، وإلا ففي لفظ «الأصح» غُنيةٌ عنه (٢) ، بل «الأوجَه» بعد «الأصح» توهينٌ بعد تقوية ؛ لأنَّ لفظ «الأصح» أبلغ في الترجيح .

ألا تراه قال في (٣) آخر (باب التيمم) في فاقد السترة بعد حكاية القولين في أنه يصلي قاعدًا أو قائمًا: (وأصحُّهما أنه يصلي قائمًا ويُتِمُّ الركوعَ والسجود) إلى أن قال: (هذا نقلُ (٤) المعْظَم، وهو الظاهر)، فلو لم يُفِد قولُه: (وهو الظاهر) بعد (الأصح (٥)) شيئًا جديدًا لكان عِيًّا، وما الجديد إلا الترجيح من قِبَل نظرِه.

ألا تراه قال في «الشرح الصغير» في «مسألة الجلوس بين السجدتين»: «إنَّ الأصحَّ الأقوى كونُه قصيرًا» مشيرًا \_ إن شاء الله \_ بـ «الأصح» إلى رُجحانه نقلًا ، وبـ «الأقوى» إلى رُجحانه نظرًا (٢).

فإن قلت: أله قُدوةٌ في إطلاق الأصحِّ على ما لا (٧) يراه؟

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عنه) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في) زيادة من ز، ك، ص.

<sup>(</sup>٤) في ص: (لفظ).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (الصحيح)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (١/٧٦) و(٢٦٨٦).

<sup>(</sup>v) قوله: (لا) زيادة من ز، ك، ص، ق، وهي الصواب بحسب السياق.

- (O O)

قلتُ: البازُ الأشهب، عَلَمُ المذهب، أبو العباس ابن سُرَيج، حيث صحَّع رواية الربيع في كتابة العبد المجنون على رواية المزني، فقد قال المحققون من أثمَّة الربيع في كتابة العبد المجنون على رواية المزني، فقد قال المحققون من أثمَّة الأ) منهم إمامُ الحرمين -: «لم يصحِّح أبو العباس رواية الربيع تفقُّهًا ولكن نقلًا ؛ لأنه رآه أوثقَ في النقل مع علوِّ قدر المزني، وما استرابوا في ميل منقولِ الرَّبيع عن قاعدة الفقه، وأنَّ القياسَ منقولُ المزني» (٢).

واعلم أنَّ جميع ما أوردتُه مختصٌّ بما فيه الأكثرون ، فهو الذي يتردَّد الذهنُ هل يتقيَّدون فيه بالأكثر ، أما ما لا كلام للأكثر فيه ، أو تكلَّموا ولكن انقسموا ولا أكثر في أحد الطرفين = فلا يُتصوَّر أن يقال: يتقيَّد بالكثرة ؛ إذ لا كثرة ، وقد قدَّمنا في المقدِّمة في هذا كلامًا مشبِعًا .

#### تنبيه:

ما مِن فصلٍ مِن هذه الفصول التي سقناها في «باب العجائب والغرائب» إلا وقد كنا بسبيلٍ (٣) من أن نزيده أمثلةً ، غيرَ أنّا خشِينا الإطالة ، وكان القصدُ التنبيه على أنموذج لو استوعب العارفُ بكتاب الرافعي جزئيّاته لأنافت على سِفرٍ كاملٍ مع الاختصار .

فإن قلت: ما باللَّكَ مُنذ وصلتَ إلى فنِّ العجائب والغرائب قصرتَ نظركَ على ألفاظ الرافعي، ولِمَ لا فعلتَ ذلك بكلام أبيك وشيخِه ابن الرِّفعة وهما متأخران عنه؟

<sup>(</sup>١) في ك: (من أئمَّة مذهبنا).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (٣٦٥/٣٦٦، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ق: (بصددٍ)، وقوله بعده: (من) زيادة من ز، ك، ص، ق.

قلتُ: لأنَّ كتاب الرافعي هو العمدة ، ثم إنَّ لي به خصوصيَّةً زائدةً ، ولي أُلازِمُه منذ كنتُ ابنَ ثلاث عشرة سنة ، وما ظنَّك بمَن كان قبل الثلاثين من عمرِه يقول له مثلُ الشيخِ الإمام: ما فعل رافعيُّكَ ؟ وهل هذه المسألة في «الرافعي»؟ اعتقادًا منه أنه آتٍ عليه استحضاراً(۱) ؛ لملازمتِه إياه ليلًا ونهارًا.

واعلم أنَّ مبسوطات مذهبنا التي تُعتمَد، ويُلجأ إليها في المعضلات ويُستنَد، ولم يَلحقها من الجامعِين بعدها أحدُّ، ثلاثةٌ: «الحاوي الكبير» للقاضي أبي الحسن الماوردي، و «المذهب الكبير» المسمئ بـ «النهاية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، و «الشرح الكبير» للإمام الرافعي، هذه عُمَدُ المذهب، والمتداولةُ بين أهله كلما لاح نسيمُ العلم وهب، والمستضاءُ بنورها كلما أظلم من المشكلات غيهب.

ولسنا ننكر (٢) علو قدر «تعليقة الشيخ أبي حامد»، ولا نعدِلُ بتعليقتي القاضيين أبي الطيب والحسين، و «بحر الروياني»، وغيرِها من تصانيف تتنازل لها الفراقد، ومجموعاتٍ جَموعاتٍ لكلِّ إمامٍ في هذا المذهب ناقد، حتى ننتهي إلى «مطلب ابن الرفعة» أعظِمْ به من مطلبٍ دونه المهالك، ومبسوطٍ عظيمِ المسالك، وعليِّ مقدارٍ لو ناداه الجبل الأشمُّ لَقال ترفُّعًا: أنَّى يُستجابُ لذلك.

ولكنّا نقول: إنّ هذه الثلاثة التي نصصنا عليها وأشرنا إليها هي الجامعة (٣) للمذهب على منوالٍ فَرْدٍ، الحاملةُ على كاهلها جمهورَ مسطوراته التي تكاثرت عن العد، المغنِيةُ غالبًا عن غيرها، ولا يغني غيرُها عنها، الموثوقُ بها في الفُتيا

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (اختصارًا)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (نذكر)، وفي ق: (بتاركي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) أشار في حاشية ظ١ إلىٰ نسخة: (الحامية).

(a) (a)

00

### حيث يأمر الفقيه وينهي.

ثم بينها [ا/١٢٨/١] عمومٌ وخصوص.

فر الحاوي» أكثرُها تقسيمًا، وأجمعُها للنصوص خصوصًا، ولكلام المتقدمين من أئمَّتنا عمومًا، وأوضحُها علَّةً، وأكثرُها أدلَّةً، وأرشَدُها إلى شُبَه المخالفين، وأعوَدُها فائدةً على المدرسين.

و ((النهاية) أفحَلُها عبارةً، وأكملُها (۱) إشارةً، وأعظمُها تحقيقًا، وأفحمُها طريقًا، وأصحُّها أن على السُّبُل (۳) عِيارًا، وأقربُها في مجالس النظر انتصارًا، وأوقعُها على محَزِّ (٤) البحث إذا وقفت الأذهان، وأكثرُها تمسُّكًا بحرف المسألة إذا كادت من الحيرة (٥) تغيب عن العيان، وأفضلُها (١) لطالبي الغايات سبيلًا، وخيرُها لذوي التحقيق مستقرًّا، وأحسنُ مَقيلًا.

كان الشيخ الإمام على يحكي لنا أنَّ طلبة العلم كانوا مُهَذَّبيَّةً ووسِيطِيَّةً ؛ لأنه كان من دأبهم (٧) أن يَلزَمَ كلَّ طالبِ بعد محفوظه من المختصرات كتابًا من المتوسِّطات (٨) يجعله دأبَه الليلَ والنهار (٩) ، فلهم في المختصرات مختصرًا

<sup>(</sup>١) في ك: (وأجَلُّها).

<sup>(</sup>٢) في ق: (وأوضحها).

<sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي ظ٢، ص: (السبيل)، وفي ز، ك، ق: (السَّبك)، وساقط من م، س.

<sup>(</sup>٤) في ص: (محن)، وفي ق: (مجرئ).

<sup>(</sup>٥) كذا في ك، ص، وفي ظ١: (الخبرة)، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ بلا نقط.

<sup>(</sup>٦) تحتمل في ز، ص: (وأفصلها)، وفي ظ٢ بلا نقط.

<sup>(</sup>٧) في ك: (آدابهم)،

<sup>(</sup>٨) كذا في ظ١، ق، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (المبسوطات).

<sup>(</sup>٩) قوله: (يجعله دأبه الليل والنهار) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق ، وهي في ظ١ إلا أنه ضرب عليها .



00

يحفظونه ، إما «مختصر المزني» ، أو «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي ، أو نحوهما ، هذا للمزاولة هذا للدرس والتكرار ، وفي المتوسِّطات إما «المهذَّب» وإما «الوسيط» ، هذا للمزاولة وترديدِ النظر الليلَ والنهار ، وفي المبسوطات كتابٌ يرجعون إليه عند الأمور الكبار .

فأصحابُ «المهذّب» مبسوطُهم «الحاوي»، وأصحابُ «الوسيط» مبسوطُهم «النهاية»، وتعِيبُ طائفةٌ على طائفةٍ لزومَ كتابين، ومحاولةَ طريقتين، خشيةً من تبدُّدِ الذهن وعدمِ تماسُكِه إذا ازدحمت عليه الكتب.

حتى جاء الرافعي ملخّصًا ما سبق من تصانيف عدَّة ، فسدَّ البابَ على مَن بعده ، ودعا أربابَ المبسوطات إليه ، وعاد أربابُ «الحاوي» و «النهاية» عِيالًا عليه ، وبحق نال هذا المنال ، فإنه أجمعُها شملًا ، وأوضحُها (۱) قولًا ، وأحسنُها تلخيصًا ، وأمتنُها تعميمًا وتخصيصًا ، وأسهلُها (۲) تناولًا ، وأكملُها حاصلًا ، وأعجلُها للمستوفز ، وأعوَدُها فائدةً للموجِز ، وأسرعُها إجابةً لمن يستوضح ويستبين ، وأنفعُها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين ، فلا غرو أن نخصّه بالمداولة (۳) ، ونمنحَه في أكثر الأوقات المحاولة .

وقد نَجَزَ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب، على أنَّ في العزم تخصيصَه بكتابٍ يأتي عليه مختصِّ به، خادم بين يديه، أشمِّر فيه إن شاء الله عن ساق الخدمة (٤) أشدَّ التشمير، وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائِلَ أهملَها رأساً، وتتماتٍ مُهِمَّاتٍ لمسائِلَ ذكرَها وأغفلَ تلك التتمَّةَ المهمَّة، ومَن ذا الذي

<sup>(</sup>١) في ك: (وأصحُّها).

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (وأشملها).

<sup>(</sup>٣) في ز، ق: (بالمزاولة).

<sup>(</sup>٤) في ك، ز: (الجد).

(a) (a)

لا ينسى ؟! وفروعٍ ذكَرَها استطرادًا، أو جاء بها في غيرِ مظِنَّتِها اعتمادًا.

إلىٰ غيرِ ذلك من التنبيه على مقيّدٍ أَطلَقَهُ، ومُطلَقٍ قيّدَهُ، وعامٍّ خصّصهُ، وخاصِّ عَمّهُ، ووفاقٍ أثبته خلافًا، وخلافٍ جعله وفاقًا، وأصلٍ لِمَا فرّعَهُ، وفرعٍ لِمَا أصّلَهُ، ومسكوتاتٍ لم يسكت عنها الزمان، ومعزوَّاتٍ إلى بعض المتأخرين لم كونها منصوصات، أو مما هي في كتب المزني وابنِ سريجٍ وأبي إسحاق، والشيخ أبي حامد، والققّال(۱)، ونحوهم من المتقدمين مسطوراتٌ \_ فمن عزا مسألةً مسطرةً في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و«التتمة»؛ تطرَّقَ العتابُ إليه متطرَّقات \_ ومباحثَ أبداها ظهرَ النقلُ بوفاقِها أو خلافها، وخلاف مرسل لم يذكر الراجحَ منه فأثبتُهُ من كتب المذهب وبما يقتضيه النظرُ الصحيح، ومسائلَ اختلف المشايخ الأربعة \_ الرافعيُّ والنوويُّ وابنُ الرِّفعة والشيخُ الإمامُ ونوضح المعتمدَ، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدِّين لم نجدها ونوضح المعتمدَ، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدِّين لم نجدها مسطورةً للمتقدمين، إلى غير ذلك من مهمَّاتٍ وعظائم، وقد شرعتُ فيه، وأنا أسألُ (۱) الله إتمامَه بخير، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### تنبيه:

لا ينبغي أن يُتلقَّى التصحيح (١) من بناء الخلاف على خلافٍ قد صَحَّح فيه ،

<sup>(</sup>١) في ز، ك، ص: (فابن سريج، فأبي إسحاق، فالشيخ أبي حامد، فالقفَّال).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (نبينها)، وفي ص: (فيها)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (وأسأل)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (الصحيح)، وساقط من ق، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة.

(O) (O)

فطالما رجَّح في المبنيِّ خلافَ ما رجَّح في المبنيِّ عليه، وقد قدَّمنا في مسألة دعوى الوصي ليتيم على يتيم من ذلك ما نبَّه عليه الشيخُ الإمامُ على يتيم من ذلك ما نبَّه عليه الشيخُ الإمامُ اللهُ ، وهذا بابُّ واسعُ المُثُل، فلنقتصر منه على أهم الأمثال.

الأول: قال الرافعيُّ في «حد الزنا» في السيِّد هل يقيم الحدَّ على عبده إذا شاهده يزني ؟: «فيه وجهان ، بناءً على أنَّ القاضي هل يقضي بعلمه ؟ الأظهرُ: نعم»(١) ، انتهى فقد يُظنُّ أنه مناقضٌ لتصحيحه أنَّ القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود ، وليس كذلك ، بل المعنى: الأظهرُ من هذا الخلاف المبنيِّ لا من المبنيِّ عليه .

الثاني: قال فيما إذا حلق رأسَ المحرم وقلنا: الفدية على الحالق، فامتنع مع القدرة: «إنَّ جواب الأكثرين أنَّ للمحلوق مطالبتُه بإخراجها؛ بناءً على أنَّ المُحرِمَ كالمودَع، والمودَع خصمٌ فيما يؤخذ منه ويُتلَف في يده»(٢)، انتهى.

وكونُ المودَع خصمًا فيما يؤخذ منه وجهٌ ضعيفٌ عنده، فلم يجعل قولَ الأكثرين مبنيًّا عليه، إلا لأنه لا يلزم من ضعف الأصل ضعفُ الفرع، وأما قولُه: (هو شيءٌ لا يُعرَف).

قلت: لعلَّهُ يعني بكونه خصمًا: أنَّ الدعوى تقع عليه بعين الوديعة وإن كانت قد تلِفَت إذا لم يصدِّقه المالك في دعوى تلفِها ، لا بسببٍ مضمِّن ، فإنه حينئذٍ يدَّعي وخصمُه المودَع .

الثالث: قدمَّناه في أنَّ الإبراء إسقاطٌ أو تمليك؟ وأنه لا تصحيحَ للشيخين فيه وإن قالا: «الإبراءُ عن المجهول لا يصح»، ومنشأ الغلط لمن نسب إليهما فيه

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (١٦٦/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/٨٧٤).





تصحيحًا توهُّمُ أنَّ المبنيَّ كالمبنيِّ عليه في الترجيح (١).

الرابع: اشتهر بين طلبة العصر أنَّ المفتى به عندنا منعُ السيد من إجبار عبدِه الصغير على النكاح ، وما تلقَّوا هذا إلا من إطلاق «المحرر» تصحيحَ منع إجبار العبد ، وتبِعَه «المنهاج» (٢) ، ولم يقيِّدا بكبيرٍ ولا صغير ، وكذلك أطلقه (٣) القاضي أبو الطيب في الفروع الملحَقة آخِرَ «تعليقته» .

والأمرُ [أ/١٠٥/ب] كذلك في الكبير، أما الصغير \_ ومثلُه المجنون كما ذكر الإمامُ في «النهاية» وغيرُه، وهو واضح \_ فمِن أين لهم أنَّ الصحيح فيه كذلك؟!

والذي في «الرافعي» في «كتاب النكاح» بعد حكاية القولين في الكبير: أنَّ في الصغير طريقين، أظهرُهما: طردُ القولين، والثاني: القطعُ بالإجبار، وليس في هذا تصريحٌ بتصحيح بين القولين، وهو قضيَّةُ ما في «الروضة» (٤)؛ لأنَّ قوله: «الأصحُّ أنه كالكبير» يعني: في جريان القولين، ولا يَلزَمُ أن يكون الصحيحُ كالصحيح، وكذلك في «شرح المنهاج»، فإن أخذوا التصحيحَ من بناء الخلاف على الخلاف، فقد قلنا: إن ذلك لا يَلزَم.

فإن قالوا: الغالبُ عدم التخالُفِ بين المبنيِّ والمبنيِّ عليه في التصحيح (٥). قلنا: والغالبُ (٦) في طريقين إحداهما قاطعةٌ أن تكون الفُتيا على ذات

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/١٥٧)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر صـ ٢٩٦، منهاج الطالبين صـ ٢١٠٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (أطلقه) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢١/٨)، روضة الطالبين: (١٠٢/٧)

<sup>(</sup>٥) في ز،ك،ق: (الترجيح).

<sup>(</sup>٦) في ق: (ولعلَّ الغالب).



القطع ، سواءٌ صحَّحتَ طريقةَ القطع أم طريقةَ القولين ، لكن ليس ذاك بلازمٍ ولا هذا ، بل قد خَرج عن كُلِّ صورٌ كثيرةٌ لم تُبْقِ لنا وثوقًا به .

وعند هذا يتبيَّن لك أنَّ جعْلَ كلام «المحرر» و«المنهاج» مقصورًا على الكبير، وإن لَزِمَ منه حذفُ مسألة الصغير من الكتابين = أولى من جَعْله شاملًا للكبير والصغير، طلبًا لزيادةِ مسألةٍ يلزم منها أن تكون الفُتيا فيها عن غير أصل، بل على خلاف الصحيح.

لأنّا وجدنا الرافعيّ في «كتاب الرضاع» \_ وتبِعَه النووي \_ قد ذكر أنّ الصغير يُجبَر على النكاح ذِكْرَ الفارغ من ذلك، وأنّ عدم إجباره إنما هو قولٌ ذكرَه فيما لو زوّج مستولدته بعبده الصغير، فأرضعته بلبان السيد، نعم (١)، وبالإجبار قال الماوردي، وصاحبُ «التنبيه»، وغيرهما (٢).

وبذلك يتَضح وهمُ رجلين: رجلٍ توهم أنَّ الرافعي والنووي صحَّحًا منعَ الإجبار، وما أوقعه في هذا الوهم إلا إعطاؤه المبنيَّ حُكمَ المبنيِّ عليه، ورجل حمَلَ كلامَ «المحرر» و«المنهاج» على إطلاقه ليُدخِلَ فيه مسألةَ الصغير، فحَمَلَهُ حبُّ تكثير المسائل على أن أسندَ إلى مصنّفهما تصحيحَ ما لم يصحّحًا.

وقد أغرب القاضي الحسين إذ حكى عن بعض الأصحاب ترتيبَ الصغير على الكبير بالعكس، فقال: «إن قلنا: لا يُجبَر الكبير فالصغيرُ أولى، وإلا فوجهان، والفرق أنَّ للسيد غَرَضًا في تحصين الكبير».

<sup>(</sup>١) قوله: (نعم) من ظ١، ظ٢، وليس في بقية النسخ.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحاوي: (۹/۹)، التنبيه صـ ۱۵۷، الشرح الكبير: (۲۱/۸) و(۹/۹/۵)، روضة الطالبين: (۱۰۲/۷).



وإذا استقرَّ عندك أنه لا يلزم من التصحيح في المبنيِّ عليه التصحيحُ في المبنيِّ؛ عرفتَ أنَّ حكاية الرافعي عن أبي العباس الروياني وجهين في وقوع طلاق [١/١٠٦/١] مَن قال: "إن لم تكوني الليلة في داري فأنتِ طالق"، ولا دار له، مبنيَّينِ تارةً على تعليق المُحَال، وأخرىٰ على أنَّ الحِنث هل يحصل بفعل المكرَه = لا يلزم منها أن يكون صحَّح عدمَ الوقوع لكونه صحَّحه في المُحال، بل هو هنا ساكتٌ عن التصحيح، وقد صحَّح الوقوعَ في مكانٍ آخر، إذ صحَّح في "كتاب الأيمان» فيمن قال: "لأشربَنَ ماءَ هذه الإداوة" ولا ماء فيها، أو: "لأقتُلنَّ زيدًا" وهو ميت = وجوبَ الكفَّارة في الحال(۱).

الخامس: إفراد أحد العبدين بالرد لا يجوز على الصحيح ، والخلاف مبني على تفريق الصفقة ، والوالد تَبَعًا على تفريق الصفقة ، نبّه عليه الرافعي في مسائل تفريق الصفقة ، والوالد تَبَعًا لصاحب «المهذّب» في «باب الرد بالعيب» ، مع أنّ الصحيح التفريق (٢) ، وأمثلتُه كثيرة (٣) ،

# أحجِيَّةً من الأحاجي:

إذا عرفتَ أنه قد يُرجِّح في الفرع خلافَ ما في أصله، وقد يُرجِّح خلافَ طريقَةِ القطع؛ فاعلم أنه قد يحكي الإجماعَ على شيءٍ ثم يُرَجِّحُ مقابِلَه، وتلك مخالفةٌ لناقل الإجماع في نقلِه ومعتقدِه.

وقد قدَّمنا ترجيحَ الوالد أنَّ مَن أقرَّ مِن الورثة بحاجبٍ؛ ثبت الإرثُ

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/١٥٧، ١٥٦) و(١١/١٩٣)، عجالة المحتاج: (١٢٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الخامس: إفراد أحد ٠٠٠ أن الصحيح التفريق) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (١٤٣/٤)٠

(O) O

00

والنسبُ جميعًا، غيرَ مبالٍ بدعوى القاضي أبي الطيب الإجماعَ على خلافه، فلا تعجَبُ حينتُذٍ من ترجيحُ خلافٍ به قاطعون، فإنَّ أعجبَ منه ترجيحُ خلافِ ما زعم زاعمون أنه قد أجمع عليه المسلمون.

ومن ذلك أنَّ سياق كلام الرافعي يومئ إلى ترجيح الوجه الصائر إلى قبول توبة سابِّ سيدنا (١) رسول الله عَلَيْهِ ، مع حكاية أبي بكر الفارسي (١) الإجماع على أنها لا تُقبَل ، كذا حكاه عنه الإمام والغزالي والروياني ، ولم يذكره الرافعي (٣).

وأنَّ صريحَ كلام «الروضة» في الطلاق دالُّ على أنَّ الفارسيَّ المذكورَ حكى إجماعَ المسلمين على اشتراط أن يكون قَصْدُ الاستثناء مقرونًا بأول لفظ المستثني، مع تصحيحه الاكتفاء بوجوده قبل فراغه (١٤)، لكن هذا كلامُ «الروضة»، وعليه يدلُّ أولُ كلامِ الرافعي، ثم إذا تأمَّلتَ آخرَه وجدتَه إنما نقل عن الفارسي الإجماع على اشتراطه قبل الفراغ، ويكون حينئذٍ صحَّح ما ذكر أنَّ الإجماع قائمٌ عليه.

كما صحَّح أنَّ العاقلة تتحمَّل بدلَ شِبه العمد، وهو ما حكى الإمامُ في «باب العاقلة» إجماع المسلمين عليه، ويؤيده قولُ الشافعي في المسألة: «لا أعلم مخالفًا»، مع حكاية الرافعي في أول «الديات» وجهًا رواه بعضُهم قولًا مخرَّجًا أنها لا تَحمِلُه (٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: (سیدنا) زیادهٔ من ز ، ك ، ص ، ق ·

 <sup>(</sup>۲) زاد في ظ۱، ظ۲: (على ما ذكر الإمام)، ويغني عنه ما بعده في التعليق الآتي مما في ز، ك،
 ص، ق، فيبدو أنه عدله في لاحقًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كذا حكاه عنه ٠٠٠ ولم يذكره الرافعي) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق -

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (٦/١٨)، الوسيط: (٨٧/٧)، روضة الطالبين: (١٠/٣٣٢) و(٩١/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزني: (٣٥٥/٨)، نهاية المطلب: (٥٠٣/١٦)، الشرح الكبير: (٢٦/٩)=

00

فهذا مثلُه كثير (۱) ، وقد صرَّح الرافعي في «كتاب الأيمان» بما قلت: إنَّ آخِرَ كلامه في «الطلاق» يدلُّ عليه ، فقال: «وإن قصَدَ الاستثناءَ في خلال اليمين واستثنى على الاتصال ، ففيه وجهان ذكرناهما في «الطلاق» (۱) ، وما ذكرَ في «الطلاق» إلا الوجهين اللذين حكى الفارسيُّ الإجماع على أحدهما ، فدلَّ أنَّ محلَّهما في الاستثناء من أول اللفظ .

واعلم أنَّ القلق الذي وقع في عبارة الرافعي [١/١٠٩/ب] عن الفارسي وقع نظيرُه في عبارة الروياني في «البحر»، فإنه قال نقلًا عن الفارسي: «لو لم ينوِ في الابتداء الاستثناء ثم بدا له من بعد (٣) فاستثنى عَقِيبه؛ يقع الطلاق، وادَّعى في هذا إجماع الأمة» (١٤)، انتهى، وهو محمولٌ على أنه بدا له بعد الفراغ، لا بعد أول الكلام وقبل الفراغ.

#### تنبيه:

يَقرُب من إيهام إطلاق بناء خلاف على خلاف أنَّ الصحيح سواءٌ = إيهامُ قولنا: الخلافُ في كذا جارٍ في كذا، فلا ينبغي أن يؤخذ منه (٥) أنَّ الصحيح فيهما سواءٌ، بل يُتوقَّف فيه .

ألا ترى إلى قول الرافعي في «باب الخلع»: «إذا علَّق بالإعطاء لا بصيغة

<sup>=</sup> و(١٠/٣٢٤)و(١٠/٣١٩).

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (فهذه أمثلةٌ كثيرة).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٢٣٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (رفعه) بدل: (من بعد)، والمثبت من بقية النسخ يوافق ما في البحر.

<sup>(</sup>٤) انظر: بحر المذهب: (١٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٥) قوله: (منه) زيادة من ز، ك، ق.





"متى" وما في معناها اختصَّ بالمجلس، وعن أحمد: لا يختص، وهو وجهٌ لبعض الأصحاب، وكلُّ ذلك جارٍ فيما إذا قال: "إن أقبضتِني"»(١).

فهذا قد يتوهَّم سامعُه أنَّ الصحيح في "إن أقبضتِني" الاختصاصُ بالمجلس مثل: "إن أعطيتِني"، وليس كذلك، بل الراجح في "إن أقبضتِني" - وبه صرَّح الرافعيُّ من بعدُ ـ عدمُ الاختصاص.

ومن غرائب المسائل: الإيتاء، فهل هو كالإعطاء حتى يختص بالمجلس، أو كالدفع والإقباض، فلا يختص بالمجلس؟ لم نجد هذه المسألة إلا في كلام ابن يونس في شرحه «التعجيز»، قال: «إنه كالإعطاء»(٢)، ولك أن تقول: ينبغي أن يكون كالدفع؛ فإنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنَّتَكَمَىٰ آمُوالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢] موأراد الدّفع، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُسُنْدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ ﴾ [النساء: ٢] النساء: ٦] .

أما الأداء فهل هو كالإعطاء أو كالإقباض؟ اقتضى كلام ابن الرِّفعة في «المطلب» أنه متردِّدٌ فيه من غيرِ نقلٍ عنده، وهو منقولٌ إلا أنَّ النقل فيه مضطرب، ففي الموضع المذكور من «الرافعي» ثم بعده بقليلٍ ما يقتضي أنه كالإقباض، ويوافقهما كلامه في «باب الكتابة» قُبَيل الركن الثالث في أثناء فرع ثالث، غير أنه في أوائل «باب الكتابة» أفهم أنه كالإعطاء، والمعتمد \_ إن شاء الله \_ كونه كالإقباض، فإنه الفقه، وقد ذكره في ثلاثة مواضع صريحًا وإشارة، فليُقدَّم على مذكورٍ في موضع واحدٍ إشارةً في غير مظِنَّته (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٤٣٦/٨). وزاد في ق: (ألفًا).

<sup>(</sup>۲) انظر: تحرير الفتاوئ: (۲۹۸/۲).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية ظ١: (تسميةُ البالغينَ رشدَهُم يتامئ باعتبار ما كان مجازًا).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/٣٩، ٤٣٨) و (١٣/٥٥١).

(6) (6) (67 (6)

(1)

#### تنبيه:

هذا الموضع المشار إليه هو قولُه أوائل باب (١) ((الكتابة)): ((ولو قال: "إن أعطيتَني ألفًا")، أو: "إن أدَّيتَ إليَّ ألفًا"؛ فأنت حُرُّ = فلا يمكنه أن يعطيَ من مال نفسه، فإنه لا يملك، فهو كما لو قال لزوجته: "إن أعطيتني ألفًا" فأعطته مغصوبًا، وقد ذكرنا في ((الخلع)) وجهين في وقوع الطلاق، والأظهر أنه لا يقع، ففي حصول العتق هاهنا إذا أعطى من مال غيره مثلُ ذلك الخلاف)(١)، انتهى ملخَّصًا.

وقد ذكر ابن الرِّفعة أنَّ الراجح وقوعُ العتق، بخلاف الطلاق، فإنَّ الزوجة أهلٌ للالتزام، بخلاف العبد، فيُحمَل قولُه: "إن أعطيتَني" على صورة الإعطاء لا حقيقته (٣)، قال: «وهو ما أورده ابن الصبَّاغ والبغوي والبندنيجي» (٤).

قلت: فيكون من الطراز الذي ننبّه عليه ، غير أنه وإن كان ظاهرًا من حيث البحث ففي رُجحانه (٥) من حيث النقل نظرٌ ؛ إذ رأيتُ في «البحر» وغيره أنّ الشافعيَّ نصَّ على عدم العتق ، وقد أعاد الرافعيُّ المسألة فذكرها عند الخلاف في مكاتبة أحد الشريكين أثناء الركن الرابع ، وقال: «الظاهر القطعُ بالمنع» ، يعني: منع العتق ، فتبيّن أنه ليس مما نحن فيه ، بل قوله: «الخلاف كالخلاف» على ظاهره خلافًا وتصحيحًا (١) .

<sup>(</sup>١) قوله: (باب) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢، ص: (حقيقة)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: كفاية النبيه: (٣٨٩/١٢)، ٣٣٤، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) زاد في م، س: (عندي)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/٤٧٤، ٤٧٣).

ومن الفوائد: أنَّ ابن الرِّفعة نقل عن القاضي الحسين أنَّ قوله لعبده: "إن أعطيتَني" يكون إذنًا في الاكتساب ، كما أنَّ الإذن له في التزويج إذنٌ في اكتساب المهر والنفقة ، قال: «وفيه وجه»(١).

قلت: والأرجح أنه لا يكون إذنًا، وليس كالإذن في التزويج، فإن هناك صريح إذن ، وليس هنا إلا مجرَّد تعليق، ولو تمَّ كونُه إذنًا لترجَّح حملُ الإعطاء على حقيقته، على خلاف ما يقوله ابن الرِّفعة، غيرَ أنه لا يتمُّ لِما ذكرناه، ولأنَّ صيغة "إنْ" تقتضي الفور، ولا يمكن عادة الاكتسابُ على الفور؛ ولذلك شرَطنا في الكتابة التأجيل.

#### فائدة:

إذا قال: "كاتبتُكَ على خدمة شهرين، يكون كلُّ شهرٍ نجمًا"، فالأصحُّ \_ وهو المنصوص \_ عدمُ الصحة، قال الرافعي: «وهذا كالخلاف في إجارةِ الدار السنةَ القابلةَ، أو هو هو»(٢).

قلت: أما قوله: «إنه كالخلاف» فقد نبَّه ابن الرِّفعة على أنَّ ذلك من تخريج الإمام، ثم بحَثَ فيه بحثًا يطول ذكره، وليس من غرضنا الآن.

وأما قوله: «أو هو هو» فلم يتكلَّم عليه ابن الرِّفعة ، وكان أحقَّ بأن يعترض ، وأقول: هذه زيادة ، ولم يذكرها الإمام ، وفيها نظر ؛ إذ لو كان هو إياه لَما كان الأصحُّ هنا منعَ الصحة ؛ لأنَّ الأصحَّ عنده في إجارة المدة المستقبلة من المستأجر الصحَّة .

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (١٢/٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٤٤٩/١٣)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣٧٠).

0

(a) (a)

وليت هذه الزيادة كانت من كلام الإمام، فربما كانت تُحتَمَل (1) ، فإنه لما ذكر هذا التخريج في «باب الكتابة» قال: «الأصحُّ في الموضعين المنع»، وأما من الرافعي فكيف تُحتمَل، وهل هو لو صحَّ إلا صريحُ تناقُض (٢).

ويَقرُّب منه قولُ الرافعي في «باب المسابقة» ، وقد ذكر نصَّ الشافعي فيمن مَرَّ بجماعة يتناضلون ، فقال (٣) لمَن انتهت النوبةُ إليه: "إن أصبتَ بهذا السهم فلك دينار ": ««أنه إذا أصاب استحقَّ» = ما نصُّه: «قال الإمام: وهذا دليلُ على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة» ، إلى أن قال: «وقضيَّةُ هذه القاعدة أن لا تجب أجرةُ المثل عند الفساد» (٤) ، انتهى .

وهو من كلام الإمام، ذكرَه في «النهاية»، فتبِعَه عليه، وهو يُحتمَل من (٥) الإمام؛ لأنه لم يرجح عند الفساد وجوبَ أجرة المثل، بل أطلق الخلاف، وقال في القول بأنه لا يستحِقُّ شيئًا؛ لا أجرة المثل ولا قيمة السَّبَق: «إنَّ وجهه بيِّن»، وأما الرافعي فلا يُحتمل هذا منه؛ لترجيحه الرجوعَ إلى أجرة المثل (٢).

### نادرةً من النوادر:

مسألةٌ تدور بين إمامين كبيرين ، يشتدُّ فحصُهما عنها ، ولا يجِدَان فيها نقلًا ، وقد قدَّمنا في الأقضية من ذلك المسألة التي بين ابن الصلاح والوالد ، فيا لله

<sup>(</sup>۱) زاد في م، س: (منه).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/٣٤٧، ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (قال)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية المطلب: (٨/٨٧)، الشرح الكبير: (٢١٧/١٢)، ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) زاد في ظ١، ظ٢: (كلام)، وليس في بقية النسخ، والأظهر سياقًا إسقاطه.

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٢٤٥)٠

العجب! إمامان بين وفاتيهما أزيد من مئة سنة ، يتنازعان فرعًا ، لا يُلِمُّ منهما (١) فيه واحدٌ بنقل ، وهو من مسطورات الرافعي ، بل من منصوصاتِ ابن سُرَيج ؛ لأنه خرَّج فيه قولين ، والدهرُ أبو العجب يأتي بالعجب (٢) بعد العجب .

وأعجب من ذلك: قدرُ الطريق، قال النووي: «قلَّ مَن تعرَّض لضبطه، وهو مهمُّ جدًّا»، إلى أن قال: «وإن كان بين أراض (٣) يريد أصحابُها إحياءَها، واختلفوا؛ فقدرُهُ سبعةُ أذرُع» (٤)، وتابعَه الوالد في «شرح المنهاج».

وقد عرَّفناك فيما مضى أنَّ هذا مذهبُ أبي حنيفة ، ولم يَقُل به منا قائل ، ومذهبُنا أنه يتقدَّر بقدر الحاجة ، لا يختلف أصحابنا في ذلك ، وبه جزم الماوردي في «الحاوي» ، والروياني في «البحر» في «باب القسمة» ، وأشار إليه الخطَّابي في «معالم السنن» ، والبغوي في «شرح السنة» .

وصرَّح الكلُّ بأنَّ الحديث الذي أشار إليه النووي مؤوَّل ، فلا يشكُّ لبيبٌ أنَّ النوويَّ وأبي \_ تجاوز الله عني وعنهما \_ لو اطَّلعا على النقل في هذه المسألة لَمَا فعَلاَ ذلك ، بل كانا بين أن يُفتيا بالمذهب المنقولِ (٥) فيها \_ وهو الظاهر \_ أو يشيرا إلى سببِ عدولهما عنه (٦) ،

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (منها)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يأتي بالعجب) زيادة من ز، ك، ق، ص، إلا أنه في ز، ص: (بالعجيب)، وكذا بعهدها فيهما: (بعد العجيب).

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (أرض)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين: (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في ق: (المنسوب).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي: (١٦/١٦)، بحر المذهب: (٤٢/١٤).



## غريبةً من الغرائب:

مسألةٌ يُقطَع بأنها من مسطورات المذهب قديمًا، ثم يَضطرب المتقدمون فيها، فلا يدرون ما المذهب، أَوَما سمِعَتْ أذناكَ شهادةَ الأخرس واضطرابَ المتقدمين في تعيين المذهب فيها، والاختلافَ أيضًا على ابن سُرَيج.

والحاصل: اختلاف الأصحاب \_ بعد اتفاقهم على أنَّ ابن سُريج خالَفَ المذهبَ فيها \_ في أنه هل المذهب القَبولُ أو الردُّ، فكان الشيخ أبو حامد يقول: «منعُها المذهبُ، والقَبول قولُ أبي العبَّاس (۱)»، قال القاضي أبو الطيب: «وهو الذي شاهدتُ عليه أصحابَنا العراقيين» (۲).

قلت: ويوافقه قول الحسن بن أحمد الحدّاد في كتاب «أدب القضاء»: «إنّ أكثر أصحابنا على المنع، وإنّ القَبول قولُ ابن سُريج، وقيل: قَبولها المذهب، والمنعُ قولُ ابن سُريج، وهو سماع القاضي أبي الطيب من أبي عبد الله الحَنّاطي»، قال: «وكان حافظًا لكتب الشافعي، ولكتب أبي العبّاس»، قال: «وذكر المزني في «الجامع الكبير» أنّ الذي يجيء على مذهب الشافعي قَبولُها كسائر تصرُّ فاته»، قال القاضي أبو الطيب في «التعليقة»: «ولم أجد للشافعي نصًّا، وإنما وجدتُ هذا في كلام المزني»(").

قلت: وذكر ابنُ القاصِّ في أوائل «أدب القضاء» أنَّ ابن سُرَيج خرَّجَ فيها

<sup>(</sup>١) في ق: (ابن سريج)، وأبو العباس كنيته.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣١/١٣، ٣٧)، كفاية النبيه: (١١٩/١٩)، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٦٧،٣٦٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقة الكبرئ للقاضي أبي الطيب (قسم الشهادات) صد ٢٢٧، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٦٨/٤).



قولين، ثم صحَّح (١) ابنُ القاصِّ ردَّ شهادته (٢)، وهو ما رجَّحه الرافعي والنووي والوالد، والأرجحُ عندي القَبول، ولا يخفئ أنَّ الكلام في معقول الإشارة.

وشبيه (٣) اضطرابِهم هنا اضطرابُهم في شبيهين أيُّهما أصلٌ لصاحبه ؟ كبلوغِ الصبي في الوقت بعد نجاز الصلاة ، جعله قومٌ \_ منهم الرافعي \_ فرعًا لبلوغه في أثنائها ، وعكسَ آخرون \_ منهم صاحب «البيان» \_ وهو الصواب ؛ لأنَّ بلوغَه في أثنائها هو منصوصُ الشافعي (٤) ، فصاحبُ «البيان» أسعَدُ بالنص من الرافعي .

كما أنَّ الرافعيَّ أسعدُ بالنص فيما<sup>(٥)</sup> إذا ادَّعى أنَّ<sup>(٢)</sup> هذا العبد كان له وأعتقه وغصَبَه فلان ، وأقام عليه بيِّنةً \_ كذا عبارةُ «التنبيه» بيِّنة <sup>(٧)</sup> \_ ؛ فالصحيح : يُقضَى بها ، قال صاحب «التنبيه» : «وقيل : هي كالبيِّنة بملكٍ متقدِّم» ، ذكره في «باب الشاهد الدعاوى» ، ولم يذكر الرافعيُّ الفرعَ إلا مُدمجًا مع غيره في «باب الشاهد واليمين» ، ودعاه ذِكرُه فيه إلى تصويره <sup>(٨)</sup> فيما إذا أقام المدَّعي شاهدًا وحلَف معه ، أو شاهدًا وامرأتين (٩) .

<sup>(</sup>١) في ز: (رجَّع).

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب القاضي لابن القاص: (٣٠٦/١)٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في ز، وفي ك: (وسبب)، وساقط من م، س، وفي ظ١، ظ٢: (سببه) بلا واو، وفي ق،
 ص: (وسببه)، ولعل المثبت أظهر.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان: (١٥/٢)، الشرح الكبير: (١٨/١١) و(١٣/ ٣٨)٠

<sup>(</sup>٥) في (ك): (في مثل).

<sup>(</sup>٦) قُولُه: (أنَّ) زيادة من ز،ك، ق، ص٠

<sup>(</sup>٧) قوله: (بينة) زيادة من ز، ك، ص.

<sup>(</sup>A) في ظ1: (تصوره) ، وساقط من م ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٩) انظر: التنبيه صد ٢٦٤، الشرح الكبير: (١٣/٩٤، ٩٣).

00

وصادفَهُ في ذلك سعدٌ؛ فإنَّ هذه الصورة موضعُ النص، ففيها نصَّ الشافعيُّ على الانتزاع، وكذلك صاحب «المهذب» (۱)، فإنه وإن أطلق البيِّنةَ في «التنبيه» فقد قيَّدَها في «باب عدد الشهود» بالناقصة، ولا يخفى أنه إذا ثبت الانتزاعُ بالناقصة فبالكاملة أولى، غيرَ أنه لا يكزم من ثبوت الخلاف في الناقصة ثبوتُه في الكاملة، فقد أفاد إطلاقُ «التنبيه» (۱) أنَّ الخلاف يَطرُق الكاملة، لكنه يَطرُقُ البيِّنة الكاملة من حيث نقصائها، ولفظُ البيِّنة في هذا المكان من عُقد «التنبيه»، ولم يتكلَّم عليه ابنُ الرِّفعة في «الكفاية».



<sup>(</sup>۱) في ظ۱، ظ۲: (التهذيب)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر: الأم: (۲۵۷/۳)، المهذب: (٤١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (البينة)، وساقط من م، س، ومطموس في ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكنه يطرق الكاملة) زيادة من ز، ك، ق، ص،





### كابُ اللطائف

هذا الباب يحتمل تصنيفًا مستقلًّا ، فليقع الاقتصار على بعض غريبه .

## واقعةً:

قال رجلٌ لامرأته: "إن كان في كمِّي دراهم أكثرُ من ثلاثة فأنتِ طالق"، فكان في كمه أربعة ، قال أبو عبد الله البوشنجي: حدَّثني الربيع بن سليمان أنَّ الشافعيَّ قال: ((لا يقع ؛ لأنه ليس في كمِّه دراهم هي أكثر من ثلاثة ، إنما الزائد على الثلاثة في كمِه درهم لا دراهم)(۱).

قلت: فلو لم يقل: "دراهم" واقتصر على قوله: "إن كان في كمي أكثر من ثلاثة" فهي (٢) المسألة التي أشار إليها الأصحاب فيمن قال: "إن كنتُ أملك أكثر من مئة" وكان يملك خمسين ؛ أنها لا تَطلُق ، إلا أن يريد أنه يملك مئة بلا زيادة ، وقالوا في الإقرار: لو قال: "لزيدٍ أكثر مما لفلان" ؛ قُبِل تفسيرُه بأقل متموَّل ، وإن كثر مالُ فلان " ؛ قُبِل تفسيرُه بأقل متموَّل ، وإن كثر مالُ فلان " .

#### نازلة:

نذَرَ السلطانُ صلاح الدين في بعض فِرَنج الساحل: إن أظفره الله بهم

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (ففي) ، وساقط من م ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٢/٢).

(a) (a)

00

لَيقتلنَّهم ولا يَمُنُّ عليهم؛ لِشدَّة ما أنكوا في المسلمين، ثم ظفر بهم بعض نوَّابه فأعطاهم الأمان، فأفتى الإمامُ الجليل الشيخ شهاب الدين (۱) الطوسي تلميذُ محمد بن يحيئ أنه لا أمان لهم؛ لِقُبح ما تعاطوه، ويُعمِلُ الإمامُ المصلحة، فأخذ السلطان بفتياه وقتلهم، وعرضتُ أنا فُتياه على الشيخ الإمام الوالدِ فقبِلَها، وقال: «إنما يُعمِل الإمامُ المصلحة الحاضرة»، وقلت له: قال الفقيه ابن المنيِّر: «لا ينبغي للإمام أن يَنذُر تعيين خصلة من الخصال، ولا أن يحلفَ لا يستعملُ فلانًا، ولا للقاضي أن يحلفَ أن لا يُعدِّلُ أحدًا، فإنه منقاذٌ لمقتضى الاجتهاد في الوقت الحاضر (۲)»، فصوَّبه، وبيني وبينه في النازلة كلامٌ طويل، لعلي أستقصيه في «الطبقات الكبرئ».

ومن نوازل صلاح الدين: احتياجُه أن يُلبِسَ بعضَ المسلمين لباسَ النصارئ؛ ليتوغَّلوا في بلادهم، وقد تكلمنا عليه في «الأشباه والنظائر» في قاعدة النادرة، وقلنا: إنه صواب، وقد يتعيَّن طريقًا لمصلحة المسلمين (٣).

## مطارحةً:

رجلٌ فاتته صلاةً يومين، فصلَّى عشرَ صلواتٍ على الترتيب، وبين كلِّ صلاتين فصلٌ طويل، ثم علِمَ ترْكَه سجدةً لا يدري من أيها؟ قيل: يَلزمُه إعادةُ يومٍ وليلة، وبه أجاب القاضي الحسين في «فتاويه»، وهو قياسُ قولِه فيمن ترك صلواتٍ لا يدري عددَها: إنه يجب القضاء إلى أن يتيقَّن إتيانَه بالمتروك (٤).

<sup>(</sup>١) في ك، ق: (الشيخ الشهاب).

<sup>(</sup>٢) في ز: (الواحد) بدل: (الحاضر).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوئ القاضي حسين صـ ١١٨، الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٣٣/٢).

0

وقال ابن القطَّان في «المطارَحات»: «الصحيحُ الاكتفاء بواحدة ، فبإعادتها يصير شاكًّا في وجوب الباقي ، فلا يلزمه بالشك» ، وهو قياسُ قولِ القفَّال في تلك: «يكتفى بقضاءِ ما يشُكُّ بعدَه في أنه هل بقي في ذمَّته شيءٌ ؟»(١).

### ملغزة:

ولنا في الألغاز تصنيفٌ مستقل، وقصيدةٌ رائيَّة.

امرأةٌ لها ولدٌ من ماء زوجها على فراشه، ثم لا يَثبُت نسبه منه، وهي التي تستدخِلُ ماء زوجِها من الزنا، وفيه بحثٌ للبغوي ذكره الرافعي في «كتاب النكاح»(٢).

قلت: ورأيتُ في «فتاوى ابن الصبَّاغ»: فيمن وطِئ امرأته، ثم اجتمعت بأخرى، فخرج الماء وألى رَحِم الثانية، فحملت = أنه لا يَلحَقُ بصاحب الماء ولأنه لا حُرمة له، فهو كماء الزانى، وهذا يؤيد الأول (٣).

## مستطرفة (٤):

وقع حجرٌ من سطح، فقال: "إن لم تخبريني الساعة مَن رماه؛ فأنتِ طالق"، قال القاضي الحسين: «تقول: "رماه مخلوق"، ولا تَطلُق»، قال: «وإن قالت: "رماه آدميٌ" طلقت؛ لاحتمال كونه كلبًا أو ريحًا»، كذا نقله الرافعي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ القفال صـ ٦٤، الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب: (٥/٣٦٧)، الشرح الكبير: (٨/٣٧)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: أسنى المطالب: (٣٨٩/٣)٠

<sup>(</sup>٤) في ز: (مستظرفة).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/١٣٦)٠



وأقول: قد لا يكون رماه مخلوقٌ ، بل وقع بنفسه بإرادة الله ، فقد يقال: الخلاصُ أنَّ تقول: "رماه الله"، ولا يمتنع إطلاقُ هذا اللفظ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهٰكِنَّ ٱللَّهُ رَمِى ﴾ [الأنفال: ١٧] ، ثم أقول: ينبغي أن لا يَخلُص إلا إذا لم يقصِد التعريف ، كما قالوا في الحَلِف بتمييز النواة التي أكلتُها عما أكله .

ثم أقول ثالثًا: كلُّ هذا بناءً على أنَّ الخبر لا يكون إلا صدقًا، وهو شيءٌ قاله القرافي أوَّلَ «فروقه»، وهو متروكٌ عليه، والصواب انقسامُ الخبر إلى صدقٍ وكذِب، فلِم لا يُكتفَى بقولها: رماه فلان، وإن كانت كاذبةً ؟!

فالذي يَظهر أنه إن قصَدَ التعريف لا يُكتفى بشيءٍ مما ذُكِر، وإلا فيُكتفَى بكلِّ واحدةٍ مما ذُكِر<sup>(1)</sup>.

وذكر الصيمري من أصحابنا في كتاب «الفُتيا» أنَّ المنصور حلف على خادمه لَيَصدُقَنَّه عن حالِ جوهرةٍ فقدَها، فقال أبو حنيفة: «يُخبرُه بأنَّ فلانًا أخذَها وما أخذَها، فيكون قد صَدَقَه»، وعلى هذا فالمسألةُ من الواقعات، ولها نظائرُ كثيرة (٢).

#### عتحنة:

قال إبراهيم بن جابر: «رأيتُ صنمًا من نحاس، إذا عَطِشَ نزَلَ فشرِب». وحَلُّه (٣): أنه لا يَعطش، ولو كان له أهليَّةٌ أن ينزل

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/٣٣٠، ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) في ق: (وحكمه).



فيشرب؛ لأنَّ المحالَ يترتَّب عليه مُحالٌ آخَر، وأصلُه: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]، وعلى هذا فكان الصواب التعبيرُ بـ"إِنْ" لا بـ (إذا) ؛ لأنَّ (إذا) تختصُّ بالمحقَّق (١).

### مفحمة (٢):

دابَّةٌ قيمتُها عشرة ، جنئ عليها جانٍ جنايةً أرشُها دينار ، ثم آخَرُ جنايةً أرشُها دينار ، فسَرَت الجنايتان ، وهلكت .

فهل تكون العشرة عليهما نصفين كما ذهب إليه المزني وأبو إسحاق، وإن اختلفًا في المأخذ؟ وقد ظلمًا الثاني؛ لأنَّ جنايته ورَدَت وقيمةُ الدابة تسعة، وكان ينبغى أن لا يُلزَم إلا بالنصف، وهو أربعةٌ ونصف.

أو: يُلزَم الأوَّلُ خمسةً ، والثاني أربعةً ونصف ؟ ونُسِب إلى ابن سُرَيج ، وقد ظلَمَ صاحبَ الدابَّة بتضييع نصفٍ عليه .

أو: يُلزَم الأولُ بخمسة ونصف، والثاني بخمسة ؟ وقد ظَلَمَ الأولَ بزيادةِ نصف، وإعطاء المستحِقِّ أزيد من حقِّه بنصف (٣).

أو: يُجعَل الكلُّ أحدًا وعشرين جزءًا؟ وهو قول ابن سلمة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر: (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>۲) في ز: (معجَمة).

<sup>(</sup>٣) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (هذا هو قولُ القفَّال ، حكاه عنه في «النهاية» ، وأما على قول ابن سلمة يجبُّ على الأول أحدَ عشرَ جُزءاً من أحدَ وعشرين جزءاً من عشرة ، وعلى الثاني عشرُ أجزاء من أحد وعشرين من العَشرة ، وحكى عن صاحب «التقريب» حكاية وجه : أنه يجب على الأول خمسة دنانير ونصف ، ويجب على الثاني أربعة دنانير ونصف ، وقوَّاه الإمام ، وضعَّف ما قاله القفَّال كثيراً).

<sup>(</sup>٤) زاد في ظ١، ظ٢: (تسعة عشر جزءًا)، والصواب إسقاطه.



أو: تسعة (١) عشر جزءًا ؟ وهو قولُ ابن خيران ، ويُقسَم عندهما بالنسبة ، وقد تحكُّما ، ولزِمَهما أيضاً (٢) ما لزِمَ المزني (٣) من إفراز (٤) الأرش عن الجناية .

فكلُّ قولٍ يَدخُّلُه إشكالٌ كما اعترف به الأذكياء، منهم الغزاليُّ، وأوضحتُه في «الطبقات»<sup>(ه)</sup>.

ونظيرُها مسألةُ الساقط على جريح يقتله إن استمرَّ، ويقتل غيرَه إن لم يستمرُّ ، وقد قيل: لا حكمَ لله فيها(١).

مستثناةٌ من قولهم: (لا يجب المسمَّى في العقود الفاسدة):

لا تجوز مصالحةُ الكافر على مالٍ لدخول مكَّة، فإن وقع أُخرِج وثبت المسمَّى، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ لأنه استوفَىٰ العِوَضَ، ولا أجرة (٧) لمثله.

بل<sup>(٨)</sup> واستثنى (٩) الماوردي والروياني من قولهم: «متى أمكن الدفعُ بأسهل الوجوه لم يُعدَل إلى أصعبها » = مَن وَجَدَ زانيًا بامرأته فله دفعُه بالقتل وإن اندفع بدونه، قالا: (لأنه في كلِّ لحظةٍ مُواقِعٌ لزنًا، لا يُستدرَك بالأناة)(١٠).

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (سبعة) ، وساقط من م ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (إمضاؤه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المزنى) زيادة من ز،ك،ق،ص.

<sup>(</sup>٤) في ز، ك، ص، ق: (إفراد).

<sup>(</sup>٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/١٨ - ١٤٠)، المجموع: (٩/١٣٦، ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٤٧، ٢٤).

<sup>(</sup>٧) في ظ١، ظ٢: (أجر)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>A) قوله: (بل) من ظ١، وليس في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٩) في ز، ص: (ورَدُّ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الحاوي: (١٣/ ٤٥٨)، التنبيه صـ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٥١) و(١/٧٠).



ثم قيل (١): «هو قتلُ دفع يختصُّ بالرجل، ويستوي في المدفوعِ البكرُ والثيب»، وقيل: «بل (٢) قتلُ حُدِّ جُوِّز له الانفرادُ به دون السلطان؛ لانفراده بالمشاهدة»، فيدفع الرجلَ، والمرأة المطاوعة (٣)، ثم أظهرُ الوجهين في «البحر» – على هذا – قتلُ البكر أيضًا؛ لأنَّ القتل حدُّ غُلِّظ حالَ مواقعة المعصية (١٠).

ثم إذا قَتَل قال الأصحاب: يعزَّر ، قال الجمهور: يعزر لافتياتِه على الإمام ، وخالفَهم ابن داود وصاحبُ «البحر» ، فقال ابن داود: «لأنَّ الغيظ والحميَّةَ حَمَله فعُذِر» ، وقال صاحب «البحر»: «لأنه كان يَلزمُه» (٥٠).

قلت: ويوافقه نقلُ الخطَّابي عن نصِّ الشافعي: «أنَّ الإقدام عليه حلال»<sup>(٦)</sup>.

قلت: وعلى القول بأنه حدُّ يزول الاستثناء، وقد فَرَضَ الماورديُّ والروياني المسألةَ في الزوج يجد مَن يزني بزوجته لا في كلِّ زانٍ، وهو حقُّ فاضبِطه، فكأنَّ الشارع عذَرَ الزوجَ لمكان الغيرة (٧).

<sup>(</sup>١) في ز، ص: (وهل) بدل: (ثم قيل)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة.

<sup>(</sup>٢) في ز، ص: (أو) بدل: (وقيل بل)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة، وقوله بعده: (قتل) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من ن، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، ظ٢، وساقط من م، س، وفي ز: (والمتطاوعة)، وفي بقية النسخ: (والمطاوعة).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي: (١٣/٩٥٤، ٥٨٤)، بحر المذهب: (١٥٤/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: بحر المذهب: (١٥٤/١٣)، المهمات: (٣٦١/٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: المهمات: (٣٦١/٨).

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية ظ١: (والغيرة حاصلةٌ على البنت والأخت والسَّرِيَّة ونحوها)، وعلَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قد يقال: الغيرة حاصلة على البنت والأخت والسَّرِيَّة ونحوهن، لكن ما يجده الإنسان عند الزنا بزوجته أكثرُ مما يجد عند الزنا بسريَّته وأخته، والعارُ هناك أعظم، وقد يقال: مراد المصنف بالزوجة: المستفرَشة من زوجةٍ وجارية).

000

ثم الذي أعتقِدُه بكلِّ تقديرٍ: سلامةُ القاعدة من النقض (١)، وأنه متى (١) أمكن الدفعُ عن الزنا بدونِ القتل لا يُدفَع به، وإن احتاج زمانُ الدفع إلى تطويلٍ يقع به زنًا آخَر، فهذا لا يمكنه (٣) الدفع بالأسهل، فَطَاحَ (١) الاستثناءُ.

والمستثنئ بحرٌ طويل، وكتابنا الأصيلُ في «الأشباه والنظائر» به كفيلٌ، وله جميل (٥).

### مشتركة:

قال لغير المدخول بها: "إن كلمتُكِ فأنتِ طالقٌ، إن كلمتُكِ فأنتِ طالقٌ"، وقع الطلاقُ باللفظ الثاني، ونصَّ الشافعيُّ أنه ينعقد به يمينُ ثانيةٌ، تظهَرُ فائدتُها إذا نكحها؛ لأنَّ الكلام بآخرِه (٢)، وبذلك أفتى الأستاذ سهل بن الأستاذ (٧) أبي سهلِ الصَّعلوكي من أئمَّتنا.

وأقيمت مشتركةً تشاركها هو والقاضي صاعد بن سيَّار الحنفي، فقال صاعد: «لا ينعقد؛ لأنها صارت أجنبيَّةً، فكيف يحلف بطلاقِها؟»، فقال سهل: «لو كان لي جواهر ملأتُ فمَك»، ثم وجد (٨) المسألة نصًّا بخلاف ما أفتى به،

<sup>(</sup>١) كذا في ق ، وبلا نقط في ظ٢ ، ز ، وساقط من م ، س ، وفي بقية النسخ: (النقص) ،

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (إن) ، وساقط من ظ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ظ١، وفي ك: (فهذا يمكنه)، وفي ز، ص، ق: (فهذا لم يمكنه)، وفي ظ٢: (فهذا لِمَ لا
 يمكنه)، وأشار في حاشية ظ١ إلى أنه نسخة، وساقط من م، س.

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (وطاح)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ..

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: التهذيب: (٦/٦٥)، روضة الطالبين: (١٦٩/٨).

<sup>(</sup>٧) قوله: (سهل بن الأستاذ) زيادة من ز،ك،ق،انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٢٠)٠

<sup>(</sup>۸) زاد في ق: (في) .



 $(1)^{(1)}$  في الطلاق ( $(1)^{(1)}$  الشك في الطلاق

### محاضرة:

سمعتُ الشيخَ الإمامَ يقول: «قال هارون الرشيد: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأتي طالق»، فاعتزلته زوجتُه، فاستحضر الليثَ بن سعد من مصر، فقال له: هل تركتَ قطُّ معصيةً لله ؟ فقال: نعم، فقال: ليس لك جنَّةٌ واحدةُ بل جنَّتان، قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامً رَبِّهِ عِهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦]»(٢).

قلت: والمسألة في «الرافعي»، إذ<sup>(٣)</sup> في فروع الطلاق: في مُسلم قال: "إن كنتُ من أهل النار فأنتِ طالق" = أنه لا يُحكَم بوقوع الطلاق؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًا، ولعلَّ الليثَ أراد سكونَ النفس إلى<sup>(٤)</sup> كونه من أهل الجنة ، ليكون على يقينٍ من عدم الوقوع ، وإلا فمجرَّدُ كونه مسلمًا كافٍ<sup>(٥)</sup>.

وقريبٌ من المحاضرة: حَلَفَ الحالفُ أنَّ أبا زُرعةَ يحفظ كذا كذا حديثًا، فجاء إليه ليتحقَّق كم حلف، وحلَفَ آخَر أنه ليس أحدٌ في العلم كزيد، فقال القاضي الحسين: «هكذا يفعل الموتُ بالرجال»، كلُّ هذا إنما قُصِد فيه تحقيقُ الأمر؛ لِتسكُنَ النفسُ إلى عِشرة الزوجة، وإلا فالطلاقُ لا يقع بالشك (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب: (٢/٦٥)، روضة الطالبين: (١٦٩/٨)

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٨ ، ٣٢٩) ، مغني المحتاج: (٤/٥٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في ص: (أو) ، وفي ظ١ ، ظ٢: (أي) ، وساقط من م ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (أي) ، وساقط من م ، س ، والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١/٦٦، ٥٥).

0 0

محاورة:

قال شافعيُّ: إن لم يكن الشافعيُّ أفضلَ من أبي حنيفة فامرأتي طالق، وعكَسَ حنفيُّ، وقال القفَّال: «لا وعكَسَ حنفيُّ، قيل: لا تَطلُقُ امرأةُ واحدٍ منهما؛ لأنه ظنيُّ، وقال القفَّال: «لا نجيبُه في هذه المسألة»، ونُجيبُه بالجيم (١).

وسئل القاضي الحسين عن شافعيِّ حلف: مَن صلَّىٰ بدون الفاتحة لم يَسقُط فرضُه، وحلف حنفيٌّ بعكسه، فقال: «نقول في هذه المسألة ما يقولون في شافعيِّ افتصد ولم يتوضَّأ وصلَّىٰ، وحلف أنَّ الفرض سقط عنه، كلُّ ما يقولون فيها نقول في هذه»، قال: «والاعتقادُ: الحكمُ بوقوع طلاق زوجةِ الحنفي»(٢).

قلت: وهذا من آثار قول شيخِه القفَّال: «لا يحنث (٣)».

#### مغالطة:

لقّن القاضي الحُسين الرئيسَ أبا عليِّ المنيعي ـ واقِفَ جامع نيسابور الذي كان إمامُ الحرمين خطيبَهُ ـ أن يغالط فقهاءَ مرُو في رجلٍ غصب حنطةً زمانَ الغلاء، وجاء المالكُ زمانَ الرُّخص يطلبه بها وقد تلفت، فمَن أطلقَ الجوابَ خطَّأه، قال القاضي: «وحكمُها: إن تلِفَت (٤) في يده كما هي ضمِنَ المثلَ، وإن طحن وعجن وخبز وأكل ؛ فأقصى القِيَم»، كذا نقله الرافعي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩/١٦٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في ز: (لا نجيب) بلا نقط النون ، وفي ك بلا نقط ، وساقط من م ، س والمثبت من بقية النسخ ·

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (تلف)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).

(G) (G)

قلت: وعلى طريقة صاحب «التهذيب» التي رجَّحها الرافعي: إن كان المتقوِّمُ أكثرَ قيمةً غرِمَها، وإلا فالمثل، وعند العراقيين: المثل(١).

## فَصْلُ

أما المستخرَجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات؛ فبحرٌ لا ساحل له، ولا يخفئ تصويرُه، وأما المستنبطات، والمولَّدات، والنِّكات فالعادة أن يَعتبِرَ كلُّ مصنَّفٍ نفسه، ويشحذَ ذهنه، ولا يذكرَ مسبوقًا إليه، ولو ذكرنا ما وقع لنا من ذلك لأناف على أوراقٍ كثيرة، ولكنَّا نقتصر.

واعلم أنَّ أشرفَ الثلاثة الاستنباط؛ فإنه طريق (٢) السلف، وهو بحرٌ لا ساحل له.

ومن طريقِهِ: استنباطُ ابن عبَّاسٍ ﴿ مَنْ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَ سُلَطَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] أنَّ معاوية ﴿ الله على على على كرَّم الله وجهه، وإن كان عليُّ أفضلَ منه (٣).

واستنباطُه من قولِ عليٍّ كرَّم الله وجهه: (قُتِل عثمان، وأنا معه) أنَّ عليًّا يُقتَل. واستنباطُ الشافعي ﴿ وَيَتَبِغ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ واستنباطُ الشافعي ﴿ وَيَتَبِغ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥] أنَّ الإجماع حُجَّة.

ومن قوله تعالى: ﴿ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١] أنَّ أنكحةَ الكفَّار صحيحة.

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) في ظ١: (طرائق)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منه) زيادة ز، ك، ص، ق.

(a) (a)



واستنباطُ يحيى بن يعمر من قوله تعالى: ﴿وَعِيسَىٰ ﴾ في قوله: ﴿ وَمِن ذُرِّ يَتَّهِ عِدَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ في ذُرِّ يَتَّهِ عَدَاوُرُدَ ﴾ الآيتين [الأنعام: ٨٤] ، أنَّ الحسن والحسين ابنا رسول الله عَلَيْهُ في واقعته مع الحَجَّاج بن يوسف.

وأما المولَّدات فمُحدَثةٌ بعد القرن الأول، وقد خاض فيها الشافعي وأبو حنيفة فأكثرًا، وتبِعَهما أصحابُهما.

وأما النَّكات فمن محدَثات المتأخرين؛ لتمرين الأذهان وشحذِها، ولا تُعرَف للمتقدمين.

### مستنبطة:

قلتُ مرَّةً للشيخ الإمام في في (١) مسألة الملتجئ إلى حرم رسول الله عليه أفضل من الكعبة: والتجاءُ الابن \_ ببنوَّته \_ إلى أبيه أعظمُ من التجاء المرء إلى (٢) الحرم؛ لشدَّة حُنُوِّ الأب على ولده، وقد قال على الله على ولده، وقد قال على الأب على أنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بخَرْبَة، فاستحسن لقطعتُ يدها»(٣)، فدلٌ على أنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بخَرْبَة، فاستحسن لي ذلك.

#### تنبيه:

المولَّدات ، والمستخرجات ، والمفرَّعات (٤) ، والمحاضرات ، والنادرات ، والمستثنيات تختصُّ (٥) بمجالس المذاكرة .

<sup>(</sup>١) قوله: (في) زيادة ز،ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (الموالي)، ويبدو أنها تصحيف، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) زاد في ك: (المشتركات)٠

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢: (تحفظ)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.





والمستنبطات، والنِّكات تختصُّ بمجالس المناظرة.

وأما الملقَّبات والدُّوريَّات فلا تدخل فيما نحن فيه.

وأما الواقعات، والنازلات، والمحاورَات ونحوُّها فتَحدُّثُ بحدوث أسبابها.

# مولَّدةً من عملي في بعض الدروس:

رجلٌ قال لامرأته: "إن لم يكن ما(١) [في](٢) هذا الدرس متضمّنًا حقًّا فأنت طالق»، فقالت: "إن كان ما هو متضمّنًا حقًّا فعبدي حر" = لا تطلُق ولا يعتق، و"كان" في لفظيهما للأمر(٣) والشأن، و"ما" نافيةٌ حجازيَّة نصبت(٤) "متضمّنًا" فانتصب بها، لا بأنه خبرُ "كان"، وموضعُ الجملة نُصِب على أنها خبر "كان"، و"حقًّا معمولُ "متضمّنًا".

وتقديرُ كلام الزوج: إن لم يكن الأمرُ والشأنُ ليس متضمّناً حقًّا هذا الدرس (٥) ، والمعنى: إن لم يكن فيه حقَّ فأنتِ طالق ، ولا شكَ أنَّ فيه حقًّا ، فلا تَطلُق ، لأنَّ طلاقها معلَّقُ على أن لا يكون فيه حقُّ (٦) ؛ لأنَّ حرف السلب \_ وهو "لم" \_ إذا سُلِّط على سلبٍ \_ وهو "لا فيه حق" \_ كان للإثبات ؛ لأنَّ نفي النفي إثبات ، وكأنه قال: إن انتفى عنه جنسُ الحقِّ فأنتِ طالق ، وجنسُ الحقِّ لم ينتفِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ما) زیادة ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) في ز: (هكذا) ، وليست في بقية النسخ ، والمثبت من الأشباه والنظائر للسبكي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ز، ص، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (الأمر).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (نصب)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: (فأنتِ طالق، ولا شك ... لا يكون فيه حق) زيادة من ز، ك، ق.



### عنه ، فلا تطلُق.

وهي قالت: إن كان الشأنُ ليس فيه حقَّ فعبدي حُرِّ، وهو [لم] (١) يكن كذلك ؛ لاشتماله على حق ، فلا يعتق ؛ لأنَّ المعلَّق عليه \_ وهو أن يوجد الدرسُ لا حقَّ فيه \_ غيرُ موجود (٢).

# مذنَّب المولَّد:

فلو قال: "إن لم يكن مضمونُ هذا الدرس الحقُّ فأنتِ طالق"، فقالت: "إن كان" كان ما هو مضمونُ هذا الدرس الحقُّ فعبدي حُرُّ"؛ طلقت ولم يعتق؛ لأنَّ "كان" ناقصة، و "ما" موصولة، و "الحق" معرَّفٌ بلام الاستغراق منصوبٌ على أنه خبر "كان" (٣).

والمعنى: إن لم يكن الذي في هذا الدرس هو الحقُّ فأنتِ طالق، وليس الذي في هذا الدرس تمامُ (٤) الحق، بل بعضُه، وبعضُ الشيء غيرُه، فتَطلُق (٥) الذي في هذا الدرس تمامُ الحق، بل بعضُه، وبعضُ الشيء غيرُه، فتَطلُق (٥) لوجود الصفة وهي أنه ليس كلَّ الحق، فهو كما لو قال وفي فمها لقمة: "إن بلعتِها فأنت طالق، وإن أخرجتِها فأنت طالق"، فإنها تخلُص إذا بلعت بعضَها، ولا تكون بلعتْهَا ولا أخرجَتْها (١).

ولا يَحسُنُ اقتصارُ الرافعي على ذكرِ هذا الفرع(٧) \_ فرع اللقمة \_ غيرَ معزُوًّ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (فلم)، والتصويب من الأشباه والنظائر للسبكي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٨٤/ ٣٨٣)٠

<sup>(</sup>٤) في ق: (كل)٠

<sup>(</sup>٥) قوله: (فتطلق) زيادة من ز،ك، ق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: (٩/٥/٩)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٣، ٣٨٤).

<sup>(</sup>٧) في ز، ص، ق: (النوع).





إلىٰ النص = إن كان عَرَفَ بأنَّ أبا عبد الله الحاكم سمعه من الأستاذ أبي الوليد النيسابوري، قال: سمعتُ الحسن بن سفيان يقول: سمعتُ حرملة يقول: سمعتُ الشافعي، فذَكَره.

وأما عبدُها فلا يعتق؛ لأنَّ الذي في الدرس ليس الحقُّ بتمامه بل بعضُه؛ إذ (١) من الحقِّ كثيرٌ ليس فيه، فلم توجد الصفة، فلا يعتق (٢).

وهذا في القسمين على جعلِ اللام للاستغراق، وملاحظةِ قاعدةِ حصرِ المبتدأ في الخبر، فلا يغب ذهنُك، فإن جعلناها جنسيَّةً، أو أراد الزوجان الجنسَ؛ انعكس الحال، يعتق ولا تطلُق (٣).

## نكتةً من تركيبي يُغلّق بها هذا الباب:

أدَّعي أنَّ جميع ما قلته في هذا الكتاب صواب، ولا أدَّعي أنَّ جميع الصواب فيما قلته فيه، وإنما قلت: إنَّ جميع مَقُولي (٤) فيه صواب؛ لأنه إن لم يكن (٥) صوابًا، فإما أن يكون كلَّه خطأً، أو بعضُه خطأً، أو بعضُه صوابًا، وحينئذٍ فالبعض الذي هو خطأٌ إما أن يتميَّز عن البعض الذي هو صوابً أو لا يتميَّز، والمتميِّز (٦) إما أن يكون متميِّزًا في نفسه غيرَ منظورٍ فيه إلى الغير، وإما أن يكون متميِّزًا في نفسه عنيرَ منظورٍ فيه إلى الغير، وإما أن يكون متميِّزًا في نفسه منبَّهًا فيه على أنَّ غيره على الضدِّ منه.

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢، ص: (أو)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٢٣، ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢، ص: (منقولي)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ

<sup>(</sup>٥) قوله: (يكن) زيادة من ظ٢، ز،ك.

<sup>(</sup>٦) في ظ١، ظ٢، ص: (والتمييز)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.



فهذه سبعة أقسام: أن يكون:

١ \_ كلُّه صوابًا.

٢ \_ كلُّه خطأً.

٣ ـ بعض منه متميِّزٌ عن البعض الآخر، صوابٌ منبَّهٌ فيه على أنَّ البعض الآخر خطأٌ.

٤ ـ بعض منه متميّز عن البعض الآخر ، صوابٌ مسكوتٌ فيه عن البعض الآخر خطأ (١).

٥ \_ بعض منه مجهولٌ صوابٌ ، والآخَر خطأٌ.

٦ \_ بعض منه مجهول صواب ، والآخر مسكوت.

٧ \_ بعض منه مجهولٌ خطأ، والآخَر مسكوت (٢).

لكن إثبات الخطأ في كله خطأٌ؛ للقطع باشتمال بعضه على الحق.

وإثباتُ الخطأ في بعضٍ مجهولٍ خطأٌ؛ لأنَّ الحكم على الشيء فرعُ تصوُّره، والمجهولُ غيرُ متصوَّر.

وإثباتُ الخطأ في بعضٍ معيَّنٍ يستدعي معرفتَه، ولا بُدَّ من ذكره ليُبحَث عنه، فما<sup>(٣)</sup> لم يُذكر لا يَثبُت ولا يُسمَع، فلم يبقَ إلا إثباتُ الصواب إما لكلِّه أو لبعضه، مع السكوت عن الآخر.

<sup>(</sup>١) قوله: (خطأ) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعضٌ منه مجهولٌ خطأ، والآخَر مسكوت) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) في ظ١: (فيما)، وفي ق: (مما)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

(O) (O)

فإن كان الأول حصل المدَّعَى، وإن كان الثاني فنقول: ذلك البعض المسكوت عن الحكم بكونه صوابًا أو خطأً إما أن يكون أقلَّ من المحكوم بكونه صوابًا، أو مساويًا له، أو أكثر، فإن كان أقلَّ (١) فإلحاقُ القليل بالكثير والفرد النادر بالأعم الأغلب طريقٌ من طرق الصواب، فلنحكم على الكلِّ بأنه صواب؛ إلحاقًا للفرد النادر بالأعمِّ الأغلب، وإن كان مساويًا أو أكثر فنقول: لمَّا احتمل هذا الخطأ والصواب، مع ثبوت الصواب لما وراءه؛ فالحكم عليه بأنه صوابٌ أرجح من الحكم بأنه خطأ من وجوهِ ثلاثة:

أحدها: أنَّ الحكم بأنه خطأٌ لا مستندَ له ظاهر ، والحكمُ بأنه صوابٌ مستندُه ظاهر ، وهو اشتراكُ الأبعاض فيما لكلِّ منهما (٢) ، والحكم بما له مستندٌ \_ وإن لم يقوَ كلَّ القوة \_ أقربُ إلى الصواب من الحكم الذي لا مستند له يظهر .

والثاني: أنَّ عدم ظهور الخطأ يوجب عدم الحكم به ، وعدم ظهور الصواب لا يوجب عدم الحكم به مستندٌ إلى أصل البراءة ، ولو ثبت الخطأ لكان فتحًا لباب الملام ، لكن أصل استصحاب البراءة الأصلية يسدُّ بابَ الملام ما لم يثبت بوجه شرعى ، فكان الحكم بالخطأ مرتفعًا .

وهذان وجهان جدليَّان.

والثالث حقيقيُّ: قوله ﷺ «رُفع عن أمتي الخطأ» (٣) ، فإنَّ المرادَ إما نفسُه ، أو حكمُه ، لكن حكمه وإثمه ينتفيان في موضع لا يمكن أن يُحمل عليه

<sup>(</sup>١) زاد في ص: (من المحكوم بكونه صوابًا).

<sup>(</sup>٢) في ز،ك، ص: (منها).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣).





نفسه، أما في موضع يمكن حملُه فيه على ظاهره فلا يتعيَّنان، بل يتعيَّن إبقاؤه على ظاهره، إذ لا صارف له، وهذا مسلكٌ في هذا الحديث حسن، لم أر مَن سلَكَه.

وهنا لم يتعيَّن الخطأ، والأصلُ عدمه، فثبت الصوابُ لثبوت ارتفاعه.

والحديثُ وإن قال الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر: إنه غير ثابت، فقد رُوي بهذا اللفظ وبلفظٍ بمعناه، ثم معناه مُجمَعٌ على أصله.

فتأمَّلْ هذه النكتةَ البديعة ، والمولَّدتين ، وخرِّج بعدُ عليها ما تشاء ، فقد فُتِح الباب ، ورُفِع الحجاب ، رفَعَ الله ﷺ حجابَ قلوبنا ، ودفَعَ عقابَ (١) ذنوبنا ، وتجاوزَ وأنعم بنبينا (٢) محمد ﷺ (٣).



<sup>(</sup>١) في ك، ق: (عتمات).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (بجاه نبينا).

<sup>(</sup>٣) انظر جميع النكتة مع أقسامها ووجوهها الثلاثة في: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/٥٨٥، ٣٨٤).



# بَابُ مذهب الشيخ الإمام ﷺ

قد انفصل القولُ على ترجيحاته المذهبيَّة، ووراءها إشكالاتٌ على المذهب، لم يذهب \_ مع استشكالها \_ إلى القول بخلافها، بل اقتصر على الاستشكال.

مثلُ قولِه \_ وقد ذكر قولَ الأصحاب: «إنَّ للغاصب تأخيرَ الرد للإشهاد، وإن طالَبَه المالك» \_: «إنَّ جوازَ التأخير مُشكِل؛ لاستمرار المعصية»(١).

ومثلُ قولِه فيما عمِلَه من كتاب «التحبير المُذهَب في تحرير المذهب» في «كتاب الجراح»، وقد ذكر مسألة قطع الأنمُلة وقولَ الإمام: «إيجابُ القِصاص بقطع أنمُلة لا توقيف فيه من الشرع، وإنما تلقّاه العلماء من تصرُّفهم في العمد» = ما نصُّه: «ليس استشكالُ [أ/١١٠/أ] الضابط بأولئ من استشكال الحكم في قطع الأنمُلة إذا لم يَرِد فيه توقيف، إلا أن يكون فيه إجماع»، انتهى. ذكرَه في كلامه على ضابط العَمد(٢).

ومثلُ هذه الإشكالات<sup>(٣)</sup> لا قولَ له فيها ، بل هو واقف ، فلا نذكرها ، إنما نذكر ما جزم فيه القولَ وبتَّ فيه الرأيَ لنفسه فنقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٥/٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المطلب: (١/١٦).

<sup>(</sup>٣) في ك: (الاستشكالات).



00

هذا البابُ معقودٌ للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه، وخرَج بها عن مذهب الشافعي، وإن كان ربما وافقَ في بعضها قولًا، أو وجهًا ضعيفًا في المذهب، وهذا الباب \_ وإن عظمت فائدتُه \_ فجدواه بالنسبة إلى الشافعيَّة ليست كالبابين فبكه ؛ فإنَّ الآخِذ برأي الشيخ الإمام في هذه المسائل مقلِّدٌ له لا للشافعي.

فنقول \_ مستعينين بالله فيما نأتي ونذر \_:

قد كان الشيخُ الإمامُ وهم رجلًا فيما نعتقد من كبار المجتهدين ، وكانت المسائل التي تمرُّ عليه في مذهب الإمام الهادي رضوان الله عليه على ما فهمتُه من حاله ، وتيقَّنتُه من أمره ، ولا ينبئك مثلُ خبير \_ ثلاثة أقسام:

\* القسم الأول: ما وافق اجتهادُه فيه اجتهادَه ، فهو موافقٌ للإمام الهادي لا مقلّد (١) ، إذ لا يقلد مجتهدٌ مجتهدًا .

وقد أشار في إلى ذلك في كثيرٍ من المسائل، فقال في «شرح المنهاج» فيما إذا مات أحدُ الزوجين قبل الفرض والمسيس، وقد وافقَ النوويَّ على تصحيح القول بوجوب المهر: «حرَّرتُ هذه المسألة، وأشرَقَ بها باطني» (٢).

وقال في عددٍ كثير من المسائل: «ذهب الشافعيُّ إلى كذا، وهو المختار».

وقال في «فتاويه» في مسألة الساحر هل يُقتل؟: «ذهب الشافعيُّ إلىٰ أنه يعزَّر ولا يُقتل، ومالكُ إلىٰ أنه يُقتَل، والأَولىٰ مذهبُ الشافعي؛ لعدم قيام الدليل علىٰ خلافه»(٣).

 <sup>(</sup>۱) زاد فی ظ۲: (له).

<sup>(</sup>٢) انظر: الابتهاج صـ ٤٤٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوئ السبكي: (٣٢٥/٢).

وله مثلُ ذلك كثير، وإنما يقوله حيث قام الدليلُ عنده على وفاقه، فهذا القسم أعطاه من الاجتهاد قوَّته، واستفرغ له وسعَه.

\* القسم الثاني: ما ضاق وقتُه عن النظر فيه نظرًا تامًّا بحيث يَدين الله به لنفسه.

فهذا في الغالب يعزوه إلى الشافعي ساكتًا عليه، وكأنه فيه ظانٌ صوابَ الصاحب الله على الجُملة، لا هو المقلِّدُ من كلِّ وجه، ولا المعطي لتلك المسألة حَيْلَةُ بحيث ينسُبُها إلى نفسه قولًا واعتقادًا، والذي شاهدتُه من حاله فيما هذه صفته أنه لا يُفتي فيه بشيء .

ولقد حضرتُه مرَّةً وجاءته فُتيا في لعب الشَّطْرَنج: أَحَلالٌ هو كما يقول الشَّطْرَنج: أَحَلالٌ هو كما يقول الشافعي أم حرام؟ فألقاها إليَّ وقال: اكتب أنت عليها، فكتبتُ عليها كتابة مبسوطة نصرتُ فيها مذهبَ الشافعي، وأحضرتُها إليه فاستحسنها، وقال: أعطِها لصاحبها.

وفهمتُ منه أنه ليس عنده فيها قولٌ (١) بتٌ ، فمِن ثُمَّ لم يُقدِم على الفُتيا ، وفهمتُ منه أنه ليس عنده فيها عنده قائم ؛ ولذلك مكَّنني من وأنَّ رُجحان [١/١١٠/ب] مذهبِ الشافعي فيها عنده قائم ؛ ولذلك مكَّنني من الكتابة (٢) ، وأمرني بإعطائها إلى المستفتي ، فلو لم يرضَ قولَ الحِل لَما أذِنَ لي في دفعه إلى المستفتي .

وربما أعطى المسألة من النظر -حَيْلَهُ وقُوَّتَهُ، ثم تعارضت عنده الأدلة، وهنا تارةً يقف، وتارةً يميل إلى مذهب الشافعي ميلًا لا يستمرُّ عليه، بل يتطلَّب معه

<sup>(</sup>١) في ظ٢: (رأي).

<sup>(</sup>۲) زاد في ق: (عليها).





للفُتيا نظرًا آخَر ، كما فعلَه في مسألة المزارعة والمخابرة .

قال في «شرح المنهاج»: «وردت سُنتانِ: السنّة التي لا مدفع لها في المساقاة، والسنّة بالنهي عن المزارَعة والمخابرة، ردَّهما بعضُ الناس وقبِلَهُما الأكثرون، فرأى الشافعيُّ أنَّ الوقوفَ مع السنن أولى وأسلم، وقال: لا تُردُّ إحدى سنّتيه عَلَيْ بالأخرى، يعني: سنّته في تجويز المساقاة، وسنّته في منع (١) المزارعة والمخابرة، ولا شكَّ أنَّ هذا أسلم المذاهب».

ثم ذكر مذاهب الأئمّة الباقين، ثم قال: «ورأيُ الحسن والأوزاعي اتباعُ القياس في إلحاق غيرِ المنصوص به، فأجاز المزارعة ، والمخابرة ، والمناصبة ، ودَفْعَ الشاة للراعي ببعض ما يخرج منها من لبنها ، ونحو ذلك » ، قال: «وما عدا هذين المذهبين يَصعُبُ (٢) مأحَدُه ؛ لأنه إما أن يخالف أثرًا أو قياسًا ، ولا يستمر على قاعدة » ، قال: «ولا يُثلّج صدري في هذه المسألة بشيءٍ ؛ لأنها في غاية الإشكال عندي ؛ فلذلك لم أُقْدِم على اختيار شيءٍ ، وكيف أخالف الأئمّة الأربعة أو الثلاثة مع هذه الإشكالات ؟! » ، انتهى كلامه ملخّصًا .

فانظر كيف وقف ، ثم بعد ذلك في أواخر عمره صنّف كتابًا سماه «الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة» ، وكان سبب تصنيفه إياه مسألة وقعت عندي في المحاكمات بعد ما استَخلَفني على نيابته في الحكم ، فسألته عنها ، فصنّف هذا التصنيف ، وقال فيه: «لم أجسر في «شرح المنهاج» على مخالفة الأئمّة الأربعة في المخابرة ؛ لأني كنت لم أتتبّع جُملة الأحاديث وأقوال السلف

<sup>(</sup>١) قوله: (منع) ليس في ظ١، ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (يضعف) .



وتحقيقَها، ولا شكَّ أنَّ الإنسان بِتتبُّع ذلك يُحدِث الله فيه قوةً لِما يشاء، وقد حدثتُ فيَّ قوةٌ الآن لاختيار جوازها»(١)، انتهى ملخصًا.

واعلم أنه على كما كان مجتهدًا مطلَقًا كذلك كان في مذهب الشافعيِّ مجتهدًا مقيَّدًا.

فرُبَّ مسألة اطَّلع فيها على نصوص الصاحب و أعطى النظرَ حقَّه، فلم يبالِ فيها بخلافِ مُتَقَدِّمٍ من الأصحاب ولا متأخِّرٍ، ولا بالأكثرين ولا بالمتأخرين، وعبارتُه عمَّا هذا شأنه غالبًا لفظُ «المختار» أو نحوه.

ورُبَّ مسألةٍ لم يستوفِ فيها النظر، وكان عنده فيها بعض التوقف فعزاها إلى قائلها، كما يقول في كثيرٍ من المسائل: «قاله الرافعي»، أو: «كذا [١/١١/١] صحَّحوه»، أو ما أشبه ذلك.

ورُبَّ مسألة استوفى فيها النظر، ووافق رأيه رأي الأكثر، فقال مع حكاية قول الأكثر: «إنه المختار»، أو مع حكاية تصحيح الرافعي والنووي: «إنه المختار».

فهذه الأقسام الثلاثة جاريةٌ في اجتهاده المقيَّد جريانَها في اجتهاده المطلَق.

واعلم أنه و كان في الواقعات الواردات عليه يهتمُّ منها بما ليس بمنقولٍ أكثرَ من اهتمامِه بما هو منقول، كأن يرى أنَّ الاشتغال به أهمُّ من الاشتغال بالخلافيَّات التي استقرَّت المذاهبُ عليها، ولا يثيرُ تحريكُ (٢) البحث فيها إلا

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوي السبكي: (١/٤٢٤،٤٢٤)٠

<sup>(</sup>۲) في ظ۲: (بجريان).



نزاعًا لا يقف عند غاية ، ولا يَؤول إلى رجوع منقطع لمستظهر في مجلس النظر ، بل هي كما كان القاضي أبو حامد المروروذي (١) يُنشِد حين يسمع تراجُعَ المتناظرين في مناظراتهم ، وتنازُعَ المتكلمين في محاوراتهم ، ثم انفصالهم وكل مصمّمٌ على مقالته ، باقِ على حالته:

وَمَهْمَ ﴿ وَلِيلُ ﴿ مُطَلَقَ مُ مُطَلِقَ مُ مَا يَنْ وَ مُ اللَّهُ فِيهِ الْقَوْمُ حَتَّى يَطْلَحُ وا ثُم يَمُ رَبُونَ كَأَنَّمَ الْمُسَوَّا بِحَيْثُ أَصْبَحُوا ثُمُ مَا أَمْسَوْا بِحَيْثُ أَصْبَحُوا

نعم، وكان يرئ أنَّ ما خاض فيه الأولون فقد كَفُوا المؤنة غالبًا فيه، وأما ما لم يجرِ لهم فيه نظر فقد تعيَّن عليه القيام به، فإنه كان \_ فيما يُظهِر من حاله، لا فيما يُفصح به بمقالِه \_ يعتقد أنَّ أهل عصره محجوجون به، متعيِّنٌ عليهم الانقياد لأقواله وأفعاله، حَتمٌ عليهم التقيُّدُ بما يأمر عن الله، وعليه أن يبذلَ الجهدَ في فتاويهم كما عليهم أن يبذلوا الجهدَ في متابعته، وما هو بمفوِّتٍ ما أوجب الله عليه إذا فوتوا هم \_ أو بَعضُهم \_ ما أوجبه الله عليهم من متابعته، فكانت إذا جاءته فُتيا أفرغَ ليلتَهُ لها من أجل ذلك.

ومِن ثُمَّ كان في يقول عند ذكره قولَ الفقهاء: لا يُنقَض قضاءُ القاضي في الاجتهاديَّات المختلف فيها: «إنما يُطلَق «المختلف» على ما فيه خلافٌ لمن تقدَّم، وأما ما يقع لنا من صور المسائل، وتتجاذب الآراءُ فيها؛ فلا يقال: إنها من المختلف فيه، بل ينبغي أن يُنظَر فيها، فإن اتضح دليلٌ عليها اتَّبع، وإلا فلا، وإن حكم حاكمٌ فيها بحكمٍ ولم يكن عليه دليلٌ؛ ينبغي جوازُ نقضه، وإن كان عليه دليلٌ لم يُنقَض، وإن كان عليه دليلٌ لم يُنقَض،

<sup>(</sup>١) في ق: (المروذي)، وفي ص: (المروزي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١١/١).





هذا كلامُه، وقد ذكره في «فتاويه»، وهو صحيح، وعليه تُحمَل أقضيةٌ صدرت من شُرَيح وغيره نقَضَها عليُّ كرَّم الله وجهه، وغيرُه في مسائلَ لم يكن تقدَّم فيها خلاف، ولا عليها دَلالةٌ قاطعة.

وكان في اشتغال الشيخ الإمام \_ لا سيَّما في أواخر عُمره \_ بما وصفناه من الحوادث مع ما كان عليه من أوراد العبادة = ما يَشغله عن إمعان النظر في المسائل التي استقرَّ عليها الخلاف ؛ لعدم اتساع الزمان .

\* القسم الثالث من الأقسام في اجتهاده المطلَق: ما أعطى فيه النظرَ حقَّه، وبلَغَ منه الجهد، وأدَّاه إلى مخالفة المذهب والبوح بمنابذته، لا الوقوف على الاستشكال، كما فعل في المزارعة والمخابرة آخرَ عمره.

ولهذا [١/١١/١] القسم عقدنا هذا الباب، ورأينا أنَّ جمعَه ونقله من بابِ نقل الشريعة وحملِها، وأداء النصيحة فيها، فإنَّ هذا الإمام الآتي في هذا الزمان الأخير إذا ذهب إلى خلاف المذهب، أو مشهور المذاهب = تعيَّن على المحتاط لدينه أن ينظُرَ فيما قاله، ليتبصَّر أيُّ المذهبين أولى بالاتباع ؟

وقد أوضحنا حاله، وبيّنا معتقدنا فيه، وكرّرنا الكلامَ عَودًا على بَدْء، مفتتَحًا على مختتَم، إلى أن بلغنا في البيان مبلَغًا لا مزيد عليه، ثم نقول كما قال إمام الحرمين قبيل «باب الخلع في المرض»: «ليس من الممكن إنهاء كلّ مسألة إلى حدّ يفهمه كلّ أحد».

ولنشرع في مقصود هذا الباب فنقول \_ وفَّقنا الله(١) فيما نقول ونفعل \_:

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (وإياك).

ذهبَ والدُنا وشيخُنا الشيخ الإمام \_ سقى الله عهده، ونوَّرَ لحدَه \_ فيما انتحله لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيًا، إلى:

أنه إن شهِدَ طبيبٌ واحدٌ أنَّ المشمَّس يورث البرصَ ؛ كُرِه استعمالُه أو حرُم، وتقدَّم اعتبارُه من جهة المذهب طبيبين للكراهة (١).

ه مسألة: وأنَّ الغُسالة غيرَ المتغيرة طاهرةٌ مطلقًا، طهُرَ المحلُّ أم لم يطهر، وفي مذهبنا ثلاثةُ أقوال:

الجديد: إن انفصلت وقد طَهُرَ المحلُّ فهي طاهرةٌ غيرُ مطهِّرة ، وإن انفصلت ولم يطهُر فنجسة .

والثاني: نجسةٌ بكلِّ حال.

والثالث \_ وهو القديم \_: طاهرةٌ مطهِّرةٌ بكلِّ حال.

والخلافُ في الماء القليل، أما الكثير فطاهرٌ مطهِّر، لا يَنجُس إلا بالتغيُّر بلا خلاف (٢).

ومَن نظر «شرح المنهاج» يحسب أنه يختار القديم، وليس كذلك؛ لأنه يقول بالطاهريَّة، وهنا يوافقُ القديم لكنه يُنكِر الطهورية، وهنا يفارقه، صرَّح بذلك في كتاب «الرَّقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي»، قال: «ولم أر مَن قال به في المذهب، وهو الذي أختارُهُ، وليس من القديم ولا الجديد»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣٥)، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى: (٢٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٦/١٠).



قلت: وتقدَّمَ ترجيحُه من حيث المذهب أنه لا فرق بين أن يزيد الوزنُّ أو لا.

مسألة: وأنه إذا تخلّل النبيذ المتّخذ من التمر(١) أو الزبيب بعد أن كان خمرًا بنفسه ؛ يطهر ، قال: ((والمنقول عن أصحابنا أنه لا يَطهُر ، نقلَه القاضي أبو الطيب وغيره)(٢).

قلت: وقد تقدَّم هذا في الخلاف المرسَل؛ لأنَّا لم نجد نصًّا للشافعي يوافق القاضيَ أبا الطيب، وقواعدُ المذهب<sup>(٢)</sup> تقتضي خلافَه؛ فلذلك عددناه من المذهب.

مسألة: وأنَّ شارب الخمر يتنجَّس باطنُه ، ثم لا يمكن تطهيرُه أبدًا ، وإن كنا نطالبه بما نُطالب به الطاهرينَ والطاهرات من الصلاة ونحوها للضرورة .

وقد قدَّمتُ هذا في الخلاف المذهبي؛ لأني حكيتُ له أنَّ أبا العباس بن سُريج قال \_ فيما وجدتُه منقولًا عنه في «شرح المفتاح» للقاضي أبي الحسن علي بن أحمد الفَسَوي \_: «إنَّ الشريعة تقتضي أنه ليس في باطن الإنسان نجاسة»، فقال: «مرادُه ما في باطنه مما خلقه [أ/١١١/١] الله فيه منه، لا مما دَخَلَ من خارج، وهذا ظاهرٌ، ذكره الأصحاب حيث قالوا: إنَّ النجاسة في محلِّها لا يُحكم عليها بحكم النجاسة، أما نجَسٌ أدخله الإنسان عدوانًا إلى باطنه فإنه يُنجِّسه؛ لأنه أدخل نجَسًا محكومًا عليه بالنجاسة يلاقي الباطن فينجِّسه، ثم تطهيرُه متعذّر؛

<sup>(</sup>١) في ق: (العنب).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٧/١٠).

 <sup>(</sup>٣) زاد في ك، ق: (لا)، والضمير في (خلافه) بعده راجعٌ للقاضي أبي الطيب حسب السياق،
 فالأظهر إسقاط (لا).

لأنَّ كلُّ قَدْرٍ ينتهي إليه ، يَنجُس بملاقاته لنجَسٍ = يُحكَم عليه بالنجاسة »(١).

وأطال في تقرير هذا، ولم أسمعه يَعُدُّه خارجًا عن المذهب، بل قضيَّةُ كلامه أنه مقتضى مذهب الشافعي، في مباحِثَة طويلة كانت بيني وبينه وقع فيها ذِكرُ مسألة العجين، ومسألة الخيط في الصوم، وغيرهما، ومِن ثَمَّ قدَّمته في مسائل المذهب.

مسألة: وأنَّ ابتداءَ المدة في مسح الخف من حين لُبسِه، وهو مذهب الحسن البصري<sup>(۲)</sup>.

أَلَمُ مَسَأَلَةَ: وأنه لو قيل في الليلة المطيرة ونحوها: إنَّ المؤذن يترك الحيعلتين ويقول بدلهما: "ألا صلُّوا في رحالكم" = لم يكن به بأس، والأصحابُ متفقون على أنه يقول ذلك بعد فراغه من الأذان، أو عَقِيبَ ذكر الحيعلتين (٣).

مسألة: وأنه إن صحَّ عن الصحابة ما ورد في «مسند أبي عوانة» عن ابن مسعود على النبي ال

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٢٤٦) و(٢٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج: (٢/٥٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: مستخرج أبي عوانة برقم ٢٠٢٦، (١/١٥)، المهمات: (١١٠/٣)، النجم الوهاج:
 (١٦٤/٢).





يعني: على النبي»<sup>(١)</sup>.

كذا وقع في «البخاري»، ولو كان صريحًا في أنَّ ابن مسعودٍ قال: قلنا السلام على النبيِّ، لكان الاقتصارُ على عزوه إلى «أبي عوانة» مع كونه في «البخاري» دليلًا على عدم استحضارِ ما في «البخاري» وقتَ العَزْو، لكنه ليس بصريح، بل الظاهر من قوله: «قلنا: السلام»، أي: ذكرنا السلام كما كنا نذكرُه في حياته على ولم يُرد ابنُ مسعودٍ الكلامَ على كونه بكاف الخطاب أو بدونها، إنما كلامُه على أصل السلام من حيث هو.

وقولُ الراوي: «يعني: على النبي» هذا ليس من كلام ابن مسعود، لم يزد ابنُ مسعودٍ على ما في «صحيح البخاري» على قوله: «قلنا: السلام»، وفسَّره الراوي بقوله: «يعني: على النبي»، ويُحتمل أن يُريد: "يعني: أصلَ السلام على النبي" معرِضًا عن كونه بكاف خِطاب أو ليس بكاف خِطاب لأنه قد عُرِفت كيفيَّته من خارج.

ويُحتمَل أن يُريد "أعرضنا بعدما قُبِض عن كاف الخطاب، واقتصرنا على قولنا: السلام على النبي"، غير أنَّ ذلك من كلام الراوي عن ابن مسعود، وليس من كلام ابن مسعود، فلما كان في «مسند أبي عوانة» من كلام ابن مسعود جزمًا، اقتصر على عَزوِه إليه.

هذا مع تجويز أن لا يكون الشيخ [١/١١٢/ب] الإمام استحضر ما في «البخاري» في ذلك الوقت، فقد قدمنا أنه ربما اتفق لأجَلَّ منه أضعافُ ذلك، أو أن يكون مع ذكرِه له أعرض عنه لِما ذكرناه، ولأنه كان في الثُمن الأول من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٦٥).



«شرح المنهاج» يختصر جدًّا، ولا يستطيع مُتثبِّتٌ فيما يقول أن يأخذَ من هذا إعراض الصحابة عن كاف الخطاب أصلًا، ومِن ثَمَّ قال الشيخُ الإمامُ: «إن صحَّ عن الصحابة فليكن المرء على بصيرةٍ من دينه».

الخروج بغير ضرورةٍ حاقة حتى يؤدّيها فيه (١).

مسألة: وأنَّ مَن أدرك الإمامَ وهو راكعٌ لا يكون مدرِكًا للركعة ، وهو مذهبُ البخاري صاحبِ «الصحيح» ، وابنِ خزيمة ، والصِّبْغي من أصحابنا (٢).

أنه يصِحُّ اقتداءُ المخالِف بمخالِفِه \_ كشافعيِّ بحنفي \_ ما لم يعلم أنه ترَكَ واجبًا ، إما في اعتقاد الإمام أو المأموم ، فيبطل \_ مثلًا \_ فيما إذا اقتدى بحنفي افتصد ، أو مسَّ ذكره ، وجوَّز أن يكون هذا هو قول الأستاذ أبي اسحاق في المسألة ، وإن كان الأستاذ أطلق مَنعَ الاقتداء إطلاقًا (٤).

ه مسألة: ومال إلى وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، كما هو مذهب مالك(٥).

مسألة: واستشكل قولَ الأصحاب: «إنَّ حَمْل المصلِّي ما يلاقي نجاسةً مُبطِلٌ لصلاته»، وقال: «إنه محتاج إلى دليل»، وهذا استشكالٌ يَصحبُه مَيلٌ إلى

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢١٨).

<sup>(</sup>٣) في ص: (يجوز)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١٥٢/٢).

المخالَفة ، ليس كما صدَّرنا به الباب من استشكالٍ مجرَّدٍ ما معه إلا وقفة ؛ فلذلك ذكرناه (١) .

و مسألة: ومثلُه أيضًا استشكل قولَهم: «إنه يُشترَط محاذاةُ المأموم للإمام في موقف الصلاة»، وقال: «المعتمد أن يُعَدَّا مجتمعَينِ، وأما هذا التضييق في موقف دليل»(٢).

مسألة: وذهب إلى أنَّ المأمومَ إذا عيَّنَ الإمامَ وأخطأ لا تَبطُل صلاته،
 وإنما يَبطُل اقتداؤه (٣).

مسألة: وأنَّ الأقرأ لا يُقدَّم على الأسنِّ الأورع إذا كان حافظًا لبعض القرآن، مساويًا للأقرأ في الفقه (٤).

مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر، ووافَقَ على الجواز بالسفر، فتوسَّطَ بين الشافعي وأبي حنيفة (٥).

ه مسألة: وأنَّ المسافر إذا نوى إقامةً أكثرَ من مدَّةِ إحدى وعشرين صلاةً أتمَّ، كما هو مذهبُ الإمام أحمد بن حنبل هي ، فالترخُّصُ عنده يتعلَّق بهذا العدد، لا بإقامة أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج (١).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١/٩٧١)، النجم الوهاج: (٢٠٣/٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج: (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج: (٣٨٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٨/١٠)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الإبهاج: (٣/٣). وفي ظ٢: (والحنفي).

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٩/١٠).





ه مسألة: وأنَّ الصف المؤخَّر في صلاة عُسفان يَحرس المقدَّم في الركعة الأولئ، وقد قدَّمناه في «الباب الأول»، وسبب إعادته هنا أنه قال: «لو اتصل الحديث بالشافعي لَمَا عدَلَ عنه، وأنا لا عُذر لي؛ لاتصال الحديث بي»، وهذا تصريحٌ بمخالفة الشافعي، كما هو إشارةٌ إلى جَعلِه مذهبًا لمن قال: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»، فتأمَّلُ (۱).

مسألة: وتوقَّف في إيجاب الفاتحة في القيامين بعد الركوعين من صلاة الكسوف وقال: «لم أقف في الأحاديث على قراءة الفاتحة [١/١١٣/١] في كلِّ قيام»، قال: «والشافعيُّ أوجبها في كلِّ قيامٍ كالركعة الكاملة»(٢).

مسألة: وأنه يُزاد ركوعٌ لتمادي الكسوف، وهو رأيُ إمام الأئمَّة أبي بكر بخريمة (٣).

مسألة: وأنَّ تارِكَ الصلاة يُضرَب بالعصا إلى أن يصلِّي أو يموت تحت العصا، ولا يُضرَبُ عنقه، ولا يُنخَس بحديدة (٤)، وهو اختيارُ ابن سُريج في كيفيَّة قتلِه، ووافق الشيخُ الإمامُ هِ في التعزير على غير الصلاة من الحقوق \_ إذا أصَرَّ من هي عليه \_ أنه يُشترَط فيه تخلُّلُ بين الضربات ؛ حتى لا يفضيَ إلى الهلاك (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: كفاية النبيه: (٢٢٢/٤، ٢٢١)، النجم الوهاج: (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية المحتاج: (١/١١)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارةُ الرافعي: وقيل: يُنخس بحديدةٍ حتى يصلي أو يموت؛ لأنَّ المقصود حملُه على الصلاة، فيعاقب كما يعاقب الممتنع عن الحقوق ويقاتَل، هكذا علله الرافعي، واستنبط منه السبكي في «شرح المنهاج» أن كل من توجَّه عليه حقَّ واجبٌ وامتنع منه مع القدرة عليه ولا طريق لنا إلى التوصل إليه؛ أنه يعاقب حتى يدفعه أو يموت، وكنت أسمعه يقول: لا خلاف في المذهب في هذا، ونصوصُ الشافعي دالَّةٌ عليه، قاله المصنف في التوشيح).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠١/٢٢٩)٠



وقال في «باب نكاح المشركات»: «التعزيرُ أجمعَ أصحابُنا على أنا لا نُفضي به إلى الهلاك؛ لأنه على ماض، وأما الصلاة ففيها أمران، أحدُهما: أنها حقٌ مستقبِلٌ يمكن التوصُّل إليه بالعقوبة، والثاني: عِظَمُ موقعها من الدِّين، فانتُهي بها إلى الهلاك».

قال: «وأما المطالبة بالحقوق المستقبِلة فهي تُشارِكُ الصلاة من الوجه الأول دون الثاني، فيحتمل الإفضاء بها إلى الهلاك كما قاله الشافعيُّ في الصلاة، ويحتمل أن لا يُفضَى بها إليه»، والاحتمال الأول هو الذي جزم به في «تفسيره» في «سورة الحجرات» عند الكلام على قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبَغِى حَتَّى تَنِيَ اللَّهَ اللَّهِ الحجرات؛ ٩].

﴿ مسألة: وأنه يُقتَل في آخِر الوقت ، ولا يُشترَط إخراجُه إياها عن الوقت ، وهو رأيُ ابن سُرَيج ، كما حكاه عنه الشيخُ أبو إسحاق في ((النكت)(١).

ه مسألة: وأنَّ الوارث يصلي عن الميت كما يصوم ، على القديم المختار عندَه وعند النووي ، وهو رأيُ ابن أبي عصرون ، وأشار الرافعي في «باب الوصية» إلى أنه وجهٌ مخرَّجٌ من الصوم ، لكنه في «كتاب الصوم» لم يُفصِح به هكذا ، وإنما ذكر احتمالًا للبغوي أنه يُطعِم عن كلِّ صلاة ، وسمعتُ الشيخَ الإمامَ يقول: «مات لى قريبٌ عليه صلاةً يوم ، فصليّتُ عنه» ، وكذا ذكر في تفسير سورة والنجم (٢).

مسألة (٣): وأنه يعتكف عن الميت أيضًا ، وهو قولٌ للشافعي ذكره في

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠ /٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.





 $((1)^{(1)}, (1)^{(1)})$  ولم يذكره في  $((1)^{(1)}, (1)^{(1)})$ 

- مسألة: وأنَّ الانتظار في القراءة في الصلاة للحاقِ آخرين، إذا كان في مسائلة: وأنَّ الانتظار في القراءة في الصلاة للحاقِ آخرين، إذا كان في مسجدٍ جرت العادة بإتيان الناس إليه فوجًا فوجًا، ما لم يبالغ فيشوِّش على الحاضرين = غيرُ مكروه، قال: (لأنه صحَّ أنَّ رسول الله عَلَيْهُ كان يطوِّل الركعة الأولى من الفجر ومن الظُّهر كي يُدرِكَ الناس)(٢).
- أن الفعل الكثير في الصلاة نسيانًا لا يُبطلها، وهو رأي المتولي، غيرَ أنَّ المتولي لم يقل ذلك في الكلام الكثير، وقضية اختيار الشيخ الإمام القولُ به أيضًا، وقد قدَّمناه في «الباب الأول»، ولا وجه للتفرقة (٣).
- مسألة: وأنه لو قيل بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لم
   يَبعُد<sup>(٤)</sup>.
- مسألة: وأنه يجوز صرفُها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين، وهو رأي الإصطخري<sup>(٥)</sup>.
- أمسألة: وقال في المرء يُديم السفر: «تجويزُ تركِ الصوم لمثل هذا فيه نظر، فإنه يزيل حقيقة الوجوب [١١٣/١/ب] بخلاف القصر»، قال: «وإنما يظهر الجواز فيمن يرجو إقامةً يَقضِي فيها»، ومال إلى قول قتادة وطاوس: «إنه يُطعَم

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٣٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٢٩).





عمَّن هذه صفتُه إذا مات ولم يصم ١١٠٠ .

مسألة: وأنَّ قولَ ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وابن المنذر: «إنَّ المبيت بمزدلفة ركنٌ لا يصحُّ الحجُّ إلا به» قويُّ (٢).

همسألة: وأنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وهو قول الغزالي ، قال الشيخ الإمام: «هذا هو الراجح دليلًا ، وأما المترجِّح عندي من مذهب الشافعي فالجواز قبل الزوال وفي الليل ، سواءٌ أقلنا: قضاءٌ أم أداءٌ» ، قال: «وأما رميُ يوم النحر فيجوز قبل الزوال وبعده خلافًا للغزالي» (٣) .

الشرب وإن الشّبَع في الأكل، والرّبي في الشرب وإن لم يضر، إذا لم يكن فيه نفعٌ معتبَر، والذي جزم به الأصحابُ في «باب الأطعمة» الاقتصارُ على الكراهة(٤).

مسألة: وأنه لا يجوز للجندي ذبح فرسه الصالحة للجهاد إلا بإذن الإمام، والأولى عندي أن لا يُجعَل هذا خارجًا عن مذهب الشافعي؛ إذ ليس للشافعي نصٌّ نحفظه في خصوص هذه المسألة، وما هي إلا إطلاقاتٌ تَقبل التقييدَ.

نعم، تردَّدَ الشيخ الإمام في خواز ذبح الفرس الصالحة للكرِّ والفرِّ مطلقًا، أذِنَ فيه الإمامُ أم لم يأذن، كانت لجنديٍّ أم لم تكن، ومالَ إلى المنع (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: النجم الوهاج: (٣٢٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).



 مسألة: وأنه لو باع بنصفِ وثُلُثِ وسُدُس دينارٍ لزِمَه دينارٌ صحيح، وقد تقدُّمت ؛ لأنه ينبغي أن تُعَدُّ من المذهب ، هي ومسألةُ ذبح الفرس الصالحة للجهاد من قَبيلٍ واحد، لا مخالفة فيها إلا لإطلاقٍ، لا لصريحٍ من القول(١) ولا ظاهر (١٠).

 مسألة: وأنَّ التفريق بين المحارم كالتفريق بين والدة وولدها ، وهو قولًا في المذهب، قال: «والظاهر اختصاصُ ذلك بمن كان ذا رحِمٍ مَحْرَم، ليَخرُج بنو العم)(۲).

﴿ مسألة: وأنه يجوز الانتفاع بالمبيع في مدة المسير لردِّه، إذا اطَّلع على عيبه ، بشرطِ وقوع الانتفاع في المدة التي يُغتفَر التأخيرُ فيها من السير ، وهذا أيضًا يُشبه أن يكون تقييدًا لإطلاق الأصحاب، غيرَ أنَّ الأظهر فيه خلاف ذلك، بخلاف ما تقدَّم (٤).

 مسألة: وأنه إذا قال: "اشتريتَه بمئة"، ثم قال: "بل بمئة وعشرة"، وكذُّبه المشتري، ولم يُبيِّن لغلطِه وجهًا محتملًا، ولكن أقام بيِّنَةً على ذلك = فإنها تُقبَل، وإن كان بإقراره السابق مكذَّبًا لها، وهو رأي ابن المُغَلِّس من الظاهرية ، غيرَ أنَّ ابن المُغَلِّس علَّل رأيه بجواز كونه غافلًا أو ناسيًا ، والوالد عليه يختار قَبُولَ البيِّنة وإن قال: تعمَّدتُ ، فقد [أ/١١٤/أ] جَسَر على ما لم يَجسُر عليه ابنُ المُغَلِّس، ومذهبه أعمُّ وأشدُّ من مذهب ابن المُغَلِّس(٥).

<sup>(</sup>١) في ص: (النقل)، وزاد في ق: (به).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٠/١٠)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣١، ٢٣٠).





- ه مسألة: وأنَّ إثبات الربا في الستة المنصوص عليها \_ الذهب، والفضة، والبُرِّ، والشعير، والتمر، والملح \_ تَعَبُّدٌ، ويقول مع ذلك: «يَثبُت الربا في كلِّ مطعوم، لكن لا بالقياس، بل بعموم قوله ﷺ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»(۱)، وسبقه إلى هذا المذهب إمامُ الحرمين(۲).
- مسألة: وأنَّ بيع النقد الثابت في الذمَّة بنقد ثابتٍ في الذمَّة لا يظهر دليلُ
   منعه، وجنح إلى جوازه كما هو مذهب مالكٍ وأبي حنيفة هينه.

واتفق الشافعيُّ والأصحاب على المنع، واستدلُّوا بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ الشافعيُّ والأصحاب على المنع، واستدلُّوا بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ الثاباع دَينٌ بدَين، وأجاب الشيخُ الإمامُ بأنَّ ذلك فيما يصير دَينًا، كما لو تصارفًا على موصوفين، أما دَينان ثابتان يُقصد طرحُهما فلا (٤).

أنه يحرُمُ في وقت الضرورة احتكارُ كلِّ ما بالناس ضرورة أليه، وهو في غُنية عنه، سواءٌ القوتُ والمُعِين على على القوت كاللحم، وما سَدَّ مسَدَّ المُعين على الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه.

وغيرُ ذلك، كالثياب إذا كان بالناس حاجةٌ إليها؛ لشدَّة البرد، أو لستر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۹۲)، ولفظه: «الطعام بالطعام مِثلًا بمثل».

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣١/١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٤٠/٤) رقم: ٣٠٦٠)، والحاكم (٢/٥٦، رقم: ٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣١/١٠).

<sup>(</sup>٥) في ص: (المغني عن).

<sup>(</sup>٦) كذا في ظ١، ظ٢، وفي ز، ق، ص، س: (المغني عن)، وليست في ك.

العورة ، قال: «ولا أعلم خلافًا بين أصحابنا في جواز الاحتكار في غير الأقوات وإن كان في وقت غلاء ذلك الصنف ، لكن الغزالي يتلخَّصُ من كلامه تحريمُ احتكار ما هو مُعِينٌ على (١) القوت في وقت الغلاء» ، قال: «وكذلك اتفق الأصحاب فيما أعلم على جواز احتكار القوت في وقت الرُّخص ، والذي ينبغي أنه إن مَنَعَ غيرَه ، وحصل به ضيقٌ ؛ حَرُمَ وإن كانت الأسعارُ رخيصةً »(١).

هذا ملخَّص كلامه في «شرح المهذب»، وهو يدور مع التضييق على الناس في قوتٍ وغيرِه، والأصحابُ كأنهم لم يروا التضييقَ إلا في إمساك القوت في وقت الغلاء، ولعلَّ ما ذكرَهُ أضبَطُ وأولى.

وقد يحاول مُحاولٌ رَدَّ الخلاف إليه وتَنزيلَه عليه، فما أظنُّ الأصحابَ يسمحون بتحليلِ حبسِ ما اضطرَّ الناس إليه مع استغناءِ الحابس عنه، وقولُ القاضي الحسين في الثيابِ يحتاجُ الناسُ إليها لشدة البرد، أو لستر العورة: «يُكرَه إمساكها» لعلَّهُ يريد: كراهة التحريم (٣).

مسألة: وأنَّ المفلس المحجور (١) لا يُنفَق عليه من ماله ؛ لتعلُّقِ الغرماء به ، بل من بيت المال ، وهو احتمالٌ لابن الرِّفعة ، ذكر أنه لم ير مَن قال به (٥).

، مسألة: وأنَّ القِراضَ على الدراهم المغشوشة جائز، وهو وجه (٦).

<sup>(</sup>١) في ق: (مغن عن).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع: (١٣/٨٤)، كفاية النبيه: (٩/٨٤)، النجم الوهاج: (٤/٠٠/).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع: (١٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) زاد في ص، ق: (عليه)،

<sup>(</sup>٥) انظر: أسنى المطالب: (١٩٢/٢)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠).





- مسألة: وأنَّ المساقاةَ غيرُ لازمة (١).
- مسألة: [ا/١١٤/ب] وأنَّ التوقيت غيرُ شرطٍ فيها<sup>(۱)</sup>.
- مسألة: وأنَّ المساقاة على جميع الأشجار المثمرة المحتاجة إلى عمل جائزة، ولا يجوز على ما لا يحتاج منها إلى عمل، فتوسَّط بين الجديد الذي خصَّها بالعنب، والقديم الذي جوَّزها على كلِّ الأشجار، ما احتاج منها إلى عمل وما لم يحتج (٣).
  - مسألة: وأنَّ المزارَعةَ والمخابرةَ جائزتان (٤).
- ه مسألة: وأنَّ مَن زرع في أرضِ غيره بغير إذنه ، أو بإذنٍ فاسد ؛ فالزرع لصاحب الأرض لا للزارع ، وهو مذهبُ شَرِيك بن عبد الله النَّخعي ، واستحسنه الطحاوي ؛ لحديث: «مَن زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم فليس له من الزرع شي الشيءُ "(٥) ، وأحاديث أُخر(٢) .
- مسألة: وأنه يجوز استئجار شجرةٍ لثمرتِها كما(٧) تُستأجَرُ الأرض
   لزرعها، قال: «ولا أجد فرقًا يصحُّ بينهما، ولا دليلًا على بطلانهما

ذكرَ المسائلَ السَّبع في كتاب «الطريقة النافعة»، وهو من آخِرِ مصنَّفاته،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده (٢٨/٢٨) ، رقم: ١٧٢٦٩) ، والبخاري حسَّن الحديث.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوئ السبكي: (١/٢٧).

<sup>(</sup>٧) زاد في ق: (يجوز أن).





وفي «شرح المنهاج» لم يقل بشيء من ذلك، بل صرَّح بخلافه، وآخِرُ الأمرين منه ما في «الطريقة النافعة»(١).

أستأجرتك بكذا الله عبور أن يُستأجر إنسانٌ للدعاء ، فيقول: "استأجرتك بكذا لتدعو لي بكذا" ، فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة ، سمعتُه يذكر ذلك في الإملاء وفي التدريس ، وعاودتُه فيه غيرَ مرَّةٍ فكان من كلامه في بعض المرات: «لو وجدتُ عبدًا صالحًا يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا يفعلُ ذلك إلا بأُجرةٍ لكنتُ أستَأجِرُه بما شاء ، ثم أشكرُ له صنيعَهُ (٢) .

ه مسألة: وأنَّ الوقف على سبيل البِرِّ مصرفه ذوو القُربي، واليتامي، والمساكينُ، والسائلون، والرقاب، وأهلُ وُدِّ أبي الواقف وأُمِّه، قال: «ولم أرَ أحدًا قاله»(٣).

قلت: يعني: ولا أجمعوا على نفيه، قال: «ولا يَبعُد أن يضاف إليهم الأسيرُ»، وفي آخر كلامه في «شرح المنهاج» ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب عليه بعد أن صرَّح بخلافهم وخلافِ غيرهم فيه (٤).

ه مسألة: وأنَّ الوفاء بالوعد واجب، وهو مذهبُ عمر بن عبد العزيز مطَلقًا، ومذهبُ مالكِ في بعض الصور، وقد تكلَّم الشيخُ الإمام في تفسير سورة والذاريات على الوعد، وذكر قولَ ابن قتيبة: «إنَّ الكذب مختصُّ بالماضي،

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى السبكي: (١/٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج: (٥/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.





والخُلف بالمستقبل» وردَّه وقال: «الحقُّ أنَّ المستقبل يوصَف بالصدق والكذب؛ لأنه خبرٌ، وكلُّ خبرٍ محتمِلٌ لهما»(١).

قال: «الكن له وصفٌ خاصٌّ وهو الخُلف، وله حكمٌ خاصٌّ به، وهو أنه إن قاله وفي نفسه وقتَ قولِه أنه لا يفعل؛ فهو آثم، وإن كان في نفسه أن يفعل وعَرَض مانعٌ منَعَه من الفعل فليس بآثم، وإن لم يَعرِض مانعٌ فهو الوعد الذي اختلف الناسُ في وجوب الوفاء به».

وقال في «باب القرض» من «شرح [أ/١١٥] المنهاج»: «ظواهرُ الكتاب والسنَّة يدلَّان على الوجوب؛ لأنَّ إخلافَ الوعد كذب، والخُلفُ والكذبُ من صفات المنافق».

قلت: وصرَّح الماوردي في «الحاوي» في «كتاب الشهادات» (٢) الثاني في الكلام على المروءة بأنَّ مخالفة الوعد كذبُّ تُرَدُّ به الشهادة، ذكره عند الكلام على ما (٣) يُروَى من قوله ﷺ: «أكذبُ الناس الصبَّاغون والصوَّاغون» (٤).

قال الشيخ الإمام: «ولا أقول بأنه إذا وعد بشيء صار دَينًا في ذمَّته، حتى يُقضَى بعد موته، وإنما أقول: إنه يجب الوفاء به تحقيقًا للصدق وعدم الإخلاف، وتصير الواجبات ثلاثة، منها ثابتٌ في الذمّة يطالَب بأدائه، وهو الدَّين على موسِر ونحوه، ومنها ثابتٌ في الذمّة لا يجب أداؤه، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكُّن،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحاوي (۱۷/۱۷). وزاد في ق: (في الباب).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما) ليس في ظ١، وخرمٌ في ظ٢، وساقط من س، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٢/١٤)، رقم: ٨٣٠٢)، وابن ماجة في سننه (٢١٥٢)، وقال الألباني: موضوع.

ومنها غيرُ ثابتٍ في الذمَّة ، ولكنه يجب أداؤه ، مثل هذا ١١٠٠٠٠٠ .

قلت: ونظيره قولُ الشيخين الذي قدَّمناه في «الباب الأول» في التحالف، وقولُ ابن جرير: «إنَّ الحَوالة يجب على المحتال قَبولها، ولا يُجبَر عليه»، وقولُ أبي إسحاق في «اللقطة» إذا تلفت: «لا يضمن حتى يطالب بها المالك»، وقد اختاره الشيخ الإمام كما تقدَّم في «الباب الأول»، فقد أعداه اعتقادُه وأدَّاه من حيث لا يشعر إلى ذلك.

وقد يشهد له أيضًا قولُ الأصحاب: «إنَّ الدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجَّه عليهم، بل على الجاني نفسه، ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها»، كذا رأيتُ ابن القاصِّ صرَّح به في كتاب «أدب القضاء» في «باب صفة اليمين على البت».

وهو مقتضى كلام الرافعي في «باب القسامة»، إذ قال: «وإذا أقسم السيد فإن كانت الدعوى على حُرِّ» إلى قوله: «وإن ادَّعى الخطأ أو شبه العمد أخذها من عاقلته» (٢) ، انتهى ، فجعَلَ الدَّعوى على الجاني والأخذ من العاقلة ، ولي على هذا كلامٌ مبسوطٌ في «الأشباه والنظائر» في «كتاب الجراح».

قال الشيخ الإمام: ((وقد استنبطتُ من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ الآية [الحشر: ١١] أنَّ الكذب لا يختصُّ بالماضي، وأنَّ الجملة المقسَم عليها خبرية ؛ لأنه كذَّبَهُم في قولهم: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَتَخْرُجُنَّ مَعَكُمُ ﴾ (٣).

قلت: وبحثتُ معه مرارًا في ذلك ، ونقل كلامَ مَن قال من أهل اللسان: إنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي: (١٥٣/١٧)، النجم الوهاج: (٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (١٤/١١)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١٩٣/، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٣٩٣، ٣٩٣)، النجم الوهاج: (٤/٢٨٦).





الكذب يختصُّ بالماضي وردَّه، وأذكرُ أني كتبتُ إليه مرَّةً أتقاضاه وعدًا:

يَا مَالِكًا فِي وَفَاءِ الْوَعْدِ مَذْهَبُهُ هِ كَمَالِكِ هَاتِ قَدْ قُلْتَ الْوَفَا يَجِبُ كَذَا تَلَقَّنْتُ (١) هَذَا مِنْكَ وَاسْمِيَ لَمْ هِ يَرَلْ إِلَى مِثْلِهِ التَّلْقِينُ يَنْتَسِبُ كَذَا تَلَقَّنْتُ (١) هَذَا مِنْكَ وَاسْمِيَ لَمْ هِ يَرَلْ إِلَى مِثْلِهِ التَّلْقِينُ يَنْتَسِبُ كَا مَنْ لَهُ أَنَا كَسْبٌ وَهُ وَلِي سَبَبٌ هِ فِيمَا أَرُومُ وَنِعْمَ الْوَالِدُ السَّبَبُ

وأشرتُ إلى تلقين القاضي عبد الوهاب (٢) في مذهب مالك ، وبكوني كسبًا له إلى قوله على الله قول الفقهاء: الوالدُ سببٌ في وجود الولد.

أنه يكفي إشهاد الموصي على كتابة نفسه مبهَمًا من غير أن يطَّلع الشاهدان على تفصيل ما كتبه ، فإذا شهدًا عليه أنَّ هذا خطي وأنَّ [أ/١١٥/ب] هذه وَصِيَّتِي ولم يَعلمَا ما فيها ؛ كفئ ، وهو قول محمد بن نصر المروزي (٤).

مسألة: وأنه إذا أوصى للعلماء دخل فيهم القُرَّاء، قال: «وليس هو منهب الشافعي، وإن حاول ابنُ الرِّفعة جَعْلَه مذهبَهُ» (٥).

مسألة: وأنَّ مذهب المزني في أنه لا يُفضَّل الذَّكر من بني هاشم وبني المطلب على الأنثى في قَسْم الفيء قويُّ، وتوقَّف في استحقاق النساء مع ذلك (٦).

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ص، ق: (تلقّيت).

<sup>(</sup>٢) زاد في ص: (المالكي).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٢٩)، والنسائي (٤٤٤٩)، والترمذي (١٣٥٨)، وابن ماجه (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٣٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣٣/).

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر المزني: (٨/٥٥/، ٢٥٤)، الشرح الكبير: (٣٣١/٧).



- ﴿ مَسَأَلَةَ: وقال بعدما ذكر الأحاديث في النهي عن العُمرَىٰ والرُّقبىٰ: «إجازتُهما في غاية البُعد عن الأصول، ولكن الحديث مقدَّمٌ على كلِّ أصل وعلى كلِّ قياس؛ ولهذا قدَّمتُ ذِكرَ الأحاديث فيهما، ولو قيل بتحريمهما للنهي، وصحَّتِهما للحديث؛ لم يَبعُد»(١).
- مسألة: وذهب إلى أنَّ مَن مات وعليه دَينٌ ، وكان قد استحقَّ في بيت المال بصفة من الصفات مقدارَه؛ وجب على الإمام وفاؤه عنه، وكذلك وفاءُ المقدار الذي كان يستحقُّه إن لم يكن قد استحقُّ مقدارَ الجميع، سواءٌ أكان المديون غنيًّا أم فقيرًا ، أما الفقير قال: «فيجب وفاءُ دينه مطلَقًا» (٢).
- مسألة: وأنَّ الغلول لا يمنع شهادة مَن قاتَلَ لتكون كلمة الله هي العُليا ، بل هو معصيةٌ يؤاخَذ بها مع كونه شهيدًا غلَّ أم لم يَغُل ، صَبَر واحتَسَب أم لم يفعل ذلك ، صرَّح به في «الفتاوئ» وقد سُئل عمَّا عنده في ذلك ، وجزم في «شرح المنهاج» بأنه غيرُ شهيد؛ لكونه في «شرح المنهاج» يجري على قواعد المذهب، ولا يذكر مذهب نفسه إلا نادرًا.

وهذا بالنسبة إلى الآخرة ، أما بالنسبة إلى الدنيا فالغَالُّ شهيدٌ ، بمعنى أنه لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه بلا خلاف (٣).

﴿ مسألة: وأنَّ القاضي إذا حكم بصحة النكاح بلا وليٌّ يُنقَض قضاؤه، وإن كان يعتقد ذلك ، وهو رأي الإصطخري ، قال الشيخ الإمام ، وهو رأي الإصطخري ، قال الشيخ الإمام

<sup>(</sup>١) انظر: مغنى المحتاج: (٣/٣٦٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٣٣)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٣)، فتاوى السبكي: (٢/ ٣٤٦) و(٢/ ٣٤٦).





من الله ورسوله ﷺ أن يُرفَع إليَّ نكاحٌ صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه باطلٌ فأستمرَّ به على الصحَّة ؛ لرأي واحدٍ من الناس»(١).

أَن عِلَّة الإجبار في النكاح البكارةُ والصِّغَرُ جميعًا ، وهو رأيُ ابن حَزم (٢) ، ولم يَقُل به أحدٌ من الأئمَّة الأربعة (٣) .

أمسألة: وأنه لو قال لجاريته التي لا يأمَنُ وفاءَها بالنكاح إذا أعتقها، وهو لا يريد العتق إن لم تَنكِحه: "إن كان في علم الله أن أَنكِحَكِ أو تَنكِحيني بعد عتقكِ فأنتِ حرَّة"، فرغِبت وجرئ النكاحُ بينهما = عتقت وحصل الغَرضُ، وإلا استمرَّ الرِّقُ، وهو رأي ابن خيران، وقاله أيضًا صاحبُ «التقريب»، وعبارتُه: «إنَّ الطريق أن يقول: "إن يَسَّر الله بيننا نكاحًا فأنتِ حُرةٌ قبله بيوم"، [أ/١١٦/١] ومال إليه الغزالي»(٤).

قلت: ويمكن أن يعبِّر بقوله: «إن كان حِلُّ وطئي إياكِ مُستمرًّا مع إعتاقي إياكِ بنكاحٍ يَصدُر معه فأنتِ حرَّةٌ مع صُدُور عقدِ النكاح»، ويكون حِلُّ الوطء حينئذٍ لازمَ النقيضين، والأصحابُ \_ غير هؤلاء \_ مطبِقون على أنه لا يصحُّ النكاح ولا يحصل العتق، فإن يكن معهم نصَّ غيرُ معارَضٍ بمثله، وإلا فللقوم أن يعُدُّوا هذا من مذهب الشافعي ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣٣)٠

<sup>(</sup>٢) علَّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال السبكي: لكن مأخذنا غير مأخذه ، قال: ولم ير أحدٌ من أهل المذاهب قال بمقالتنا).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣٣/).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٣٢ ، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠١/٢٣٤).



الحِلَ ظاهر ، وهو رأيُ أبي إسحاق المروزي وأبي عُبيد بن حربويه ، وسبقهما أبو ثور، وزاد فجوَّزَ وطءَ كلِّ مَن لا تناكَح بملك اليمين، كما نقله صاحبُ ((الحاوى))(١).

﴿ مسألة: وقال في غيرهم من أهل الكتاب: «قد سوَّىٰ الأصحابُ بين الذبائح والمناكح ، ولو قيل بأنَّ الذبائح أولى بالحِلِّ لكان له وجه ؛ لأنه منصوصٌ على طعامهم في القرآن غيرُ مختلَفٍ فيه ، والنكاح فيه خلافٌ عن الصحابة »(٢).

﴿ مَسَأَلَةَ: وَذَهِبِ إِلَىٰ حِلِّ نَكَاحِ الْكَتَابِيَّاتِ غَيْرِ الْمَجُوسِ مَطْلَقًا، سُواءٌ أعلِمَ أنهنَّ من بني إسرائيل أو لا ، ولم يَرَ توقُّفَ ذلك على العلم بكونهنَّ من بني إسرائيل، ولا ممن دخل قبل النسخ والتبديل، وقال: «إنَّ التوقُّف على ذلك لا دليلَ عليه»<sup>(۳)</sup>.

قلت: لكنه لا يرئ ذلك خارجًا عن المذهب، بل الذي تعطيه قوَّةً كلامه أنه مذهب الشافعي ، وهو صحيح ، وقد بسطت القول فيه في كتاب «منع الموانع» .

﴿ مسألة: ومن مذهب الشيخ الإمام: أنه إذا غُرَّ بحريَّة أمَّةٍ كان أولادُه منها أرقًّاء ولاحقين به مع ذلك ، وهو مذهبُ ابن حزم الظاهري (٤).

مسألة: وقال لي الشيخ الإمام ﴿ الله الله الله الله الله عنها زوجُها سُكنى حولٍ

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيط: (٥/٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: الوسيط: (٥/٤/١)، بداية المحتاج: (٤/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحرير الفتاوئ: (٢/٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النجم الوهاج: (٢٥٥/٧).



كامل، وإن كانت عِدَّتُها من ذلك الحول أربعة أشهرٍ وعشرًا، فإن نكحت بعد انقضاء العدة لم يكن لها السُّكنى فيما بقي». سمعتُه منه وأنا صغير، ثم لمَّا كنتُ أصنف «شرح منهاج البيضاوي» عاودتُه فيه فوجدته مُصِرًّا عليه، وهو مذهبُ مجاهدٍ هِنِه ، وقال: «إنَّ مدَّعي النسخ في الآية الدالَّةِ عليه ليس مُحِقًّا»(١).

﴿ مسألة: وقال: ﴿إِنَّ الخلع ليس بشيءٍ ﴾ ، وهو القولُ المحكيُّ في ﴿ التنبيه ﴾ ، صرَّح الشيخُ الإمامُ باختياره في غيرِ موضع من ﴿ فتاويه ﴾ ، وصنَّف فيه مختصَرًا مستقلًا سماه ﴿ الفَواق في أن الخلع (٢) ليس بفراق (٣) ﴾ ، وسأله سائلٌ بحضوري أن يَحكُم له به فقال: لا .

كلُّ هذا قبل أن يصل إلى «باب الخُلع» من «شرح المنهاج» ، ولمَّا وصل إليه لم يذكره بل ذكرَ ضدَّه ، ولستُ أحقِّقُ عنه فيه رجوعًا ، غير أنه يُشبه أن يكون [١/١١٦/ب] رجع ؛ لأنه أطال النفَسَ في «شرح المنهاج» ، ولم يذكر ذلك بعدما كان يبوح (١) به ، وسمعناه منه مرارًا (١٠).

مسألة: ومال إلى أنه لا يقع الطلاق فيما إذا خالعَها على خمرٍ أو خنزير ،
 وقال: «ما الدليل على الوقوع؟» (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الإبهاج: (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) في ق: (الفسخ).

<sup>(</sup>٣) في ك: (بطلاق).

<sup>(</sup>٤) في ص: (يلوِّح).

 <sup>(</sup>٥) انظر: التنبيه صد ١٧١، الإبهاج: (٢٦٥/٣)، فتاوئ السبكي: (٢/٥٧) و(٢/٧٧)، النجم الوهاج: (٤٤٧/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الابتهاج صـ ٤٤٣، النجم الوهاج: (٤٤١/٧) . ٤٤٠).



مسألة: وقال: «إنَّ المتعة تجب لكلِّ مطلَّقة، وهو مذهبُ عليِّ بن أبي طالبٍ كرَّم الله وجهه، والجديدُ وجوبُها إلا لمن لم تُوطأ، والقديمُ عدمُ وجوبها إلا لمن لا مهرَ لها ولا دخول». فخالفَ الشيخُ الإمامُ الجديدَ والقديمَ معًا(١).

مسألة: وذهب إلى أنَّ أهل الذمة يُمنَعون من الربا والتعاملِ به فيما بينهم، ويُعترض عليهم، وإن كنَّا لا نعترض في الخمر والخنزير ونحوهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١]، وهو مذهب أبي حنيفة، قال الشيخ الإمام في كتاب «كشف الغُمَّة»: «أنا أختاره؛ إذ لم يظهر لي دليلٌ على تقريرهم على الربا، فلا حرج عليَّ في مخالفة المذهب»(٢).

مسألة: وأنَّ للإمام العفوَ عن قاتلِ مَن لا وارثَ له مجَّانًا إذا رآه مصلحةً ، والأصحابُ جزموا بأنه ليس له ذلك ، بل إما أن يعفوَ على الدِّية أو يقتصَّ .

والذي أراه: أنه لا خلاف بينهم، وإنما هو تحقيقُ مناط، فهم تصوَّروا أنَّ العفو مجَّانًا لا مصلحةً فيه كما هو الغالب، فقالوا: لا يعفو مجَّانًا، وإن كانوا غيرَ منكرين أنه (٣) إذا اتَّفق كونُه مصلحةً لا يُمنَع، وإنما سكتوا عن صورةِ كونه مصلحةً لندورها، والشيخُ الإمامُ أشار إلى الصورة المسكوتِ عنها، فعلى هذا ينبغي تنزيلُ خلافهم، ولا يُجعَل بينهم وبينه خلاف (١٠).

وأنا أكتب هنا وجاءني كتابُ قاضي بعلَبَك بأنَّ رجلًا اعترف بقتل مَن لا

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط: (٥/٨٣)، بدائع الصنائع: (٥/٩٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه صـ ٢١٨ ، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠٠ ٢٣٤).





وارث له ثم رجع ، فهل يُقبَل رجوعه ؟ والذي اقتضاه نظري قَبولُ رجوعه (١) ؛ لأنه إن كان مالُه المخلَّف عنه لبيت المال بالمصلحة كما يرجِّحه الوالد فهو حقُّ الله ، والرجوعُ في حقِّ الله مقبول ، وإن كان إرثًا كما يرجحه الشيخان فهو إرثٌ لعموم الناس ، فلا يَبعُدُ أن يُقبَل رجوعه أيضًا ، فإنَّ حكمةَ القِصاص التشفي ، ولا تشفِّي لعموم الخلق ، ووارثُو هذا القاتل من جملة المسلمين الوارثين ، وقد يكون فيهم ولدٌ له ، وإذا وجب القِصاصُ على رجلٍ فورث القِصاصَ أو بعضَه ولدُه لم يُقتصَّ .

ولستُ بقانع بهذا المأخذ دليلًا على قَبول الرجوع، فإنه لو تَمَّ [١/١١٧/١] أوجب أن لا يجب القصاصُ على قاتل مَن لا وارثَ له مطلَقًا، ولكني أقول بقَبول الرجوع فيه تغليبًا لحقِّ الله في هذه الصورة.

﴿ مسألة: وأنه لا يجوز قتلُ الكلبِ غيرِ الكَلِب والعَقور، وهو قضيَّةُ كلامهم في بابَي «التيمم» و«الأطعمة»، وصحَّحه النووي في «شرح المهذب»، وفي «شرح مسلم»، والمسألةُ مذكورةٌ في «التيمم» و«إزالة النجاسة» و«الأطعمة» و «محرمات الإحرام» و «البيع» و «قَسْم الغنائم» (٢).

فإن قلت: إذا توافَق النوويُّ وشيخُك على تصحيح المسألة ، فما وجه ذكرك إيَّاها في باب تنازعُهما ، فإنك ثمَّ ذكرتَها ؟ ثم إن كانت على خلافِ المذهب فلِمَ ذكرتَها ثمَّ ، وإن لم تكن فلِمَ ذكرتَها هنا ؟

قلت: أما ذكرُها في «باب التنازع» فلأنَّ النوويَّ أقرَّ الرافعيَّ في «باب محرمات الإحرام» على أنه مكروه، وزاد أنَّ مراده أنها كراهةُ تنزيه، فأحوجَنا

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (القبول).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع: (٩/ ٢٣٥)، شرح النووي على مسلم: (١٨٦/٣) و(١٠/ ٢٣٥).





اختلافُ ترجيحه فيها (١) أن نذكرَها في «باب التنازع»، على أنَّ الذي قاله: أنَّ مرادَ الرافعي أنها كراهُة تنزيه وأنَّ غيره قال بالتحريم، كذا في زيادة «الروضة» من غير زيادة (٢).

وقد يقال: إنه لا اختلاف في ترجيح النووي؛ لأنه فسَّرَ مرادَ الرافعي بالكراهة ولم ينسب لنفسه شيئًا، وقال في «شرح المهذب»: «الصحيح التحريم»، وكذا في غيره، ولم يجرِ إلا على منوالٍ واحدٍ لم يختلف كلامُه، غيرَ أنَّ شيخي في «شرح المنهاج» عبارتُه: أنَّ النوويَّ زاد في «الروضة» أنها كراهةُ تحريم، وفيه نظر، فإنه ما زاد ذلك، وإنما زاد أنَّ مرادَه أنها كراهةُ تحريم، ولا يلزم من كون ذلك مرادَ الرافعي أن يكون هو الراجح (٣) عند النووي، كيف وقد صرَّح بخلافه.

وأما إنها هل هي على المذهب فلا تُذكر في هذا الباب؟ فاعلم أنَّ قولَ الشافعيِّ هذا الباب؟ فاعلى المذهب، الشافعيِّ هذا الباب، وجدتُها» صرَفني عن أن أعتقدَ أنها على المذهب، فمِن ثَمَّ عددتُها في هذا الباب، ولم أتركها في ذلك الباب؛ لأنَّ الشيخَ الإمامَ أخذ يؤوِّل النص، لكنه اعترف بأنَّ في تأويله بُعدًا، فذكرتُ المسألة في هذا الباب لهذا الاعتراف، وفي ذلك الباب لإقدامه على التأويل.

فإن (٤) سألتَ عن رأيي في المسألة، فاعلم أني تصفَّحتُ كتب المذهب وترويَّتُ، وغايةُ ما عليه تحصَّلتُ أنَّ غيرَ الكَلِب والعقور إن [١١٧/١-] كانت فيه

<sup>(</sup>١) زاد في ظ١، ظ٢، ك: (على)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/١٤٦).

<sup>(</sup>٣) في ز: (الأصح).

<sup>(</sup>٤) في ك، ق: (قلت: فإن)٠



منفعةٌ مباحةٌ فحرامٌ قتلُه بلا خلاف، وإلا فالأصحُّ عند النووي وشيخي التحريم، صرَّح النوويُّ بالوجهين في «باب محرَّمات الإحرام» من «شرح المهذب»، وصرَّح بأنه لا خلاف في التحريم في «باب البيع» من «شرح المهذب» أيضًا، وإطلاقَ نصِّ الشافعي صريحٌ في الحِل، وأنَّ الحديث فيه غيرُ منسوخ (١٠).

وقد يُؤَوَّل على أنَّ مَن أطلق التحريمَ أراد غير المضِرِّ، ومَن أطلق الحِلّ أراد المضِرَّ، ولا يُجعل خلاف، وفي كلام (٢) بعض الأصحاب ما يُؤخذ منه أنَّ كلُّ كلبٍ لا منفعةَ فيه مباحة فهو مُضِر ، وهذا فيه نظر ، إلا أنه يُبيِّنُ إطلاق الشافعيِّ

وأما العقور فصرَّح جماعاتٌ \_ منهم الرافعيُّ ومَن تبِعَه \_ باستحبابِ قتله، ومثلَه الكَلِبُ، والكَلِبُ غيرُ العقور هو (٣) أشدُّ منه.

واقتصر القاضي الحسين على الإباحة، وعندي أنَّ مرادَه بها نفئ الحرج لتصاحُب الوجوب، وأنَّ قتلهما واجب، ولا ينافيه تعبيرُ مَن عبَّرَ بالاستحباب للمُحرِم، وإن كان ضمَّ إلى المُحرِم غيرَه، فإنَّ لفظَ الاستحباب منهم (٤) لم يقع عن قصد، بل لمَّا استطردوا ذِكرَ ما يحرُّم على المحرِم واستثنوا الفواسقَ ؛ أحبُّوا الزيادة على الحِل، وأنها ليست مما يَحرُم قتلُه عليه فقالوا: يُستحَبُّ له قتلُها، ثم زادوا فقالوا: ويُستحبُّ لغيره أيضًا (٥).

انظر: المجموع: (٧/٦١٧) و(٩/٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ص: (خلاف).

<sup>(</sup>٣) في ظ٢، ك، ق: (وهو)، وقد ضرب على الواو في ظ١٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ز،ك، س، وفي ظ١، ظ٢: (مبهَم)، وفي ص مطموسة، وفي ق بلا نقط، ولعلّ المثبت

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٤٩٤/٣)، المجموع: (٣١٦/٧)، كفاية النبيه: (٢١٨/٧، ٢١٨).



وفي العبارة توسّع، ومثلُها قولُ صاحب «البحر»: «يُستحَبُّ ويثاب على فعله»، يعني: أنه ليس مما يمتنع على المُحرِم قتلُه، بل مما يُطلَب منه قتلُه، وقد يجامع الاستحبابُ الوجوبَ فيجب (١) لكونه مُضِرَّا، ويُستحَبُّ لكون القاتل محرِمًا ينبغي له أن يتعاطى قتلَ ما يجب قتلُه؛ لئلا يَتخيَّل أنه بإحرامه ممنوعٌ منه (٢).

ولقوله عَلَيْ الثابت في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر على: حدَّثتني إحدى نسوةِ رسولِ الله عَلَيْ: «أنه كان يأمر بقتل الكلب العَقور» الحديث (٣)، وفي «الصحيحين»: «أمر بقتل خمس فواسق ٠٠٠» فذكر الكلب العَقُور (٤).

وبطريقة أُخرى: يجب على الكفاية ، ويُستحَبُّ لكلَّ أحدٍ ، ولا أشكُّ أنَّ في عبارة مَن عَبَرَ (٥) بالاستحباب توسُّعًا (٦).

وقد وقع للرافعي في «كتاب الحج» في «النوع السابع» في إتلاف الصيد أنه يُستحَبُّ للمُحرِم وغيرِه قتلُ المؤذيات بطبعها (٧)، نحو الفواسق الخمس، مع قولِه في «باب الأطعمة»: «قال صاحب «التلخيص» \_ وساعدَه الأصحاب \_: ما أُمِرَ بقتله من الحيوان فهو حرام؛ لأنَّ الأمر بقتله إسقاطٌ لحُرمته ومنعٌ من اقتنائه،

<sup>(</sup>۱) زاد في ز: (قتلها).

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، ق، س: (يتخيل أنه بإحرامه ممنوعٌ منه)، وأشار في حاشية ظ١ إلىٰ أنه نسخة، وفي ص، ز بتقديم وتأخير، وفي متن ظ١: (يتخيل أنه ممنوعٌ من ذلك).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في ظ١، ظ٢، وفي بقية النسخ: (أنَّ في التعبير).

<sup>(</sup>٦) انظر: بحر المذهب: (٤/٥٧).

<sup>(</sup>v) قوله: (بطبعها) زیادة من ز، ك، ص، ق.



ولو كان مأكولاً لجاز اقتناؤه ، فمِن ذلك الفواسق الخمس »(١) ، وهذا كما(٢) وقع لمَن تقدُّمه، ولا تناقُضَ فيه، بل الاستحبابُ لا ينافي الوجوبَ بالطريقة التي ذكرنا ، وقد تضمَّن كلامُه أنَّ اقتناءها حرام ، وهو كذلك ، وهذه مسألةٌ مليحة .

 مسألة: وأن مَن جاءه شيءٌ من المال وهو غيرُ مُشرِفٍ ولا سائل ؛ يأخذه حرامًا كان أم حلالًا، ثم إن كان حلالًا لا تَبعَةَ فيه تموَّلَه، وإلا ردَّه في مَرَدِّهِ إن عرف مستحِقّه، وإلا فهو كالمال الضائع، قال: «وهذا هو ظاهر الأمر في قوله عَلَيْهُ: «ما أتاك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلِ فخُذُهُ، وما لا فلا تُتبِعهُ نفسَك »<sup>(۳)</sup>.

قال: «وليس في قوله عَلَيْهُ هذا ما يكفع ما نقوله؛ لأنَّا على قطع بأنه لم يعن خصوصَ [١/١١٨/١] ذلك المال الذي دفعه هو عَلَيْكُم ، فلم يبقَ إلا أعمُّ منه ومن كل حلال، أو الأعمُّ مطلَقًا من كلِّ مال»، قال: «وهذا هو الراجح المتبادَر إلى الذهن»، وأُملَىٰ في المسألة كلامًا على الأُخت سُتَيتةً ، أملاه عليها وهو مريض، فَكَتَبَتُّهُ عنه في مرض موته.

﴿ مسألة: وأنه لا صغيرة في الذنوب، بل كلُّها كبائر، وبعضُها أكبرُ من بعض، وهو رأيُّ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ونسبَهُ الشيخ الإمام إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري نفسِه كرَّم الله وجهه، وقاله الإمامُ في أصول الدين، وعلىٰ أنَّ الشيخَ الإمامَ لم يَذكُر اختيارَه هذا في كثيرٍ من كلامه، بل كاد يدَّعي في

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: (٩٤/٣) و(١٣٥/١٢).

<sup>(</sup>٢) في ق: (كله).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥). وانظر: تحفة المحتاج: (١٧٧/٧).

«التفسير» اتفاقَ الفقهاء على خلافه، ذكره في تفسير سورة والنجم (١).

فهذا ما يحضرني من مذهب الشيخ الإمام ﷺ في الفروع، ولَعلِّي تركتُ شيئًا كثيرًا.

فإن قلت: أفمحمودٌ شيخُك في ذهابه إلى هذه المسائل التي خالف فيها جماهيرَ المسلمين؟

قلتُ: لو كنتَ تَعلم ما كان عليه شيخي من إعظام مخالفة الجمهور، ونسبتِه خارقَ الإجماع إلى خَرق حجاب الهيبة، واقتحام الجرائم بانتهاك حرمات الدين = لأعظمت هذا السؤال في حقه، وهو لم يَخرِق في واحدةٍ من المسائل إجماعًا سابقًا، وقد بلغَت كلماتُه في الردِّ على مَن خرقَ الإجماعَ النهاية، وكان يشدِّد النكيرَ على مقتحمي المخالفة.

وقد كان منه من ذلك \_ قلمًا ولسانًا ، مصرًا وشامًا \_ ما سارت به الرُّكبان ، غيرَ أنه لا إجماع يضادُّ واحدةً من المسائل التي ذهب إليها ، بل معه في كلِّ واحدةً منها أعوانٌ وأنصار من حمَلة الشريعة ، فإذا لم يكن إجماعٌ وساقه الدليل إلى القول بها قامت حُجَّة الله عليه ، ليُبيِّن للناس ولا يكتمه .

أفمحمودٌ هُوَ إِن أَدنى رقبتَهُ بالكتمان إلى لجامٍ مِن نارٍ ؟! مَعاذَ الله ، بل عليه أن يُسرِج ويُلجم ، ويُصَرِّحَ ولا يحوِّم ، سنَّة الله في حَمَلَةِ الشريعة الماضين ، وإخوانه السالفين من أهل العلم المَكين ، والورع في الدين .

واللهِ لا يَذهبُ شيخي باطلًا ، ولا يَرهبُ غير الله ساكتًا وقائلًا ، بذلك نزهو

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٠٤/١٠)، النجم الوهاج: (٢٨٨/١٠).



به على مرِّ السنين، ونُنْشِدُ:

وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ ١٥ أَبُا بَارًا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ

## فَصْلُ

وأما معتقدُنا في أصول الديانات، وما ندين به ربَّ الأرضين والسماوات، وقولكم معاشر إخواني: ماذا تنتحلون من مذاهب المتكلمين، وما كان عليه شيخكم ؟ فاعلموا أنَّ الكلام في العقائد لم يكن من دأب شيخنا، ولا هو من دأبنا إلا عند داع يدعو إليه من دفاع مبطِل، أو جدالِ مبتدع، ولنا في ذلك كلماتُ كثيرة، وقد افتتحنا كتابنا هذا بخطبة كافية في هذا المعنى، ما وراءها إلا الخوضُ فيما لا يَعني، وكان الشيخُ الإمامُ كثيرَ التباعد عن فتح بابٍ ما في أمرٍ ما من هذا العلم، ومِن نظمِه:

وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ هُدَّىٰ ١٥٥ بَلْ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ فِي عَلْمِ الْكَلَامِ هُدَّىٰ ١٥٥ بَلْ بِدْعَةٌ وَضَلَالٌ فِي عَطَلِّبِهِ

هذا مع كونه كان أعرف مَن تحت أديم السماء في زمانه بهذا العلم، وأقعدَهم بمذهب أهل السُّنَّة (١)، ومن مقالاته في أصول الديانات ذهب إلى أنَّ الكلام النفسي يُسمَع، وهو أحدُ قولَي الأشعري (٢).

﴿ مسألة: وأنَّ التعلُّقَ قديم، وهو أيضًا رأي أبي الحسن (٣).

<sup>(</sup>١) معلومٌ أنَّ الإمام السبكي كان من علماء الأشاعرة ، وللنظر في آرائه المختلفة في العقيدة ومناقشتها انظر كتاب «آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية عرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح» لعجلان بن محمد العجلان .

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠) ٢٩٤/١٠).





﴿ مسألة: وأنَّ الرضاغيرُ الإرادة ، وحكى فيه أقوالًا ثلاثة ، أحدُها: أنه نفسُها ، والثاني: غيرُها ، وهو صفة فِعل ، والثالث: غيرها ، وهو صفة ذات ، وعزا هذين القولين إلى ابن كُلَّاب ، ولم يرجِّح منهما واحدًا على الآخر(١).

مسألة: وتردّد في فناء الروح عند قيام القيامة ، قال: «والأظهر أنها لا تفنئ أبدًا» (٢).

مسألة: ورأى انحصار اللذَّات في العلوم والمعارف، قال: «وما عداها دفعُ آلام»(٣).

مسألة: وذهب إلى القول بالكسب كما يقول الأشعري، غير أنه يقول:
 «لَسنَا مكلَّفين بفهمه، ولا وصول إلى دركِ حقيقته».

قال في «تفسيره» في سورة الزُّمَر بعدما عدَّد مذاهبَ الناس: «الذي ينبغي اعتقادُه أنَّ الله خالقُ أفعال العباد، وأنها مكتسَبةٌ لهم، وأنَّ حُجَّة الله قائمةٌ عليهم، وأنه لا يُسأل عمَّا يفعل، ولا يُطلَب الوصولُ إلى الغاية في ذلك، فلسنا مكلَّفين بها مع صعوبة مزلقِها»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٩٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٩٥/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٣٨٦/٣، ٣٨٥).



قلت: وهذا هو الحق، وقد قرَّرتُه في «شرح مختصر ابن الحاجب»(١).

• مسألة: وذهب إلى أنَّ أطفال المشركين في الجنَّة، وتوقَّف في كونهم خدمَ أهلِها، وقال: «إن ورد نصُّ في هذا اتَّبع، وإلا فليس بلازم»، وله على مسألة الأطفال كلامٌ طويلٌ نفيسٌ جدًّا ذكره في «تفسيره» في سورة والطور، وتكلَّم فيه أيضًا على حديث: «كلُّ مولود يولَدُ على الفطرة» (٢)، وقد تكلَّم عليهما في «الفتاوى» أيضًا لكن مختصَرًا، وما ذهب إليه من أنَّ أطفالَ المشركين في النار عن الجنة [أ/١١٨/ب] هو اختيارُ النووي، غيرَ أنَّ النوويَّ (٣) نقل كونهم في النار عن الأكثرين، ونازعه الشيخُ الإمامُ في هذا النقل، والذي نقله ابنُ عبد البَرِّ عن الأكثر القولُ بالوقف فيهم (٤).

مسألة: وذهب إلى امتناع المعاصي صغيرِها وكبيرِها، عمدِها وسهوِها على الأنبياء على النبوَّة وبعدها (٥).

## وما أغرب به

تفسيرًا، وحديثًا، وأصولًا، ونحوًا، ومنطِقًا، وبلاغةً، وتواريخ، ومغازي، وسِيَرًا، وأنسابًا:

ذهب إلى أنَّ غزوةَ [١/١١٩/١] ذات الرقاع كانت بعد خيبر \_ وهو رأيٌّ

<sup>(</sup>١) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب صـ ٤٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في ز: (الثوري)، ولعلها تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى السبكي: (٣٦٠/٣ ـ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).





للبخاري (١) \_ خالفَه فيه أهل المغازي والسِّير قاطبة ، وآخرُهم شيخُه الدمياطي خالفه أيضًا (٢).

- مسألة: وأنَّ الحَسن لم يَسمع من سَمُرةً شيئًا، لا حديث العقيقة ولا غيره، وهو رأيُ أحمد بن حنبل، ويحيئ بن معين.
- مسألة: وأنكر أن يكون يعقوبُ أو شُعيب أو غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل له عمّى، وشدّد النكير على مُدَّعِيه، وأوّلَ جميعَ الظواهر الواردة فيه.
- مسألة: وذهب إلى أنَّ قريشًا ولدُ فِهر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة ، وهو رأيُ شيخه الدمياطي .
  - ﴿ مَسَأَلَةً: وَأَنَّ دَمَشُقَ فُتِحَتَ عَنُوةً .
  - ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ المِفْهُومَ حُجَّةٌ فِي الشَّرِعِ لَا فِي اللَّغَةِ وَلَا فِي العُرف.
    - ، مسألة: وأنَّ تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وفاقًا للبيانيين.
      - ﴿ مَسَأَلَةَ: وَأَنَّ الاختصاصَ غيرُ الحصر خلافًا لهم.
      - ، مسألة: وأنَّ تعميمَ النكِرة في سياق النفي باللزوم لا بالوضع.
- ﴿ مسألة: وأنَّ العامَّ المخصوصَ حقيقة ، قال: «والمراد به الخصوصُ مجازٌ بالإجماع» .

<sup>(</sup>١) كذا في ظ١، ز، ص، وفي: (رأيُ البخاري).

<sup>(</sup>٢) انظر لهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلى مسألة الجار والمجرور: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣٠١-٣٠٦).





- مسألة: وأنَّ "مَن" الاستفهامية ليست للعموم في الأفراد بل للماهية ،
   ولا يظهر بينه وبين الأصوليين خلافٌ معنوي .
  - مسألة: وأنَّ قولك: "مَن عندك؟ " يُطلَب به التصوُّر لا التصديق.
- مسألة: ويقول في نحو ﴿ اللّهُ ﴾ من قوله: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَاهُمُ لَلّهُ ﴾ اللّهُ هُ اللّهُ ﴾ الزخرف: ١٨٠]: (إنه اسمٌ مفرّد) ولا يعربه خبر مبتدأ محذوف، ولا مبتدأ خبرُه محذوف.
- مسألة: وأنَّ الجارَّ والمجرور إذا وقعا خبرًا لم يُقدَّر "كائنُ" ولا "استقرَّ"، بل كلُّ منهما خبرٌ بنفسه، وهو مذهب أبي بكر (١) السراج من النحاة.
- مسألة: وذهب في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ مسألة: وذهب في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١] إلى قول السُّدِّي، وهو أنَّ الله تعالى أحياهم في الدنيا، ثم أماتهم، ثم أحياهم في الحشر (٢). أحياهم في القبر وقتَ سؤال الملكين، ثم أماتهم فيه، ثم أحياهم في الحشر (٢).

وأجاب عمّا يورَد عليه من أنه يلزمه الإحياءُ ثلاث مرات: إما بأنّ الحياة التي تحصل الإماتةُ عَقِيبها لا يُعتَدُّ بها، وإما بأنّ الله يُحييهم في قبورهم وتستمرُّ تلك الحياة، فلا يموتون بعدها، ويَعدُّهم في المستَثنينَ من الصعقة في قوله: ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]، قال: ((ولا يَرِد كونُ الإحياء ثلاث مرات؛ لأنّ الآية ساكتةٌ عن الثالثة لا تنفيها).

ولا مَطمَع في استيعاب مذاهبِه في أصناف العلوم، ومَن أحاط علمًا بما في

<sup>(</sup>١) زاد في ك، ق: (ابن).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير: (١٣٣/٧).

هذا «الترشيح»، وحصل على ترجمة الشيخ الإمام من كتابنا «الطبقات الكبرى» أحاط بعلم كثيرٍ من علوم الشيخ الإمام وفوائده؛ فإنَّ ترجمته في «الطبقات الكبرى» أزيدُ من خمسين ورقة، غالبُها فوائدُ ومسائلُ ومباحثُ عنه، جمع الله بيننا وبينه في دار كرامته.







## باب الفوائد

وهذه فوائدُ سمعتُها منه مُشافهةً ، ذكرتُ بعضها في «الطبقات الكبرى» ، أحببتُ جمع شملِها هنا.

معتُ شيخي بقول وقد سُئل عن العلقة السوداء التي أُخرجت من قلب النبي بي الله الله الله علي الملك: «هذا حظ الله النبي بي الله الله الله الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يُلقيه الشيطان منك»: «إنَّ تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما يُلقيه الشيطان فيها ، فأزيلت من قلبه علي أنه علم يبق فيه مكانٌ قابلٌ لأنْ يُلقي الشيطان فيه شيئًا» (١).

قال: «هذا معنى الحديث، ولم يكن للشيطان فيه ﷺ حظَّ قطَّ ، وإنما الذي نفاه الملكُ أمرٌ هو في الجِبِلَّات البشرية، فأزيل القابِلُ الذي لم يكن يَلزَمُ من حصوله حصولُ القذف في القلب»(٢).

قلت له: فلِمَ خَلق<sup>(٣)</sup> هذا القابلَ في هذه الذات الشريفة ، وكان يمكن أن لا يخلقه فيها ؟

فقال: لأنه من جُملة الأجزاء الإنسانيَّة ، فخلقُه تكمِلَةٌ للخلق الإنساني ، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٦٧/١٠)، وجاء في حاشية ظ١: (الظاهر أنه خاصٌ بنبيّنا ﷺ، لا عامٌّ في كلِّ نبيٍّ ﷺ، فإن قيل: وُلِدَ مختونًا على روايةٍ فما الجواب؟).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) زاد في ص لفظ الجلالة: (الله).



بُدَّ منه، ونزعُه كرامةٌ ربانيَّة طرأت بعده، وقد رأى الأخُ شيخُنا الإمامُ أبو حامد أحمد الوالدَ على بعد موته في نومه وعليه أنوار، وقع في نفسِهِ أنها ببركات هذا البحث (١).

سمعت شيخي يقول: «ينبغي للمصلّي في الركوع عند قوله: «خشع سمعي ، وبصري ، وعظامي ، وشعري ، وبشري ، وما استقلَّ به قدمي » (۲) أن يحرِصَ على صدقه في هذا الكلام ، بأن يكون الخشوعُ محقّقًا في القلب ، ظاهرًا أثرُه على هذه الأعضاء ، ليتحقّق صدق هذا الخبر ، وإلا فالإخبار بين يدي الله في هذا المقام على خلاف الواقع صَعبٌ ، إلا أن يراد أنها متصوّرةٌ في حالِ مَن هو كذلك ، وهو مجازٌ » (۳).

قلت: ثم هذا المجاز خيرٌ من أن لا يرادَ شيءٌ بالكليَّة ، بل تجري الألفاظُ على اللسان اعتيادًا ، من غير حضورٍ ألبتة (٤).

سمعت شيخي في درس الشاميَّة العصر يقول وقد سُئل ذِكرَ نكتة: اذكروا مسألةً أقرِّر فيها نكتةً، فقلتُ أنا: النكاح بلا وليِّ، فقال على الفور: النكاحُ بلا وليِّ باطل؛ لأنَّ قوله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطل» (٥) إما أن يراد به حقيقةُ اللفظ، أو صورةُ النزاع وهو الحرَّةُ البالغةُ العاقلة، أو مقيَّدٌ بقيدٍ يندرج فيه، أو شيء يلزم منه، أو أحدُ هذه الأمور الأربعة، أو القدرُ

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في مسنده (١/٢٧٠، رقم: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٦٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) في ك، ق، س: (حضورِ النيَّة).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩).



المشترك بين الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع، أو بين الثاني والثالث، أو الثالث والرابع (١).

فهذه أحدَ عشرَ قسمًا ، على تقديرِ إرادةِ واحدٍ منها يَلزم ثبوتُ الحكم في صورة النزاع ، وواحدٌ منها مراد ؛ لأنه جائزٌ الإرادةُ مع صلاحية اللفظ له ، وغيرُها منتف بالأصل ، فإذا ثبت أحدُ الملزومات الأحدَ عشر فيَثبُت اللازم وهو أنَّ النكاح بلا وليِّ باطل .

وأيضًا فاعتقادُ البطلان راجح؛ لأنه على أحدَ عشرَ تقديرًا كلُّها عليه دليل، واحتمالُ [١/١٢٠/١] الصحَّة على احتمالٍ واحدٍ لا دليل عليه، فيكون مرجوحًا، فاعتقادُ الصحَّة مع ذلك ممتنع؛ لأنه يلزم منه الترجيحُ بلا مرجِّح وهو باطل، فيكون اعتقادُ الصحة باطلاً، فيَثبُتُ مقابِلُه وهو اعتقادُ البطلان (٢).

سمعت شيخي وهي درس الغزاليَّة يقول وقد سُئل عن الدليل على تقبيل المصحف: «دليله القياسُ على تقبيل الحجر الأسود، ويد العالِم والوالدِ والصالح، ومعلومٌ أنَّ المصحفَ أفضل منهم، وسببُ تقبيل الحجر الأسود ما ورد أنه يمينُ الله في الأرض، والعادةُ تقبيل يمينِ مَن يُقصَد إكرامُه، فجُعِل إشارةً إلى ذلك، تعالى الله عن التشبيه».

قال: «وهذا معنَّىٰ لطيفٌ في تقبيل الحجر الأسود، والقرآنُ صفةُ الله فهي بذلك أحق»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٦٩/١٠)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكى: (٢٦٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٦٩، ٢٧٠).

سمعت شيخي يقول: «لا بُدَّ للأول من ثانٍ ، ومَن زعم أنه يقال لِمَا لا ثانيَ له أصلًا: أوَّلٌ ؛ فقد أبعَدَ».

قلت: فقد أُطلِق على الله ولا ثانيَ له؟

قال: لا ثاني له في الإلهية، وإطلاقُ الأول عليه بمعنى أنه السابق في الوجود على غيره.

قلتُ: فما(١) غيرُه من جنسه.

قال: لا يُشترَط كونُه من جنسه، و"أوَّل" أفعَلُ تفضيل، فإذا لم يتَّصف (٢) لا يقتضي إلا المشاركة في الوصف الذي اشتُقَّت منه صفتُه (٣)، أما المشاركة في الجنس فلا يقتضيها إلا الإضافة، وله علىٰ ذلك في سورة الحشر كلامٌ نفيس (٤).

سمعت شيخي يقول: «من قواعد الفلاسفة الفاسدة: أنَّ الواحد لا يَصدُرُ عنه إلا واحد؛ لأنه لو صدر عنه أكثرُ من واحد، فكونه مُصدِرًا لـ «ج» مثلًا مخالفٌ لكونه مُصدِرًا لـ «ب» ، فالمفهومان إن كانا داخلين في الذات لزم التركيب، أو خارجَينِ لزِمَ التسلسُلُ الممتنع ، أو الانتهاء إلى التركيب، إلى آخرِ ما نظموه من الشُّبهة ، وهذا الذي قالوه بعينه يَلزمُهم في الواحد الصادر مع كونه صادرًا عن الذات ، والنِّسبُ عندهم ثبوتيَّة ، فيقال لهم: الصادرُ وتأثيرُ القادر فيه إما أن يكونا داخلينِ ، أو خارجين ، أو أحدُهما داخلًا والآخرُ خارجًا ، ويُنقَض كلُّ قسمٍ بما داخلينِ ، أو خارجين ، أو أحدُهما داخلًا والآخرُ خارجًا ، ويُنقَض كلُّ قسمٍ بما

<sup>(</sup>١) (ما) هنا نافية ،

<sup>(</sup>٢) في ص: (يصفه) ، وفي ز: (يُضَف) ، وكذا ك، لكن بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) في ز،ك،ق،س: (صيغته).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٦٩/١٠).



نقضوه به ، فتبيَّن فساد كلامهم ١١٠٠٠ .

قال لي شيخي في التلاوة إلى «سورة الفرقان» إلى قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ التَّخَوَ إِلَهَهُ هُولِهُ ﴾ [الفرقان: ٣٤] ، يقول: سألني (٢) شيخي أبو الحسن الباجي: لِمَ لا قيل: اتخذ هواه إلهه؟ فما زلتُ مفكّرًا في الجواب من أربعين سنة ، حتى تلوتُ ما قبلها ، وهو قولُه: ﴿ وَإِذَا رَأُوكِ ﴾ إلى قولهم: ﴿ إِن البعين سنة ، حتى تلوتُ ما قبلها ، وهو تولُه: ﴿ وَإِذَا رَأُوكِ ﴾ إلى قولهم: ﴿ إِن البعين سنة ، عنى تلوتُ ما قبلها ، وهو أربه إلى فعلمتُ أنَّ المراد الإلهُ المعهود (٣) الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا [١٠/١٢/ب] ، وأشفقوا من الخروج عنه ، فجعلوه هواهم (٤).

قلت: وقد تعسَّر فهمُ سؤال الباجي وجوابِ الشيخ الإمامِ على مَن سألني تقريرَهما، وأنا أُوضِّحُهُما فأقول: ﴿هَوَلِكُ ﴾ خبرٌ عن المبتدأ الذي هو ﴿ إِلَهَهُ ﴿ وَالخبرُ محطُّ الفائدة، وقضيَّةُ هذا أن يكون اتخذ إلهَه فجَعَلَه هواه، والذي يجعل إلهَه هواه لا يكون مذمومًا بل محمودًا، وقد قال (٥) على: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به» (٦).

فَمَن عَمَد إلى إلهه فجعله هواه وغرضَه فقد أحسن، فكيف ينادَىٰ عليه بالذم؟! والمقصودُ إنما هو ذمُّ مَن اتَّخذ هواه وغَرضَهُ الفاسدَ فصيَّرَهُ واعتقدَه إلهًا،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٧٦، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في ق، س: (سألت).

<sup>(</sup>٣) في ز، ص: (المعبود).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) زاد في س: (النبي).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (١٢/١، رقم: ١٥).



لا مَن عَكَسَ.

وتقريرُ الجواب: أنَّ هذا السؤال صادرٌ عن توهُّم أنَّ المعنيَّ بـ ﴿ إِلَّهَهُ, ﴾ الإلهُ الحق، وما المعنيُّ به إلا الصنمُ الذي اعتقده إلهًا واتخذُّه هواه، فمعبودُه بالباطل متَّ مُذَّ هوًى وغرَضًا، أي: مجعولٌ عينَ الهوى ونفسَ الغرض، واستدل على ذلك بقولهم: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ بِنَا ﴾ [الفرقان: ٤٢]، فهم إنما تكلُّموا في آلهتهم.

وهذا جوابٌ نفيس، وقد وقع في سورة الجاثية: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَيْهُ ﴾ [الجائية: ٢٣]، وذكر الشيخ الإمام في تفسيرها هذا السؤال، وأجاب بـ «أنه لو قال: اتخذ هواه إِلَهَهُ ؛ لم يُفِدْ غيرَ أنه أطاع هواه حتى صيَّرَهُ إِلَهَهُ ومعبودَهُ ، وأما ﴿ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ مُ هَوَيٰهُ ﴾ فإنه يقتضي أنَّ الإله المعلومَ الثابتَ في العقل والشرع كونُّه إِلَهَهُ جعلَه وصيَّرَهُ هو هواه، فلا شيء يعبدُه غير الهوئ، ونفي الإلهَ حيث حصَرَ الأمرَ في الهوئ ، ومفعولًا ﴿ ٱتَّخَذَ ﴾ يكون الأول محوَّلًا إلى الثاني ، فهذا الكافرُ حوَّلَ إلهه عن الذات الواجبة إلى ذاتِ هواه، ولو عكس لم يحصل هذا المعنى»(١)، انتهى.

وهذا جوابُّ على أنَّ إلهه المعنيَّ به المعبودُ بحقٌّ ، والأحسنُ الجوابُ الأول، وهو ما كان يذكره في آخر عُمرِه، أما تفسيره فأقدمُ من هذا، وقد تأمَّلتُ أنا أيضًا سورة الجاثية ، فوجدت قوله تعالىٰ قبل ذلك: ﴿ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ ﴾ [الجاثية: ١٠] إلى قوله بعده عنهم: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجانية: ٢٤] يدلُّ على أنَّ المعنيَّ بإلهه المعبودُ بباطل.

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوئ السبكي: (١/١٧).



وقد تأمَّلتُ أيضًا قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الله ، فوجدت المسيح أَبُنُ مَرْيَهَ ﴾ [الماندة: ١٧] ، ولم يقل: إنَّ المسيح هو الله ، فوجدت قولهم: ﴿ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ﴾ أكفَرَ من قولهم: "المسيح هو الله" ؛ لأنَّ فيه نفيًا للإله الحقِّ بالكليَّة وإن اشتركا في الكفر.

وقولَه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]، ولم يقل: إنَّ الذي ببكة لأوَّلُ بيت وُضِع للناس"، فوجدته أحسن؛ لأنَّ المبحوث(١) عنه أولُ مسجدٍ ما هو؟ لا مكَّةُ هل هي أولُ مسجد؟ فتأمَّلُ هذه الأقدامَ الراسخة في فهم هذه [١/١٢١/١] الآيات المتقاربة، فبعضُها من بعض.

سمعت شيخي يقول: «لكلِّ مسلم عندي وعند كلِّ مسلم حقٌّ في أداء هذه الصلوات الخمس، ومتى فرَّط مفرِّطٌ في صلاةٍ كان معتدِيًا على كلِّ مسلم؛ لأنَّ منها: «السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وهو إذا قال ذلك أصاب كلَّ عبد صالح في السماء والأرض، فإذا ترك صلاةً واحدةً سُمِعت الدعوى عليه وإن لم يكن على وجه الحسبة \_ من كلِّ مسلم، وكان بتركِها تاركًا لحقِّ الله وحقِّ العباد».

ووجدتُ في كلام القفَّال ما يشهد لما قاله.

سمعت شيخي يقول: «مَن سنَّ سنَّةً حسنةً فله أجرُها، ومِن العاملِ الأولِ بها أجرُ ، ومِن الثالث أربعة ، بها أجرُ ، ومِن الثالث أربعة ، ومن الثالث أربعة ، ومن الرابع ثمانية ، وهكذا يُضعَّف إلى يوم القيامة » ، قال: «وبهذا يتبيَّن كثرة أجور

<sup>(</sup>١) في ق: (المتحدَّث).



المتقدمين ، وجميعُها حاصلٌ للنبيِّ ﷺ ، ولا يعلم قدْرَ ذلك إلا الله ، ونعوذُ بالله من ضدِّه» . وقد ذكر ذلك مبسوطًا في كتابه «شفاء السقام» .

سمعت شيخي يقول في الفرق بين تقدُّم السَّلب على "كل" وتأخُّرِه: «إن تقدَّم كقوله:

## ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يدركُهُ

أفاد سلْبَ العموم، ولا يفيد العموم؛ لأنها سالبةٌ محصِّلةٌ نقيضَ الموجبة المحصِّلة ، والموجبة تقتضي العموم ، فلا يقتضيه نقيضُها.

وإن تأخّر ، كقوله ﷺ: «كلُّ ذلك لم يكن» (١) ، وقولِ الشاعر: كلُّ ذلك لم أصنع (٢)

أفاد العموم؛ لأنه حكمٌ بالسلب على كلِّ فرد، وذلك هو العموم، قال: وقد قيل في تقريره غيرُ هاتين الطريقين مما لم أرتضِه (٣).

قلت: وذكَرَه في «أحكام كل».

سمعت شيخي يقول: يُستحَبُّ أن يكون الخروج للحج يومَ السبت، ففيه خروجُ النبيِّ عَلَيْقٍ لحَجَّته، وقد صحَّ، ولم يذكره الفقهاء (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو النجم العجلي، والبيت بتمامه:

قد أَصبحَتْ أَمُّ الخِيارِ تَدَّعىٰ . . . عليَّ ذَنْباً كلُّه لم أَصْنَعِ

انظر: الكتاب لسيبويه (١/٥٨)

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبهاج: (٢/٩٥ - ٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع: (٢٨٥/١٩).

قلت: وخروجُه ﷺ فيه لحَجَّته متردِّدٌ بين الجِبِلِّي والشرعي، وفي لحاقِه بالشرعي تردُّدٌ ذكرتُه في أصول الفقه.

سمعت شيخي يقول وقد ذكر قولَ عبد الغني بن سعيد الحافظ: «إنَّ الرجل الذي أتىٰ النبيَّ عَلَيْكُم فذكر أنه وطِئ أهله في رمضان سَلَمةُ بن صخر البياضي، وإنَّ ذلك كان نهارًا، وإنه أصحُّ من قول ابن إسحاق: ليلًا»: «إنَّ ابنَ إسحاق لم ينفرِ د به ، بل رواه الترمذيُّ أيضًا وحسَّنه ، وإنِّ رجال إسناده ثقات» ، وإنَّ المختار عنده أنهما واقعتان ، وإنَّ حديثَ أبي هريرة في الوقاع ، وحديثَ سَلَمة بن صخر في الظهار .

قال: «وسواءٌ أكان المبهَمُ في حديث أبي هريرة هو سلمةُ بن صخر ، فيكون قد وقعت له واقعتان ، أم غيرُه»(١).

سألتُ شيخي: لِمَ يقول المصلي في الاعتدال: «كلَّنا لك عبد»، ولا يقول (٢): "عبيد"، مع عَودِ الضَّمير في «كلَّنا» على جمع ؟ فقال: «لأنه قصَدَ أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبدٍ واحدٍ وقلبٍ واحد» (٣).

سألتُ شيخي: لِمَ لا يفترق الحالُ بين إبداء الصدقة وإخفائها عند الصوفيَّة ، وقد قال الله: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]؟ وقد قال الله: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤُتُوهَا اللهُ عَرَالله عَلَى الله عَلَى الله الصوفيِّ لا يتأثر بالإعلان؛ لأنه لا يرئ غيرَ الله ، وإن كان السرُّ من حيثُ هو أفضلُ من الجهر »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/٢٧٧)٠

<sup>(</sup>٢) زاد في ز: (كلنا لك).

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٨٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٢٨٢/١٠)٠

سمعت شيخي هي يقول \_ وقد ذكر قولَ السُّهَيلي في قوله عَلَيْ : "أَوَمُخرجِيَّ هم؟" (١) ، وأنَّ فيه دليلًا على حُبِّ الوطن \_: "إنَّ أحسن منه أن يقال: تحرَّكتْ نفسه ؛ لِما في الإخراج من فواتِ ما نُدِب إليه من إيمانهم وهدايتهم ، فإنَّ ذلك مع التَّكذيب والإيذاء مترقَّب ، ومع الإخراج منقطع ، وذلك هو الذي لا شيء عند الأنبياء على أعظمُ منه ؛ لأنه امتثالُ أمرِ الله تعالى ، وأما مفارقةُ الوطن فهو أمرٌ جِبِلِّي ، والنبيُّ عَلَيْ أجلُّ وأعلى مقامًا من الوقوف عنده في هذا الموطن العظيم (٢).

سمعت شيخي هي يُنكر قولَ الغزالي عند ذكرِ خصائص رسول الله على الزوج تطليقها ؟ (وقالوا: إذا وقع بصرُه على امرأة فوقعت منه موقِعًا ؛ وجَبَ على الزوج تطليقها ؟ لقصَّة زيد ، ولعلَّ السرَّ فيه من جانب الزوج امتحانُ إيمانه بتكليفه النزولَ عن أهله ، ومن جانبِه عَلَيْ ابتلاؤه ببليَّة البشريَّة ، ومنعِه من خائنة الأعين ، ومِن إضمار ما يخالف الإظهار ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ما يخالف الإظهار ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ما يخالف الإظهار ؛ ولذلك قال وذكرَه الرافعيُّ عنه ساكتًا عليه .

قال لنا الشيخ الإمام مرَّات: «هذا منكرٌ من القول، ولم يكن رسولُ الله عَلَيْهُ لِتعجِبَهُ امرأةُ أحدٍ من الناس، وقصةُ (٤) زيدٍ إنما (٥) جعلها الله تعالى \_ كما صرَّح به في سورة الأحزاب من أوَّلها إلى آخِرِ القصة \_ قطعًا لقول الناس: إنَّ زيدًا ولدُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٠/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٥/٩١، ١٨)٠

<sup>(</sup>٤) في ك: (وقضية).

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ظ٢، س: (مما)، والمثبت من بقية النسخ.



رسول الله عَلَيْ ، وإبطالًا للتبني في الإسلام ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللّهَ لِرَجُلِمِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ عِلَى أَي: مِن أبوين في الإسلام ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْدَ عَلَى أَنْدَاءَكُم لَمْ أَنْكُم فَوَلُكُم بِأَفْوَهِ كُمْ » ، إلى أن قال : ﴿ آدْعُوهُمْ لِأَنْ اللّهُ عَنْدَ ٱللّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤ ، ه] (١) .

ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيدٍ، ثم قال تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، يعني: من أمر زيدٍ بطلاقِ امرأته وتزوُّجِك أنت إيّاها، لا من محبّتها، معاذ الله، ثم معاذ الله،

ثم بيَّنَ الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أنَّ السرَّ في ذلك إبطالُ التبني ونسخُه (٢) ، ورفعُه بالقول والفعل ؛ ليعلَم الناسُ أنه لو كان ولدًا له لَمَا تزوَّج التبني ونسخُه (٢) ، ورفعُه بالقول والفعل ؛ ليعلَم الناسُ أنه لو كان ولدًا له لَمَا تزوَّج امرأته ، فقال تعالى: ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَلِج أَدْعِيا بِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ، ثم قال تعالى بعده: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .

فَمَن تأمَّلَ السورةَ ، وعرف شيئًا من حال رسول الله عَلَيْ تيقَّن بالعلم القاطع أنَّ تزوُّجَ امرأةِ زيدٍ إنما كان لذلك لا لغيره ، وأنه عَلَيْهُ كان أكره الناس \_ بالطباع البشريَّة \_ لزواجها ، عكسَ ما توهَّمه الغزالي ، وكان يشُقُّ عليه ذلك ، [١/١٢٢/١] وما كان ليُمكِنَه أن يخفي شيئًا مما أنزله الله ، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الكبير: (٤٥٣/٧)، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١١٦/٢)، النجم الوهاج: (١١٦/٧).

<sup>(</sup>٢) في ظ١، ظ٢: (ومسحه)، والمثبت من بقية النسخ.



مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فنزلت الآيةُ آمِرَةً له بإظهار ما أمر الله من زواجها؛ لإبطال التبنِّي وإن كان زواجُها أشقَّ شيءِ عليه (١) ﷺ».

قلت: وينبغي لكلِّ مسلم أن يعرفَ هذا.

قلت: وهما موضعان مُستنكّران في كلام الغزالي:

أحدهما: هذا الذي نبَّه عليه الشيخُ الإمام، وهو أهمُّ في الدِّين، ينبغي تلقِّيهِ بكلتا اليدين.

والثاني: نبّه عليه شيخُه ابنُ الرِّفعة ، وهو قولُ الغزالي في قصَّة بريرةَ عَلَيْهَ: «لو شُرِطَ الولاءُ للبائع فوجهان ، أحدهما: الصحة ؛ لأنه (٢) عَلَيْهُ لا يأمر بفساد» ، قال: «والثاني: المنع ، فإنه في غاية البُعد عن القياس» ، قال: «واحتمالُ تقديرِ مساهلة من الشارع في هذه المشارطة أهونُ من تشويشِ قاعدة القياس» (٣).

قال ابن الرِّفعة: «هذه عبارةٌ في ظاهرها مستنكَرةٌ في حقِّ مَن لا ينطق عن الهوئ، والنصُّ مقدَّمٌ على القياس بالإجماع، ومنصِبُ الغزاليِّ أجلُّ من أن يريد ظاهرَها، ومرادُه بالمساهلة استعمالُ اللفظ في مجازه لا في حقيقته».

قلت: أمَّا أنه لم يرد بالمساهلة أمرًا منكَرًا، فهذا لا يُشَكُّ فيه، وأمَّا أنه استعملها مجازًا فلا، بل ليس في لفظ المساهلة إلا التسهيلُ باستعمال اللفظ وإن أريدت حقيقتُه تسويغًا وتشريعًا، فاشتراطُ الولاء \_ وإن خالف القياسَ \_ سوَّغه

 <sup>(</sup>١) في س: (علىٰ رسول الله).

<sup>(</sup>٢) في س: (لأن رسول الله).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط: (٨٠/٣).



الشارع ، وأباحَهُ بقوله: «واشترطي لهم الولاء»(١) ، وأما ثبوتُ الولاء على حسب الشارط فأمرُ آخَر ، وكونُه إذا لم يَثبُت يكون غَدرًا وخديعة (٢) ممنوعٌ ، بل هو جزاءُ مَن حاوَلَ تغييرَ الشرع ، ووَضْعَ الولاءِ حيثُ لم يَضعْه الله .

ودعوى ابن الرِّفعة الإجماع على تقديم النصِّ على القياس؛ إن عنى بالنصِّ القاطعَ فصحيحٌ، ولكن ليس حديثُ بريرة منه، وإن عنى أعمَّ منه ومن أخبار الآحاد فممنوعٌ، فإنَّ الناس مختلفون في تعارُضِ خبر الواحد والقياس، لا سيَّما خبرُ واحدٍ ليست دَلالتُه قويةً في معارضة قياسٍ قاطع، أو قريبٍ من القطع.

فما نبّه عليه الشيخُ الإمامُ أشرفُ وأعلى وأحقُ مما نبّه عليه شيخُه، ومَن تأمل كلام الجدليين وجدهم كثيرًا ما يطلقون المساهلة الشرعية، وإنما يعنون نحو قول الفقهاء: حقوقُ الله مبنيّةٌ على المساهلة، ولا يعنُون ما أنكره ابن الرّفعة، ولا يُظنُّ بمسلم أنه يعنيه.

وقولُ الغزالي هذا نظيرُ قولِ الرافعي في الطلاق حكايةً عن الإمام في الحربيِّ يُكرَه على الشهادتين: «إنَّ الظاهر من المحمول عليهما بالسيف أنه كاذب»(٣).

ومَن يسمع<sup>(٤)</sup> هذا يقول: قائلُ الشهادتين ليس بكاذب؛ لأنَّ الكذب عدمُ المطابقة لِما في نفس الأمر، وقائلُ الشهادتين مطابقٌ، فكيف يقال: كاذب، وما

رواه البخاري (۲۱٦۸)، ومسلم (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وخديعة) زيادة من ز، ك، ق، س.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/٥٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/٢٦، ٢٥).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢، ص: (سمع)، والمثبت من بقية النسخ.

هذا الإطلاقُ العجيب؟! ومَن تحقَّق يعلم أنَّ المراد: كاذبٌ في إخباره عن نفسه أنه أسلم لا في مضمون مخبَرِه، وقد صرَّح الإمام في «النهاية» بالظرف فقال: «كاذبٌ في إخباره»، وإنما الرافعيُّ حذفَ هذا الجارَّ والمجرور اكتفاءً بظهور الأمر فيه، إخباره) فورد ما لا قِبَلَ به، وجوابُه وضوحُ أمرِه، وأنَّ المراد غيرُه (١).

واعلم أنَّ الذي يصحُّ من الحربيِّ إذا أُكرِهَ: إنشاءُ الإسلام لا الإقرارُ به، كما أفاده صاحبُ «البحر» في «كتاب الطلاق»، وعلى هذا فالإنشاءُ لا مدخل للصدق والكذب فيه (٢).

قال لي الشيخ الإمامُ استمحانًا لي وتعليمًا: قولُه تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوّاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلذِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ٣] مع قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٣] يدلُّ على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يزيدَ على الواحدة ، فما الجواب (٣) ؟

قال لي شيخي نكتة معتزليّة: الرزقُ مأمورٌ بالإنفاق منه، ولا شيء من المأمور بالإنفاق منه ، وبيانُ الصغرى: المأمور بالإنفاق منه بحرام ، ينتُج: لا شيء من الرزق بحرام ، وبيانُ الصغرى: ﴿ أَنفِقُولْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ [بس: ٤٧] ، والكبرى: أنه لا يُؤمَر بإنفاق المحرَّم .

قال لي الشيخ الإمام ﴿ السُّرُ في إباحة نكاحِ أكثرَ من أربع لرسول الله عَلَيْهِ: أَنَّ الله تعالى أراد نقلَ بواطن الشريعة وظواهرِها، وما يُستحيَى من ذِكرِه وما لا يُستحيَى، وكان رسولُ الله عَلَيْهُ أَشدَّ الناس حياءً، فجعل الله له نسوةً ينقُلنَ من الشرع ما يرَيْنه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يُستحيَى من الإفصاح بها

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (١٦١/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحر المذهب: (١٠٥/١٠)٠

<sup>(</sup>٣) في ز، ق بياض هنا.





بحضرة الرجال، فيُكمَّل نقلُ الشريعة، وكثَّر عددَ النساء ليكثُرَ الناقلون لهذا النوع، ومنهنَّ عُرِف غالبُ مسائل الغُسل والحيض والعِدَّةِ ونحوِها(١).

قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه عَلَيْ في النكاح، ولا كان يحبُّ الوطء للَّذَة البشريَّة، معاذَ الله، بل إنما حُبِّب إليه النساء لنقلِهنَّ (٢) عنه ما يَستحي هو من الإمعان في التلفُّظ به، فأحبَّهنَّ لما فيهنَّ من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب، وأيضًا فقد نقلن ما لم يكن ينقله غيرهنَّ مما رأينهُ في منامه، وحالة خلوتِه من الآيات البيِّنات على نُبوَّته، ومن جدِّه واجتهادِه في العبادة، ومن أمور يشهد كلُّ ذي لُبًّ بأنها لا تكون إلا لنبيًّ، وما كان يشاهدها غيرهنَّ، فحصل بذلك خيرٌ عظيم.

وهذه فائدةٌ نفيسةٌ تلتحق بما قدَّمناه عنه في واقعة زيد بن ثابت، وقد كنتُ أستحسِنُها وأظنه لم يُسبَق إليها، ثم رأيتُ صاحبَ «التعجيز» سبقه إليها، فقال في مختصره المسمَّى «نهاية النفاسة» \_ وهو من أحسن مختصرات الفقه \_ في مختصره النكاح»: «وهو مما حُبِّبَ إلى النبيِّ عَيَالِيَّ لتَطَّلِعَ النساءُ على ما لديه، فيَنفِين ما نُسِبَ إليه مما لا يجوز عليه».

قلت: ولِيَنقُلنَ ما يرَيْنَ من أخلاقٍ طاهرة، وخلالٍ نادرة، وجِبِلَّةٍ لم يُطبَع عليها سواه، فسبحان مَن خلقه وسوَّاه، فإنَّ من العجائب بَشَرًا ابنَ ثلاثٍ وستين سنة، ينامُ فيَنقُلُ النساء أنَّ رائحةَ نكهتِه عَقِيب نومه أطيبُ من رائحة المسك، وعرقُه يُجمَع ليُتطيَّب به، ولا يَنقُلُ أحدٌ أنه رأى (٣) غائطًا ولا بولًا، حتى قيل: إنَّ

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (هذا السر لمجرَّد الكثرة لا لخصوصيَّة العدد، فليُتأمَّل).

<sup>(</sup>٢) في ظ٢: (لتعلمهن).

<sup>(</sup>٣) زاد في ص: (له).





الأرض تبتلع ما لعلَّهُ يكون منهما.

وروى ذلك الدَّارَقطنيُّ بإسنادِ صحيحٍ في كتاب «الأفراد» من حديثِ هشامِ بن عروة ، عن عائشةَ رَفِعًا ، إلى غير ذلك من الجِبِلَّة [١/١٢٣/١] النَّفِيسة (١).

فلو لم يكن إلا هذه الجِبِلَّة لكفت في الشهادة بنبوَّته عَلَيْ ، مع ما ينضمُ إلى ذلك من قول عائشة هَنِي : «ما رأيتُ منه ولا رأى مِنِي» (٢) ، وغيرِ ذلك مما نقلته نسوتُه من شدَّة حيائه ، وعظيمِ وفائه ، وحسنِ أخلاقه ، وطيبِ أعراقِه ، وأنه ما عاب طعامًا قَطُّ ، ولا شتم خادمًا ، ولا كسر قلبًا ، وخِدمته لنفسه ولأهل بيته ، ولو شاء لاستخدم الملك والبشر ، وكان الكلُّ عبيدًا ، وغير ذلك من صفاته التي لا يحصيها كتاب مع كثرة التصانيف فيها .

سمعت الشيخ الإمام على يقول: لم يكن رسول الله على فقيرًا من المال قط، ولا كانت حالتُه حالة فقر، بل كان أغنى الناس بالله، قد كُفِيَ أمرَ دُنياه في نفسه وعياله.

وكان يقول في قوله ﷺ: «اللهمَّ أحيني مسكينًا»<sup>(٣)</sup>: «إنَّ المراد به استكانةُ القلب، لا المسكنةُ التي هي أن لا يجدَ ما يقعُ موقِعًا من كفايته»، وكان يشدِّدُ النكيرَ علىٰ مَن يعتقد خلافَ ذلك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المحتاج: (١٨٠/٦)٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٣/٣٦)، رقم: ٧٤٠)، ولفظه: «وما رأيته من رسول الله ﷺ، ولا رآه مني»، تعني: الفرج، وقال الألباني: موضوع.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٥٢)، وابن ماجه (٤١٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٣٤/٣). وجاء في حاشية ظ١: (رأيتُ مَن ينقل عن «شرح المنهاج» للسبكي: لو أوصى للمساكين يُصرَف لمن كان عنده خشوعٌ وتواضعٌ لله تعالى =



قلت: وهذا حقّ ؛ فإنَّ مَن جاءت إليه مفاتيحُ خزائن الأرض وأباها ، وكان مع ذلك قادرًا على تناوُلِ ما فيها كلَّ لحظةٍ كيف يُوصَف بالعُدْم ؟ ونحن لو وجدنا مَن له مالٌ جزيلٌ في صندوقٍ من جوانبِ بيته ؛ لَوَسَمْناه بسِمة الغِناء (١) المفرط ، مع العلم بأنه قد يُسرَق ، أو تغتالُه غوائلُ الزمان فيصبح فقيرًا ، فكيف لا يُسمَّى مَن خزائنُ الأرض بالنسبة إليه أقربُ من الصندوق بالنسبة إلى صاحبِ البيت ، وهي في يده بحيث لا تتغير ، بل هو آمِنٌ عليها بخلاف صاحب الصندوق (٢) ؟

فما كان ﷺ فقيرًا من المال ولا مسكينًا قطُّ ، نعم ، كان أعظمَ الناس جُؤارًا إلى ربه وخضوعًا له ، وأشدَّهم في إظهار الافتقار إليه والتمسكُنِ بين يديه .

وقد قال الإمام الجليل أبو حاتم بن حبّان في "صحيحه" عند كلامه على قوله على قوله على النبيّ النبيّ الله الخبر النبي المحتى المنبي المحتى النبيّ المحتى المنبي المحتى المنبي المحتى المنبي المحتى المحتى

قلت: ولم يكن ابن حبَّان ليذهب عنه حديثُ: «خرج أبو بكرٍ بالهاجرة»،

<sup>=</sup> ولو كان غنيًّا بالمال ، تمسُّكًا بقوله على: «اللهم أحيني مسكينًا» ، فليحرَّر) .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها بكسر الغين ورسمها بالمد في ظ١٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٣٤/٣)٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (إني) زيادة من ز٠

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧٧٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح ابن حبان: (٣٤٥/٨)، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٣٣/٣).



وفيه قولُ النبي عَلَيْ الله الله الله الله وقد خرَّجه ابن حبان في «صحيحه» قبل هذا الحديث، ولكن لعلَّهُ يقول: إنَّ النبيَّ عَلِيْ لم أَن حبان في «صحيحه» قبل هذا الحديث، ولكن لعلَّهُ يقول: إنَّ النبيَّ عَلِيْ لم يَقُل فيه: ما أخرجني إلا جوعٌ لحِقني، وإنما قال: ما أخرجني إلا الجوع، وأشارَ إلى جوعهم (١).

وبالجملة [١/١٢٢/ب] إن عَسُرَ تأويلُ أنه عَلَيْ كان يجوع ، وادُّعِيَ أنَّ كثرةَ الأخبار الواردة فيه ظاهرةٌ جدًّا فيه = فهو جوعٌ اختياريٌّ لا اضطراري ، ومعنى قولنا: اختياري أنه كان قادرًا على أن يطرُدَه عن نفسه ، إما بأن تنصرِفَ عنه شهوةُ الطعام والشراب مع بقاء القوَّة بإذن الله ، وقد اتفق ذلك ببركته على لخلقٍ من أمّته ، وإما بتغذية اللهِ له المُغنِية عنهما كما اتفق له في الوصال ، وإما بتناولِ الغذاء ، وكان على يجوع تارةً ، والجوعُ حينئذٍ أفضلُ في حقّه ، ويشبع أخرى ، والشّبَعُ حينئذٍ أفضلُ في حقه ، هذا هو الذي يظهر (٢) .

سمعت الشيخ الإمام يقول: من الخلاف الغريب الذي لا يكاد يوجد: حكاية الشافعيِّ عن بعض أهل الكلام أنَّ الصلاة على الفور، كما قال بذلك خلقٌ في السافعيِّ عن بعض أول الوقت معصية، وذكره في «النوادر الهمدانية» (٣).

سمعت شيخي يقول: «ظنَّ بعضُ الضَّعَفَة إمكانَ وقوع حَجَّتين في سنةٍ ، بأن يَبِيتَ بمزدلفة إلى نصف الليل من ليلة النحر ، ثم يأتي إلى مكَّة فيطوف ، ثم يرجع إلى عرفة قبل الفجر وقد أحرمَ بحَجَّةٍ أخرى ، وهذا غلط ؛ لأنه قد بقِيَ عليه بقيَّة أعمال الحج من الرمي وغيره ، ولا يجوز له أن يُحرِمَ بنسُكٍ وهو مشتغلٌ بقيَّة أعمال الحج من الرمي وغيره ، ولا يجوز له أن يُحرِمَ بنسُكٍ وهو مشتغلٌ

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المطلب: (١٦٢/٤)٠



بنُسُكِ آخَر ».

قال: «وقد رأيتُ المسألة منصوصةً للشافعي في «الأم»»، ذكره في «النوادر الهمدانية» وفي «شرح المنهاج» أيضًا (١).

قلت: وبالاستحالة أيضًا صرَّح الماورديُّ قبل «باب قتل المحرم الصيد» (٢). سألتُ الشيخَ الإمامَ هِ عمَّن دسَّ إلى إنسانٍ خمرًا، فشربه يحسبُه ماءً. قلت: هل يحرم على الداسِّ ما فعَلَه ؟

قال: نعم.

قلت: ينبغي أن لا يَحرُمَ؛ لأنَّ الشارب لم يأثم؛ لعدم العلم، والداسَّ لم يَتَسَبَّب إلى حرام.

فقال: لأنه حقَّقَ المعصيةَ التي طلب الشارعُ أن لا تكون -

سايرتُ الشيخَ الإمامَ ونحن ركوبٌ، فضربتُ بغلتي لتُسرِعَ في المشي، فقال: بأيِّ مستنَدٍ ضربتَها؟ فقلت: لأستوفيَ منها منفعةً مباحةً لي، وهي المشيء كضربِ الزوج زوجتَه تأديبًا لاستيفاء ما يجب له عليها، فتبسَّمَ وأعجبه وقال: فلا تطلُبُ منها سيرًا أسرعَ من المعتاد من مثلها، فقلتُ: هذه فائدة: لا يُستوفَى السَّيرُ من دابَّةٍ إلا بقدر المعتاد منها.

وكنتُ يومًا في دهليزِ دارنا في جماعة ونحن شباب، إذ مرَّ بنا كلبُ يَقطُرُ ماءً كاد يمسُّ ثيابَنا، فنهرتُه وقلتُ: يا كلبَ يا ابن الكلب، وإذا [١/١٢٤/١] بالشيخ

<sup>(</sup>١) انظر: الأم: (١٤٨/٢)، طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي: (٥/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي: (٤/٢٨١)٠



الإمام يسمعنا من داخل، فلما خرج قال: لِمَ شَتَمتَهُ؟ فقلتُ: ما قلتُ إلا حقًا، أليس هو بكلبِ ابنِ كلب؟

فقال: هو كذلك، إلا أنك أخرجتَ الكلام في مخرج الشتم والإهانة، ولا ينبغي ذلك، فقلت: هذه فائدة: لا يُنادَئ مخلوقٌ (١) بصفته إلا إذا لم يَخرُج مخرجَ الإهانة.

واعلم أنَّ ما دار بيني وبين الشيخ الإمام من البحث ، وما سمعتُه منه من الفوائد في أصناف العلوم لا سبيل لي إلى حصرِه لكثرته ، فقد كان بيني وبينه من ذلك صباحًا ومساءً ، ليلًا ونهارًا ، نومًا ويقظةً ، سفرًا وحضرًا ، صحَّةً ومرضًا ، قيامًا وقعودًا وعلى جنب ؛ لكثرة ملازمتي له = ما يطول شرحه ، ولا يُتذكَّر إلا بحدوثِ وقائعه أو ما يُشبِهُها ، ولم أُورِد إلا ما يحلو سماعُه ، وتخِفُ كتابتُه ، فليقع الاكتفاءُ به ، وبالله التوفيق .

فإن قلت: ما ادَّعيتم من بلوغ الشيخ الإمام \_ غفر الله له ولكم \_ درجة الاجتهاد المطلق مردودٌ بقول الغزالي في «الوسيط»: «وقد خلا العصرُ عن المجتهد المستقل» (٢) ، وهذا لم ينفرد به ، بل سبقه إليه القفَّال شيخ الخراسانيين ، وذكره الرافعيُّ والنوويُّ عن «الوسيط» ساكتينِ عليه .

قلت: قد نظرتُ في هذا الكلام غيرَ مرَّة، وفكَّرتُ فيه، فظهر لي أنه ومَن سبقه إليه إنما أرادوا: خلا عن مجتهدٍ قائمٍ بأعباء القضاء، فإنه لم يكن يلي القضاء في زمانهم مرموقٌ ولا منظورٌ إليه بكبيرِ علم، بل كانت جهابذةُ العلماء منهم

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢، س: (أحد)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيط: (٢٩١/٧)٠



يَربَؤون بأنفسهم عن القضاء، وكيف يمكن (١) القضاء على الأعصار بخلوِّها عن مجتهد؟! هذا منكَرُ من القول.

والقفَّالُ نفسه كان يقول للسائل في مسألة الصُّبرة: «أتسألني عن مذهب الشافعيِّ أم ما عندي؟»(٢).

وقال هو، والشيخ أبو علي، والقاضي الحسين، وغيرهم: «لَسنا مقلِّدينَ للشافعي، بل موافقين، وافَقَ رأينا رأيهُ»، فما هذا كلام مَن يدَّعي زوالَ رتبة الاجتهاد.

وقد قالت طوائف: لا يخلو كلُّ عصرٍ عن مجتهد، وهي مسألةٌ خلافيَّةٌ بين الأصوليين، يعجبني فيها قولُ المجتهد المطلَقِ تقيِّ الدين ابن دقيق العيد: «إنه لا يخلو العصرُ عن مجتهدٍ إلا إذا تداعئ الزمانُ وقرُبَت الساعة»(٣).

وهذا القرن الذي نحن فيه قد كان فيه هذان الرجلان، وهما: الوالدُ وقبلَه ابنُ دقيق العيد، ما شكَّ أحدٌ في أنهما بلغَا هذه الدرجة (٤) وجاوزاها، وقد نطق الوالدُ وقبله شيخُه ابن الرِّفعة \_ وكان من أقران ابن دقيق العيد \_ بأنَّ ابن دقيق العيد مجتهدٌ لا شكَّ فيه.

وما اختلفَ تلامذة أبن عبد السلام في أنه بلغ رُتبة الاجتهاد، وهكذا لا نعهَدُ عصرًا إلا وقد أقام الله فيه الحُجَّة بعالِم بين أظهر المسلمين، ولن تبرح

<sup>(</sup>١) زاد في ك: (هذا).

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني المحتاج: (٢/٥/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب: (١/٥٤)، مغني المحتاج: (٢/٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) في س: (الرتبة)





حُجَّةُ الله [١/١٢٤/ب] قائمةً وإن تفاوتت مراتبُ القائمين، وشريعةُ الإسلامِ ظاهرةً وإن اختلف ظهورُها على أيدي المظهِرين، ولله الحمد والشكر والثناءُ الحسن الجميل.

فهذه معاشرَ إخواننا \_ شغلَنا الله وإياكم بما يُرضيه ، وأماتنا عليه \_ بغيتُنا قد سطَّرناها ؛ لِينظُرَ فيها المُنصِف (١) ، ويعتمدَ ما يقع له أنه حق ، والحمد لله ربِّ العالمين عَودًا على بدءٍ ، ومختتَمًا على مفتتَح ، وصلى الله على سيدنا محمد الصادقِ الأمين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .

اللهم ارحمني، وارحم أبي، واغفر لي وله، وتجاوز عني وعنه، واجمع شملي به في دار كرامتك، على موائد رحمتك، وبساط كرمك، ممتّعين بالنظر إلى وجهك، منعمين برضاك، مكرّمين بالفوز الأعظم عندك، وكذلك والدتي وذريّتهما أجمعين.

اللهم إني أسألك الرضا بالقدر ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذَّة النظر إلى وجهك من غير ضرَّاء مُضِرَّة ، ولا فتنة مُضِلَّة ، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدِّين والدنيا والآخرة ، وأسألك موجِباتِ رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كلِّ بِر ، والسلامة من كلِّ إثم ، والفوز بالجنَّة ، والنجاة من النار .

اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ، ولا همًّا إلا فرَّجتَه ، ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتَها يا أرحم الراحمين .

اللهمَّ اغفر لي جدِّي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكلُّ ذلك عندي .

<sup>(</sup>١) في ظ٢، ز، ق، س: (المصنف).



اللهمَّ اغفر لي خطئي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلمُ به مني .

اللهمَّ إني أعوذُ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا أُحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسك.

اللهم الجعل صدري خزانة من خزائن توحيدك، وجَوارحي من خَدَمِ طاعتك، ونفسي مُطمَئِنَة بقضائك وقدرك، وعملي عملاً صالحًا متقبّلًا لديك، وسيئاتي مغفورة عندك، مستورة بحلمك، وكلّي عزيزًا بالذّل لك، غنيًّا بالفقر إليك، آمِنًا بالخوف منك، مُستقرًّا بالقلق نحوك، منعّمًا بالنظر إلى وجهك، مُنشرحًا بالرضا بقَسْمِك.

اللهمَّ اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن خلفي نورًا، وأمامي نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن خلفي نورًا، وأمامي نورًا، ومن فوقي نورًا، وأعطني نورًا.

اللهم ارزقني فهمًا لشريعتك، وحفظًا لكتابك، وقيامًا به عملًا وعلمًا، وتلاوةً وتدبُّرًا، وجمعيَّةً عليك متصلةً بالموت، وذريَّةً صالحةً، وافعل ذلك كلَّه [أ/١٢٥/أ] بأخي وذُريَّتنا، وأهلِ ودِّنا أجمعين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون (١) ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

قال المصنف \_ أدام الله تعالى أيامه(٢)، وختم لنا وله بالخير ولوالدينا

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (قيل: الأفضل: كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون).

<sup>(</sup>٢) في ك، ص: (تغمَّده الله برحمته)، وفي ظ٢: (﴿ وَهُمُّ اللَّهُ النَّسَخِ.





ولجميع المسلمين \_: فرغتُ من تصنيف هذا الكتاب يوم (١) الثاني والعشرين من شعبان المكرَّم سنة سبعين وسبعمئة ، بمنزلي بالدهشة ظاهر دمشق (٢) . [١٢٨/ب]

وأرسلتُ في صفر سنة إحدى وسبعين وسبعمئة منه نسخة إلى أخي شيخِنا الشيخ الأستاذ العلَّامة المحقِّق الحَبر البحر بهاء الدين (٣) أبي حامدٍ أحمد \_ أطال الله بقاءه في خيرٍ وعافيةٍ بلا محنة \_، وسألتُه أن يخُصَّ بابَ المستدرَك بمزيدِ نظر ، وأن يذكرَ ما عنده فيه ، فحضر إليَّ جوابُه في أول ربيعِ الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة ، وصورته:

الحمد لله ، وقفتُ على كتاب «ترشيح التوشيح» تصنيفِ سيدنا قاضي القضاة الأخ ، كفاه كلَّ محذور ، وبلَّغه من خيرِ الدنيا والآخرة ما أرومُهُ له من الأمور ، فوجدتُ فيه من العلوم والفوائد ما لا يَنهَضُ ببعضه أبناءُ الزمان (٤) ، وقد استفتحه (٥) بذكرِ شيءٍ من مناقب والده \_ تغمَّده الله برحمته \_ فقلتُ:

لِأَبِيكَ مَنْقَبَةٌ لَقَدْ أَهْمَلْتَهَا ١٥٥ وَبِهَا يَسُودُ عَلَى الْأَنَامِ (٦) وَيُذْكَرُ

<sup>(</sup>١) زاد في س: (السبت).

<sup>(</sup>٢) زاد في ز: (المحروسة)، وزاد في ص: (وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وسلم، صورة ما كتبه أخو المصنف الشيخ الإمام شيخ الإسلام بهاء الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى، آمين)، وزاد في س: (وكتب عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد ثمن عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة)، وبه تنتهي نسخة س.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شيخنا الشيخ ٠٠٠ بهاء الدين) زيادة من ز ، ك ، ق ، ص .

<sup>(</sup>٤) قوله: (فوجدت فيه من ٠٠٠ أبناء الزمان) زيادة من ز،ك،ق.

<sup>(</sup>٥) في ظ١، ص، ق: (استفتحته).

<sup>(</sup>٦) في ك: (الزمان).





وَلَتِلْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَزَايَاهُ الَّتِي هِ فَدْ سُفْتَهَا وَبِهَا يَعِنُ وَيَفْخَرُ وَيَفْخَرُ وَكَالْمُ مَا تِلْكَ إِلَّا أَنَّهُ لَكَ وَالِدٌ هِ تُحْيِي لَهُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَتَنْشَرُ مَا تِلْكَ الْبُهَا هَكَذَا فَلَهُ الْهَنَا هِ وَشَرَائِهُ عِنْدَ الْمُهَدِيْنِ كَوْثَرُ مَنْ خَلَّفَ ابْنَا هَكَذَا فَلَهُ الْهَنَا هِ وَشَرَائِهُ عِنْدَ الْمُهَدِيْنِ كَوْثُرُ الْبُعَمِيلَ وَتَنْشُرُ كَانَ فِي إِيجَادِكَ السَّبَبَ الَّذِي هِ وَأَضْحَتْ بِهِ فِيْنَا عُلُومُكَ تَظْهَرُ فَكَانَ فِي إِيجَادِكَ السَّبَبَ الَّذِي هِ وَأَضْحَتْ بِهِ فِيْنَا عُلُومُكَ تَظْهَرُ فَلَاثَ مَن فِي إِيجَادِكَ السَّبَبَ الَّذِي هِ وَأَصْحَتْ بِهِ فِينَا عُلُومُكَ تَظْهَرُ الْهَمَالُ فَلَاثَتَ فِي إِيجَادِكَ السَّبَبُ هُ هُ تُنْفَيِي لَهُ الذِّي لَا أَلْخَمِيلَ وَتَنْشُرُ (١) فَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّه

أما المسألة الأولى \_ وهي: الأرض المعمورة عمارةً إسلاميَّة \_ فجميعُ ما ذكره فيها هو (٢) الحق، فإنَّ الظاهرَ أنَّ الإمام إنما أراد الأرضَ لا آلات العمارة (٣)، وأنَّ الرافعيَّ إنما أراد استقراضَ ثمن الأرض بعد بيعها، لا استقراضَ الأرض، والاحتمالُ المقابل لذلك لا يخفى ضعفُه بعد تأمُّلِ كلامَيِ الإمام والرَّافعي (١٤).

وأما مسألة: ما إذا وكَّل في الطلاق الثلاث؛ فطلَّق واحدةً بألف، ففيما ذكره

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية ظ١: (مكرر، فليُحرَّر)، يعني به عجُّزَ البيت مع الذي قبله ببيتين.

<sup>(</sup>۲) قوله: (هو) زیادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (العمارة) زيادة من ز،ك، ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: (٢٠٨/٦).

من الجواب والاعتذار عن الوالد ما يرفع الاستدراك، فإنَّ قولَ الرافعي: «ولا يَبعُد أن يُصار إلى ثبوت المال».

نعم، ما إذا طلَّق ثلاثًا وما إذا طلَّق واحدةً بمال فقولُ الرافعي: «إنه زاد خيرًا» يُعترَض عليه بأنَّ زيادة الخير إنما هي من كلِّ وجه في أحد القسمين، وهو ما إذا طلَّق واحدةً، أما إذا طلَّق ثلاثًا فإن زاد خيرًا من وجه فقد أذهبَ خيراً من وجه آخر(۱).

وما ذكرَ من البحث في هذه المسألة وذِكرِ الفروع التي تؤخذ منها (٢) لا مزيد على حُسنِه، وما اختاره من عدم ثبوت المال في الصورتين بما استند إليه في غاية الحسن، والفرق بين المخالفة في الصفة والعدد، وبين المخالفة في أحدهما حسنٌ، وبالجملة ليس وراء ما ذكرَه فيها شيءٌ يقال (٣).

وأما مسألةُ: ما إذا طلَّقها زوجُها، فذكرت أنها تزوجت بغيره، وأنه فارَقَها = فالاستدراك الذي استدركه صحيحٌ واضح، وإنما الوالد لم يتأمَّل.

وأما اعتراض ابن أبي عصرون على الإمام في قوله: «إمساكُ العدد المشروع فيمن أسلم على أكثر من أربع واجب»، فالإرادات المحتفَّة بالقرائن الواضحات تدفع الإيرادات، ولا بِدْعَ فيمن تكلم بكلمة في محلِّ (٤) تكلَّم بمثلها (٥) على أربعًا» مسوِّغٌ لقول الإمام: «الإمساكُ واجب»؛ لِما اقتضته قوله عَلَيْهُ: «أمسك أربعًا» مسوِّغٌ لقول الإمام: «الإمساكُ واجب»؛ لِما اقتضته

<sup>(</sup>١) قوله: (فقد أذهب خيراً من وجه آخر)، زيادة من ز، ك، ق، ص.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منها) زيادة من ز، ك، ص، ق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/٢٦، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (مجمل)، وساقطة من ظ٢، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) بياض هنا قدر كلمة في ظ١، ك، ق، ص، والسياق مستقيم.



صيغة "أَفعِلْ " من الإيجاب(١).

والإمساكُ إنما أريدَ به تعيينُ المختارات ، إما باختيارهنَّ صريحًا أو بالطلاق الدالِّ عليه، ولا شكَّ أنَّ فيهن أربع زوجات، والبقيةُ بوائن، وأنَّ تركهنَّ على الاشتباه حرام، فالأمر بالإمساك والأمر بالمفارقة واجبٌ على الفور، سواءٌ أَطُلبن أم لم يطلبن.

ولو قيل بأنَّ الواو فيه بمعنى "أو"؛ لأنَّ الواجب أحدُّ الأمرين = لَكان له وجةٌ ؛ فإنَّ بتعيين الأربع يحصلُ تبيُّنُ مفارقةُ البواقي وبالعكس ، بل هما أمران لا يمكن امتثالُهما معًا، فتعيَّن أن يكون فيه الواو بمعنى "أو"، وتضمَّن «الترشيخُ» قبل ذلك أنَّ الوالد اختار أنَّ الواجب (٢) إنما هو تركُّ الجمع بين أكثرَ من أربع \_ ولم أر ذلك في كلامه \_ وهو يرجع لما قلناه؛ فإنّ ترك الجمع لازمٌ لاختيار الأربع أو مفارقة البواقي، ولا يمكن أن يعني بتركِ الجمع إلا ذلك؛ لأنَّ الجمع بينهنَّ في النكاح قد ارتفع بالإسلام؛ [أ/١٢٩/أ] لأنَّ الزائد عن الأربع بوائن بلا خلاف، وإن اختلف الأصحاب في العِدَّة في (٣) أنهن هل لهنَّ حكمُ الرجعيات أو لا ، فذلك فيما يرجع إلى أحكام خاصَّة .

وذكرَ أيضًا أنَّ الوالد اختار أنَّ الأمر بالإمساك للإباحة ، وبالفراق للوجوب ، ولم (٤) أَرَهُ أيضًا في كلامه، ولا وجه له، فإنه يلزم من وجوب مفارقة البواقي، التي يلزمه منها اختيارُ الأربع = وجوبُ الاختيار .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب: (٣٤٩/١٢)٠

<sup>(</sup>٢) قوله: (أحد الأمرين لكان ١٠٠٠ اختار أن الواجب) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ص، ق: (وفي).

<sup>(</sup>٤) في ظ١، ظ٢: (لم) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.

وأما اعتراض الوالد على إطلاق النووي استحبابَ الإقعاء فصحيحٌ على ظاهر اللفظ، وإن كان المرادُّ خاصًّا كما ذكره (١).

وأما مسألة: مَن له قريبٌ أو زوج ، هل يُعطى من الزكاة ؟ وقولُ الوالد: «إنَّ الرافعي في «المحرر» صحَّح قولَ ابن الحدَّاد على خلافِ تصحيحه في الشرح» ، وأنَّ بين تصحيح «الروضة» و «الشرح» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافًا في الإعطاء = فلا شكَّ أنَّ تنزيله على ما في الكتب فيه صعوبة ، وأقصى ما فيه أنَّ الوالد اختار مذهبَ ابن الحدَّاد ، فإنه يرى أنهما يعطيان من الوقف ولا يعطيان من الزكاة ، فإنهما فقيران يأخذان من الوقف لصدقِ الاسم ، ولا يأخذان من الزكاة لعدم الحاجة ، وإن كانا فقيرينِ (٢) .

وهذا هو مذهب ابن الحدَّاد؛ لأنَّ الرافعيَّ نقل عنه ذلك في كلِّ من الصورتين، وظنَّ الوالدُ أنَّ هذا هو مختار الرافعي في «الشرح»، وسببُ ظنه ذلك أنه نَقلَ عن ابن الحدَّاد أنهما لا يعطيان من الزكاة؛ وعلَّله بأنهما فقيران، ثم ذكر الأوجه الأربعة في الوقف، ولم يصحح شيئًا، ثم قال: «أما الزكاة فإن قلنا: لا استحقاق (٣) لهما في الوقف؛ فلا يعطيان من (٤) الزكاة لعدم الحاجة»، وما قال: لعدم الفقر (٥).

ثم قال: «وهذا أصحُّ على ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره» ، وقوله: «إنَّ هذا

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥)، النجم الوهاج: (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: (٣٧٩/٧)، روضة الطالبين: (٣٠٩، ٣٠٩)، منهاج الطالبين صـ ٢٠١٠

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (الاستحقاق)، والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك ، ق ، وفي بقية النسخ: (في).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: (٧٩/٧)٠



أصحُّ ) صرَفَه الوالد إلى أنهما لا يأخذان من الزكاة ؛ ولذلك قال في «شرح المنهاج»: «إنَّ الرافعي نقل تصحيحَ عدم الاستحقاق في الزكاة »، والرافعيُّ كلامُه محتمِلٌ أن يريد: «وهذا أصحُّ » إلى الوجه القائل بعدم الاستحقاق (۱) في الوقف المستلزم لعدم استحقاق في الزكاة ، ويُحتمل أن يريد: عدمَ الاستحقاق في الزكاة ، ففهِمَ الوالدُ الثاني ، ثم نقل عنه أنه صحَّحَ الاستحقاق في الوقف وعدمَ الاستحقاق في الزكاة .

فأما نقلُه عنه عدمَ الاستحقاق في الزكاة فقد صرَّح به نقلًا عن الشيخ أبي على ، إما في الزكاة ، فيكون باللازم ، وإما في الوقف ، فيكون باللازم ، وأما تصحيحُه الاستحقاق في الوقف فأخذه من ثلاثة أمور:

أحدُها: أنه لمَّا نقَلَ عن ابن الحدَّاد الاستحقاقَ في الوقف علَّله بأنهما فقيران.

الثاني: أنه لمَّا نقل عدمَ الاستحقاق في الزكاة علَّله بعدم الحاجة ، ولم يعلِّل بعدم الفقر .

الثالث: أنه لما فرَّع على الاستحقاق من الوقف صحَّحَ الاستحقاقَ من الزكاة، وعلَّله من جهة نفسه بأنهما فقيران، كالجازم به الرادِّ به على ابن الحداد في ذكره (٣) أنه لا يستحقُّ من الزكاة.

فتلخُّص من كلامه أنَّ الرافعيَّ يقول باستحقاقهما من الزكاة ، إنما جاء ذلك

<sup>(</sup>١) قوله: (في الزكاة ، والرافعي . . . بعدم الاستحقاق) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق .

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الكبير: (۳۷۹/۷).

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ق: (دعواه)، وأشار في حاشية ظ١ إلى نسخة: (ذِكراه).



من توهَّمِ الوالدِ من تصحيح الرافعيِّ عدمَ الاستحقاق أنه هو عائدٌ إلى الزكاة لعدم الحاجة، مع جزمه بأنهما فقيران، فكيف لا يأخذان من الزكاة؟! ولو خُلِّينا و «الشرح (١) الكبير » لكان الذي فهمه الوالد هو الحقُّ ، لكن (٢) في «الشرح الصغير» التصريحُ بأنَّ الصحيحَ أنهما لا يأخذان من الوقف كـ «المحرر».

وأما مسألة: "خالعتُكِ بألفٍ" فهي على ما في «الترشيح».

وكذلك مسألة: "كلما وقع عليكِ طلاقي فأنت طالق".

وأما قوله: إنَّ "ما" كـ "متى"، لا كـ "إذا" إلى آخر ما ذكره؛ فليس كلامه في ذلك حاضرًا، ولا رأيتُه.

وأما مسألة: العقل (٣) فلا شكَّ أن الوالد إنما أراد بالوجه الذي لم يذكره الرافعي وجهًا أنه ينتقل في حياة المعتِق إلى عصباته الأبعدين: ما فَضَلَ عن الأقربين منهم ، لكني لم أرَ كلام الوالد ؛ فإنّ «الغيث المغدق» لم أجده بعد طول التفتيش(٤)، ولعلُّهُ ضاع بين الكتب، ولكن أين هذا الوجه في كلام غيره إلا أن يؤخَذ من قولهم: إنَّ حكمَ (٥) عصبات المعتِق حكمُ عصباتِ النسب.

وقولُ «الترشيح»: «إنَّ هذا الاعتذار لا يتم؛ لأنَّ هذا قد قدَّمه الرافعيُّ جازمًا به حيث قال: فإن فَضَلَ تحمَّلت عصبته» = فيه نظرٌ؛ فإنه لم يصرِّح بتحمُّل

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (الشرح) بلا واو، وترك قبلها بياضًا في ظ١، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق ، وترك مكانها بياضًا في ظ١.

<sup>(</sup>٣) في ظ١، ظ٢: (العاقلة) ، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في ظ١: (التنبيش)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إنَّ حكم) زيادة من ز،ك،ق.



الأبعدين منهم، [١/١٢٩/١] فلعلَّ الشيخَ الإمامَ وجد وجهًا كذلك، ولكن تكون الأوجُهُ حينتُذِ أربعة، ونسخةُ (١) الشيخ الإمام في هذا المكان من الرافعي (١) صحيحةٌ لا سُقم فيها.

انتهى ما كتبه الأخ سلَّمه الله ، وأحسن إليه ، وأطال عمره ، نقلتُه من خطَّه حرفًا حرفًا ، ولم أزد بعده على أن قلتُ:

أنا لستُ أعرِفُ أو أرئ أو أذكُرُ هَ إلا بما علّمتنيي بك أفخرُ على الله المتبر الذي لِزمَانِهِ هَ هُ بوجودِهِ فيه الفَخارُ الأوفَرُ يا أَيّها الحَبرُ الله يَ لِزمَانِهِ هَ هُ بوجودِهِ فيه الفَخارُ الأوفَر يا أَيّها المَّانِي الشَّيخِ الإمامِ وثَالثًا هَ شيخَ العراقِ وحَبرَ طَوسَ وأكبرُ قد نصَّ ذَا الشيخُ الإمامُ وقالَهُ هَ فَ نشرًا ونظمًا عنه قدمًا يُوثَرُ وسَمِعتُ منه: أحمدُ لي والِدٌ هَ فَارَيتُه نقلاً للله الله يقرحًا به يستبشرُ قولاً أبو سهلٍ تقدَّمَهُ به (٣) هَ فغدا أبي فَرحًا به يستبشرُ وسمعتُ منه: غَيبَةُ (١) ابني أحمدٍ هَ عني أشدُ عليَّ مما أحذر وسمعتُ منه: دروسُ أحمدَ كلُها هَ خيرٌ وأحسنُ مِن دروسٍ أذكر وسمعتُ منه: لا يُجارِي أحمدًا هَ هُ مَنَا مُجارٍ في علومٍ تَكثُرُ وسمعتُ منه: أحمدُ ابنٌ صالحٌ هَ قد كان يَذكُرُ كلَّ ذا ويُكررً وسمعتُ منه: أحمدُ ابنٌ صالحٌ هَ قد كان يَذكُرُ كلَّ ذا ويُكررً وسمعتُ منه: أحمدُ ابنٌ صالحٌ هَ قد كان يَذكُرُ كلَّ ذا ويُكررً وسمعتُ منه: أحمدُ ابنٌ صالحٌ هَ قد كان يَذكُرُ كلَّ ذا ويُكررً وسمعتُ منه:

<sup>(</sup>١) في ظ١، ظ٢: (ونسخ)، وساقط من ص، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الرافعي) زيادة من ز،ك، ق، ص٠

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأريته نقلًا . . . تقدَّمه به) زيادة من ز ، ك ، ص ، ق -

<sup>(</sup>٤) كذا في ز ، وموضعه خرمٌ في ظ٢ ، وساقط من ك ، وفي بقية النسخ: (عينه).



هـذا ولـم يـكُ بالمحـابِي واحِـدًا ه لكـن بقِسـطَاس يفـوهُ ويَشـكُرُ مَاذَا عَسَايَ أَقُولُ مَدْحًا بَعْدَمَا ١٥٥ قَدْ قَالَ وَالِدُكَ التَّقِيلُ الْأَنْوَرُ مَـوْلَايَ وَافَـانِي جَوَابُـكَ وَافِيًـا هِ فَوَجَدْتُـهُ الحَـقَّ (١) الَّـذِي لَا يُنْكَـرُ أَنَىا وَاحِدٌ مِنْ أَلْفِ تِلْمِيدٍ لَكُمْ وَفَ يَطْوِي بِقَدْرِ الْفَهْمِ عَنْكَ وَيَنْشُرُ فَإِذَا بَدَا خَطَئِي فَأَنْتَ مُبَرَّأٌ هِ مِمَّا أَقُولُ وَسُوءُ فَهْمِي يَقْصُرُ وَإِذَا أَصَبْتُ فَعَنْكَ ثُمَّ أَنَا كَأَبْلَهِ ١٥٥ فَقَدْ يُصِيبُ وَفِي خَطئِهِ يُعدَّرُ أَسْبِلْ عَلَيْهِ سِتْرَ ءُرفِكَ (٢) فَهْ وَ لَـمْ هَ يَبْرَحْ يُـوَادِي لِلْعُـوَادِ وَيَسْتُرُ وأشرتُ بقولي: وثالثًا شيخَ العراقِ وحبرَ (٣) طوس، إلى قول والده على ، وسمعتُه من لفظه ، وكتبتُه من خطُّه (٤):

أَبُو حَامِدٍ فِي الْعِلْمِ أَمْثَالُ أَنْجُمِ ۞ وَفِي النَّقْدِ كَالْإِبْرِيزِ أُخْلِصَ بِالسَّبْكِ فَ أَوَّلُهُم مِنْ إِسْ فَرَايِنَ نَشْ وَهُ وَهُ وَثَانِيهِمُ الطُّوسِيُّ وَالثَّالِثُ السُّبْكِي وبقولى: قولًا تقَدَّمَه . . . البيت ، إلى قول الشيخ الإمام ، وقد قال في حقِّه : «أحمدُ والدنا» سيِّدي قد تقدَّمكَ بمثل هذا الأستاذُ أبو سهلِ الصعلوكي ، فقال ذلك في حقِّ ولدِه الأستاذِ أبي الطيب سهلِ ١١٠٠٠٠

وما (٥) نقلتُه عن الشيخ الإمام في حديث: «أمسِك أربعًا» هو في «باب نكاح

<sup>(</sup>١) في ظ١: (لَلحقّ)، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ص، ق: (عفوك).

<sup>(</sup>٣) في ز، ك، ق: (وشيخ).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من خطه) زيادة من ز، ك، ق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما) زيادة من ز، ك، ق.



(e,7 e)

المشرك» من «شرح المنهاج» عند الكلام على حبس الزوج للاختيار.

وكتب عبدُ الوهَّاب بن السُّبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنةً إحدى وسبعين وسبعمئة (١).

(۱) قوله: (وكتب عبد الوهاب بن السُّبكي في ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وسبعمئة) زيادة من ز، ك، ق.

وختم نسخة زبقوله: (علّقه داعيًا لمؤلفه ولوالديه وذريته ولنا ولوالدينا بجوامع الخيرات في الدنيا والآخرة، بما يسرُّنا ويسرُّهم، من غير ضرَّاء مضرَّة، ولا فتنة مضلة، بلا محنة، من فضل الله ورحمته، إنه أرحم الراحمين، لطيفٌ لما يشاء: محمد بن أحمد الفصيح المقرئ، لطف الله به، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين، في سادس عشر شهر شعبان المكرَّم سنة إحدى وسبعين وسبعمتة، الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيدَه، اللهمَّ صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وعلى سائر النبيين والملائكة والصالحين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا متصلاً بدوامك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل).

وختم نسخة ك بقوله: (وحسبنا الله ونعم الوكيل، علّقه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده فقير رحمة الله تعالى: أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الشيخ أبي الحسن علي الدقّاق الدهروطي ثم المصري الشافعي الأشعري، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، كمُل في يوم الثلاثاء المبارك سابع رمضان المعظم قدره وحرمته، عام ثلاثة وثلاثين وثمانمئة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضلُ الصلاة والسلام والرحمة، نقلتُ من نسخة كان الفراغ منها يوم الثلاثاء المبارك رابع رجب الفرد الحرام عام اثنين وثلاثين وثمانمائة، وذكر كاتبها أنها كتب من نسخة كان الفراغ منها في شهر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وثمانمئة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين).

وختم نسخة ص بقوله: (والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، تمت، قد وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الضعيف النحيف العاصي، الراجي إلى رحمة الله الملك الغني: محمد بن محمود العجمي المعروف به: أماني، الطوسيُّ مولدًا، والشافعيُّ مذهبًا، في يوم الخميس عن شهر محرم الحرام سنة خمس وستين وثمانمائة، والحمد لله أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لمصنفه، ولقارئه، ولكاتبه، ولصاحبه، ولمن نظر فيه، ولمن قال آمين، ولكل المؤمنين والمؤمنات، =





تمَّ الكتاب بحمد الله تعالى وعونِه وحُسنِ توفيقه ، غفَرَ الله لمؤلفه ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين ، وصلَّى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين (١).

= والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين).

وختم نسخة ق بقوله: (وهذا الكتاب جميعُه بخطِّ مؤلفه الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي رحمهم الله تعالى، آمين)، وسبق في مقدمة التحقيق أنَّ هذا غيرُ مسلَّم.

(۱) ختم نسخة ظ۱ بقوله: (ووافق الفراغ من تعليقه على يد كاتبه لنفسه ، ولمن شاء الله تعالى من بعده: الفقير المعترف بالتقصير: أبي بكر بن الخطيب سليمان بن صالح الدادنجي ثم الحلبي الشافعي التاجي ، غفر الله تعالى له ولوالديه ولمؤلف الكتاب ووالديه ولسلفهم ولجميع المسلمين ، آمين يا رب العالمين يوم الجمعة ثالث عشر المحرم سنة أحد وسبعين وسبعمة بالمدرسة الناصرية ، بدمشق المحروسة ، رحِمَ الله واقفَها وأثابه الجنة ، والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

قرأتُ جميعَ هذا الكتاب المسمئ بـ «الترشيح» على مؤلفه سيدنا ومولانا وشيخنا العبد الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، سيد العلماء والحكّام، بقيَّة السلف الكرام، علَّامة العلماء، وارثِ الأنبياء، ناصرِ السنة، مؤيد الشريعة، تاجِ الدين، حُجَّةِ المفسرين، لسانِ المتكلمين، سيفِ المناظرين، إمامِ الحفاظ والمحدثين، أبي نصر، عبدالوهاب ابن سيدنا ومولانا العبدِ الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، شيخِ الإسلام، مفتي الأنام، بقيَّةِ السلف الكرام، تقيً الدين، خاتم المجتهدين أبي الحسن على ابن سيدنا، ومولانا، العبدِ الفقير إلى الله تعالى، قاضي القضاة، حاكم الحكَّام، زينِ الدين، أبي محمد عبد الكافي بن على بن تمام السُّبكي الشافعي، القضاة أيَّامه وتأبيدة وتسديدة، وسمع معي جماعةٌ آخرون، قرأتُ ذلك من أوله إلى آخرِه وسبعين أدام الله أيَّامه وتأبيدة وتسديدة، وسمع معي جماعةٌ اخرون، من المحرم من سنة إحدى وسبعين في مجالِسَ متفرقةٍ، آخرُها: يومُ الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من سنة إحدى وسبعين في مجالِسَ متفرقةٍ، آخرُها: يومُ الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم من سنة إحدى وسبعين شيخنا \_أحسنَ الله إليه، وجمع له خيري الدنيا والآخرة، وأسبغ نعِمَه عليه \_أن يجيز لقارئه كاتبِ هذه الأحرف رواية جميع ما له من تصنيفٍ ومؤلّف، ونظمٍ ونثرٍ، وما يرويه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وكتب أبو بكر بن سليمان بن صالح الدادنجي ثم الحلبي الشافعي).





### ~ 600000

= وكتب بعده المؤلف بخطه:

(الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم ، ما نسبَه إليّ كاتب هذه الطّبقة وهذه النسخة الشيخ الإمامُ العالمُ الفاضلُ المفتي الفقيهُ الأصوليُّ النحوي ، شرفُ الدين ، أحدُ الفقهاء المحدِّثين ، والنبلاء المحصِّلين ، نفَعَ الله به = من القراءة عليَّ صحيحٌ ، وقد أجزتُ له أن يروي عني جميع ما يجوز لي روايتُه ، بعد الإحاطة بعلمه ودرسه ، والمعرفة بمعرفته ، فقد لازم حلقتي مدة ، ودروسي زمانًا ، وهو يفيد ويستفيد ، ويُبدئ ويعيد ، كثر الله في أهل العلم مثله ، وأنالَهُ عِزَّهُ وفضلَهُ ، وكتب عبد الوهاب ابن السُّبكي الشافعي ، في خامس عشرين المحرم سنة إحدى وسبعين وسبعمئة ، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم) .

وختم نسخة ظ٢: (فَرَغَ من تعليقه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده: محمد بن محمد بن القطَّان المصري الشافعي الكناني العسقلاني، غفر الله له ولوالديه ولمن نظره أو قرأ فيه ودعا لكاتبه بالمغفرة والرضوان، حسبي الله ونعم الوكيل).





## فهرس المصادر والمراجع

- ١ ـ الابتهاج في شرح المنهاج لأبي الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي (ت
   ٢٥٧هـ) ، تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الكراني الغامدي ، إشراف فضيلة الشيخ: د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي ، العام: ١٤٢٨/١٤٢٧هـ .
- ٢ ـ الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب (ت: ٥٠٧هـ) و (ت ٧٧١هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، عام النشر: ١٤١٦هـ ـ ٥٩٩٥م.
- ٣ \_ الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ) ، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولئ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
- ٤ \_ إحياء علوم الدين الأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ه)، الناشر: دار
   المعرفة، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٢ه \_ ١٩٨٢م.
- ٥ \_ آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ \_ ٣٠٠٣ م
- ٦ أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (المتوفئ: ٣٣٥ هـ)، دراسة وتحقيق: د. حسين خلف الجبوري، جامعة أم القرئ مكة المكرمة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف \_ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٧ \_ الأذكار النووية أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة





- في الليل والنهار لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ)، المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: محيي الدين مستو، الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: در المحقق: در المحقق: در المحقق: در المحقق: در الناشر: دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثانية المحقق: در ا
- ٨ ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحيى زين الدين زكريا بن محمد
   الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامى، الطبعة الأولى.
- ٩ ــ الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ٧٧١هـ) ، الناشر:
   دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م .
- ١٠ ـ الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة ـ الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
- 11 \_ الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي (ت ١٣٩٦ه)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر ٢٠٠٢م.
- 17 \_ أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفئ: ٧٦٤ \_ أعيان المحقق: الدكتور علي أبو زيد، والدكتور نبيل أبو عشمة، والدكتور محمد موعد، والدكتور محمود سالم محمد، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت \_ لبنان، ودار الفكر، دمشق \_ سوريا، الطبعة الأولئ، ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٨م.
- ١٣ \_ الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ه)، الناشر: دار المعرفة، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
- 15 \_ الأمثال السائرة من شعر المتنبي لإسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: ٣٨٥هـ)، المحقق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، الناشر: مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٥م.
- ١٥ \_ الانتصار لأبي سعد شرف الدين عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون (ت ٥٨٥ه)، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق: سالم المطيري.





- 17 \_ بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٢٠٥ه)، تحقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٢٠٠٩م.
- ۱۷ \_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفئ: ۱۷هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ۲۰۱هـ \_ ۱۹۸۲م.
- ۱۸ \_ بداية المحتاج في شرح المنهاج لأبي الفضل بدر الدين محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة (ت ٤٧٨ه)، الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة \_ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢ه \_ ٢٠١١م٠
- ۱۹ \_ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد البروني، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٧م
- ٢ \_ البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيئ بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي (ت ٥٥٨ه)، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج، جدة \_ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولئ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢١ \_ البيان والتبيين لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ (المتوفئ: ٢٥٥هـ)، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، عام النشر:
   ٣١٤٢٣هـ.
- ٢٢ \_ تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض مرتضى محمد بن محمد الزَبيدي (ت ٢٢ \_ تاج العروس) ، تحقيق: مجموعةٌ من المحققين ، الناشر: دار الهداية .
- ۲۳ \_ النبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي
   (المتوفئ: ۲۷٦هـ)، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة، ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،





- بيروت \_ لبنان .
- ٢٢ \_ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للعلامة عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي (ت ٤٧٨ه)، رسالة علمية بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة، تحقيق: نوف الجهني.
- ٢٥ ـ تحرير الفتاوئ (النكت على المختصرات الثلاث) لأبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ٨٢٦ه)، تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، الناشر: دار المنهاج، جدة \_ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ لا ٢٠١١.
- ٢٦ ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب أو حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م٠
- ٢٧ \_ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحقيق:
   لجنةٌ من العلماء ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرئ بمصر ، ١٤٠٣ه ـ ١٩٨٣م .
- ۲۸ \_ التدریب في الفقه الشافعي (تدریب المبتدي وتهذیب المنتهي) لأبي حفص سراج الدین عمر بن رسلان البلقیني الشافعي (ت ٥٠٨ه)، تحقیق: أبو یعقوب نشأت بن كمال المصري، الناشر: دار القبلتین، الریاض \_ المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولئ ۱٤٣٣ه \_ ۲۰۱۲م.
- ٢٩ \_ التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدن، أبو المعالي بهاء الدين البغدادي (المتوفئ: ٢٦٥هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولئ، ١٤١٧هـ.
- ٣ التعليقة الكبرئ في الفروع للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (ت ٥ ٤ هـ)، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (قسم الشهادات)، ورسالة أخرى كذلك بالجامعة الإسلامية بتحقيق: ديارا سياك.
- ٣١ \_ التعليقة للقاضي حسين للقاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (المتوفى: ٤٦٢ هـ)، المحقق: علي محمد معوض \_ عادل أحمد





- عبد الموجود، الناشر: مكتبة نزار مصطفئ الباز ـ مكة المكرمة .
- ٣٢ ـ تفسير القرآن العظيم أو تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفئ: ٤٧٧هـ) ، المحقق: سامي بن محمد سلامة ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية ٢٠٤١هـ ـ ١٩٩٩م٠
- ٣٣ \_ التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤٧٦ه)، الناشر: عالم الكتب.
- ٣٤ \_ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.
- ٣٥ \_ تهذيب اللغة لمحمَّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت ٣٧٠هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، الطبعة الأولئ، ٢٠٠١م.
- ٣٦ ـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٦٥ه)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م٠
- ٣٧ ـ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعافئ بن زكريا بن يحيئ الجريري النهرواني (المتوفئ: ٣٩٠هـ)، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولئ ٢٦٦هـ ـ الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية،
- ٣٨ \_ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١ه)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولئ ١٩٨٧م.
- ٣٩ \_ حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (ت ١٢٠٤هـ) ، الناشر: دار الفكر .
- · ٤ \_ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي





- (ت ٥٠٠ه)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.
- الا \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (المتوفئ: ٣٠٠هـ)، الناشر: السعادة \_ بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ \_ ١٩٧٤م.
- 27 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء أو المستظهري لمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ الملقب فخر الإسلام المستظهري الشافعي (المتوفئ: ٧٠٥هـ)، المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم ــ بيروت / عمّان، الطبعة: الأولئ، ١٩٨٠م.
- 27 خبايا الزوايا لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤ه)، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٢ه.
- ٤٤ ـ الدر الفريد وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر المستعصمي (٩٣٩هـ ـ ٧١٠هـ)،
   المحقق: الدكتور كامل سلمان الجبوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
- ٥٤ ـ دقائق المنهاج لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، المحقق: إياد أحمد الغوج، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان.
- 23 \_ ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي (المتوفى: ٢٣١هـ)، المحقق: عبد القدوس أبو صالح، الناشر: مؤسسة الإيمان، حدة،
  - الطبعة: الأولى، ١٩٨٢م ١٤٠٢هـ.
- ٤٧ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار لجار الله الزمخشري (ت ٥٨٣ هـ)، الناشر: مؤسسة
   الأعلمي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ





- ٤٨ ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي
   (المتوفئ: ٧٧١هـ)، المحقق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود،
   الناشر: عالم الكتب، بيروت \_ لبنان، الطبعة: الأولئ، ١٩٩٩م \_ ١٤١٩هـ.
- ٤٩ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي
   (ت ٢٧٦ه)، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، ودمشق، وعَمَّان، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ٥ رياض الصالحين لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ)،
   المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،
   ١٤١٩هـ/١٩٩٨م٠
- ٥١ \_ سنن ابن ماجه لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية \_ فيصل عيسى البابى الحلبى.
- ٥٢ \_ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ه)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قرة بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م٠
- ٥٣ ـ سنن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 199٦م.
- ٥٤ \_ السنن الكبرى للبيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ه)، تحقيق:
   محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الثالثة
   ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م٠
- ٥٥ \_ سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ه)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب \_ سوريا، الطبعة الثانية ٢٠١٦هـ ١٩٨٦م٠





- ٥٦ ـ السهم الصائب في قبض دين الغائب لتقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق: د. خالد محمد العروسي، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة.
- ٥٧ \_ سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثالثة ٥٠٤١هـ \_ ١٩٨٥م.
- ٥٨ ـ السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفئ ٥٦هـ)، المحقق: إياد أحمد الغوج، الناشر: دار الفتح (عمان ـ الأردن)، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ٥٩ ـ شرح السنة لمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفئ: ٥١٦هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق / بيروت.
- ٦ \_ شرح شواهد المغني لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفئ: ٩١١هـ)، وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان، مذيل وتعليقات: الشيخ محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي، الناشر: لجنة التراث العربي، الطبعة: بدون، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م٠
- 71 \_ شرح مسند الشافعي لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفئ: ٦٢٣هـ)، المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولئ، 1٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
- ٦٢ صحيح ابن حبان أو الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي (المتوفئ: ٣٥٤هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفئ: ٣٧٩هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولئ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م٠





- 77 \_ صحیح ابن خزیمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري (المتوفئ: ۳۱۱هـ)، المحقق: د. محمد مصطفئ الأعظمى، الناشر: المكتب الإسلامى، بیروت.
- ٦٤ \_ صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ه)، تحقيق:
   محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ٢٢٢هـ.
- 70 \_ صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ه)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت \_ لبنان.
- 77 \_ طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ٧٧١ه)، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٣ه.
- ٦٧ ـ طبقات الشافعية لتقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة
   (ت ٨٥١ه)، تحقيق: دكتور الحافظ عبد العليم خان، الناشر: عالم الكتب، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٧ه.
- 7۸ \_ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي وابن الملقن (ت ٨٠٤ه)، تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، الناشر: دار الكتاب، إربد \_ الأردن، ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠١م.
- ٦٩ \_ غنية الفقيه في شرح التنبيه، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،
   تحقيق: عبد العزيز هارون.
- ٧٠ فتاوئ ابن الصلاح لأبي عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق: الدكتور موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، وعالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولئ ١٤٠٧هـ.
- ٧١ \_ فتاوئ السبكي لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفئ:
   ٧١هـ)، الناشر: دار المعارف.
- ٧٢ \_ فتاوئ الغزالي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ه)، تحقيق:





- مصطفى محمود أبو صوى، الناشر: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، كوالا لمبور ـ ماليزيا، ١٩٩٦م.
- ٧٣ \_ فتاوئ القاضي الحسين للقاضي الحسين بن محمد المروروذي (ت ٢٦٤ه)، تحقيق: أمل عبد القادر خطاب، والدكتور جمال محمود أبو حسان، الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة الأولئ ١٤٣١ه \_ ٢٠١٠م.
- ٧٤ ـ فتاوئ القفال لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزي الصغير (ت ٤١٧ه)، تحقيق: مصطفئ محمود الأزهري، الناشر: دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولئ ١٤٣٢هـ ٢٠١١م.
- ٥٧ \_ فتاوئ النووي (المسائل المنثورة) لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت ٦٧٦ه)، تحقيق: محمد الحجَّار، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت \_ لبنان، الطبعة السادسة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٧٦ \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة ببيروت، ١٣٧٩هـ.
- ٧٧ \_ فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ٦٢٣ه)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م.
- ٧٨ \_ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: ٩٨٧هـ)، الناشر: دار بن حزم، الطبعة: الأولى.
- ٧٩ ـ الفروق أو الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٣٨هـ)،
   المحقق: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني، الناشر: دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، رقم الطبعة: الأولئ، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
- ٨٠ \_ فصل المقال في هدايا العمال لتقي الدين السبكي (ت ٥٦ه)، تحقيق: أنور بن



- عوض بن صالح العنزي ، الناشر: مكتبة أسفار ، دولة الكويت .
- ٨١ \_ قضاء الأرب في أسئلة حلب لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفئ: ٣٥٦هـ)، المحقق: محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (رسالة ماجستير)، إشراف: د. حسن أحمد مرعي، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة \_ مصطفئ أحمد الباز، الطبعة: بدون، سنة النشر: ١٤١٣هـ.
- ٨٢ \_ قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفئ: ٩٨٩هـ)، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولئ، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.
- ٨٣ \_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ١٩٥٠هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩١م.
- ٨٤ \_ الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد أبو العباس (المتوفئ: ٢٨٥هـ) ،
   المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الناشر: دار الفكر العربي \_ القاهرة ، الطبعة :
   الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م .
- ۸۵ \_ الكتاب لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ١٨٠هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ مـ ١٩٨٨م٠
- ٨٦ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة (ت ١٩٤١هـ) ، الناشر: مكتبة المثنى ، بغداد \_ العراق ، ١٩٤١م ·
- ٨٧ \_ كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الرفعة (ت ٧١٠ه)، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ٢٠٠٩م.





- ٨٨ ـ اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المحاملي الشافعي (ت ١٥ هـ)، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ٨٩ ـ اللمع في أصول الفقه لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفئ:
   ٤٧٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م ـ ١٤٢٤هـ.
- ٩٠ ـ المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفئ: ٢٨٥هـ)، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ ـ ٢٩٩٣م.
- ٩١ ـ المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، الناشر: دار الفكر .
- ٩٢ \_ المحاسن والأضداد لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء ، الليثي ، أبو عثمان ،
   الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ) ، الناشر: دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، عام النشر:
   ١٤٢٣ هـ .
- ٩٣ \_ المحرر للإمام الشيخ أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني (ت ٢٦٤ه)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٢٠٠٥م٠
- 95 \_ مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفئ: ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية \_ الدار النموذجية، بيروت \_ صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
- ٩٥ \_ مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني (ت ٢٦٤هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت \_ لبنان، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٩٦ \_ المسائل المولدات (الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد الكناني المصري الشافعي المعروف بابن الحداد (ت ٤٤٣ه)، رسالةٌ علميةٌ بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقى.





- ٩٧ ـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيئ بن فضل الله القرشي العدوي العمري، شهاب الدين (ت ٤٧هـ)، الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة: الأولئ، ١٤٢٣هـ.
- ٩٨ \_ مستخرج أبي عوانة لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (ت ٣١٦هـ)، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، الناشر: دار المعرفة \_ بيروت، الطبعة: الأولئ، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.
- 99 \_ المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ١٠٠ \_ المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م٠
- ١٠١ \_ مسند أحمد للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ه)، تحقيق: جماعةٌ من العلماء، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولئ ١٠١٨هـ ١٤٢١هـ ٢٠٠١م٠
- ١٠٢ \_ مسند الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفئ: ٢٠٤هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت \_ لبنان ، عام النشر: ١٤٠٠هـ.
- ۱۰۳ \_ مصارع العشاق لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي، أبو محمد (المتوفئ: ۰۰۰هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت.
- ١٠٤ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي الحموى (ت ٧٧٠ه)، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان.
- ١٠٥ \_ مصنف ابن أبي شيبة أو الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي





- شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفئ: ٢٣٥هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة: الأولئ، ١٤٠٩ه.
- ١٠٦ ـ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الرفعة (ت ٧١٠ه)، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق: فرح دلدوم.
- ١٠٧ ـ معالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ) ، الناشر: المطبعة العلمية \_ حلب ، الطبعة: الأولى ١٣٥١هـ \_ ١٩٣٢م.
- ۱۰۸ ـ المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفئ وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، الناشر: دار الدعوة،
- ١٠٩ \_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت ٩٧٧ه)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ۱۱۰ ـ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير الرازي لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفئ: ۲۰٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠هـ.
- 111 \_ منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولئ 127هـ ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م٠
- 117 \_ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت \_ ٤٧٦ \_ )، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأولئ ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٥م.





- 1۱۳ ــ المهمات في شرح الروضة والرافعي لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٢هـ)، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، وأحمد بن علي، الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاء، ودار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ و٢٠٠٩م.
- 118 \_ الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفئ: ٥٩٧ \_ ٥٩٥هـ)، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولئ، جـ ١، عبد المحسن صاحب ١٩٦٨هـ \_ ١٩٦٨هـ \_ ١٩٦٨ه.
- 110 \_ الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفئ: ١١٥ \_ ١٧٩هـ)، المحقق: محمد مصطفئ الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبوظبي \_ الإمارات، الطبعة: الأولئ، ٢٥٠هـ \_ ٢٠٠٤م.
- 117 \_ موقف الإمام والمأموم لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني (المتوفئ: ٣٨٨هـ)، المحقق: فيصل يوسف العلي، الناشر: المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة، الكويت، الطبعة: الثانية ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م٠
- ١١٧ \_ النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسئ الدميري الشافعي (ت ٨٠٨ه)، تحقيق: لجنة علمية، الناشر: دار المنهاج، جدة \_ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٥ه ـ ٢٠٠٢م٠
- 11۸ \_ نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر بن مغامس بن محفوظ بن صالح شقير البتلوني (المتوفئ: ١٣١٤هـ)، المحقق: إبراهيم اليازجي، الناشر: المطبعة الأدبية، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٨٨٦م.
- ۱۱۹ \_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي (ت ٢٠٠٤ه)، الناشر: دار الفكر، بيروت \_ لبنان، الطبعة الأخيرة ٢٠٤٤ه \_ ١٩٨٤م٠

- ۱۲۰ ـ نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨ه)، تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، جدة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ٢٨٨هـ الناشر: دار المنهاج، جدة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ٢٨٨هـ ٢٠٠٧م.
- 17۱ ـ الوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ه)، تحقيق: على معوض، وعادل عبد الموجود، الناشر: دار الأرقم، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۱۲۲ \_ الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ه)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، الناشر: دار السلام، القاهرة \_ مصر، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.







| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | مقدمة                                                                                                                                   |
| ٩          | المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه                                                                                           |
| 17         | المطلب الثاني: فكرة الكتاب وموضوعه                                                                                                      |
| 77         | المطلب الثالث: تاريخ تصنيف الكتاب                                                                                                       |
| <b>YV</b>  | المطلب الرابع: أهمية الكتاب ومزاياه، وأثره فيمن بعده                                                                                    |
| ، والفوائد | نماذج منتخَبة مما اشتمل عليه الكتاب من النكات واللطائف                                                                                  |
| ٣٣         | المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب                                                                                                   |
| ٣٤         | أولًا: المصادر المصرَّح بها                                                                                                             |
| 0 •        | ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يصرِّح بأسماء مؤلفاتهم                                                                                  |
| ٥٢         | المطلب السادس: منهج التحقيق، ووصف النسخ الخطية                                                                                          |
| ٥٢         | أولاً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق                                                                                             |
| ٦٢         | ثانياً: وصف النسخ الخطية المستبعَدة                                                                                                     |
| ٦٣         | ثالثاً: منهج التحقيق                                                                                                                    |
|            | صور النسخ الخطية                                                                                                                        |
| 99         | مقدمة المؤلف في الثناء على الله والصلاة على نبيه على نبيه على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 117        | الداعي إلى كتابة هذا الكتاب كتابة                                                                                                       |
|            | السبب الموجب لاتباع الشيخ الإمام                                                                                                        |
| 110        | سبب تعظيم الشيخ الإمام                                                                                                                  |
| 177        | التأسُّف على وفاة الشيخ الإمام                                                                                                          |



| قوات علم عطيم بوقاه الشيح الإمام ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعتقادُ أنَّ الله لم يخلق مثل الشيخ الإمام في هذه الأعصار ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| سبُّ قول الشيخ الإمام: إنه عن العلم بمعزل ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| سبب ترجيح قول الشيخ الإمام على قول الرافعي والنووي ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| الظنُّ بأنَّ الزمان عن الإتيان بمثل الشيخ الإمام عقيم ١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| دلالة الأحاديث على تفضيل الزمان السابق على الآتي ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| شبهة اتباع الرافعي والنووي في ترجيحهما للأكثرين والرد عليها ١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| المسائل التي فيها ترجيحٌ للأكثر على ضربين عند الرافعي، الأول: أن لا يطلع                      |
| عليه                                                                                          |
| الضرب الثاني: أن يحيط علمًا بأنَّ الأكثر على مقالة ثم يذهب إلى خلافها ١٥٧٠٠٠٠٠                |
| مراد الرافعي بإطلاق: الأصح ١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| مسائل أشار فيها الرافعي إلى مخالفة الأكثر ٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| متى يعتمَدُ كون الأكثر مرجِّحًا١٦٨                                                            |
| عدم اعتناء المتقدمين كثيرًا ببيان الراجح                                                      |
| اعتناء الرافعي والنووي ومن بعدهما من المتأخرين ببيان الراجح ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| وضع هذا الكتاب شرحًا لأرجوزةٍ نظمها وهو مسجون ١٧٤١٧٤                                          |
| باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، وقولُ الرافعي فيها ١٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| مسائل الطهارة٧٧٠                                                                              |
| فصل في الوضوء ١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| التيمم ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
| الحيض                                                                                         |
| الصلاة                                                                                        |
| الأذانا                                                                                       |



| القِبِلَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفة الصلاةمنة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصلٌ جامعفصلٌ جامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجمعةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخوفالخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجنائزالبخنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الصياما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحجالحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| السَّلَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القرض ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرهنالرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التفليسالتفليس التفليس المستمامين التفليس المستمامين المستما |
| الحجرالحجر المعاملات |
| لصُّلحلصُّلح على السَّلِم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لحوالة ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لضمانلضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لوكالةلوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لإقرار لإقرار لإقرار لإقرار لإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لعاريةلعارية على المعارية المعاري |
| لغصبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| الشفعةالشفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القراض القراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المساقاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإجارة ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إحياء الموات المو       |
| الوقف الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللقيطاللقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الوصية الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوديعةالوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفرائض المناسات المنا |
| النكاحالنكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الصَّداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الوليمةالوليمة على المراجعة المرا       |
| العِشرة والقَسْم العِشرة والقَسْم على العِشرة والقَسْم العِشرة والقَسْم العِشرة والقَسْم العِشرة والقَسْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخلعالخلع العناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإيلاء ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الظهارالظهار على الطهار ا      |
| النفقاتالنفقات النفقات ا       |
| الجِراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Ψ٦Ψ····· ā2                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| بهادهاد                                                                      | الج  |
| ـ الذمة ـ ـ الذمة                                                            | lāc  |
| ٣٦٨ āsəb                                                                     | الأ  |
| ٣٧٠                                                                          | النذ |
| مامة                                                                         | الإ، |
| ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                      |      |
| ٣٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |      |
| هاداتهادات                                                                   |      |
| ه على مسائل لم يوافق فيها الشيخين ولا خالفَهما، بل توقُّف ٢٩٣٠٠٠٠٠٠          |      |
| ب الخلاف المرسل، وهو ما لم يرجِّح فيه النووي فرجَّح فيه الشيخ الإمام ٣٩٩٠٠٠٠ |      |
| هارةهارة                                                                     |      |
| ٨٤                                                                           | الص  |
| ننائزنائز                                                                    | الج  |
| کاة                                                                          |      |
| يوم ٤٠٤                                                                      |      |
| عتكاف                                                                        | الاء |
| ۶۰٦ ۲۰۱                                                                      | الح  |
| ٤٠٧                                                                          |      |
| بن                                                                           |      |
| لیسلیس                                                                       |      |
| - ب<br>جر                                                                    |      |
| بلح                                                                          |      |
|                                                                              |      |



| 2 7 1 | • | •   | • • | • | * | • |   | • | * | * | • |   | • | ٠ | • | • | • | • | • | * | • | * | • | • | • | • |   |   | • |     | • | • | • | • | ۰ | * | • | • | 4 |   | * | • | ٠ | • | • | • | • | • | . , |            | <br>•          | • | * |   | ں  | ال | •       | 0        | ונ  |
|-------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------|----------------|---|---|---|----|----|---------|----------|-----|
| ٤٣.   |   |     | . , | • | • |   | • |   |   |   |   | • | • | • | • |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | • | • |   | • |   | ٨ |   | • | • |   | æ |   | * |   |   | • |   | • |     |            | <br>           |   |   |   | ā  | ال | ئو      | >-       | ال  |
| 173   |   | •   |     | • |   |   | * |   | * |   |   |   | • | • | • |   | • |   | • | • | * | * | • |   |   |   |   |   |   |     | • | • | 4 | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   | * | • | * | • • |            | <br>, .        |   |   | * |    | لة | کا      | و َ      | ال  |
| 244   |   |     |     |   | • | * | • |   |   | • |   | ٠ | • | • |   | • | • |   | • |   | • |   | • |   | • |   |   | • |   |     | • | * | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • • | . 1        | <br>, ,        | • | • |   | _  | ار | قر      |          | 11  |
| ٤٣٦   |   | •   |     |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • • | • •        | <br>           | • |   | • |    | ية | ر       | ما       | J١  |
| ٤٣٧   | • |     |     | • | • |   | • |   | • | • |   | * |   | • | - | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   | • | • |   |   |     |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | * |   | • |   | * |   |   | • , |            | <br>           | • |   |   | ب  | ۰. | 4       | فرد      | J١  |
| 249   |   | * • |     |   | • |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   | - |   | • |   | • |   |     |   | • | • | • | • | • |   |   | * |   | • | • | • |   |   | • |   | • | • • |            | <br>           | • |   | • | •  | وة | à       | ٤.       | JI  |
| १७१   |   |     |     | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • |   |   | • |   |     | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | •   |            | <br>, .        | • |   |   | ٰ  | غر | اه      | تمر      | ال  |
| ٤٤.   |   | • • |     | • | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | * | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • |   |     | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | • 1 | . 4        | <br>           | • |   | i | ةا | اق |         | ۰.       | ال  |
| ٤٤.   |   |     |     | • | • | * | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | - | - |   | • | • |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |     |            | <br>, .        |   |   |   | ٥  | ار | ج       |          | الإ |
| £ £ Y |   | •   |     |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • |   |     | • | • | • | • |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • |   | • | • |   |     |            | <br>           |   |   |   | ن  | ر  | وا      | مر       | ال  |
| ٤٤٣   | , |     |     | • |   | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | * | * | • | - | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |     |   | • | • | * | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • . |            | <br>           |   | • | • |    |    | غف      | و        | الر |
| ٤٥١   | • | •   |     | • |   | • |   | • |   | • |   | • |   |   | • | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   | • |   | • |   | , , | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   | • |     |            | <br>           | • |   | • | •  |    | ā       | : e      | ال  |
| ٤٥١   |   | •   |     | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |     | • |   | - | * | • | • | • | - | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |     |            | <br>, <u>-</u> |   |   | • | ă  | يأ | 4       | ر,       | الر |
| ٤٥٥   | ! | •   |     |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   | • | • | * | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • |     |            | <br>           | • |   |   |    | g. | 7       | وا       | الو |
| १०२   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |                |   |   |   |    |    |         |          |     |
| 207   |   | * 1 |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   |     |   | • | - | • |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |     | <b>8</b> 1 | <br>           |   |   |   |    | _  | کا.     | نک       | ال  |
| ٤٦١   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |                |   |   |   |    | _  |         |          |     |
| ٤٦١   |   |     |     |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | - |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   | • |   | - |   |   |   | • |   |   | * | • | • |   |   | • |   | • | * 1 |            | <br>           |   |   |   |    | 7  | J       | <u>.</u> | ال  |
| 277   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |                |   |   |   |    | -  | _       |          |     |
| ۲۲3   | , |     |     |   |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   | , |   |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   |     |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • | • • |            | <br>. <b>.</b> |   |   |   |    | ار | ها      | ظ        | ال  |
| ٤٦٢   | • |     |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |     | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   |   | • • |            | <br>, .        |   |   |   |    | لة | اقا     | ما       | ال  |
| 277   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |                |   |   |   |    |    |         |          |     |
| ٤٦٨   | \ |     | *   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   | = | - |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | . , |            | <br>           |   |   |   |    |    | ر<br>بر | بر       | ال  |

|     | فهرس المحتويات | 0.0 |
|-----|----------------|-----|
| (6) |                | ( ) |

| الذمة ١٨٠٤                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الذمة ٢٦٤ الدمة                                                                       |
| الأطعمةا                                                                              |
| الأطعمة                                                                               |
| الزنا والسرقة ٢٧٤                                                                     |
| الأقضية والدعاوي الأقضية والدعاوي                                                     |
| العتق                                                                                 |
| مسائل هي تقييدٌ لإطلاقات النووي، وتفسير مُجملاته، ونحو ذلك ٤٧٨٠٠٠٠٠٠                  |
| مسائل ليست من مسطورات الأصحاب خالف الشيخُ الإمام فيها النووي ٢٨٩٠٠٠٠٠                 |
| القول في المستدرك على الشيخ الإمام القول في المستدرك على الشيخ الإمام                 |
| مسائل مستَدركةٌ على ابن الرِّفعة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥                             |
| أسباب وقوع الوهم                                                                      |
| وقوع الوهم بسبب التلقي من نسخةٍ سقيمة ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥                               |
| وقوع الوهم بسبب عدم تأمُّل آخِر الكلام ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥                              |
| وقوع الوهم بسبب عدم تأمُّل أوَّل الكلام ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥                             |
| وقوع الوهم بسبب النقل من أصلٍ سقيم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| وقوع الوهم بسبب عدم إتقان ما يتحصُّل من الكلام بعد التفصيل ٢١٠٠٠٠٠٠٠                  |
| وقوع الوهم بسبب اجتزاء أحد الفقيهين بكلام صاحبه ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| وقوع الوهم بسبب عدم الرجوع إلى مَن هو أعلم منه ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| وقوع الوهم بسبب قنوع المتأخر بكلام المتقدم ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| القول في العجائب والغرائب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| تنبيه: في وقوع وهم على وهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| عارضة: في الاعتداد بخلاف الظاهريَّة ، وهل هم علماء لا فقهاء؟ ٢٩٥                      |

| ( | 0/6 | )p_ |
|---|-----|-----|
| ( | 9 ( | 10  |

| نتمَّة أمثلةِ وقوع وهم على وهم ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقوع الوهم بسبب التصحيف ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| نبيه: إن لم يصرح النووي في الروضة بترجيح نفسِه فلا نثق بموافقته للرافعي ٥٤٥                      |
| ذا غيَّر النووي عبارة الرافعي فالتغيير على ضرَّبين ٥٤٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| لمختصرون لكلام من تقدَّمهم طائفتان ١٥٥٥                                                          |
| فائدة: في أنواع ما يدرجه النووي من تصحيحات ليست عند الرافعي ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| نبيه: فيما أدرجه النووي من تصحيحات ظهر أنَّ الرافعي صححها في مكان آخر ٥٥٥                        |
| لكلام في المسكوت عليه ، أي: ما نقله الرافعي وسكت عليه ، أنواعه وأمثلته ٥٥٨                       |
| لنوع الثالث: ذكر المسكوت المفتتح بالجزم، وأمثلته ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| فائدة: في أنَّ ما يقع في الفتاوي لا يُعتقد أنه المذهب ٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ننبيه: في المسكوت الذي عارضه منطوق، وأمثلته٥٧١                                                   |
| الكلام في المناقضات عند الشيخين محشوًّا بفوائد عارضات ٥٧٤ مند الشيخين                            |
| أمثلة على شذوذات الشيخ الفركاح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| فصل: فيما يُظنُّ من المناقضات بسبب سوء الفهم ٥٨٢٠٠٠٠                                             |
| المناقضات على ثلاثة أضرب ٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| الضرب الأول: أن يكون المتناقضان أحدُهما في مظِنَّته والآخَرُ في غير مظِنَّته ١٨٤٠٠٠              |
| فائدة: في عدِّ مستغربات من هذا الضرب ٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| لطيفة: في الفتوى بالمصلحة مع كون المصلحة في غير المفتى به ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| فروعٌ في الفتوى بالمصلحة مع كون المصلحة في غير المفتى به ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| عارضة: في مسائل أصولُها في «الرافعي»، ولها تتمَّاتٌ مهمَّةٌ ليست فيه ٩٤ ٥                        |
| ظريفة: في مسائل لها أحوال حذف الرافعي إحداها ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| فصل: في مسائل اقتصر الرافعي على نقلِها عن مذهب الغير ، وهي شهيرةٌ في                             |
| مذهبنا مذهبنا                                                                                    |



| فصل: في مسائل بحَثُها الرافعي وهي منقولة ، وربما كانت منصوصة ٢١٠٠٠٠٠٠٠               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| لَغَزُّ من الألغاز: رُبُّ سائلٍ خُلِقَ بعد موتِ مُجيبِه بدهرٍ طويل ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| فصل: في مسائل نقلها عن المتأخرين، وهي مسطورةٌ في جادَّة كتب المذهب ٦١٣٠٠٠            |
| فصل: في لفظةٍ أتى بها مقيَّدةً وكان الصواب أن يجِيء بها مطلَّقةً ٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| فصل: في قيودٍ لا تزيد معنَّىٰ جديدًا ، وإنما قُصاراها الإيضاح ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠             |
| فصل: في ألفاظٍ تزيد تشويشَ الفهم، مع كونها مُستَغنّى عنها ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| فصل: في أنه ربما عكَسَ فجاء بمطلَقٍ موضِعَ مُقيَّد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| فصل: في أنه ربما جاء بلفظٍ كالمستغنَىٰ عنه ٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| فصل: في أنه ربما ضَرَّ وأوهَمَ مسألةً مستقلةً ليس الأمرُ فيها على ما أوهَمَ ٢٢١٠٠٠٠٠ |
| فصل: في أنه ربما أتئ بلفظٍ قَلِقٍ عاصٍ لا يكاد يُفصِح عن المراد ٢٢٢                  |
| فصل: في أنه ربما أتى بلفظٍ قَلِق يُنبئ عن المعنى لكن بتعشُّف ٢٢٢                     |
| فصل: في أنه ربما أتى بلفظٍ لا يُنبئ عن المعنى الذي عُنِي به إلا بتقديمٍ وتأخير . ٦٢٤ |
| فصل: في أنه ربما أتئ بلفظٍ منقلِبٍ٢٦                                                 |
| فصلٌ: في أنه ربما أتى بألفاظِ مبهمة ٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| تنبيه: في أنه لا وثوق بما يقع أثناءَ التعليل والحِجَاج ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| تنبيه: في أنَّ معنى اعتماد المظِنَّة اعتقادٌ أنه قولُ المصنف، لا أنه الحقُّ في نفس   |
| الأمرالأمر                                                                           |
| الضَّرْبُ الثاني: أن يكون كلِّ منهما في مظِنَّته ، وأنواع ذلك٠٠٠٠                    |
| الضرب الثالث: أن يكون كلِّ منهما مذكورًا في غير مظِنَّته ، وأنواع ذلك ٢٤٣            |
| فائدة: في أنَّ ما وقع استطرادًا أو في غير بابه تزداد مرجوحيته لأسباب أخرى ٢٤٥        |
| إشارة: في مسائل لم تُذكّر إلا في غير مظِنَّتها، ولم يتناقض فيها الكلام ٢٤٩           |
| أمثلة علىٰ هذه المسائل التي لم تقع إلا في غير مظنتها ٢٥٠                             |
| الطهارة                                                                              |

| مِنْقَةُ الصِّارُ هُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لجنائزلجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لحج٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لعبد المأذون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ئرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لإقرارلإقرارلإقرار على المستعمل المس |
| لجعالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| للقطةللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لفرائضلفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لجنايات لجنايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لتعزيرلتعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لذبائح والأطعمةلذبائح والأطعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لمسابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لأيمان لأيمان لأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لدعاوي لدعاوي لدعاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عجيبة: في أنَّ الظِّهار خبرٌ لا إنشاءٌ ٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





| ظريفة: ذِكرُ الشيء في مظِنَّته استطرادًا غيرَ مقصود مع شهرة المسألة ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عجيبةٌ من العجائب: في أشياء زادها النووي على الرافعي ظنًّا منه أنها ليست فيه ٦٧٧٠            |
| لطيفة: في أنه قد يزيد شيئًا ثم هو الذاكرُ له من أصله في بابه ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ظريفة: قد يذكر الرافعيُّ شيئًا فيهمِلُه ، ثم يذكُر عكسه ٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| نادرة: قد يزيد النوويُّ شيئًا في غير مظِنَّتُه وهو في «الرافعي» في مظِنَّته ٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠       |
| تنبيه: في مسائل في الرافعي مهمَّة أهملها في النووي بالكليَّة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| فائدة: قد يَجزم الرافعي في مكانٍ بشيءٍ هو الحاكي فيه الخلافَ في مكانٍ آخر ٦٨١٠٠٠             |
| فائدة: فيما نفئ فيه الخلافُ وحكاه غيرُه، وهو كثير ٢٨٤                                        |
| لطيفةٌ ظريفة: قد يُثبِتُ الرافعي الخلاف مع انتفائه ٢٨٥                                       |
| أعجوبة: في نفي القاضي أبي سعد خلافًا لا شكَّ في وجوده وتقدُّمِه ٢٨٩٠٠٠٠٠٠                    |
| مما يُستغرَب: مسائلُ دارت مئينَ من السنين، وأعوز النقلُ فيها المطلعين على                    |
| خفايا المذهبخفايا المذهب                                                                     |
| أعجَبُ العَجَب: مسألةٌ منقولةٌ ، خاض السلف فيها ، ولم نجد لها ذِكرًا في مذهبنا ٢٩٤           |
| إشارة: ما قال مصنِّفو الكتب المشهورة: إنه غيرُ منقول ضربان ٢٩٧٠                              |
| حوادث متنوعة وقعت للقضاة والمفتين٧٠٠                                                         |
| مُهِمَّةٌ: قد يكون الشيء مولَّدًا فلا يعطيه النظرُ ما يعطيه عند حدوثه٧١٧                     |
| تهييجٌ وتشويق: فرقٌ بين الحادثات والواقعات والنازلات، ونحوها٧٠٠                              |
| تتميم: في المذكور في غير فنَّه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| باب الترجيح                                                                                  |
| مسائل في كون الرافعي هو الأقرب بالتقيد بالأكثر رغم أنه يخالفهم ٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠                    |
| سبب الاقتصار في باب العجائب والغرائب على ألفاظ الرافعي٧٣١                                    |
| أنواع كتب المذهب ومكانة بعض تلك الكتب ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| تنبيه: لا ينبغي أن يُتلقَّى التصحيح من بناءِ الخلاف على خلافٍ قد صَحَّح فيه ٧٣٥٠٠٠٠          |



| ٧٣٩. | حجِيَّةٌ من الأحاجي: قد يحكي الإجماعَ على شيءٍ ثم يُرَجِّحُ مقابِلُه٠٠٠٠            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤١. | نبيه: على ما قيل فيه: الخلافُ في كذا جارٍ في كذا                                    |
|      | ادرةٌ من النوادر: مسألةٌ تدور بين إمامين كبيرين ، يشتدُّ فحصُهما عنها ، ولا يجِدَان |
| ٧٤٥  | نیها نقلًا                                                                          |
|      | غريبةٌ من الغرائب: مسألةٌ يُقطَع بأنها من مسطورات المذهب قديمًا ، ثم يَضطرب         |
| ٧٤٧٠ | المتقدمون فيها ، فلا يدرون ما المذهب                                                |
| ٧٥٠  | باب اللطائف، وفيه وقائع ونوزال ومطارحات وملغزات وغير ذلك                            |
| ٧٦٠  | فصل في الاستنباط                                                                    |
| ٧٦٢. | مولدةٌ من عمل المصنف                                                                |
| 377  | نكتةٌ من تركيب المصنف                                                               |
| ۷٦٨. | باب مذهب الشيخ الإمام                                                               |
| ٧٦٩. | أقسام المسائل التي اجتهد فيها الشيخ الإمام ثلاثة                                    |
| ٧٧٥. | سردُ مسائل الفقه التي اجتهد فيها مرتبةً حسب أبواب الفقه                             |
| ۸۰٤  | سردُ مسائل العقيدة التي اجتهد فيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|      | مسائل متنوعة أغربَ فيها تفسيرًا وحديثًا وأصولًا ونحوًا وتواريخ ، وغير ذلك           |
| ۸۱۰. | باب الفوائد التي سمعها المصنف من والده مشافهة                                       |
|      | نصُّ جواب رسالةً بعث بها المصنف لأخيه بهاء الدين للتعليق على بعض                    |
|      | المسائلا                                                                            |
| Λξο  | فهرس المصادر والمراجع                                                               |
|      | فهرس المحتوياتفهرس المحتويات                                                        |

